



# بيانسدارهمن الرحم

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يُضلل فلا هادى له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا اتَقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَالِدِهِ وَلَا تَمُوثَ إِلَا وَأَنتُم مُسَلِمُونَ ﴿ ﴾ (١) ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ مَامَنُوا اتَقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَالِدِهِ وَخَلَقَ مِنْهَا رَجَالًا وَجَالًا وَجَالًا وَجَالًا وَجَالًا وَجَالًا وَجَالًا وَجَالًا وَجَالًا وَخَلَقًا اللَّهَ اللَّهِ وَالْقَوْلُ اللَّهِ وَالْأَرْجَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْتُكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ (١) وَيَعَلَمُ وَيَبُا ﴿ ﴾ (١) وَيَتَالُمُ وَيُولُوا فَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُعَلِيمًا ﴿ يُعْلِمُ اللَّهُ وَيُولُولُ وَقُولُوا فَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُعَلِيمًا ﴿ يُعَلِمُ اللَّهُ وَرَسُولُكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَرُسُولُمُ فَقَدْ فَازَ فَوْلًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ (١).

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

ثم أما بعد: فإن من نعم الله على عبده أن يوفقه للاشتغال بطلب العلم النافع ودراسة فنونه ومجالاته، والاستزادة من ذلك، كما في قوله تعالى: ﴿وَقُل رَّبِ زِدْنِي عِلْمًا﴾ (١) وهذا واضح الدلالة في فضل العلم؛ لأن الله تعالى لم يأمر نبيه علي بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم (٥).

<sup>(</sup>١) سورة آل عِمْرَان: الآية ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النُّسَاء: الآية ١.

<sup>(</sup>٣) سورة الأخرَاب: الآيتان ٧٠، ٧١.

<sup>(</sup>٤) سورة طه: الآية ١١٤.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري: ١٤١/١.

وقال رسول الله ﷺ: (طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ على كُل مُسْلِم)(١)، ولفظ مسلم هنا يشمل الرجل والمرأة؛ لأن الحكم منوط بصفة مشتركة هي الإسلام.

نعم لما ناط النبي ﷺ فرض العلم باتصاف المرء بالإسلام رجلاً كان أو امرأة كان ذلك تنبيهاً منه ﷺ على أن كل من انتسب إلى الإسلام لزمه طلب العلم وتحصيله، إذ لا جهل في شرعة الإسلام الذي أول كلمة من كتابه نزلت بقوله تعالى: ﴿ أَقُرْأُ بِأَسِهِ رَبِّكَ ٱلذِى خَلَقَ لَلْ خَلَقَ ٱلإِسْنَنَ مِنْ عَلَقٍ لَلْ الْمَرْمُ الذِي عَلَمَ الْمَا وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرُمُ الذِي عَلَمَ بِالْقَلِمِ فَي عَلَمَ الْمَا وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرُمُ الذِي عَلَمَ بِالْقَلْمِ فَي عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمُ يَعْمَ فَي الدِي عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وفي مقدمة فنون العلم الشرعي فقه النصوص الشرعية والبحث فيه وهذا ما أكد عليه رسول الله ﷺ في مواضع متعددة:

أولها: قوله: (مَنْ يُرِدُ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ) (٣)، والفقه هو الفهم في الأحكام الشرعية، ونكّر (خيراً) ليشمل القليل والكثير، والتنكير للتعظيم لأن المقام يقتضيه ومفهوم الحديث: إن من لم يتفقه في الدين؛ أي: يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع، فقد حُرِم الخير، كله أو بعضه؛ لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه، فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير، وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم (١٠).

ثانيها: أكد ﷺ فضل الفقه في الدين بدعائه لعبد الله بن عباس حبرِ الأمة وترجمان القرآن، بقوله: (اللَّهُمَّ فَقُهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلَّمْهُ التَّأْوِيلَ) (٥)، مما يدل على عظم منزلة الفقه في الدين وأنه الباب الأعظم لعلوم الشريعة الإسلامية.

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجه: ۱۸/۱، والطبراني في المعجم الكبير عن ابن مسعود، والخطيب في تاريخ بغداد عن علي. وصححه الألباني. انظر: صحيح الجامع الصغير: ۳۸۰۸.

<sup>(</sup>٢) سورة العَلْق: الآيات ١ ـ ٥. وانظر: الرسول المعلم: ١٥ ـ ١٧.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ٣٩/١، صحيح مسلم: ٧١٨/١، صحيح ابن حبان: ١٩١/١، وقد أخرجه أبو يعلى من وجه آخر ضعيف وزاد في آخره: (ومن لم يفقهه لم يبل به). انظر: مسند أبي يعلى: ٣٧١/١٣.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ١٦٥/١.

<sup>(</sup>٥) رواه الحاكم في مستدركه، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. انظر: المستدرك: ٣/ ٦١٥.

ثالثها: أكد عليه الصلاة والسلام فضل العلم والفقه فيه، في خطبة عامة وعلى مرأى ومجمع من أصحابه ﷺ، كما في حديث علقمة بن سعد بن عبد الرحمٰن بن أبزى عن أبيه عن جده قال: خطب رسول الله ﷺ ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر طوائف من المسلمين فأثنى عليهم خيراً ثم قال: (ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم؟! ولا يعلمونهم؟! ولا يعظونهم؟! ولا يأمرونهم؟! ولا ينهونهم؟!، وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم؟! ولا يتفقهون؟! ولا يتعظون؟!، والله ليعلمن قومٌ جيرانهم ويفقهونهم ويعظونهم ويأمرونهم وينهونهم وليتعلمن قومٌ من جيرانهم ويتفقهون ويتعظون أو لأعاجلنهم العقوبة في الدنيا ثم نزل فدخل بيته، فقال قومٌ: من ترونه عنى بهؤلاء؟. قالوا: نراه عنى الأشعريين، هم قومٌ فقهاء ولهم جيران جفاةٌ من أهل المياه والأعراب، فبلغ ذلك الأشعريين فأتوا رسول الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله! ذكرت قوماً بخير وذكرتنا بشر فما بالنا؟ فقال: ليفقهن قومٌ جيرانهم وليعظنهم وليأمرنهم ولينهونهم، وليتعلمن قومٌ من جيرانهم ويتعظون ويتفقهون أو لأعاجلنهم العقوبة في الدنيا، فقالوا: يا رسول الله! أنعظ غيرنا؟ فأعاد قوله عليهم، فأعادوا قولهم: أنعظُ غيرنا؟ فقال ذلك أيضاً. فقالوا: أمهلنا سنة فأمهلهم سنة يفقهوهم ويعلموهم ويعظونهم) ثم قرأ الآية: ﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَفِت إِسْرَةِ مِلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى آبَنِ مَرْبَيَدُّ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ يَمْتَذُونَ ﴿ كَانُوا لَا يَـنَّنَاهَوْنَ عَن مُنكَرِ فَعَلُوهُ لَبِنْسَ مَا كَاثُواْ يَنْمَلُوكَ ﴿ (١).

رابعها: أكد عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله: (إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَاماً وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ) (٢)، كما ورد في صحيح مسلم عن نافع بن عبد الحارث الخزاعي وكان عامل عمر على مكة أنه لقيه بعسفان فقال له من استخلفت؟ فقال: استخلفت ابن أبزى مولى لنا، فقال عمر: استخلفت مولى؟

<sup>(</sup>۱) سورة المائِدَة: الآيتان ۷۸ ـ ۷۹، رواه الهيثمي في مجمع الزوائد: ١٦٤/١، والمنذري في الترغيب والترهيب: ١/١٧، وقال الهيثمي: "فيه بكير بن معروف قال البخاري: إرم به. ووثقه أحمد في رواية وضعفه في أخرى وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به». انظر: مجمع الزوائد: ١٦٤/١.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: ١/٥٥٩، صحيح ابن حبان: ٣/٤٩، سنن ابن ماجه: ١/٧٩.

قال: إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر، أما إن نبيكم ﷺ قد قال: (إِنَّ اللهُ يَرْفَعُ بِهِذَا الْكِتَابِ أَقْوَاماً وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ)(١).

قال الزهري: «ما عُبد الله بمثل الفقه»(٢). وقال سعيد بن المسيب: «ليست عبادة الله بالصوم والصلاة، ولكن بالفقه في دينه»(٢). وصدق سفيان بن عيينة حيث قال: «أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وبين عباده وهم الأنبياء والعلماء»(٤).

ومن هذا المنطلق استخرت الله على جمع ودراسة فقه عطاء بن أبي رباح في المناسك، وهو إمام المناسك في عصره، وعلاقتي بفقه هذا الإمام في المناسك علاقة قديمة قدم دراستي لبعض كتب الفقه، حيث كانت تشدني عبارات: وبه قال عطاء، وهو قول عطاء، وإليه ذهب عطاء، وذلك في كتب المذاهب وغيرها مما حدا بي أن أفكر في جمع فقه هذا الإمام في المناسك.

ولا يخفى على ذي بصيرة وطالب علم ما عليه علم المناسك من أهمية لعدة أسباب منها:

السبب الأول: كون الله 議 أمر أمراً جازماً بوجوب أداء الحج والعمرة

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم: ۱/۰۵۹، صحیح ابن حبان: ۳/۶۹، سنن ابن ماجه: ۱/۷۹.

<sup>(</sup>٢) انظر: مصنف عبد الرزاق: ٢٥٦/١١، شرح السنة: ١/٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) قال الإمام ابن القيم: «وهذا الكلام يراد به أمران أحدهما أنها ليست بالصوم والصلاة الخاليين عن العلم ولكن بالفقه الذي يعلم به كيف الصوم والصلاة والثاني أنها ليست الصوم والصلاة». انظر: مفتاح دار السعادة: ١١٨/١.

<sup>(</sup>٤) الفقيه والمتفقه: ١/١٤٩، صفة الصفوة: ٢/ ٢٣٢، مفتاح دار السعادة: ١١٩/١.

<sup>(</sup>٥) سورة النِّسَاء: الآية ٥٩، إعلام الموقعين: ١٤/١.

وهما من المناسك فقال تعالى: ﴿وَأَتِنُوا الْمَحَ وَالْمُرَةَ لِللَّهِ ﴿ اللَّهُ وَقَالَ: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّالِسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ (٢) ، وأكد عليه رسول الله ﷺ ، بل وجعله الركن الخامس من أركان الإسلام ، كما في حديث: (بُنِيَ الإسلام عَلَى خَمْسٍ) وذكر الخامس فقال: (وَحَجِّ الْبَيْتِ) (٣). ومن المعلوم أنه لا يمكن أداء عبادة إلا بعد العلم بأحكامها الظاهرة؛ لأن العلم مقدّم على العمل.

السبب الثاني: كون علم المناسك متعلقاً بأشرف بقعة في الأرض، ألا وهي مكة، قبلة المسلمين الأولى، والتي بدأ فيها نزول الوحي القرآني.

السبب الثالث: لقوة العلاقة بين الشعائر التي هي جزء من المناسك وبين التوحيد الذي من أجله خلق الله الإنس والجان، فإن توحيد الله على بين ظاهر في غالب ـ إن لم يكن في كل ـ أعمال الحج ابتداء من التلبية وانتهاء بطواف الوداع، فكل ذلك يبين التوحيد والعبودية فيه من ذل وخضوع وخشوع لله تعالى.

ووقع اختياري على «فقه عطاء بن أبي رباح في المناسك»، لعدة أسباب أجملها في الآتي:

السبب الأول: كونه من أهل الحرم مما يعطيه ميزة بعلم المناسك.

السبب الثاني: كونه أعلم أهل زمانه بالمناسك كما شهد بذلك أكثر من واحد من علماء زمانه، وكما سيأتي قريباً في ترجمته (٤).

السبب الثالث: القراءة المستمرة والقديمة لهذا العَلَم، فمنذ فترة تقارب العشر سنوات تعلقت نفسي بهذه الشخصية العظيمة، حيث كنت أقرأ عنه كل ما تقع عليه عيناي، وتسمع به أذناي، بغية الفائدة.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ١٩٦.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عِمْران: الآية ٩٧.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ١٦٤١/٤، صحيح مسلم ١/٥٥، صحيح ابن حبان: ١/٣٧٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ٣٨٣/٤٠.

السبب الخامس: اعتراف أمراء وملوك الدولة الأموية بفقهه وعلمه وفضله، حيث كان ينادي المنادي في كل موسم حج: لا يفتِ الناس (الحجاج) إلا عطاء.

السبب السادس: أن هذا الموضوع لم يسبق بحثه من قبل ـ حسب علمي القاصر ـ بتفصيل جزئياته وجمع شتاته في كتاب مستقل، حفظاً لفقه هذا الرجل الذي حوى الكثير من العلم.

السبب السابع: أن فقه عطاء يأتي على أغلب مسائل الحج والعمرة، مما يجعلني أجزم بأنه منسك مستقل.

ولقد سلكت منهجاً رسمته لنفسي منذ بداية البحث في فقه المناسك لهذا العَلَم، يتلخص في الآتي:

أولاً: جمعت أقوال هذا العُلَم المتعلقة بالحج والعمرة من بطون أمهات كتب الآثار، كمصنف ابن أبي شيبة (۱) ومصنف عبد الرزاق، وسنن البيهقي الكبرى، وكتاب المجموع، والمغني، والمحلى، وغير ذلك من الكتب التي وضعت في الحاشية، وقد جعلت مصنف ابن أبي شيبة الأصل، لا لشيء إلا لكونه قد حوى أغلب أقوال عطاء في المناسك مسندة إليه فكنت أبحث عن المسألة في ابن أبي شيبة وإذا لم أجدها ذهبت أبحث عنها في مصنف عبد الرزاق أو سنن البيهقي، وأحياناً لا أجد المسألة إلا في كتاب فقهي كتاب المغني فآخذ بالمعلومة.

ثانياً: بعد إيراد قول عطاء ومن وافقه، أقوم بإيراد أقوال من خالفوه مرجعاً إياها لأصحابها من أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم من العلماء.

ثالثاً: أقوم بالترجيح حسب ما يتبين لي أنه الحق مستنداً على الكتاب والسنة، وإن لم أجد فيهما أرجح قول الصحابة أو الصحابي، وإن لم أجد

<sup>(</sup>۱) وذلك بالرغم من كون هذا المصنف لم يكن مرتباً على حسب أبواب الحج، فقد عانيت كثيراً في الوصول إلى المعلومة منه، وكان هذا من الصعاب التي واجهتني في هذا البحث، ولكن بحمد الله قد وفقت إلى حد بعيد في إخراج مادة لا بأس بها من هذا الكتاب، سواء ما يتعلق بأقوال عطاء أو ما يتعلق بأقوال غيره من الصحابة والتابعين الذين وافقوه أو حالفوه الرأي.

أرجح قول العالم المعتبر في القديم أو الحديث، وإذا لم أجد أرجِّح حسب ما يتبين لي من علمي القاصر.

رابعاً: أقوم بإيراد أدلة القول الراجح، سواء أكان دليلاً نصياً أو غيره ولم أقم بإيراد أدلة الأقوال المخالفة، خشية الإطالة في هذا البحث الذي قصدت من ورائه أن يكون إبرازاً لفقه عطاء وحفظه وتيسير الرجوع إليه من قِبَلِ الباحثين، قياماً بواجب التدوين، وجميلاً مني وعرفاناً لهذا الشخص العَلَم فالقصد أن هذا كتاب فقه مقارن أكثر مما هو كتاب فقه ومرجع لمسائل المناسك.

خامساً: بالنسبة للمصادر والمراجع: كنت أقدم المرجع الذي اهتم بالمعلومة، دون مراعاة تاريخ التأليف لمصدر المذهب أو مرجعه.

سادساً: قمت ببحث التعريفات اللغوية والاصطلاحية من المصادر المعتمدة، مع المقارنة بين تلك التعريفات، ما وجدت إلى ذلك سبيلاً.

سابعاً: عرَّفت الكلمات الغريبة من المصادر اللغوية والتاريخية.

ثامناً: أما بالنسبة للآيات والأحاديث والآثار التي وردت في البحث فقد قمت حيالها بالآتي:

١ ـ عزوت الآيات إلى سور القرآن مع ضبطها بالشكل وذكر رقمها.

٢ - خرجت الأحاديث والآثار من كتب الحديث، مقدماً في ذلك ما رواه الشيخان، ثم أصحاب السنن على غيرها، فما رواه الشيخان أكتفي به عن غيره.

تاسعاً: بالنسبة لمواضيع الكتاب، فقد رتبتها حسب ترتيب كتب الفقه لمسائل المناسك.

وبذلك يكون عنوان هذا المؤلف: «فقه عطاء بن أبي رباح في المناسك مقارنة بينه وبين فقه الصحابة والتابعين والمذاهب الأربعة»(١).

هذا وقد رتبت المخطط الذي سرت عليه في هذا الكتاب، على النحو الآتى:

<sup>(</sup>۱) من المعروف أن عصر عطاء هو عصر التابعين، والمذاهب الأربعة جاءت بعد ذلك، لذلك تكون المقارنة بين فقه عطاء والمذاهب الأربعة.

أولاً: المقدمة، وجعلتها لترجمة عطاء وأخباره، وفيها فصلان:

الفصل الأول: ترجمة عطاء.

الفصل الثاني: أخبار عطاء.

ثانياً: فقه عطاء في المناسك، ويشتمل على عدة أبواب:

الباب الأول: تعريف مناسك الحج والعمرة وما يتعلق بهما من أحكام، ويشتمل على فصول:

الفصل الأول: تعريف مناسك الحج والعمرة في اللغة والاصطلاح، وحكم الحج والعمرة.

الفصل الثاني: إجزاء عمرة التمتع.

الفصل الثالث: حكم العمرة بالنسبة لأهل مكة.

الفصل الرابع: شروط وجوب الحج والعمرة وبيان: هل الحج واجب على الفور أم على التراخي.

الفصل الخامس: فضائل الحج والعمرة.

الفصل السادس: حكم تكرار العمرة.

الفصل السابع: حكم خروج الآفاقي للحل لأداء العمرة بعد أدائه للحج.

الفصل الثامن: حكم إهلال المرأة بغير إذن زوجها.

الفصل التاسع: أيهما يقدم المسلم حجة الإسلام أم حجة النذر.

الفصل العاشر: حكم قضاء الحج من التركة.

الباب الثاني: المواقيت الزمانية والمكانية ويشتمل على عدة فصول:

الفصل الأول: الميقات الزماني للحج والعمرة وما يتعلق به.

الفصل الثاني: المواقيت المكانية للحج والعمرة.

الباب الثالث: الإحرام، ويشتمل على عدة فصول:

الفصل الأول: النية في الإحرام.

الفصل الثاني: أنواع النسك.

الفصل الثالث: سنن الإحرام.

الفصل الرابع: مباحات الإحرام.

الفصل الخامس: مكروهات الإحرام.

الفصل السادس: أحكام خاصة في الإحرام.

الفصل السابع: الاشتراط والفسخ.

الباب الرابع: محظورات الإحرام، ويشتمل على فصول:

الفصل الأول: حلق الشعر عموماً، ومنه الرأس.

الفصل الثاني: تقليم المحرم أظفاره.

القصل الثالث: تغطية المحرم رأسه.

الفصل الرابع: لبس المحرم للمخيط.

الفصل الخامس: دهن من مات محرماً بالطيب.

الفصل السادس: الجماع ومقدماته والفسوق والجدال.

الفصل السابع: الفسوق.

الفصل الثامن: الجدال.

الفصل التاسع: الصيد.

الفصل العاشر: شجر الحرم.

الباب الخامس: أحكام دخول مكة، ويشتمل على عدة فصول:

الفصل الأول: متى يدخل المحرم مكة.

الفصل الثاني: خصائص مكة.

الفصل الثالث: من أين يدخل الحاج المسجد.

الفصل الرابع: آداب دخول الكعبة.

الفصل الخامس: حكم دخول البيت

الفصل السادس: حكم الصلاة داخل الكعبة أو على ظهرها.

الباب السادس: أحكام الطواف والسعى، وفيه فصلان:

الفصل الأول: أحكام الطواف.

الفصل الثاني: أحكام السعي.

الباب السابع: أحكام يوم التروية وعرفات ومزدلفة وما يتعلق بأيام منى، ويحتوي على فصول:

الفصل الأول: أحكام يوم التروية.

الفصل الثاني: أحكام يوم عرفة.

الفصل الثالث: أحكام مزدلفة.

الفصل الرابع: أعمال يوم النحر.

الفصل الخامس: أحكام جمع الصلوات وقصرها في المشاعر.

الفصل السادس: أحكام المبيت.

الفصل السابع: أحكام رمى الجمار في أيام منى.

الباب الثامن: أحكام التعجل والوداع، وفيه فصلان:

الفصل الأول: أحكام التعجل والتأخر.

الفصل الثاني: أحكام الوداع.

الباب التاسع: أحكام الفدية والصيام والإطعام للمتمتع وكفارات معظورات الإحرام، وفيه فصول:

الفصل الأول: أحكام فدية الأذى.

الفصل الثاني: ما يتعلق بالتمتع من صيام أو إطعام.

الفصل الثالث: الكفارات المتعلقة بالجماع والمباشرة.

الفصل الرابع: كفارة جزاء الصيد.

الباب العاشر: الفوات والإحصار، وفيه فصول:

الفصل الأول: الفوات.

الفصل الثاني: الإحصار.

الباب الحادي عشر: أحكام الهدي والأضاحي، وفيه فصلان:

الفصل الأول: أحكام الهدي.

الفصل الثاني: أحكام الأضحى

ثالثاً: الخاتمة، وتشتمل على:

خاتمة البحث.

الفهارس والمراجع.

وختاماً: أحمد الله وأشكره وهو المستحق للحمد دائماً فهو الذي أعانني على جمع فقه هذا الرجل في المناسك.

ولا يفوتني في هذه المقدمة أن أشكر كل من قدم لي رأياً أو نصيحة أو توجيهاً في هذا العمل، وأن يجزيهم عنى خير الجزاء وأحسنه.

وأحسب أن جهدي ضعيف وما أقوم به جهد مقل ولكنها محاولة مني في جمع وتصنيف وتبويب ما نُقل عن الإمام عطاء بن أبي رباح، ومن ثمّ قمت بالتحليل والاستنباط والترجيح لأقواله.

والله أسأل أن يوفقنا إلى ما فيه خير الدنيا والآخرة، وأن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه وأن يميتنا على الإسلام والسنة، كما أسأله سبحانه أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وصلّى الله وسلّم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.

ک کتبه محمد بن عبد العزیز اللحیدان

|  |  | · |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |

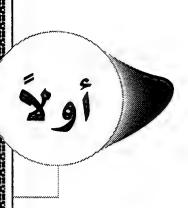

## مقدمة فقه عطاء بن أبي رباح

🗖 وفيها فصلان،

الفصل الأول: ترجمة عطاء.

الفصل الثاني: أخبار عطاء.



# الفَصْيِلُ الأَوْلِ

## ترجمة عطاء

#### 🗖 ويشتمل على مباحث،

المبحث الأول: اسمه ونسبه ولقبه وكنيته.

المبحث الثاني: مولده ونشأته وطلبه العلم.

المبحث الثالث: بيئته التي عاش فيها.

المبحث الرابع: شيوخه.

المبحث الخامس: تلاميذه.

المبحث السادس: صفاته وأخلاقه.

المبحث السابع: ثناء العلماء عليه.

المبحث الثامن: وفاته.

## اسمه ونسبه ولقبه وكنيته

اسمه ونسبه: هو الإمام شيخ الإسلام، سيّد فقهاء أهل الحجاز، مفتي الحرم، عطاء بن أبي رباح أسلم (١)، أبو محمد القرشي الفهري مولاهم المكي (٢).

فالقرشي: نسبة إلى أنه كان مولى لبيت من بيوت قريش. قيل: مولى لبني جُمَح، ويقال: مولى لآل أبي خُثَيم، ويقال: كان من موالي الجند<sup>(٣)</sup>.

والمكي: نسبة إلى مكة؛ لأنه نشأ فيها وأقام وترعرع، ولكونه مفتيها<sup>(1)</sup>. كنيته: ذكرت الكتب التي ترجمت لعطاء أنه يكنى بأبي محمد، ولكني حسب اطلاعي وبحثي، لم أجد ما يثبت أن أكبر أبنائه يسمى بهذا الاسم، ومن أبنائه يعقوب<sup>(0)</sup>.

اسم أبيه: أَسْلَم، نوبي، كان يعمل المكاتل (٢). واسم أمّه: أمه سوداء تسمى بَرَكة (٧).

<sup>(</sup>١) أسلم: اسم أبيه، واسم أمّه: بركة. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر ٧/ ١٩٩ - ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ٣٦٦/٤٠ ـ ٤١١، والمُنتَظَم في تاريخ الملوك والأمم لأبي الفرج عبد الرحمٰن بن علي بن محمد ابن الجوزي: ٧/ ١٦٥، سير أعلام النبلاء: ٥/ ٧٩، وشذرات الذهب في أخبار من ذهب: ١/ ١٤٧، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ١/ ٢٧٣، العقد الثمين: ٣٢/ ٩٣، ٩٢، ٩٣٠.

<sup>(</sup>۳) انظر: تاریخ دمشق: ۳۷۳/٤٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: سير أعلام النبلاء: ٥/ ٧٨ \_ ٧٩، تهذيب التهذيب لابن حجر: ١٩٩٧٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: تاریخ دمشق لابن عساکر: ٣٦٩/٤٠، وأما کون ابنه یعقوب فقد ذکر ذلك ابن حجر في تهذیب التهذیب: ١٩٩/٧ ـ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: تاريخ دمشق: ٢٠٠/٤٠. وانظر: سير أعلام النبلاء: ٧٩/٥. وانظر: تهذيب التهذيب لابن حجر ٧/ ٢٠٠، ومعنى المكاتل: جمع مكتل، كمنبر، وهو الزُّنبيل.

<sup>(</sup>٧) انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر: ٣٧٣/٤٠، سير أعلام النبلاء: ٧٩/٥، تهذيب =

#### مولده ونشأته وطلبه للعلم

مولده: ولد الإمام المفتي عطاء بن أبي رباح ببلدة الجَند الكائنة باليمن (١) أثناء خلافة عثمان لعامين خلوا منها (٢)، وقيل: في سنة أربع وعشرين. وقيل: في سنة سبع وعشرين (٣).

نشأته وطلبه للعلم: نشأ صاحبنا عطاء بن أبي رباح بمكة، وفيها درس وتلقى مبادئ العلوم الأولى من قراءة وكتابة وغيرها، ودرس على بعض الصحابة الذين كانوا بمكة وقتها كابن عباس وغيره (٤).

<sup>=</sup> التهذيب لابن حجر ٧/ ٢٠٠، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي: ١/١٤٧.

<sup>(</sup>۱) الجند، بفتح الجيم والنون، بعدها دال مهملة: بلدة مشهورة باليمن، خرج منها جماعة من العلماء، بينها وبين صنعاء ثمانية وخمسون فرسخاً. وانظر: سير أعلام النبلاء: ٥/٧٨ ـ ٧٩، تهذيب التهذيب لابن حجر ١٩٩/٧.

 <sup>(</sup>۲) قال هو عن نفسه: أنه ولد لعامين خلا من خلافة عثمان. انظر: سير أعلام النبلاء:
 ٥/ ٨٧. وهذا يدل على أن مولده سنة ست وعشرين لأن عثمان بويع بالخلافة في محرم سنة أربع وعشرين.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر: ٣٧٦/٤٠، المنتظم لابن الجوزي: ١٦٥/٧، سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: ٥/٨٧ ـ ٧٩، تهذيب التهذيب لابن حجر ٢٠٢/٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: تهذیب التهذیب لابن حجر ٧/ ٢٠٢.

## البيئة التي عاش فيها عطاء

إن البيئة هي جزء من شخصية الفرد يتأثر بها وتتأثر هي به، وسنتناول في هذه العجالة الحالة العلمية والسياسية والاقتصادية التي أحاطت بعالمنا عطاء بن أبي رباح، على النحو التالي:

أولاً: الحالة العلمية: إن المتتبع للحركة العلمية في مكة خلال القرن الأول الهجري يلاحظ بوضوح انقسامها إلى مرحلتين: تبدأ أولاهما مع بداية القرن حتى نزول عبد الله بن عباس مكة؛ اقتصرت الحركة العلمية فيها على جهود فردية لم تكن ذات بال. أما المرحلة الثانية - وهي بقية القرن - فقد شهدت مكة خلالها نشاطاً علمياً ملموساً، بما بذله ابن عباس وغيره من جهود في سبيل إثراء الحياة العلمية وإنعاشها.

وشهدت مكة خلال هذه المرحلة توافد عدد من علماء الصحابة والمحسوصاً بعيد الفوضى السياسية التي أعقبت مقتل الخليفة عثمان بن عفان وقد اغتنم أبناء مكة هذه الفرصة وانتهزوها لرفع رصيدهم العلمي بالنهل من فيض علوم هؤلاء الصحابة.

أما التحرك الفعلي للنشاط العلمي في مكة إبان هذا القرن، فقد ارتبط باستقرار ابن عباس فيها، والذي عرف بسعة اطلاعه وغزارة علمه في كثير من الفنون حتى سمي البحر وما لبثت الآثار العلمية لهذا العالم الفذ أن ظهرت على أبناء مكة.

ومما أضفى على الحياة العلمية في هذه المرحلة ـ الثانية ـ مزيداً من الحيوية والنشاط قدوم بعض العلماء المبرزين من الصحابة والتابعين للحج والعمرة أو المجاورة وعقدهم لحلقات علمية متعددة، كعبد الله بن عمر بن الخطاب، وجابر بن عبد الله، وعروة بن الزبير(١).

<sup>(</sup>١) انظر: الحياة العلمية في مكة خلال القرنين الثاني والثالث الهجريين: ٥٣ - ٥٦.

في هذا الوسط العلمي عاش العلامة عطاء بن أبي رباح الذي يعتبر من التابعين، بل عُدّ من كبار التابعين (1). وقد قال الرسول ﷺ في التابعين: (خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ (٢) وهو قد أدرك الصحابة، فقد روي عنه قوله «أدركت ماثتين من الصحابة»، وقد اشترك مع عبد الله بن الزبير في قتاله حتى قطعت يده معه. ومن هنا نستخلص أن عطاء قد عاش في بيئتين، بيئة الصحابة وبيئة التابعين مما يعني أن الحياة العلمية في زمانه كانت نشطة وفعالة مما أثر في إخراجه عالماً فذاً ضربت سيرته الآفاق.

لقد اشترك عطاءً مع عبد الله بن الزبير في قتاله الحجاج بن يوسف الثقفي حتى قطعت يده (٣)، وقد عرفنا من صفاته ما لو درسنا سيرة عبد الله بن الزبير في كل شيء وحتى الصلاة وطول التعبد لوجدناهما متشابهين، وكان يأمر بالمعروف ويدعو إليه، فعن ليث قال: «رآني عطاء وطاووس ومجاهد أطوف حول المقام فنهوني» (٤)، وعنده مجالس الذكر تحوي مثل هذا. إلا أنه كان يأخذ بالحيطة من الظالم فقد كان عطاء مشتركاً مع ابن الزبير، فلما قتل ابن الزبير بقى اسمه مع الزبيريين، والحجاج هو الذي حارب ابن الزبير حتى ضرب الكعبة بالمنجنيق، ففي يوم ما كان عطاء وسعيد بن جبير في المسجد الحرام والحجاج يخطب، فصليا بالإيماء وإنما فعلا ذلك لخوفهما على المناهما إن صليا على وجه يعلم بهما (٥)، وقال عطاء: «أخر الوليد الجمعة أنفسهما إن صليا على وجه يعلم بهما أن أجلس ثم صليت العصر وأنا جالس حتى أمسى، فجئت فصليت الظهر قبل أن أجلس ثم صليت العصر وأنا جالس

<sup>(</sup>۱) حيث قال عنه ابن كثير «أحد كبار التابعين الثقات الرفعاء». انظر: البداية والنهاية لابن كثير: ٦٩/١٣.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخارى: ٣/ ١٣٣٥.

<sup>(</sup>٣) تهذیب ابن حجر: ٧/ ۲۰۰۸.

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبه: ٢٠٦/١.

<sup>(</sup>٥) المغنى: ٢/ ١٨٨.

إيماء وهو يخطب»، قال ابن جريج: "إنما فعل ذلك عطاء خوفاً على نفسه من القتل»(۱)، وله رأي في مثل هؤلاء الولاة فقد قال الأوزاعي: كنت باليمامة وعليها رجل وآل يمتحن الناس من أصحاب رسول الله المحللية إنه منافق وما هو بمؤمن ويأخذ عليهم بالطلاق والعتاق أن يسمي المسيء منافقاً، وما يسميه مؤمناً، فأطاعوه على ذلك فقال: ما أرى بذلك بأساً، يقول تعالى ﴿إِلَّا أَن يَسَعَيُوا مِنْهُمْ تُقَلَقُ ﴾(٢).

وبعد سقوط دولة ابن الزبير خلفتها الدولة الأموية، ولم يكن لعطاء أن يخرج على هذه الدولة التي أصبحت واقعاً ملموساً في الساحة وقتها، وقضى عطاء وقتاً كبيراً من عمره في ظل الدولة الأموية، وقد بايع عطاء الخليفة عبد الملك بن مروان بعد سقوط دولة ابن الزبير وأعلن السمع والطاعة لدولة بني أمية.

ثالثاً: الحالة الاقتصادية في مكة في عصر عطاء: كانت تعتمد في الجاهلية على التجارة المعروفة برحلتي الشتاء والصيف واستمر الحال إلى صدر الإسلام وكانت أسواق مكة تزدهر بما يجبى إليها من كل البلاد الأخرى حيث كان التجار ينقلون إليها من أفريقيا عن طريق اليمن وغيره العاج والتبر وغيرهما من السلع المعروفة، وينقل إليها من اليمن الجلود والبخور والثياب ومن شمال الجزيرة: كالعراق، التوابل الهندية، ومن الشام ومصر الزيوت والأسلحة والحرير (٣).

وبعد ذلك تضخمت الثروات في مكة بالعطاء بعهد عثمان فله الذي منح المسلمين الكثير، بعد اتساع الفتوحات وكثرة الغنائم، فازدهرت الحضارة وكثرت الأيدي العاملة وازدهرت الزراعة في المزارع المحيطة بمكة وحفرت الآبار، وأقيمت السدود، حتى امتدت الزراعة إلى أرض الطائف، فعمرها أهلها(1)، ومما يذكر أن معاوية أجرى في الحرم عيوناً ونظمها فكانت حوايط

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٢/١٤، مصنف عبد الرزاق: ٢/ ٣٨٥.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية: ٩/ ٣٠٨، حلية الأولياء: ٣/ ٣١٢. والآية من سورة آل عمران: آية رقم ٢٨.

<sup>(</sup>٣) تاريخ مكة: ١/ ٢٥ ـ ٢٦.

<sup>(</sup>٤) تاريخ مكة: ٧٣/١.

وفيها النخل والزرع<sup>(۱)</sup>، وانتشرت البساتين في شمال مكة وجنوبها بشكل كبير وفاضت أسواقها بمنتوجات ضواحيها من الحبوب والخضار فعمها وما حولها الرخاء<sup>(۲)</sup>، وقد أغدق خلفاء بني أمية الأموال على مكة، كما ازدادت أموالها من كد أبنائها الذين كانوا يضربون الآفاق في البلاد المفتوحة، ويرسلون بأموالهم إلى أهليهم، فأنشأوا العمران والمباني<sup>(۳)</sup>.

وبهذا نخرج إلى أن عصر عطاء كان عصراً مزدهراً اقتصادياً، وذلك لنعمة الاستقرار والأمن، سوى ما حصل من ثورة عبد الله بن الزبير آنئذ.

وقد كان عطاء متفرغاً للعلم وطلبه، فلم يرو عنه أنه اشتغل بالتجارة أو الزراعة أو الصناعة، وما هو عليه من قصور جسماني، وزهد عما في أيدي الناس، وقناعته المستقاة من الشرع وفوق كل هذا نجده يرغب عن أعطيات الأمراء والخلفاء، وهذا دليل على التزامه روح الإسلام.

وأما ما يتعلق بحاجته وحاجة بيته فإنه كان يعمل معلماً للصبيان<sup>(3)</sup> في بداية حياته فالأجر الذي يأخذه على التعليم، وهدايا الأحبة، وحقه في بيت المال تسد رمقه وتغنيه عن السعي في النواحي الاقتصادية المعهوده كالتجارة والصناعة والزراعه، إضافة إلى هذا فمن غير المعقول أن يترك هذا العالم الجليل \_ وهو مفتي مكة في عصره \_ إلى الفقر والفاقة وحاجة الناس<sup>(0)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخبار مكة: ٢٢٤/٢.

<sup>(</sup>٢) تاريخ مكة: ١١٢/١.

<sup>(</sup>٣) أخبار مكة: ٢/٢٣٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر: ٢٧٤/٤٠، المعارف: ٥٤٧.

<sup>(</sup>٥) المعارف: ٧٤٥.



#### شيوخه

تتلمذ عالمنا عطاء بن أبي رباح المكي خلال مقامه بمكة على عدد من الصحابة؛ لأنه قد أدرك مئتينِ من أصحاب رسول الله الله المنه وكذلك تتلمذ على غيرهم وسمع منهم في مختلف أنواع العلوم، ومن أبرز شيوخه الذين أخذ عنهم وسمع منهم: عائشة (٢)، وأم سلمة، وأم هاني، وأبو هريرة، وابن عباس، وحكيم بن حزام، ورافع بن خديج، وزيد بن أرقم، وزيد بن خالد المجهني، وصفوان بن أمية، وابن الزبير، وعبد الله بن عمرو، وابن عمرو، وابن عمرو، وجابر، ومعاوية، وأبو سعيد، وجابر بن عُمير، وعدّة من الصحابة (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: تاریخ دمشق لابن عساکر: ۳۷۱/۶۰، سیر أعلام النبلاء للإمام الذهبي: ٥/ ۸۱، البدایة والنهایة لابن کثیر: ۲۹/۱۳. وانظر: تهذیب التهذیب لابن حجر: ۷۰۰/۷.

<sup>(</sup>۲) وقد جزم بسماعه من عائشة أكثر من واحد، منهم: يحيى بن معين وأبو زرعة. انظر: تاريخ مدينة دمشق: ۳۷۸/٤٠.

الم ابن حجر: «وقال ابن ابي حاتم في المراسيل قال أحمد بن حنبل: لم يسمع عطاء من ابن عمر، وقال علي بن المديني، وأبو عبد الله: رأى ابن عمر ولم يسمع منه". انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر: ٧/٣٠٢. وقال يحيى بن معين: «حدثني يحيى بن سعيد القطان قال: لم يسمع عطاء من ابن عمر إنما رآه رؤية»، قال ابن عساكر معلقاً: «لا معنى لهذا الإنكار، فقد سمع عطاء من أقدم من ابن عمر، وكان يُفتي في زمان ابن عمر». انظر: تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ١٩٤٠، قلت وقد نقل ابن عساكر أيضاً عن علي بن المديني قال: «عطاء بن أبي رباح لقي عبد الله بن عمر ورأى أبا سعيد الخدري رآه يطوف بالبيت ولم يسمع منه وجابر وابن عباس، ورأى عبد الله بن عمرو ولم يسمع من زيد بن خالد الجهني ولا من أم سلمة ولا من أم هانئ، وسمع من عبد الله بن الزبير وابن عمر ولم يسمع من أم كرز شيئاً، وروى عن أم حبيب بنت ميسرة عن أم كُرز، وسمع من عائشة وجابر بن عبد الله انتهى. انظر: تاريخ ابن عساكر: ١٤٧٠/٤٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر: ٣٦٦/٤٠، المنتظم لابن الجوزي: ٧/١٦٥، سير =

ومن التابعين: عُبيد بن عُمير، ويوسف بن مَاهك، وسالم بن شوال، وصفوان بن يعلى بن أمية، ومجاهد، وعروة، وابن الحنفية، وغيرهم (١).

<sup>=</sup> أعلام النبلاء للإمام الذهبي: ٥/ ٧٩. وانظر: تهذيب التهذيب لابن حجر ١٩٩٧. وانظر: تهذيب الأسماء واللغات: ١/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي: ٥/٩٧٠.

#### تلاميذه

لقد خَلَفَ عطاءُ بن أبي رباح ابنَ عباس على الفتيا وحلقة العلم في المسجد الحرام بمكة (١)، فمن هذا المنطلق فقد روى عنه جمع غفير من التابعين وتتلمذوا على يديه، منهم: مجاهد بن جبر، وأبو إسحاق السبيعي، وأبو الزبير، وعمرو بن دينار، والزهري، وقتادة، وعمرو بن شعيب، ومالك بن دينار، والحكم بن عتيبة، وسلمة بن كهيل، والأعمش، وأيوب السختياني، ومطر الوراق، ومنصور بن زاذان، ومنصور بن المعتمر، ويحيى بن أبي كثير، وجابر بن يزيد الجعفي، وإسماعيل بن عبد الرحمٰن السدي، وحبيب بن أبي ثابت، وأبو حنيفة، وجرير بن حازم، ويونس بن عبيد، وأسامة بن زيد اللَّيثي، وإسماعيل بن مسلم المكي، والأسود بن شيبان، وأيوب بن موسى الفقيه، وأيوب بن عتبة اليمامي، وبديل بن ميسرة، وبرد بن سنان، وجعفر بن بُرقان، وجعفر الصادق، وحبيب بن الشهيد، وابنُ جريج (٢)، وحجاج بن أرطاة، وحسين المُعَلِّم، وخُصيف الجزري، ورباح بن أبي معروف المكي، ورقبة بن مصقلة، والزبير بن خريق، وزيد بن أبي أنيسة، وطلحة بن عمرو المكي، وعبَّاد بن منصور الناجي، وعبد الله بن عبد الرحمٰن بن أبي حسين، وعبد الله بن أبي نجيح، وعبد الله بن المؤمل المخزومي، والأوزاعي، وعبد الملك بن أبي سليمان، وابن جريج، وعبد الواحد بن سليم البصري، وعبد الوهاب بن بخت، وعبيد الله بن عمر، وعثمان بن الأسود، وعِسل بن سفيان، وعطاء الخراساني، وعُفير بن معدان الحِمْصى، وعقبة بن عبد الله الأصم، وعكرمة بن عمار، وعلى بن الحكم، وعمارة بن ثوبان، وعمارة بن ميمون، وعمر بن سعيد بن أبي حسين، وعمر بن قيس سندل، وفِطر بن خليفة، وقيس بن سعد،

<sup>(</sup>۱) انظر: تاریخ دمشق لابن عساکر: ۳۸۷/٤٠.

<sup>(</sup>٢) وهو من الملازمين له فقد أخذ عنه كثيراً من العلم والمسائل.

وكثير بن شنظير، والليث بن سعد، ومبارك بن حسان، وابن إسحاق، ومحمد بن جُحادة، ومحمد بن سعيد الطائفي، ومحمد بن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى، ومحمد بن عبيد الله العرزمي، ومسلم البطين، ومعقل بن عبيد الله الجزري، ومغيرة بن زياد الموصلي، وموسى بن نافع أبو شهاب الكوفي، وهمّام بن يحيى، وعبد الله بن لهيعة، ويزيد بن إبراهيم التستري، والوضين بن عطاء، وأبو عمرو بن العلاء، وأبو المليح الرّقي، ويزيد بن أبي زياد، وأمم سواهم (۱).

<sup>(</sup>۱) المنتظم لابن الجوزي: ٧/ ١٦٥، سير أعلام النبلاء: اللإمام الذهبي: ٥/ ٧٩ ـ ٥٠. وانظر: تهذيب الأسماء واللغات: ١/ ٣٣٣.

الهبحث الساهس

#### صفاته وأخلاقه

أولاً: صفاته الخَلْقية: أما صفات عالمنا عطاء الخَلْقية: فهو أسود شديد السواد أعور أفطس أشل أعرج، مفلفل الشعر وكان أنفه كأنه باقلاة، ثم عمي. قطعت يده مع ابن الزبير(١). وكان يخضب بالحناء(٢)

ثانياً: أخلاقه (صفاته الخُلُقية): لقد تخلق عالمنا بجملة من الأخلاق الحميدة، نذكر منها الآتي:

الخلق الأول: عبادته: كان أبو محمد على درجة عظيمة من التقوى، فقد كان يكثر من العبادة لله تعالى، قرباً منه سبحانه وطلباً لرضاه، فقد كان يقوم لصلاته فيقرأ مائتي آية في ركعة واحدة في آخر حياته مع ضعفه (٣)، وقد قيل لابن جريج ما رأيت مصلياً مثلك فقال: لو رأيت عطاء (٤)، وقال أيضاً: كان عطاء من أحسن الناس صلاة (٥).

قال عبد الرزاق: ما رأيت عالماً أحسن صلاة من ابن جريج، وذلك أنه أخذ من عطاء بن أبي رباح، وأخذ عطاء من ابن الزبير، وأخذ ابن الزبير من

<sup>(</sup>۱) انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر: ٣٦٩/٤٠، المنتظم لابن الجوزي: ٧/١٦٥، سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي: ٥/٠٠. وانظر: تهذيب التهذيب لابن حجر ٧/٢٠٠. انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي: ١٤٧/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر: ٢٥/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: البداية والنهاية: ٩/٨٠٨.

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة ٢/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي: ٥/ ٨٤، البداية والنهاية: ٧٠ / ٧٠. وانظر: تهذيب التهذيب لابن حجر ٧/ ٢٠٢. انظر: تاريخ دمشق: ٣٨٩ / ٣٨٩، سير أعلام النبلاء: ٥/ ٨٣. وانظر: تهذيب التهذيب لابن حجر ٧/ ٢٠١. انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي: ١٤٧/١.

أبي بكر الصديق، وأخذ أبو بكر الصديق من رسول الله ﷺ وأخذ رسول الله ﷺ وأخذ رسول الله ﷺ عن جبريل، وأخذ جبريل عن ربه (١١).

وما افتراشه للمسجد الحرام عشرين سنه إلا دليل واضح على صلته بالله تعالى عبادة وذكراً ودعاء (٢).

وأما عن صيامه: فقد دلت الروايات أنه لم يكن يترك الصيام في حياته كلها حتى لما كان في آخر حياته يفطر لكبر سنه وضعفه، فيرمقه ابن أبي ليلى بعينه فيبين له عطاء من يجوز له ذلك، وإنه ينطبق عليه الأمر.

وأما عن حجه: فقد كانت له به صلة عظيمة، حيث حج سبعين حجة وعمرة (٣) وإذا أخذنا في الحسبان أنه مات وعمره ثمان وثمانون سنه، فمعدل ذلك حجة كل سنة تقريباً، بعد بلوغه واشتداده وتفهمه لأحكام الإسلام مع ما فيه من ضعف في آخر حياته وعجز، ومع ما فيه من نقص في أعضائه وحواسه، أضف إلى هذا كله ما في الحج من مشقة عظيمة، خاصة في زمنه كَثَلَتُهُ.

الخلق الثاني: الإخلاص: لقد كان عطاءٌ حريصاً على إخلاص النية لله تعالى في طلبه للعلم وغيره: فقد قال عنه سلمه بن كهيل: ما رأيت أحداً يطلب بعلمه ما عند الله إلا ثلاثة: «عطاء وطاووس ومجاهد»(٤).

الخلق الثالث: زهده: لم يعرف الكبر طريقاً إلى نفس عطاء حتى في ملبسه، فقد روي عن عمر بن ذر قال: «ما رأيت قط مثل عطاء، وما رأيت على عطاء قميصاً قط، وما رأيت عليه ثوباً يسوى خمسة دراهم»(٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: تاریخ دمشق لابن عساکر: ۳۷۹/٤٠.

<sup>(</sup>۲) سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي: ٥/ ٨٤، البداية والنهاية: ٧٠/١٣. وانظر: تهذيب التهذيب لابن حجر ٧/ ٢٠٢. انظر: تاريخ دمشق: ٥٠/ ٣٨٩، سير أعلام النبلاء: ٥/ ٨٣. وانظر: تهذيب التهذيب لابن حجر ٧/ ٢٠١. انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي: ١/ ١٤٧/.

<sup>(</sup>٣) المنتظم لابن الجوزي: ٧/ ١٦٥، البداية والنهاية لابن كثير: ٦٩/١٣.

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء: ٣١١/٣.

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء: ٣١١/٣.

وكان مسكنه المسجد عشرين سنة كما قال ابن جريج (١). وقد قضى هذه المدة الكبيرة في المسجد الحرام يبتعد بها عن الملذات والنعم التي يعيشها الناس الآخرون، وحسبك صفة الجالس في المسجد من الاحترام لهذه البقعة وتعظيمها، وغير ذلك من الأمور الأخرى وهو القائل: «إن الله لا يحب الفتى يلبس الثوب المشهور فيعرض الله عنه حتى يضع ذلك الثوب (٢)، وإن ذهب إلى بيته فإنه يشعر بصغر مكانته ومنزلته فيحتقرها إلى أبعد الحدود فيرى أنه بهذه المنزلة لا ينبغي لأحد أن يزوره ويقصده، فإن جاءه من يزوره سأله: لم زرتني ؟ فإذا قال لزيارتك فقط، قال له: ما مثلي يزار، ثم يردف فيقول: قد خبث زمان يزار فيه مثلي (٣).

وقد زهد عطاء في الدنيا وكان لها محتقراً، ولا ينظر إليها ولا إلى حطامها حتى ممن عُهد عنهم ذلك من الأمراء والولاة، فقد ذهب مرة إلى الشام، فدخل على هشام بن عبد الملك فرحب به وقال: ما حاجتك يا أبا محمد؟ وكان عنده أشراف الناس يتحدثون، فسكتوا، فذكره عطاء بأرزاق أهل الحرمين وأعطياتهم فقال: نعم، يا غلام: أكتب لأهل المدينة وأهل مكة بعطاء أرزاقهم ثم قال: يا أبا محمد هل من حاجة غيرها؟ فقال: نعم فذكره بأهل الحجاز، وأهل نجد، وأهل الثغور، ففعل مثل ذلك حتى ذكره بأهل الذمة ألا يكلفوا ما لا يطيقون، فأجابه إلى ذلك، ثم قال له في آخر ذلك: هل من حاجة؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، اتق الله في نفسك، فإنك خلقت وحدك، وتموت وحدك، وتحشر وحدك، وتحاسب وحدك، لا والله ما معك ممن ترى أحد، قال: فأكب هشام يبكي، وقام عطاء: فلما كان عند الباب إذا رجل قد تبعه بكيس ما ندري ما فيه، أدراهم أم دنانير وقال: إن أمير المؤمنين ولم قد أمر لك بهذا، فقال: لا أسألكم عليه أجراً إن أجري إلا على رب

<sup>(</sup>۱) سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي: ٥/ ٨٤، البداية والنهاية: ٧٠/١٣. وانظر: تهذيب التهذيب لابن حجر: ٢٠٢/٠. انظر: تاريخ دمشق: ٣٨٩/٤٠، سير أعلام النبلاء: ٥/ ٨٣. وانظر: تهذيب التهذيب لابن حجر: ١/ ٢٠١٠. انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي: ١/٧٤٠.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية: ٣٠٩/٩.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى للشعراني: ١/ ٣٤.

العالمين، ثم خرج، لا والله ما شرب عندهم حسوة ماء فما فوقها (١). إنه والله العز والشرف والزهد عما في أيدي الناس.

لقد كان الإمام العظيم بعيداً كل البعد عن مواطن الشهرة، ومما يدل على ذلك دروسه التي كان يعقدها، فما كان يحضرها إلا عدد قليل، فقد روى أيوب بن سويد، عن الأوزاعي قال: مات عطاء بن أبي رباح يوم مات وهو أرضى أهل الأرض عند الناس، وما كان يشهد مجلسه إلا تسعة أو ثمانية (٢).

قال عمر بن ذر: ما رأيت مثل عطاء بن أبي رباح، وما رأيت عليه قميصاً قط، ولا رأيت عليه ثوباً يساوي خمسة دراهم (٣).

الخلق الرابع: الصمت وقلة الكلام إلا فيما ينفع: من حسن الخلق أن يعود المسلم نفسه على حسن استماع المتكلم وألا يقاطعه، وكان عطاء بن أبي رباح من أشد الناس تمسكاً بهذا الخلق الطيب، فإذا حدثه متحدث أصغى إليه، حتى ولو كان الكلام فيما يعرفه عطاء، ولكنه ينصت إليه كأنه لم يسمعه إلا هذه المرة. فقد روي أن عطاء حدث بحديث فعرض له رجل من القوم في حديثه، فغضب وقال: ما هذه الأخلاق؟ وما هذه الطبائع؟ إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم منه به فأريه أني لا أحسن شيئاً منه (3).

وقال عمن قبلنا: كانوا يَعُدُّون فضول الكلام ما عدا كلام الله، أو أمر بمعروف، أو نهي عن منكر، أو أن تنطق في معيشتك التي لا بد لك منها، أتنكرون أن عليكم حافظين كراماً كاتبين، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أما يستحي أحدكم لو نُشرت صحيفته التي أملى صدر نهاره وليس فيها شيء من أمر آخرته؟.

وقال: إن الرجل ليحدثني بالحديث، فأُنْصِتُ له كأني لم أسمعه، وقد

<sup>(</sup>۱) انظر: تاریخ دمشق لابن عساکر: ۳۱۸/٤۰ ـ ۳۱۹، مختصر منهاج القاصدین: ص۱٤۱، العقد الثمین: ۳/۲۱، ۹۳.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء: ٥/٨٤، البداية والنهاية لابن كثير: ٧٠/١٣، تهذيب التهذيب لابن حجر: ٢٠١/٧. وانظر: شذرات الذهب: ١/٨٤٨.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي: ٥/ ٨٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: المنتظم لابن الجوزي: ٧/ ١٦٥، حلية الأولياء: ٣١١/٣.

سمعته قبل أن يُولد (١). وقال إسماعيل بن أمية: كان عطاء يطيل الصمت فإذا تكلم يُخيل إلينا أنه يؤيد (٢).

ورد أن الصمت يجمع الهمة ويفرق الفكر (٣)، وبه معنى التأمل، وصاحبنا كان يدرك هذا الموضوع حق الإدراك بعين بصيرة ثاقبة، ولهذا اتصف عطاء بطول الصمت فإذا تكلم تخيل إلى سامعيه إنه يؤيد (٤). وصمته كان اقتداء برسول الله وخوفاً من عقاب الله ورجاء ثوابه، وبه يتزود بالتفكير، ليزداد معرفة على معرفة. وإلا فدرسه لا يمل ومجلسه يطلب. وما عندنا من ثروة فقهية عنه دليل على كلامه وحديثه الذي لا يمل. فالناس بحاجة إليه ليتفقهوا في أمور دينهم، ممن هم أهل له كعطاء بن أبي رباح الذي درس عند حبر الأمة، وعالمها، عبد الله بن عباس في التفسير والحديث والفقه واللغة والشعر. كما ذكره عطاء عن أستاذه، فقد روى ابن جريج قال: «قال عطاء: كان ناس يأتون ابن عباس للشعر، وناس الأنساب، وناس لأيام العرب، ووقائعها، فما منهم من صنف إلا يقبل عليه بما شاء» (٥).

الخلق الخامس: الحياء: الحياء شعبة من الإيمان، وقد كان عطاء يستحي فقد سئل عن شيء فقال: لا أدري، فقيل له: ألا تقول برأيك، قال: إني استحي من الله أن يدان في الأرض برأيي<sup>(1)</sup>. وكما قيل: لا أدري نصف العلم، فهو لا يضره سخط الناس إن لم يكن يعلم المسألة، لكن يضره إن كان لا يعلم عنها شيئاً، فيتكلم فيغضب الله تعالى.

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي: ٥/ ٨٦. انظر: البداية والنهاية: ١٣/ ٧١.

<sup>(</sup>۲) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد: ۲/ ۳۸٦، تاريخ دمشق لابن عساكر: ۳۸۸/٤٠، سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي: ٥/ ٨٠. وانظر: تهذيب التهذيب لابن حجر: ٧/ ٢٠١، تهذيب الأسماء واللغات: ١٤٨/١. وانظر: شذرات الذهب: ١٤٨/١.

<sup>(</sup>٣) مختصر منهاج القاصدين: ص١٧٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد: ٢/ ٣٨٦، تاريخ دمشق لابن عساكر: ٣٨٨/٤٠، سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي: ٥/ ٨٨. وانظر: تهذيب التهذيب لابن حجر: ٧/ ٢٠١، تهذيب الأسماء واللغات: ١٣٤١، وانظر: شذرات الذهب: ١٤٨/١.

<sup>(</sup>٥) طبقات بن سعد: ٢٦٦٦/٢.

<sup>(</sup>٦) تهذیب ابن حجر: ۲۰۲/۷.

الخلق السادس: الطاعة ولزوم الجماعة: عن ابن جريج قلت لعطاء: أرأيت إماماً يؤخر الصلاة حتى يصليها مفرطاً فيها قال: "صل مع الجماعة أحبّ إلي"(١).

وهذا خلق من أخلاق السلف بل هو أصل شرعي دعى إليه ديننا الحنيف.

الخلق السابع: البعد عن الفتن: عن عطاء قال: لو اثتمنت على بيت مال لكنت أميناً، ولا آمن نفسي على أمة شوهاء. قلت: صدق تَطَلَّهُ، ففي الحديث: (أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِئَهُمَا الشَّيْطَانُ)(٢).

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق: ٢/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>٢) مسئد أحمد: ١٨/١.

#### ثناء العلماء عليه

لقد أثنى على علم عطاء بن أبي رباح صحابة رسول الله على الذين عاش عطاء في عصرهم، وكذلك التابعون الذين عايشوه في عصره، وممن أثنى عليه من الصحابة: عبد الله بن عمر في الله نقد روى ابن أبي حاتم بإسناده الصحيح عن سفيان الثوري عن عمرو بن سعيد عن أمه قالت: قدم علينا ابن عمر مكة فسألوه، فقال ابن عمر: تجمعون لي المسائل وفيكم ابن أبي رباح (١١).

وكان أبو جعفر الباقر يقول للناس \_ وقد اجتمعوا \_: عليكم بعطاء، هو والله خير لكم مني (٢). وقال: خذوا من حديث عطاء ما استطعتم (٣). وقال: ما بقي على ظهر الأرض أحد أعلم بمناسك الحج من عطاء (٤).

وعن عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه قال: ما أدركت أحداً أعلم بالحج من عطاء بن أبي رباح (٥).

وروى إبراهيم بن عمر بن كيسان قال: أذكرهم في زمان بني أمية يأمرون في الحج منادياً يصيح: لا يُفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح، فإن لم يكن

<sup>(</sup>۱) انظر: تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ٣٨١/٤٠، تهذيب الأسماء واللغات: ١/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ١٠٤/ ٣٨١، سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي: ٥/ ٨١. وانظر: تهذيب التهذيب لابن حجر: ١/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر: ٢٥/ ٣٨٢، سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي: ٥/ ٨١.

<sup>(</sup>٤) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد: ٢/ ٣٨٦، تاريخ دمشق لابن عساكر: ٣٨٢/٤٠، سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي: ٥/ ٨١، البداية والنهاية لابن كثير: ٦٩/١٣. وانظر: تهذيب التهذيب لابن حجر: ٢٠١/٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر: ٣٨٣/٤٠، سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي: ٥/ ٨١. وانظر: تهذيب التهذيب لابن حجر: ٧/ ٢٠١.

عطاء، فعبد الله بن أبي نجيح (١).

قال أبو حازم الأعرج: فاق عطاء أهل مكة في الفتوى.

وروى همّام عن قتادة قال: قال لي سليمان بن هشام: هل بالبلد ـ يعني مكة ـ أحد؟ قلت: نعم، أقدم رجل في جزيرة العرب علماً، فقال: من؟ قلت: عطاء بن أبي رباح (٢).

وروى ابن أبي عروبة، عن قتادة \_ فيما يظن الراوي \_ قال: إذا اجتمع لي أربعة لم ألتفت إلى غيرهم، ولم أبال من خالفهم: الحسن، وابن المسيب، وإبراهيم، وعطاء، هؤلاء أثمة الأمصار (٣).

وقال أسلم المنقري: جاء أعرابي يسأل، فأرشد إلى سعيد بن جبير، فجعل الأعرابي يقول: أين أبو محمد؟ فقال سعيد: ما لنا ها هنا مع عطاء شيء.

وقال أبو حنيفة: ما رأيت فيمن لقيت أفضل من عطاء بن أبي رباح<sup>(٤)</sup>. وقال محمد بن عبد الله الديباج<sup>(٥)</sup>: ما رأيت مفتياً خيراً من عطاء، إنما كان مجلسه ذكر الله لا يفتر، وهم يخوضون، فإن تكلم أو سُئل عن شيء

<sup>(</sup>۱) انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر: ۲۰۱۰، المنتظم لابن الجوزي: ۱۲۰۷، سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي: ۸۲/۰، البداية والنهاية لابن كثير: ۲۰۱۳. وانظر: تهذيب التهذيب لابن حجر: ۲۰۱۷. وانظر: تهذيب الأسماء واللغات: ۱۳۳۱. وانظر: شذرات الذهب: ۱۲۸۸۱.

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق لابن عساكر: ٣٨٦/٤٠، سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي: ٥/ ٨٣. وانظر: تهذيب التهذيب لابن حجر: ٧/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٣) تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ٢٠ / ٣٨٧، سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي: ٥/ ٨٣، البداية والنهاية: ١٠١/٧. وانظر: تهذيب التهذيب لابن حجر: ٧/ ٢٠١. وانظر: تهذيب الأسماء واللغات: ١/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ دمشق: ٣٨٩/٤٠، سير أعلام النبلاء: ٥/٨٣، وانظر: تهذيب التهذيب لابن حجر: ٢٠١/٧، انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي: ١٤٧/١.

<sup>(</sup>٥) لقب به لحسن وجهه، وهو محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان الأموي المدني الصدوق، وهو أخو عبد الله بن الحسن بن الحسن لأمه، قتله المنصور سنة خمس وأربعين ومائة.

أحسن الجواب(١).

قال ربيعة: فاق عطاء أهل مكة في الفتوى (٢).

قال النووي: عطاء معدود في كبار التابعين، وقال: اتفقوا على توثيقه وجلالته وإمامته (٣).

قال الأوزاعي: كان عطاء أرضى الناس عند الناس(٤).

وقال الشافعي: ليس في التابعين أحدٌ أكثر اتباعاً للحديث من عطاء<sup>(٥)</sup>.

وقال سلمة بن كهيل: ما رأيت مَن يطلب بعلمه ما عند الله غير عطاء وطاووس ومجاهد (٦).

وقال عثمان بن عطاء الخراساني: انطلقت مع أبي وهو يريد هشام بن عبد الملك، فلما قربنا، إذا شيخ أسود على حمار، عليه قميص دنس، وجبّة دنسة، وقلنسوة لاطية دنسة، وركاباه من خشب، فضحكت وقلت لأبي: من هذا الأعرابي؟ قال: اسكت، هذا سيّد فقهاء أهل الحجاز، هذا عطاء بن أبي رباح(٧).

<sup>(</sup>١) تذكرة الحفاظ: ١/ ٩٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر: ١٠٤/ ٣٨٥، تهذيب الأسماء واللغات: ١/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الأسماء واللغات: ١/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: تهذيب الأسماء واللغات: ١/ ٣٣٤. وانظر: تذكرة الحفاظ: ١٩٨/١.

<sup>(</sup>٥) تهذيب الأسماء واللغات: ١/٣٣٣.

<sup>(</sup>٦) تهذيب الأسماء واللغات: ١/٣٣٣.

<sup>(</sup>٧) انظر: تاريخ دمشق: ٣٦٨/٤٠ ـ ٣٦٩، المنتظم لابن الجوزي: ٧/١٦٧، العقد الثمين: ٦/٩٢، ٩٣،٩٢/.

## وفاتسه

وفي رمضان على الأصح توفي عالمنا عطاء بن أبي رباح المكي<sup>(۱)</sup>. قيل في سنة أربع عشرة ومائة<sup>(۲)</sup>، وقيل: سنة خمس عشرة ومائة<sup>(۳)</sup>. وقيل: سنة سبع عشرة ومائة<sup>(٤)</sup>، وقيل: عاش مائة سنة<sup>(٥)</sup>.

والراجح أنه عاش ثمانياً وثمانين سنة<sup>(١)</sup>. وما خلف عالمنا بعده مثله<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء: ٥/ ٨٨. وانظر: تهذيب التهذيب لابن حجر: ٧/ ٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) قال حماد بن سلمة: قدمت مكة سنة مات عطاء سنة أربع عشرة ومائة. انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر: ٧٠٠/٤٠، وانظر: المنتظم لابن الجوزي: ٧/ ١٦٨، سير أعلام النبلاء: ٥/ ٨٨. وانظر: تهذيب التهذيب لابن حجر: ٧/ ٢٠٢. وانظر: البداية والنهاية: ٣١/ ٧١، وقال ابن كثير: الجمهور على أنه مات في هذه السنة. وانظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلى: ١/ ١٤٧٠.

<sup>(</sup>٣) وبه قال ابن جریج وابن عیینة والواقدی وأبو نعیم والفلاس: سنة خمس عشرة ومائة وبه قال حماد. انظر: تاریخ دمشق لابن عساکر: ۴۰/۳۰ وانظر: المنتظم لابن الجوزی: ۱۲۸/۷ سیر أعلام النبلاء: ٥/۸٨. وانظر: تهذیب التهذیب لابن حجر: //۲۰۲.

<sup>(</sup>٤) انظر: تاریخ دمشق لابن عساکر: ۳۲۹/٤۰. سیر أعلام النبلاء: ٥/ ٨٨. وانظر: تهذیب التهذیب لابن حجر: ٧/ ۲۰۲، وذکر ابن حجر عن خلیفة أنه مات سنة (۱۱۷).

<sup>(</sup>٥) المنتظم لابن الجوزي: ١٦٨/٧.

<sup>(</sup>٦) سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي: ٥/٨٨.

<sup>(</sup>٧) انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر: ٧/ ٢٠٢.

# الفَطْيِلُ الثَّانِي

# أخبار عطاء

\* في هذا الفصل نلقي الضوء على بعض أخبار عطاء، من ذلك: اهتمامه بعلوم الشريعة، وعلاقاته العلمية والاجتماعية، وسمات فقهه، ومنهجه العلمي، وكل موضوع من هذه المواضيع سنتناوله في مبحث مستقل.



# اهتمام عطاء بالعلم

وفيه نتناول اهتمامه بالقرآن والحديث والتوحيد، كنماذج لاهتمام عطاء بعلوم الشريعة الغراء، وذلك كل على حده:

# أولاً: اهتمام عطاء بالقرآن الكريم:

ذكر بعض العلماء، أن عطاء يعتبر من المفسرين للقرآن الكريم المعتد بهم (۱). ولا عجب. فهو تلميذ سيد المفسرين من الصحابة عبد الله بن عباس في ولو رجعنا إلى قول ابن كثير في معرض الجواب عن قول القائل: ما أحسن طرق التفسير فأجاب بأن أحسنها الرجوع إلى القرآن عند تفسيره. فإن لم تجده فمن السنة. وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم. وعد منهم ابن مسعود والخلفاء الأربعة والحبر البحر عبد الله بن عباس ترجمان القرآن (۱).

وفي حالة عدم وجود التفسير في القرآن والسنة وأقوال الصحابة فقد رجع كثير من الأثمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري.. وغيرهم (٢).

ثانياً: اهتمام عطاء بالسنة: إن شيخ عطاء وأستاذه، ذلك المفسر العظيم للقرآن الكريم عبد الله بن عباس، أحد رواة حديث النبي ﷺ والمهتمين بعلومه الباحثين في أغواره وقد لازم عطاء هذا الصحابي الجليل السنين الطوال يأخذ

<sup>(</sup>١) البرهان ١٥٨/٢، البداية والنهاية ٣٠٦/٩.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر: ۱۲/۱.

<sup>(</sup>٣) انظر: فتاوی ابن تیمیة: ٣٦٩/١٣. وانظر: تفسیر ابن کثیر: ١٥/١.

عنه أكثر العلوم ويتلقى الدروس منه. ومن شدة تأثره بابن عباس كان يقول عنه: «قال البحر وفعل البحر»(۱). وقال الإمام أحمد عن عطاء: «ليس أحد أكثر فتوى في التابعين من الحسن وعطاء». كان عطاء مفتي مكة والحسن مفتي البصرة «فهو عند علماء الحديث من الذين تصدروا في الحديث والفتيا من التابعين (۲).

ثالثاً: اهتمامه بالعقيدة والتوحيد: لقد كان عطاء شديد الاهتمام بالتوحيد، قال ابن جريج: رأيت عطاء يطوف بالبيت، فقال لقائده: امسك، احفظوا عني خمساً: القدر خيره وشره، حُلوه ومره، من الله تعالى، ليس للعبد فيه مشيئة ولا تفويض؛ وأهل قبلتنا مؤمنون، حرام دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، وقتال الفئة الباغية بالأيدي والسلاح، والشهادة على الخوارج بالضلالة.

وقال أبو حنيفة: لقيت عطاء بمكة، فسألته عن شيء، فقال: من أين أنت؟، قلت: من أهل الكوفة، قال: من أهل القرية الذين فارقوا<sup>(٣)</sup> دينهم وكانوا شيعاً؟ قلت: نعم، قال: من أي الأصناف أنت؟ قلت: ممن لا يسب السلف، ويؤمن بالقدر، ولا يكفِّر أحداً بذنب. فقال: عرفت فالزم.

وقال أحمد بن حنبل: العلم خزائن يقسمه الله تعالى لمن أحب، لو كان يختص بالعلم أحداً لكان بيت النبي ﷺ أولى. كان عطاء بن أبي رباح حبشياً.

وقال الثوري، عن سلمة بن كهيل: ما رأيت أحداً يريد بهذا العلم وجه الله غير هؤلاء الثلاثة: عطاء، وطاوس، ومجاهد<sup>(3)</sup>.

وقال محمد بن حميد: حدثنا أبو تميلة، حدثنا مصعب بن حيان أخو مقاتل قال: كنت عند عطاء بن أبي رباح فسئل عن شيء، فقال: لا أدري نصف العلم، ويقال نصف الجهل (٥).

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى لابن سعد: ٣٦٦/٢.

<sup>(</sup>٢) قواعد التحديث لمحمد جمال الدين القاسمي: ص٧٤.

<sup>(</sup>٣) في حلية الأولياء: فرّقوا، وهو الصواب. وأنظر: الآية ٣٢ من سورة الروم.

<sup>(</sup>٤) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد: ٢/ ٣٨٦، المنتظم لابن الجوزي: ٧/ ١٦٥٠

<sup>(</sup>٥) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد: ٢/٣٨٦، المنتظم لابن الجوزي: ٧/١٦٥.

# علاقاته العلمية والاجتماعية

كان لعطاء بن أبي رباح علاقاتٌ علمية واجتماعية مع مختلف طبقات المجتمع، فكانت له علاقة مع حكام وأمراء ذلك الزمان، وكذلك مع العلماء وطلاب العلم، ومع كافة فئات المجتمع، ولذا نتناول هذه العلاقات في أربعة محاور على النحو التالى:

المحور الأول: علاقته بالحكام والأمراء: كانت لعطاء علاقة متميزة مع الحكام والأمراء في عصره، تميزت تلك العلاقة بالسمع والطاعة لولاة الأمر في المنشط والمكره وعدم الخروج عن الجماعة فعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت إماماً يؤخر الصلاة حتى يصليها مفرطاً فيها قال: "صلّ معه الجماعة أحبّ إلى"(١).

فهو بهذا القول يكون قد التزم منهجاً طالما دعا إليه سلف الأمة الصالح، بل هو أصل شرعي دعا إليه ديننا الحنيف فقد روى البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أن رسول الله على قال: (وَاللَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَيُؤذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَوُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أَخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُونَهُمْ) (٢).

وهذا الأمر أصل من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، حيث يرون الصلاة خلف كل بر وفاجر، لقوله ﷺ: (صَلُوا خَلْفَ كل بَرَّ وَفَاجِرٍ) (٣).

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق: ٢/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ١/ ٢٣١، صحيح ابن حبان: ٥/ ٤٥١، سنن النسائي الكبرى: ١/ ٢٩٧. والنصوص الدالة على وجوب صلاة الجماعة أكثر من أن تحصر في هذه العجالة، وفيما ذُكر كفاية والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في السنن الكبرى: ١٩/٤، والدارقطني في سننه: ٧/٧، والحديث حُكم عليه بالضعف؛ لأن فيه أبا إسحاق: مجهول، فالإسناد ضعيف. انظر: تخريج =

وروى البيهقي في السنن الصغرى: (أن عبد الله بن عمر رفي كان يصلي خلف المحجاج بن يوسف الثقفي (١)، وكذا أنس بن مالك، وكان الحجاج فاسقاً ظالماً (٢). وفي صحيح البخاري أن النبي على قال: (يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَإِنْ أَحَابُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ) (٣).

واعلم رحمك الله: أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقاً باتفاق الأئمة، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه، ولا أن يمتحنه، فيقول: ماذا تعتقد؟! بل يصلي خلف المستور الحال، ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق، وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه، كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة، ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف. ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر، فهو مبتدع عند أكثر العلماء. والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، فإن الصحابة في كانوا عمر وأنس يصليان خلف الحجاج كما تقدم، وكذلك عبد الله بن مسعود وغيره عمر وأنس يصليان خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان يشرب الخمر، حتى كانوا يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان يشرب الخمر، حتى

الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني: ١/ ١٨٢. ولكن الأصل أن من صحت صلاته صحت إمامته. انظر: سبل السلام: ٢٩/٢. وأيد ذلك فعل الصحابة، فإنه أخرج البخاري في التاريخ عن عبد الكريم أنه قال: (أدركت عشرة من أصحاب محمد على يصلون خلف أئمة الجور) انظر: التاريخ الكبير: ١/ ٩٠. ويؤيده أيضاً ما رواه مسلم عَنْ أَبِي ذَرٌ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ: (كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمْرَاءُ يُوَخِّرُونَ الصَّلاة عَنْ وَقْتِهَا قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ قَصْلُ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةً) انظر: صحيح مسلم: ١/ ٤٤٨ الصَّلاة لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلُ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةً) انظر: صحيح مسلم: ١/ ٤٤٨. فقد أذن بالصلاة خلفهم وجعلها نافلة لأنهم أخرجوها عن وقتها وظاهره أنهم لو صلوها في وقتها لكان مأموراً بصلاتها خلفهم فريضة.

<sup>(</sup>۱) انظر: سنن البيهقي الصغرى: ١/٣١٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح العقيدة الطحاوية بتخريج الشيخ الألباني: ٤٢١ ـ ٤٢٣.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ١/٢٤٦، سنن البيهقي الكبرى: ٢/٣٩٦، مسند أحمد بن حنبل: ٢/٣٩٦.

إنه صلى بهم الصبح مرة أربعاً، ثم قال: أزيدكم؟! فقال له ابن مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة!! وفي الصحيح: أن عثمان بن عفان في لما خصر صلى بالناس شخص، فسأل سائل عثمان: إنك إمام عامة، وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة؟ فقال: يا ابن أخي، إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسِن معهم، وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم. والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته، لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب(۱).

ولمكانته ومنزلته العلمية فإن الحكام وولاة الأمر كانوا يكنون له كل احترام وتقدير لما يحمل من علم، ولما يسلك من منهج عملي، ويدل على ذلك تلك القصة التي رواها الأصمعي حيث قال: دخل عطاء بن أبي رباح على عبد الملك، وهو جالس على السرير، وحوله الأشراف، وذلك بمكة في وقت حجه في خلافته، فلما بَصُر به عبد الملك، قام إليه فسلم عليه، وأجلسه معه على السرير، وقعد بين يديه، وقال: يا أبا محمد: حاجتك؟ قال: يا أمير المؤمنين! اتق الله في حَرَم الله، وحَرَم رسوله، فتعاهده بالعمارة، واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصار، فإنك بهم جلست هذا المجلس، واتق الله في أهل الشغور، فإنهم حِصنُ المسلمين، وتفقد أمورَ المسلمين، فإنك وحدك المسؤول عنهم، واتق الله فيمن على بابك، فلا تَغْفُل عنهم، ولا تُغْلِقَ دونهم بابك، فلا تَغْفُل عنهم، ولا تُغْلِقَ دونهم محمد! إنما سألتنا حوائجَ غيرك، وقد قضيناها، فما حاجتك؟ قال: ما لي إلى مخلوق حاجة، ثمَّ خرج، فقال عبد الملك: هذا وأبيك الشرف، هذا وأبيك الشرف، هذا وأبيك الشرف، هذا وأبيك الشؤدد.

وقال إبراهيم الحربي: «جاء سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى عطاء هو وابناه، فجلسوا إليه وهو يصلي، فلما صلى انفتل إليهم، فما زالوا

<sup>(</sup>١) انظر: شرح العقيدة الطحاوية بتخريج الشيخ الألباني: ٤٢١ ـ ٤٢٣.

 <sup>(</sup>۲) انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر: ١٦٠/٤٠ (٣٨٠ - ٣٨٦، المنتظم لابن الجوزي: ١٦٦/٧)
 سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي: ٥/٤٨ - ٨٥.

يسألونه عن مناسك الحج وقد حول قفاه إليهم، ثم قال سليمان لابنيه: قوما فقاما، فقال: يا بنيِّي! لا تنيا في طلب العلم فإني لا أنسى ذلَّنا بين يدي هذا العبد الأسود»(١).

وقال عثمان بن عطاء الخراساني: انطلقت مع أبي وهو يريد هشام بن عبد الملك، فلما قربنا، إذا شيخ أسود على حمار، عليه قميص دنس، وجبّة دنسة، وقلنسوة لاطية دنسة، وركاباه من خشب، فضحكت وقلت لأبي: من هذا الأعرابي؟ قال: اسكت، هذا سيّد فقهاء أهل الحجاز، هذا عطاء بن أبي رباح. فلما قرُب، نزل أبي عن بغلته، ونزل هو عن حماره، فاعتنقا وتسالما، ثم عادا فركبا فانطلقا، حتى وقفا بباب هشام، فلما رجع أبي سألته فقلت: ما كان منكما؟ قال: لما قيل لهشام: عطاء بن أبي رباح، أذن له، فوالله ما دخلت إلا بسببه، لما رآه هشام قال: مرحباً مرحباً، ها هنا ها هنا، فرُفع حتى مسّت ركبته ركبته، وعنده أشراف الناس يتحدثون، فسكتوا، فقال هشام: ما حاجتك يا أبا محمد؟ قال: يا أمير المؤمنين، أهل الحرمين أهل الله، وجيران رسول الله عليه، تقسم فيهم عطيّاتهم وأرزاقهم، قال: نعم، يا غلام اكتب لأهل المدينة وأهل مكة بعطاءين وأرزاقهم لسنة؛ ثم قال: أمن حاجة غيرها يا أبا محمد؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، أهل الحجاز وأهل نجد، أصل العرب وقادة الإسلام، رد فيهم فضول صدقاتهم. قال: نعم، اكتب يا غلام، بأن ترد فيهم صدقاتهم، هل من حاجة غيرها يا أبا محمد؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، أهل الثغور يرمون من وراء بيضتكم، ويقاتلون عدوكم، قد أجريتم لهم أرزاقاً تدرها عليهم، فإنهم إن هلكوا غُزيتم، قال: نعم. اكتب يا غلام، تُحمل أرزاقهم إليهم. هل من حاجة غيرها يا أبا محمد؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، أهل ذمتكم لا تُجبى صغارهم، ولا تتعتع كبارهم، ولا يُكلفون ما لا يطيقون، فإن ما تجبونه معونة لكم على عدوكم. قال: نعم. اكتب يا غلام، بأن لا يُحمّلوا ما لا يطيقون. هل من حاجة غيرها؟ قال: نعم: يا أمير المؤمنين، اتق الله في نفسك، فإنك خُلقت وحدك، وتحشر وحدك، وتحاسب وحدك، ولا والله ما معك ممن ترى أحد. قال: فأكب هشام، وقام عطاء،

<sup>(</sup>۱) انظر: تاریخ مدینة دمشق: ۲۷۰/۴۰.

فلما كان عند الباب، إذا رجل قد تبعه بكيس، ما أدري ما فيه، أدراهم أم دنانير، قال: إن أمير المؤمنين أمر لك بهذه. قال: قل لا أسألكم عليه أجراً، إن أجري إلا على الله رب العالمين. ثم خرج عطاء؛ ولا والله ما شرب عنده حسوة من ماء فما فوقه (١).

المحور الثاني: علاقته بالعلماء وطلاب العلم: قامت تلك العلاقة على بذل العلم للعلماء وطلاب العلم حيث كان يفتح أبواب داره لاستقبال الطلاب والعلماء في آخر عمره (عندما ضعف عن الخروج) مما ألجأ الطلاب إلى ارتياد منزله للاستفادة من علمه (۲).

واتصفت تلك العلاقة بالحوار والمشورة حيث كان يتيح لطلابه سلوك منهج الحوار معه؛ أي: السؤال والجواب.

وكان يُكِنُ لعلماء عصره كل احترام وتقدير لا سيما الأقران منهم فهذا ابن أبي ليلى يحكي ويقول: دخلت على عطاء فجعل يسألني، فكأن أصحابه أنكروا ذلك، وقالوا: تسأله؟ قال: ما تنكرون؟ هو أعلم مني: إني أطعم أكثر من مسكين (٢٠). قلت: ويبرز ذلك طبيعة علاقة عطاء بأقرانه وأنها كانت علاقة احترام وتقدير وشهادة بالفضل لأهله.

<sup>(</sup>۱) انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر: ٣٦٨/٤٠ ٣٦٩، المنتظم لابن الجوزي: ٧/١٦٧، مختصر منهاج القاصدين ص١٤١، العقد الثمين: ٩٢/٦، ٩٣.

<sup>(</sup>٢) أخبار مكة للفاكهي: ٢/٣٨٧، الكامل في ضعفاء الرجال: ٢٥٧/٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحافظ أبو بكر بن مردويه فيما ذكره ابن كثير: ٢١٥/١، من حديث الحسين بن محمد بن بهرام المخزومي، حدثنا وهب بن بقية، حدثنا خالد بن عبد الله، عن ابن أبي ليلى، قال: دخلت على عطاء في رمضان وهو يأكل، فقال: قال ابن عباس: نزلت هذه الآية ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِعُونَهُ فِذَيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ فنسخت الأولى عباس: نزلت هذه الآية ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِعُونَهُ فِذَيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ فنسخت الأولى إلا الكبير الفاني إن شاء أطعم عن كل يوم مسكيناً. وأخرج البخاري في صحيحه: ٨/ ١٣٥، في تفسير سورة البقرة من طريق عمرو بن دينار، عن عطاء سمع ابن عباس يقول: ﴿وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس: ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فليطعما مكان كل يوم مسكيناً. قال الحافظ: ﴿يطوقونه بفتح الطاء وتشديد الواو مبنياً للمفعول مخفف الطاء من طوق بضم أوله بوزن قُطع، وهذه قراءة ابن مسعود أيضاً. وقد وقع عند النسائي من طريق ابن أبي نجيح، عن عمرو بن دينار يطوقونه: يكلفونه، وهو تفسير حسن؛ أي: =

المحور الثالث: علاقته بأصحاب المذاهب الهدامة: من سنن الله الكونية أنه لا بد من وجود الحق والباطل في كل عصر ومصر، وهما في صراع دائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والمذاهب البدعية الهدامة جزء من ذلك الباطل، وهذه المذاهب لا شك أن لها تأثيراً في حياة المسلمين عامة وأن البعض قد انخدع بأفكارها، ولكن صاحبنا كان بمنأى عنهم جميعاً، فقد كان يقرر مذهب أهل السنة والجماعة ويدعو إلى التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله عليم وترك عقائد الضالين من القدرية والخوارج وغيرهم.

ولا غرابة، فهو من كبار التابعين وهو الذي يتمسك بالسنة ولا يخرج عنها وهو الذي يتحرز من أن يدان بهذه الأرض برأيه عندما كان يسأل عن رأيه في المسألة، فقد قال عبد العزيز بن رفيع: سئل عطاء عن مسألة فقال: لا أدري، فقيل له: ألا تقول فيها برأيك، قال: إني استحي من الله أن يدان في الأرض برأي() وكان تلميذاً لحبر الأمة عبد الله بن عباس، وقد أخذ عنه الكثير(). وتأثر به وهو فقيه الحرم والبطاح()، وكان المسجد فراش عطاء بن أبي رباح عشرين سنة(). وهناك من الصفات الخلقية والعلمية والسلوكية التي يمتاز بها عطاء ما ينزهه عن كل عقيدة تخالف عقيدة المسلمين المجمع عليها، فهو بحق إمام من أئمة أهل السنة في عصر التابعين.

يكلفون إطاقته. ولأبي داود: ٢٣١٨، والطبري: ٣/٤٢١، من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﴿وَعَلَى اَلَذِينَ يُطِيقُونَمُ فِلْدَيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً والحبلى والمرضع إذا خافتا ـ قال أبو داود: يعني على أولادهما ـ أفطرتا وأطعمتا. وإسناده قوي. وانظر: تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ٣٨٨/٤٠ ـ ٣٨٩٩، سير أعلام النبلاء: اللإمام الذهبي: ٥/٨١. وانظر: تهذيب التهذيب لابن حجر: ٧٠١/٧.

<sup>(</sup>۱) تهذیب ابن حجر: ۲۰۲/۷.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية: ٣٠٨/٩.

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء: ٣١٠/٣.

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي: ٥/ ٨٤، البداية والنهاية: ٧٠/١٣. وانظر: تهذيب التهذيب لابن حجر: ٧/ ٢٠٢. انظر: تاريخ دمشق: ٤٠/ ٣٨٩، سير أعلام النبلاء: ٥/ ٨٣، حلية الأولياء ٣/ ٣١٠. وانظر: تهذيب التهذيب لابن حجر: ٧/ ٢٠١. انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي: ١/١٤٧.

روى معقل بن عبيد الله الجزري قال: قلت لعطاء بن أبي رباح: إن ها هنا قوماً يزعمون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فقال: ﴿وَالَّذِينَ اَهَنَدَوْا زَادَهُرَ هُدَى وَءَالنَهُمْ تَقُونَهُرَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فقلت: ويزعمون أن الصلاة والزكاة ليستا من دين الله. فقال: وتلا: ﴿وَمَا أَمُوا إِلّا لِيَعَبُدُوا اللهَ مُعْلِمِينَ لَهُ الدِّينَ حُنفاتَة وَيُقِيمُوا الصَّلَوْة وَيُؤتُوا الزَّكُوةُ وَذَالِك دِينُ الْقَيِمَة لِيمَالُهُ وَيُوتُوا الزَّكُوةُ وَذَالِك دِينُ الْقَيِمَة (المُعالِقة في الإيمان، وأن الأعمال داخلة فيه وأنه يزيد وينقص.

وروى سعيد بن سلام البصري قال: سمعت أبا حنيفة يقول: لقيت عطاء بمكة فسألته عن شيء، فقال: من أين أنت؟ قلت من أهل الكوفة. فقال: أنت من أهل القرية الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً؟ فقلت: نعم، قال: فمن أي الأصناف أنت؟ قلت ممن لا يسب السلف، ويؤمن بالقدر، ولا يكفر أحداً بذنب، فقال لي عطاء: عرفت فالتزم (٣).

وبهذا يعتبر عطاء من ألد أعداء الشيعة الرافضة بكل فرقها والخوارج والقدرية والمرجئة وغيرهم من الفرق الضالة \_ فعصمه الله من هذا كله والله خير حافظ، بل إنه ذم هذه الطوائف وأكثر من النكير على أصحابها وتبرأ منهم.

المحور الرابع: علاقته بكافة فئات المجتمع: قامت تلك العلاقة على خدمة الدين ومصالح المسلمين لا سيما عند الحكام، فقد كان يتتبع أحوال الناس ويحل مشكلاتهم، طارقاً أبواب عدة للوصول إلى هذا المأرب وتحقيق هذا الغرض، فقد يمم جهة دمشق متجشماً الصعاب للإفصاح عما يعانيه الناس في الحجاز من مشاكل مالية حادة، والتباحث مع الخليفة هشام بن عبد الملك للوصول إلى حل ناجع وسريع لهذه القضية المتأزمة، فضلاً عن طرقه لبعض القضايا الأخرى التي تهم عامة المسلمين (٤).

<sup>(</sup>١) سورة محمد: الآية ١٧.

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء ٣١٤/٣، سورة البينة: الآية ٥.

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء ٣/٤/٣، البداية والنهاية ٩/٣٠٧.

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق لابن عساكر: ١١/ ٦٣٠.

وإن دخوله على الخليفة عبد الملك، حينما قدم للحج، موصياً له بتقوى الله في حرم الله وأولاد المهاجرين والأنصار وأهل الثغور، وحاثاً له بتفقد أمور المسلمين، كل هذا وغيره يدل على اهتمامه بأنه لم يكن منعزلاً عن مجتمعه الذي عاش فيه بكافة فئاته (۱).

وكذلك قصة دخوله على هشام بن عبد الملك، طالباً منه تقسيم عطايا وأرزاق أهل الحرمين ونجد، وأهل الثغور، وأهل الذمة، وموصياً بتقوى الله في نفسه (٢).

وقامت ـ علاقته بالمجتمع ـ كذلك بمحافظته على وحدة المجتمع وترابطه والتصدي والإنكار على العناصر المثيرة للاضطراب، والساعية إلى خلخلة المجتمع بتصرفاتها الرعناء وأخلاقها الدنيئة (٣).

<sup>(</sup>١) سبق إيراد قصة دخوله على عبد الملك في فقرة: علاقة عطاء بالحكام والأمراء.

<sup>(</sup>٢) سبق إيراد القصة كاملة في فقرة الزهد.

<sup>(</sup>٣) العزلة للخطابي: ٢٠٣.

## سمات فقهه

تميز فقه عطاء بن أبي رباح المكي بجملة من الميزات جعلت فقهه فقهاً مقبولاً لدى الناس في عصره بل وفي عصرنا الحاضر، نذكر من هذه الميزات على سبيل الإيجاز والاختصار ما يلي:

السمة الأولى: اتباعه للدليل من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وسلف الأمة الصالح من قبله، حيث كان عطاء كَثَلَتُهُ شديد الاتباع للنصوص، ويظهر هذا جلياً حينما يستفتى عن مسألة من المسائل، فيجيب متبعاً إجابته بآية أو حديث، وسنذكر نماذج من فقهه تدل على ما ذهبنا إليه:

النموذج الأول: في استدلاله بأن الإحرام بالحج لا يصح إلا في أشهره، فقد روى البيهقي في سننه عن ابن جريج عن عطاء قال: إنما قال الله تعالى: ﴿ الْحَجُّ أَشَهُرٌ مَعْلُومَن كُ الله الله الله الله المحج في غيرهن (٢).

النموذج الثاني: قوله: لا يفوت الحج حتى ينفجر الفجر من ليلة جمع، لما رواه البيهقي في سننه عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح قال: لا يفوت الحج حتى ينفجر الفجر من ليلة جمع. قال: قلت لعطاء: أبلغك ذلك عن رسول الله علية، قال عطاء: نعم (٣).

النموذج الثالث: رجوعه عن فتواه إذا تبين له مخالفة فتواه لفتوى واحد من الصحابة؛ لما رواه ابن جريج قال: إنَّ عطاءً كان يكره لغير المحرمة أن تطوف منتقبة حتى حدثته عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة «أن عائشة عن طافت وهي منتقبة» فأخذ به (٤).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ١٩٧.

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى للبيهقى: ٢٤٣/٤.

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى للبيهقى: ٥/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٤) المغني: ٥/٥٥٠.

النموذج الرابع: ومما يدل على اتباعه للدليل: أنه كان غالباً لا يفتي إلا وله سند وإمام يستند إليه، فقد سئل عن كثير من المسائل فتورع أن يفتي فيها الأنه لم يجد سنداً له من الصحابة، أو لم يبلغه فيها علم أو دليل، وربما أفتى وبين أن هذا رأيه وليس متبعاً فيه لأحد. بل هو القائل: "إني أستحيي من الله أن يدان في الأرض برأيي"(١).

السمة الثانية: اهتمامه الكثير والمستمر بالتوحيد وتحذيره من الشرك ـ وهو قضية القضايا والفقه الأكبر ـ حيث أفتى كَثَلَثُهُ بأنه لا يجوز الطواف حول مقام إبراهيم ولا التمسح به ولا تقبيله، وأن تراب الحرم لا يخرج منه للحل، قطعاً لمادة الشرك.

السمة الثالثة: التميز بالتقوى وحسن العلاقة مع الله، فقد أكسب هذا فقهه القبول لدى الناس بعامة وحكام الدولة الأموية بخاصة، حيث كان الصائح يصيح من قِبَلِ الخلفاء: لا يفتي الناس إلا عطاء، فقد روى إبراهيم بن عمر بن كَيْسَان قال: أَذْكُرُهُمْ في زمان بني أمية يأمرون في الحج منادياً يصيح: لا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح، فإن لم يكن عطاء، فعبد الله بن أبي نجيح (٢).

السمة الرابعة: الإخلاص والقصد من وراء الطلب والعبادة وجه الله على حيث قال سلمة بن الكهيل: «ما رأيت أحداً يريد بهذا العلم وجه الله غير هؤلاء الثلاثة: عطاء وطاوس ومجاهد»(٣).

السمة الخامسة: التيسير والبعد عن التكلف والتشدد، وهذا المنهج ليس بغريب على هذه الشخصية إذا عرفنا أن شيخه وأستاذه حبر الأمة وترجمان

<sup>(</sup>۱) وذلك عندما سئل عن مسألة فقال: لا أدري، فقيل له: ألا تقول فيها برأيك. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر: ٧/ ٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر: ٢٠/ ٣٨٥، المنتظم لابن الجوزي: ٧/ ١٦٥، سير أعلام النبلاء: اللإمام الذهبي: ٥/ ٨٢، البداية والنهاية لابن كثير: ٣/ ٧٠، تهذيب التهذيب لابن حجر: ٧/ ٢٠١. وانظر: تهذيب الأسماء واللغات: ١/ ٣٣٤، شذرات الذهب: ١/ ١٤٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد: ٢/ ٣٨٦، المنتظم لابن الجوزي: ٧/ ١٦٥.

القرآن عبد الله بن عباس والذي عرف عنه هذا المنهج، أعني منهج التيسير (۱), فقد أخذ عطاء من ابن عباس تيسيره وعدم تشدده فجاء فقهه مبنياً على هذا، ويتضح هذا من خلال فتاواه في المناسك، ويدل تيسير عطاء على اتساع علمه، فكلما اتسع علم العالم زادت رحمته بالخلق وظهر التيسير في فتاواه. وقد قال عطاء بعد أن أفتى أحد الناس عن سؤاله: الدين سمح سهل (۲).

السمة السادسة: التورع عن القول في المسائل التي فيها خلاف بين أصحاب رسول الله على عيث سئل عن تغطية رأس المحرم الميت فقال: الأمر فيه خلاف.

السمة السابعة: تميز فقه عطاء بالتوافق إلى درجة بعيدة مع فقه جمهور الصحابة بعامة وفقه التابعين بخاصة، ولا غرابة في ذلك فهو تلميذ ابن عباس حبر الأمة في الم

السمة الثامنة: تميزُ مدرسة عطاء بالعمق العلمي والفقه الدقيق بمسائل المناسك، مما أكسبها سمة خاصة، ولنأخذ مثالاً على ذلك ما رواه ابن أبي شيبة بسنده، عن عبد العزيز العمي قال: سُئل مطر وأنا أسمع عن امرأة استأذنت زوجها في الحج فلم يأذن لها، فاستأذنته أن تزور فأذن لها، فضمت عليها ثياباً لها بيضاً، فصرخت بالحج، قال: فأتوا الحسن فسألوه؟ فقال الحسن: الكُعّة! ليس لها ذاك. قال مطر: وسئل قتادة؟ فقال: هي محرمة. قال مطر: فانطلقتُ إلى مكة، فسألتُ الحكم بن عتيبة؟ فقال: هي محرمة. قال مطر: فأمرت رجلاً، فسأل عطاء بن أبي رباح؟ فقال: لا، ولا نعمت عين، ليس لها ذلك ").

<sup>(</sup>۱) مما يدل على أن منهج عبد الله بن عباس مبني على التيسير ورفع الحرج وعدم التشدد، مقولة أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي حينما كلّف الإمام مالك بوضع كتابه الموطأ قائلاً له: تجنب فيه رخص ابن عباس وتشديدات ابن عمر، فمن هذا نستنج أن فقه عبد الله بن عباس أقرب ما يكون للتيسير.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة: ٢/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٩٢/٥.

السمة التاسعة: القبول الذي كتبه الله لفقه هذا الرجل، نحسب ذلك والله الحسيب، فقد كتب الله لفقهه القبول لدى الصحابة الذين عاصرهم، كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس.

ولعل السر في هذا القبول ـ والله أعلم ـ ناتج عن عدة أسباب منها:

السبب الأول: صلاح هذا الرجل وتقواه لله جل وعلا، قال تعالى: ﴿ وَاَتَّـٰقُواْ اللَّهُ مِنْ الْمُنَّقِينَ ﴾ (٢).

السبب الثاني: شهادة الصحابة ومن بعدهم لفقه هذا الرجل ولمدرسته: فقد شهد لمدرسة شيخه عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر بذلك، لما رواه الفاكهي عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر في وقد سئل عن مناسك الحج فقال: سل ابن عباس فإنه أعلم من بقي بما أنزل على محمد على وهذه الشهادة أكسبت هذه المدرسة التي ينتمي إليها صاحبنا عطاء ميزة خاصة مما جعل الناس يثقون في فتاواه في المسائل الدقيقة عن المناسك، بل إن مما يؤكد عظمة فقه عطاء بن أبي رباح أن عبد الله بن عمر وهو من الصحابة يؤكد عظمة ودين باتباع السنن ومن المشهورين أيضاً بعلم المناسك يحيل عليه في مسائل الحج.

بل شهد لعطاء عبد الله بن عمر: فقد روى ابن أبي حاتم بإسناده الصحيح عن سفيان الثوري عن عمرو بن سعيد عن أمه قالت: قدم علينا ابن عمر مكة فسألوه، فقال: ابن عمر تجمعون لي المسائل وفيكم ابن أبي رباح (٣).

وشهد له أبو جعفر الباقر حيث قال للناس ـ وقد اجتمعوا عليه ـ: عليكم بعطاء، هو واللهِ خيرٌ لكم مني<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: الآية ٢٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ٣٨١/٤٠، تهذيب الأسماء واللغات: ٣٨١/٤٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ٣٨١/٤٠، سير أعلام النبلاء: اللإمام الذهبى: ٥/ ٨١. وانظر: تهذيب التهذيب لابن حجر: ٧/ ٢٠١.

قال شيخ الإسلام: في حديثه عن عبد الله بن عباس: "وكذلك عطاء بعده إمام أهل مكة، بل إمام الناس كلهم في المناسك، حتى كان يقال في أئمة التابعين أهل الأمصار: سعيد بن المسيب إمام أهل المدينة، وعطاء بن أبي رباح إمام أهل مكة، وإبراهيم النخعي إمام أهل الكوفة، والحسن البصري إمام أهل البصرة، وأعلمهم بالحلال والحرام سعيد بن المسيب، وأعلمهم بالمناسك عطاء، وأعلمهم بالصلاة إبراهيم، وأجمعهم الحسن البصري»(١).

وشهد له أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم: فلا يكاد يخلو كتاب من كتب فقه المذاهب الأربعة ولا غيرهم من قول له في المناسك.

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٢٦/٢٥٦.

# منهج عطاء العلمي

التحلي برونق العلم وحُسن السمت والهدي الصالح من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع ولزوم المحجة بعمارة الظاهر والباطن، والتخلي عن نواقضها.

إن عالِمَنا المعطاءَ عطاءَ بنَ أبي رباح قد سار في حياته العلمية الذاخرة بالعطاء، على منهج واضح ذي معالم بارزة، ومن هذه المعالم نختار ما تيسر، لكي نتلمس طريقته في العلم أخذاً وعطاءً:

المَعْلَمُ الأول: التلقي عن الشيوخ: وهذا ملاحظ في كثرة من أخذ عنهم كَثَلَثُه، والأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتذة والمشافهة للشيوخ، والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب، وقد قيل: من دخل في العلم وحده خرج وحده؛ أي: من دخل في طلب العلم بلا شيخ خرج منه بلا علم، إذ العلم صَنْعة، وكل صنعة تحتاج إلى صانع، فلا بد إذاً لتعلمها من المعلم الحاذق(1).

وكان الأوزاعي يقول: «كان هذا العلم كريماً يتلقاه الرجال بينهم فلما دخل في الكتب دخل فيه غيرُ أهله. وروى مثلها ابن المبارك عن الأوزاعي<sup>(٢)</sup>.

الثاني: من معالم منهجه: أنه كان يتورع عن الفتوى وإجابة المستفتي إلا بعلم ويقين، وهذا ما حدث بحضرة مصعب بن حيان أخو مقاتل قال: كنت عند عطاء بن أبي رباح فسئل عن شيء فقال: لا أدري نصف العلم، ويقال: نصف الجهل (۲).

<sup>(</sup>١) حلية طالب العلم: ٣٠ ـ ٣١.

<sup>(</sup>٢) حلية طالب العلم: ٣٣.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي: ٥/٥٨.

وهذا عبد العزيز بن رفيع يقول: سُئل عطاء عن شيء، فقال: لا أدري، قيل ألا تقول برأيك؟ قال: إني أستحي من الله أن يُدانَ في الأرضِ برأيي(١).

إذن نستخلص من هاتين الواقعتين وغيرهما أن عطاء لم يكن ليتجرأ على الفتيا إلا إذا كان عَلِمَ بالجواب، وهذا ما ينبغي على أي طالب علم يخشى الله ويتقيه.

وهذا هو منهج علماء السلف رحمهم الله كما قال ابن عباس: "إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله". وهذا محمد عن الحكم يقول: "سألت الشافعي عن المتعة أكان فيها طلاق أو ميراث أو نفقة تجب أو شهادة؟ فقال: والله ما ندري"(٢).

المعلم الثالث: سلوكه منهج التأصيل والتقعيد في الطلب: ويبدو هذا واضحاً جلياً من هذا الحوار الذي جرى لتلميذه ابن جريج حيث يقول: أتيت عطاء وأنا أريد هذا الشأن ـ أي طلب العلم ـ وعنده عبد الله بن عبيد بن عمير، فقال لي: قرأت القرآن؟ قلت: لا. قال: فاذهب فاقرأه ثم اطلب العلم، فذهبت فغبرت زماناً حتى قرأت القرآن، ثم جئت عطاء، وعنده عبد الله، فقال: قرأت الفريضة؟ قلت: لا. قال: فتعلم الفريضة، ثم اطلب العلم. قال: فطلبت الفريضة ثم جئت فقال: الآن فاطلب العلم (٣).

المعلم الرابع: تربيته طلابه على سلوك منهج القراءة (العرض) كطريقة من طرق التعلم، فقد كان عطاء يربي طلابه على هذه الطريقة، بمعنى أنه كان يمكنهم من عرض ما تعلموه من علم عليه، وهذه الطريقة هي التي أشار إليها النبي على في حديث ضمام بن ثعلبة قال: (لِلنَّبِيِّ على: آللهُ أَمَرَكَ أَنْ تُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ، قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَهَذِهِ قِرَاءَةٌ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ النَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى النَّهُ عَلَى ا

<sup>(</sup>۱) سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي: ٥/٨٦. وانظر: تهذيب التهذيب لابن حجر: ٧/٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) تذكرة السامع: ٤٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: سير أعلام النبلاء: ٦/٣٢٧.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ١/٣٤.

صحيحه: «أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه»(١).

ومما يدلل على ما نقول أن ابن جريج \_ وهو من تلاميذه \_ كان يقرأ الحديث عليه، كما ذكر ذلك الصنعاني (٢).

المعلم الخامس: من معالم منهجية هذا العالم: إتاحته لطلابه سلوك منهج الحوار معه؛ أي: السؤال والجواب، فقد أدرك الطلاب آنذاك في مكة وغيرها أهمية الحوار في رسوخ العلم، فسعوا جادين ـ وفق معايير معينة وآداب مرسومة ـ لاستدرار معارف مشايخهم وعلومهم عن طريق هذا المسلك العلمي القويم. يقول ابن جريج ـ الذي كان من المكثرين لسؤال عطاء بن أبي رباح  $\binom{(7)}{}$ : «لم أستخرج الذي استخرجت من عطاء إلا برفقي به»  $\binom{(3)}{}$ .

ويكلف \_ عادة \_ أحد الطلاب المتميزين في المجلس تلقيّ أسئلة الطلاب ومن ثم عرضها \_ بعد التمحيص والترتيب \_ على الشيخ الذي يجيب عليها في الحال، وهو ما يحدث \_ مثلاً \_ في بعض دروس عطاء «كان الناس يجتمعون على عطاء والذي يلي لهم المسألة سليمان بن موسى»(٥).

وكان ابن جريج يقول: «كنت أسأل عطاء عن كل شيء يعجبني»(٦).

المعلم السادس: ومن منهجه العلمي المذاكرة وتكرار المعلومات، فقد سلك ذلك المنهج العلمي لأنه يساعد على ترسيخ الأفكار وزيادة الفهم والإدراك لكثير من العلوم والمعارف، كما تسهم المذاكرة بشكل فاعل في الحفظ والضبط ومعالجة القضايا وتصحيح الأخطاء، فضلاً عن أن المداومة عليها تؤدي إلى تفتق النظر واستنباط الأحكام.

وقد حرص العلماء في مكة \_ بعد إدراكهم لهذه المزايا \_ على مذاكرة

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ١٤٨/١.

<sup>(</sup>٢) الأمالي في آثار الصحابة، للصنعاني: ٤٩.

<sup>(</sup>٣) العلل ومعرفة الرجال لابن حنبل: ٢/ ١٣١.

<sup>(</sup>٤) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر: ١٦٤.

<sup>(</sup>٥) تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر: ٧/ ٦٤٥، وسليمان بن موسى هو مفتي دمشق وإمامها، وصفه عطاء بسيد شباب أهل الشام.

<sup>(</sup>٦) انظر: العلل ومعرفة الرجال لابن حنبل: ٢/ ١٣١.

العلم ومعاودة ذلك، كما أهابوا بطلابهم انتهاج ذلك، مقتدين بشيخهم، فقيه مكة وعالمها وحبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس في الذي كان يقول: (رُدُّوا الْحَدِيثَ وَاسْتَذْكِرُوهُ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ تَذْكُرُوهُ ذَهَبَ)(١)، ويقول أيضاً: (إذا سمعتم منا حديثاً فتذاكروه بينكم)(٢). وكان عطاء بن أبي رباح يقول: (كنا نكون عند جابر بن عبد الله فيحدثنا، فإذا خرجنا من عنده تذكرنا حديثه»(٣).

المعلم السابع: من معالم منهجية ذلك الرجل تربيته طلابه على الرفق بمن يأخذون عنه العلم، ولا يرضى لطلابه طريقاً لكسب العلم إلا به، وهو ما حدث لابن جريج معه، عندما انتهج أسلوب الرفق واللين لنيل مراده من علم عطاء (٤).

كيف لا والرفق ـ أخي القاري ـ هو هدي نبوي سار عليه نبي الأمة وطبقه في جميع حياته، وتبعه أصحابه من بعده.

المعلم الثامن: كان يربي طلابه على معرفة الرجال ومناقبهم. حيث كان يخصص بعض الجلسات العلمية: للحديث عن سيرة شخصية لأحد العلماء، حيث يقول ابن جريج: «كنا جلوساً مع عطاء بن أبي رباح في المسجد الحرام فتذاكرنا ابن عباس وفضله»(٥).

المعلم التاسع: اهتمامه بالوعظ والإرشاد: لم يكن عطاء يهمل هذا الجانب، بل كان يحذر الناس من الاقتراب من المحرمات، فضلاً عن الوقوع فيها، قائلاً: «يا أخي إن الحرام حمى الله فمن رتع حوله أوشك أن يقع فيه، ومن تنزه نزهه الله، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك»(٢).

وكان في تحذيره الناس وأمره إياهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر يستغل

<sup>(</sup>١) سنن الدارمي: ١١٩/١.

<sup>(</sup>۲) سنن الدارمي: ۱۲۰/۱.

<sup>(</sup>٣) العلم لابن أبي خيثمة: ٢١.

<sup>(</sup>٤) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر: ١٦٤.

<sup>(</sup>٥) أخبار مكة للأزرقي: ٣١٤/١.

<sup>(</sup>٦) الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي: ٢/ ٤٢.

مواسم تجمع الناس ومن ذلك موسم الحج، فقد كان يحذر الناس في المواسم ويوجههم عن مضايقة المسلمين وإيذائهم، وتجنب مواقع الزحام ما أمكن ذلك، جاعلاً من نفسه قدوة ومثلاً، قائلاً: «تكبيرة ولا أوذي مسلماً أحب إلى من استلامه، يعنى الركن»(۱).

المعلم العاشر من معالم منهجه العلمي: اتباعه التنظيم والترتيب في تعامله مع طلابه، حيث كان الطلاب يجلسون في درسه على هيئة صفوف بعضها خلف بعض (٢).

قال ابن جماعة: «وينبغي أن يكون له نقيب فطن كيس درب يرتب الحاضرين ومن يدخل عليهم على قدر منازلهم»(٣).

المعلم الحادي عشر: بذله ونشره العلم والدعوة في كل حين حتى في أحلك الظروف، حيث كان يستقبل الطلاب والعلماء في آخر عمره (عندما ضعف عن الخروج) مما ألجأ الطلاب إلى ارتياد منزله للاستفادة من علمه في أن يكون العالم، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّى يَأْلِيكَ الْمَيْدِثُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

المعلم الثاني عشر: إنفاقه وبذله وكرمه بسخاء على العلم وأهله: حيث كان ينفق الغالي والثمين في سبيل العلم: ومن ذلك استعماله لأوراق البردي حيث كان ينتشر في الفترة التي كان يعيش فيها إمام المناسك عطاء بن أبي رباح، وكان يقول لطلابه أثناء الدرس: «اكتبوا فمن كان منكم لا يحسن كتبنا له، ومن لم يكن معه قرطاس أعطيناه من عندنا»(٦)، كما دون ابن جريج بعض كتبه في هذا الصنف(٧)، ومع ذلك فإن ظاهرة كتابة بعض الطلاب على وجهي

<sup>(</sup>١) أخبار مكة للفاكهي: ١٣٢/١.

<sup>(</sup>٢) أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري: ٨٣.

<sup>(</sup>٣) تذكرة السامع: ٤١.

<sup>(</sup>٤) أخبار مكة للفاكهي: ٢/ ٣٨٧، الكامل في ضعفاء الرجال: ٢/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٥) سورة الحجر: الآية ٩٩.

<sup>(</sup>٦) المحدث الفاصل للرامهرمزي: ٣٧٣.

<sup>(</sup>٧) العلل ومعرفة الرجال لابن حنبل: ١/٣٤٤.

الورقة (١)، لتوحي بصعوبة الحصول عليه في مكة؛ إما لندرته أو لغلاء ثمنه، كما يظهر لنا من خلال تداوله مع عطاء وابن جريج ـ وهما من علماء النصف الأول من القرن الثاني الهجري ـ أن انتشاره في مكة قد سبق ظهور الورق، الذي غطى بانتشاره على كثير من مواد الكتابة.

ومن منهجه سلوك طريق الرفق مع طلابه، ولا يرضى لطلابه طريقاً لكسب العلم إلا به، وهو ما حدث لابن جريج معه، عندما انتهج أسلوب الرفق واللين لنيل مراده من علم عطاء (٢).

ومن الوقفات العلمية في سيرة ذلك الرجل: مساهمته بجهود طيبة في رواية تفاسير السابقين، مع بعض المشاركات الاجتهادية في استنباط تفسير بعض الآيات، يقول ابن جريج: «سألت عطاء عن القراءة على الغناء؟ فقال: وما بأس بذلك، سمعت عبيد بن عمير يقول: كان داود نبي الله على يأخذ المعزفة فيضرب بها ويقرأ عليها ترد عليه صوته. يريد بذلك يبكي ويبكي» (٣).

ومن جهوده العلمية المباركة: سعيه لحفظ وتدوين الحديث النبوي، فقد كانت له صحيفة، انتشرت بعد وفاته بين طلبة العلم، وكانت تشمل مروياته عن الصحابة رضوان الله عليهم<sup>(1)</sup>.

كان لتوافر الأماكن الشريفة في مكة وما حولها أثر في انصراف عطاء لتبيان فضائلها وقدسيتها، ورواية ما ورد حول ذلك عن المصطفى على الله فقد قام عالمنا في إحدى جلساته بإيضاح فضائل الحجر الأسود (٥)، ولا غرو في ذلك فهو إمام المناسك.

كان عطاء من أبرز الفقهاء في مكة خلال القرنين الأول والثاني الهجريين، وأحد الأئمة الفقهاء المبرزين، وصاحب الرأي الناضج والاجتهادات التي احتج بها كثير من الفقهاء، وهو الذي شارك بفعالية في

<sup>(</sup>١) الكفاية للخطيب البغدادي: ٤٥٧ ـ ٤٥٨.

<sup>(</sup>٢) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر: ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: مسند أبي عوانة: ٢/ ٤٨٢ ـ ٤٨٣.

<sup>(</sup>٤) ذكر ذلك ابن أبي حاتم الرازي في كتابه الجرح والتعديل: / ٩٣٠.

<sup>(</sup>٥) أخبار مكة للفاكهي: ١/٨٧ ـ ٨٨، مثير العزم الساكن لابن الجوزي: ١/٣٩٧.

أبواب الفقه المختلفة، وأثنى عليه في ذلك عدد من العلماء، فعُدّ من أثمة الأمصار الإسلامية المعتبرين (١)، وقد اقتضى ذلك تشبث أهل مكة بفقهه والاحتجاج به (٢)، بل تقديمه في معظم الأحيان على غيره من التابعين (٣).

<sup>(</sup>۱) يقول ابن عروبة: إذا اجتمع أربعة لم أبال بمن خالفهم: الحسن وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وعطاء، هؤلاء أئمة الأمصار. انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي: ١/٣٣٣، تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ٣٨٧/٤٠، سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي: ٥/٨٣، البداية والنهاية: ٣١/ ٧٠. وانظر: تهذيب التهذيب لابن حجر: ٧٠١/٧. وانظر: تهذيب الأسماء واللغات: ١/٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) جماع العلم للشافعي: ٤٤، طبقات ابن سعد: ٥/ ٤٨٦، الثقات لابن حيان: ٨/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٣) جماع العلم للشافعي: ٤٧.





# البابُ الأوِّلَ

# تعريف مناسك الحج والعمرة وما يتعلق بها من أحكام

#### ویشتمل علی عدة فصول ،

الفصل الأول: تعريف مناسك الحج والعمرة وحكمهما.

الفصل الثاني: إجزاء عمرة المتمتع.

الفصل الشالث: حكم العمرة بالنسبة لأهل مكة.

الفصل السرابع: شروط وجوب الحج والعمرة.

الفصل الخامس: فضائل الحج والعمرة.

الفصل السادس: حكم تكرار العمرة.

الفصل السابع: خروج الآفاقي للحل للعمرة بعد الحج.

الفصل الشامن: إهلال المرأة بغير إذن زوجها.

الفصل التاسع: تقديم حجة الإسلام على النذر.

الفصل العاشر: قضاء الحج من التركة.





# تعريف مناسك الحج والعمرة في اللغة والاصطلاح، وحكم الحج والعمرة

#### 🗖 وفیه مبلحث،

المبحث الأول: تعريف المناسك.

المبحث الثاني: تعريف الحج.

المبحث الثالث: تعريف العمرة.

المبحث الرابع: حكم الحج والعمرة.

# تعريف المناسك في اللغة والاصطلاح

#### 🗖 وفیه مطلبان،

# المطلب الأول

## تعريف المناسك في اللغة

أصل المنسك في كلام العرب: الموضع المعتاد الذي يعتاده الرجل ويألفه ويقال: لفلان منسك، وذلك إذا كان له موضع يعتاده لخير أو شر، ولذلك سميت المناسك مناسك؛ لأنها تُعتاد ويتردد إليها بالحج والعمرة، وبالأعمال التي يتقرب بها إلى الله(١).

والمناسك: جمع مَنْسَك، بفتح السين وكسرها، وهو المتَعبَّد، ويقع على المصدر والزمان والمكان (٢).

ويسمى الحج نسْكاً أيضاً بإسكان السين، وأنه اسم لكل عبادة، وبضم السين اسم الذبح، لقوله تعالى: ﴿أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِّ ﴿ " .

## المطلب الثاني

### تعريف المناسك في الاصطلاح

المناسك في الاصطلاح: عبارة عن أمور الحج كلها، قال تعالى: ﴿ فَإِذَا

<sup>(</sup>۱) لسان العرب: ۱/ ٤٩٩، تاج العروس: ۲۷/ ۳۷۳، تفسير الطبري: ١/ ٥٥٥، تفسير البغوي: ٣/ ٢٩٠، روح المعاني: ١/ ١٥٣/١، إعراب القرآن: ٩٨/٣.

<sup>(</sup>٢) ويقال: إن أصل النسك في اللُّغة الغسل؛ ومنه: نسك ثوبه إذا غسله. انظر: لسان العرب: ١٩٩/١٠، النهاية في غريب الحديث والأثر: ٥/٨٨، وانظر: مختار الصحاح: ٦٥٧.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ١٩٦.

قَضَيْتُم نَنَاسِكُكُمْ ﴾(١).

والعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي، هي علاقة الخاص بالعام فالمناسك لغة: موضع النسك، وشرعاً مشاعر الحج، فكلا المعنين متقاربين.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ٢٠٠. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: ٥/٨٨. وانظر: المبسوط: ٢/٤.

# تعريف الحج في اللغة والاصطلاح

#### 🖸 وفیه مطلبان ،

# المطلب الأول ○

## تعريف الحج في اللغة

فيه لغتان مشهورتان: بفتح الحاء (الحَجّ) وكسرها (الحِجّ) وهو القصد إلى كل شيء، وكثرة الاختلاف والتردد<sup>(٢)</sup>.

ومنه قول المُخَبَّل السعدي(٣):

وأشْهَدُ من عَوْفٍ حُلُولاً كثيرة يَحُجُّون سِبَّ الزَّبْرِقانِ(١) المُزَعْفَرا(٥)

أي: يقصدونه ويزورونه.

قال ابن السكيت: أي يكثرون الاختلاف إليه، هذا الأصل ثم تعورف استعماله في القصد إلى مكة للنُسُك والحج إلى البيت خاصة (٦).

<sup>(</sup>۱) وقيل: الفتح المصدر، والكسر الاسم، تقول: حججت البيت أحُجُّه حَجاً. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: ١/٣٤٠. وانظر: لسان العرب: ٢٢٧/٢.

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير: ١/٣٤٠، لسان العرب لابن منظور: ٢/٢٢٦، مادة حجج من باب الجيم، القاموس المحيط للعلامة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي: ١/٣٨٦، باب الجيم، فصل الحاء.

 <sup>(</sup>٣) أبو يزيد، من فحول شعراء الطبقة الخامسة عمَّر في الجاهلية والإسلام كثيراً، مات في خلافة عمر أو عثمان. انظر: الأغاني: ١١٠/١٣ ـ ٢١٠.

<sup>(</sup>٤) السب: العمامة، والمراد شخص الزبرقان.

<sup>(</sup>٥) انظر: المستقصى في أمثال العرب: ١١٠/١.

<sup>(</sup>٦) لسان العرب لابن منظور: ٢٢٦/٢، تاج العروس: ٥/ ٤٦١، القاموس المحيط للفيروزآبادي: ١/ ٣٨٦، باب الجيم، فصل الحاء، إصلاح المنطق: ١/ ٣٧٢.

قال ابن تيمية (١): «فجماع معنى الحج في أصل اللغة قصد الشيء وإتيانه، ومنه سمي الطريق محجة لأنه موضع الذهاب والمجيء، ويسمى ما يقصد الخصم حجة لأنه يأتمه وينتحيه، ومنه في الاشتقاق الأكبر الحاجة وهو ما يقصد ويطلب للمنفعة به سواء قصده القاصد لمصلحته أو لمصلحة غيره، ومنه قوله على (من لم يَدَعُ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ) (١).

وقال: «ومعلوم أنه إنما يقصد ويؤتى ما يعظم ويعتقد الانتفاع به وإذا كان كذلك فلا بد أن يكثر اختلاف الناس إليه فكذلك يقول بعض أهل اللغة: الحج القصد، ويقول بعضهم: هو القصد إلى من يعظم، ويقول بعضهم: كثرة القصد إلى من يعظمه» (٣).

### 0 المطلب الثاني 0

### تعريف الحج في اصطلاح الفقهاء

عرّفه الحنفية بأنه: زيارة البيت على وجه التعظيم لأداء ركن من أركان الدين (٤).

وعرفه المالكية بأنه: وقوف بعرفة ليلة عاشر ذي الحجة وطواف بالبيت سبعاً وسعي بين الصفا والمروة كذلك على وجه مخصوص بإحرام (٥٠).

وعرفه الشافعية بأنه: قصد مكة للنسك(٦).

وعرفه الحنابلة بأنه: قصد مكة للنسك في زمن مخصوص (٧).

وقال الحافظ: «القصد إلى البيت الحرام بأعمال مخصوصة»(^).

<sup>(</sup>١) انظر: شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٧٣/١ ـ ٧٤.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري في صحيحه: ۲/۳۷۳.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٧١ - ٧٤.

<sup>(£)</sup> المبسوط للسرخسى: ٢/٤.

<sup>(</sup>٥) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: ٢٠٢/٢. وانظر: التمهيد لابن عبد البر: ١٢٠/٨. وانظر: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: ١٢١١.

<sup>(</sup>٦) مغني المحتاج: ١/٤٥٩، نهاية المحتاج: ٣/ ٢٣٣، المجموع للنووي: ٧/ ٥.

<sup>(</sup>٧) كشاف القناع: ٢/٥٧٥.

<sup>(</sup>٨) فتح الباري: ٣/ ٣٧٨. وكذا عرفه الجرجاني. انظر: التعريفات للجرجاني: ٧١.

الخلاصة: بالنظر في تعريفات الفقهاء ـ للحج ـ من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم نجد أنها متقاربة تقارباً واضحاً، إذ أن ألفاظهم تلتقي في أن المقصود بالحج: قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص.

والمعنى اللغوي قريب من المعنى الاصطلاحي؛ لأن جماع معنى الحج في أصل اللغة قصد الشيء وإتيانه، ومعلوم أنه إنما يقصد ويؤتى ما يعظم ويعتقد الانتفاع به وإذا كان كذلك فلا بد أن يكثر اختلاف الناس إليه (۱).

<sup>(</sup>١) شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٧٣/١ ـ ٧٤.

## تعريف العمرة في اللغة والاصطلاح

#### 🗖 وفیه مطلبان،

## 0 المطلب الأول 0

### تعريف العمرة في اللغة

العُمرة لغة: بالضم مأخوذة من الاعتمار، وهو الزيارة التي فيها عمارة الودّ، والجمع، عُمَرٌ (١).

والمعتمر: الزائر، والقاصد للشيء، يقال: اعْتَمَر الأمر: إذا أمّه وقصد له (٢). ومعنى اعتمر في «قصد البيت» أنه إنما خُصَّ بهذا لأنه قَصَدَ بعمل في موضع عامر، ولذلك قيل للمحرم بالعمرة: مُعْتمِر، وقال كُرَاعٌ: الاعتمار: العمرة، سماها بالمصدر وهو الزيارة والقصد (٣).

### 0 المطلب الثاني 0

### تعريف العمرة في الاصطلاح

العمرة في الاصطلاح: زيارة البيت الحرام بشروط مخصوصة (٤).

<sup>(</sup>١) تاج العروس: ٣/٤٢٣.

 <sup>(</sup>۲) تاج العروس: ۳/۳۲، ترتیب القاموس المحیط: ۳/۳۰۹، معجم مقاییس اللغة:
 ۱٤٠/٤ ـ ۱٤٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: ٣/ ٢٩٧، القاموس المحيط للفيروزآبادي: ٢/ ١٣٥، باب الراء، فصل العين. وانظر: مختار الصحاح للرازي: ١٩٠، لسان العرب لابن منظور: ٢/ ٦٠٥.

<sup>(</sup>٤) النهاية في غريب الحديث والأثر: ٣/ ٢٩٧. وانظر: لسان العرب لابن منظور: ٤/ ٦٠٥، مادة عمر من باب الراء.

العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي: أن كلا المعنيين: اللغوي والاصطلاحي يشتملان على معنى الزيارة.

### حكم الحج والعمرة

🗀 وفیه مطلبان،

# المطلب الأولحكم الحج

وقوله بوجوب الحج، فعن عبد بن حميد عن عطاء قال: «ليس أحد من خلق الله إلا عليه حجة وعمرة، واجبتان من استطاع إلى ذلك سبيلاً كما قال الله، حتى أهل بوادينا، إلا أهل مكة فإن عليهم حجة وليس عليهم عمرة من أجل أنهم أهل البيت، وإنما العمرة من أجل الطواف»(١)، ولما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ليث عن عطاء وطاووس ومجاهد قالوا: «الحج والعمرة فريضتان»(٢).

وهذا هو الصواب، لدلالة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين عليه، وإليك بعضاً من الأدلة التي تدل على ذلك:

أولاً: أدلة الكتاب على وجوب الحج:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ

<sup>(</sup>١) انظر: الدر المنثور: ٢/ ٥٠٤.

<sup>(</sup>٢) ولما رواه ابن حزم من طريق سفيان الثوري ومعمر عن داود بن أبي هند قال: قلت لعطاء: العمرة علينا فريضة كالحج؟ قال: نعم. انظر: المحلى: ٩/٧. ولما رواه الشافعي في الأم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: ليس من خلق الله تعالى أحد إلا وعليه حجة وعمرتان واجبتان، الأم: ٣/٧٣. ولما رواه عبد الرزاق وعبد بن حميد عن عطاء قال: ليس أحد من خلق الله إلا عليه حجة وعمرة، واجبتان من استطاع إلى ذلك سبيلاً كما قال الله، حتى أهل بوادينا، إلا أهل مكة فإن عليهم حجة وليس عليهم عمرة من أجل الطواف، لما رواه ابن أبي شيبة عن عطاء قال: ليس على أهل مكة عمرة إنما يعتمر من زار البيت ليطوف به، وأهل مكة يطوفون متى شاؤوا. مصنف ابن أبي شيبة: ٢٩٧٥.

سَبِيلاً وَمَن كَفَرٌ فَإِنَّ اللهَ غَيْ عَنِ الْمَلَمِينَ ﴾ (١) أي: ولله على الناس فرض واجب حج البيت، فحرف على للإيجاب، لا سيما إذا ذكر المستحق، وأتبعه بقوله: ﴿وَيَن كَفَرَ ﴾ فسمّى تعالى تاركه كافراً فدل على كفره، وحيث دل على كفره فقد دل على آكدية ركنيته، وأما من لم يعتقد وجوبه فهو كافر إجماعاً (٢).

الدليل الثاني: قال تعالى: ﴿ وَأَيْتُوا الْحَجَّ وَالْعُبُرَةَ لِلَّهِ ﴾ (٣).

الدليل الشالث: قال تعالى: ﴿وَأَذِن فِي اَلنَّاسِ بِالْخَيِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى صَلَّ اللهِ عَلَى اللهُ وَعَلَى صَلَّ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلِيقٍ ﴿ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

في هذه الآية دليل على وجوب الحج، وعلى قول الجمهور، فوجوب الحج بها على هذه الأمة، مبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه (٥).

ثانياً: أدلة السنة على وجوب الحج: إن الأحاديث الدالة على وجوب الحج من السنة كثيرة، ومن ذلك:

الدليل الأول: ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ظلم قال: خطبنا رسول الله على فقال: (أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا، فَقَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلاَّنًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، ثُمَّ قَالَ: ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ لَوْ قُلْتُ : نَعَمْ لِوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، ثُمَّ قَالَ: ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُوَالِهِمْ وَاخْتِلافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَافِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَلَكُوهُ (٢٠).

ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله على: (أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا)(٧)، واستدل بهذا الحديث على أن الأمر المجرد

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: الآية ٩٧.

<sup>(</sup>٢) أضواء البيان: ٥/ ٦٧.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ١٩٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الحج: الآية ٢٧.

<sup>(</sup>٥) أضواء البيان: ٥/ ٦٧.

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم: ٢/ ٩٧٥، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ٣٢٥، مسند أحمد بن حنبل: ٢/ ٥٠٨.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق.

من القرائن لا يقتضي التكرار كما هو مقرر في الأصول.

الدليل الثاني: أن الحج إحدى دعائم الإسلام الخمس التي بُني عليها، كما في حديث ابن عمر المتفق عليه قال: قال رسول الله ﷺ: (بُنِيَ الإسلامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْم رَمَضَانَ)(۱).

الدليل الثالث: للترمذي وغيره وصححه عن علي مرفوعاً: (مَنْ مَلَكَ زَاداً وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً)(٢).

### 0 المطلب الثاني 0

### حكم العمرة

وقول عطاء بوجوب العمرة على من يجب عليه الحج، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ليث عن عطاء وطاووس ومجاهد قالوا: الحج والعمرة فريضتان (٣). وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر وابن عمر، وبه قال سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن البصري ومجاهد وطاووس والشعبي ومحمد بن سيرين ومسروق وعلي بن الحسين وأبو بردة وعبد الله بن شداد والثوري وإسحاق والشافعي (٤) وأبو عبيد وداود ورواية

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: ١٢/١، صحيح مسلم: ١/٥٥.

<sup>(</sup>۲) سنن الترمذي: ۱۷٦/۳.

<sup>(</sup>٣) ولما رواه ابن حزم من طريق سفيان الثوري ومعمر عن داود بن أبي هند قال: قلت لعطاء: العمرة علينا فريضة كالحج؟ قال: نعم. انظر: المحلى: ٧/٩. ولما رواه الشافعي في الأم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: ليس من خلق الله تعالى أحد إلا وعليه حجة وعمرتان واجبتان، الأم: ٣٢٧٣. ولما رواه عبد الرزاق وعبد بن حميد عن عطاء قال: ليس أحد من خلق الله إلا عليه حجة وعمرة، واجبتان من استطاع إلى ذلك سبيلاً كما قال الله، حتى أهل بوادينا، إلا أهل مكة فإن عليهم حجة وليس عليهم عمرة من أجل أنهم أهل البيت، وإنما العمرة من أجل الطواف، لما رواه ابن أبي شيبة عن عطاء قال: ليس على أهل مكة عمرة إنما يعتمر من زار البيت ليطوف به، وأهل مكة يطوفون متى شاؤوا. انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٢٩٧.

<sup>(</sup>٤) أصح قوليه في الجديد. انظر: رحمة الأمة: ٢٠٨، البيان شرح المهذب: ١١/٤.

عن الإمام أحمد وابن الجهم من المالكية، وهذا هو القول الأول<sup>(١)</sup>.

القول الثاني: أنها سنة وليست بواجبة، وهو قول ابن مسعود وجابر بن عبد الله، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور والشافعي وداود والنخعي (٢) واختاره شيخ الإسلام ورجحه (٣).

والراجع والله أعلم: القول بوجوب العمرة للأدلة التالية:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿ وَأَتِنُوا الْمَجَّ وَالْمُرْوَ لِلَّهِ ﴾ (3) ومعنى أتموا: أقيموا.

<sup>(</sup>۱) المغني: ٥/١٣ ـ ١٤، كشاف القناع: ٢/ ٤٣٨، الإجماع لابن المنذر: ٤١، تفسير القرطبي: ١/ ١٤٢، الدر المنثور: ١/ ٤٠٥، تفسير ابن أبي حاتم: ١/ ٢٣٥، الإفصاح: ١/ ١٨٤، بداية المجتهد: ١/ ٢٧٢، المجموع: ٧/ ٩، شرح مسلم: ٨/ ٧٧، ٩/ ١٨٨، شرح السنة للبغوي: ٧/ ١٥، اختلاف الفقهاء للمروزي: ٤٠٥.

<sup>(</sup>۲) حاشية ابن عابدين: ٣/ ٤٧٦، الهداية: ١/ ١٨٣، مختصر خليل: ٦١، رحمة الأمة: ٢٠٨، الاختيار: ١/ ٢٢١، المجموع: ٧/ ٩، بداية المجتهد: ١/ ٢٢٤، شرح السنة للبغوي: ٧/ ١، اختلاف الفقهاء للمروزي: ٤٠٥.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام: ٢٦/٥.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: الآية ١٩٦، قال الشافعي ظَهُهُ: قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَأَيْتُوا لَلْمَجُ وَالْمُرَوَّ لِلَهُ ﴾، فاختلف الناس في العمرة، فقال بعض المشرقيين: العمرة تطوع.

وقاله سعيد بن سالم، واحتج بأن سفيان الثوري أخبره عن معاوية بن إسحاق، عن أبي صالح الحنفي: أن رسول الله على قال: (الْحَبُّ جِهَادٌ وَالْمُمْرَةُ تَطَوُّعٌ) وانظر: سنن ابن ماجه: ٩٩٥/٢.

فقلت له: أثبَت مثل هذا عن النبي على الله على المحبة فإن ومنقطع، وهو وإن لم تثبت به الحجة فإن حجتنا في أنها تطوع أن الله على يقول: ﴿وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ السّعَطَاعُ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران: ٩٧]، ولم يذكر في الموضع الذي بين فيه إيجاب الحج إيجاب العمرة، وأنا لم نعلم أحداً من المسلمين أمر بقضاء العمرة عن ميت. فقلت له: قد يحتمل قول الله على : ﴿وَأَيْتُوا اللّهِ وَالنّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالنّهُ وَالنّهُ وَالنّهُ وَالنّهُ وَالنّهُ اللّهُ وَالنّهُ اللّهُ وَالنّهُ وَالنّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالنّهُ وَالنّهُ اللّهُ وَالنّهُ اللّهُ وَالنّهُ اللّهُ وَالنّهُ اللّهُ وَالنّهُ اللّهُ وَالنّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالنّهُ اللّهُ وَالنّهُ اللّهُ وَالنّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالنّهُ اللّهُ وَالنّهُ اللّهُ وَالنّهُ اللّهُ وَالنّهُ وَالنّهُ وَالنّهُ اللّهُ اللّهُ وَالنّهُ وَالنّهُ اللّهُ اللّهُ وَالنّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وقول اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

صرّح البخاري تَخَلَلُهُ بالوجوب وبوب عليه بقوله: «باب وجوب العمرة وفضلها»، وساق خبر ابن عمر: (ليس أَحَدٌ إلا وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ) وقال: ابن عباس رَبِيًّةٍ: (إِنَّهَا لَقَرِينَتُهَا)، في كتاب الله: ﴿وَأَتِنُوا لَلْحَجَّ وَالْمُنْرَةَ لِلَوَّ﴾(١).

الدليل الثاني: عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي ﷺ فقال: (إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلا الْعُمْرَةَ وَلا الظَّعْنَ قَالَ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ)(٢).

الدليل الثالث: عن عائشة قالت: (يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ جِهَادٍ؟ قَالَ: نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ)(٣).

الدليل الرابع: أخرج الدارقطني في سننه بسنده عن نافع أن ابن عمر كان يقول: (ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع إلى ذلك سبيلاً فمن زاد بعدها شيئاً فهو خير وتطوع)(٤).

الدليل الخامس: روى الحاكم وغيره من حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي على أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث مع عمرو بن حزم، وجاء فيه: (وَإِنَّ

لا نعلم لك حجة، كان قول من أوجب العمرة: لا نعلم أحداً من السلف ثبت عنه
 أنه قال: هي تطوع، وألا تقضى عن ميت حجة عليك.

اله فان. شي تطوع، والم تطلقي عن ميك عبه عليك. قال: ومن ذهب هذا المنهب أشبه أن يتأول الآية: ﴿وَأَيْتُوا لَلْمَحَ وَالْمُهُونَ لِللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ قال: وهذا قول يحتمل إيجابها إن كان يريد أن الآية تحتمل إيجابها. وإن ابن عباس ذهب إلى إيجابها ولم يخالفه غيره من الأثمة، ويحتمل تأكيدها لا إيجابها.

وقال الشافعي تَطَلَّلُهُ أيضاً: والذي هو أشبه بظاهر القرآن وأولى بأهل العلم عندي، وأسأل الله التوفيق، أن تكون العمرة واجبة، فإن الله تَجَلَّلُ قرنها مع الحج فقال: ﴿وَإَنْتُوا لَفَحَجُ وَالْمُرْرَةُ لِللَّمِ أَإِنْ أَخْرِرُمُ فَا السَّيْسَرَ مِنَ الْمُدَيِّ ﴾. انظر: كتاب الأم للإمام الشافعي: ٣/ ٣٢٥ ـ ٣٢٦.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: ٢/ ٦٢٩، سورة البقرة: الآية ١٩٦.

<sup>(</sup>٢) المستدرك: ١/ ٦٥٤، صحيح ابن حبان: ٩/ ٣٠٤، سنن النسائي الكبرى: ٢/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن خزيمة: ١٤/٣٥٩، سنن ابن ماجه: ٢/ ٩٦٨، سنن الدارقطني: ٢/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم في مستدركه، وقال: «هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين». انظر: مستدرك الحاكم: ١٤٤/١.

الْعُمْرَةَ الْحَجُّ الأَصْغَرِ)(١). فإذا وقع عليها اسم الحج فهذا يدل على أنها فريضة (٢).

الدليل السادس: روى ابن عدي والبيهقي من حديث عطاء عن جابر: (الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ) (٢) وأخرجه الدارقطني من رواية زيد بن ثابت بزيادة: (لا يَضُرُّكَ بِأَيَّهِمَا بَدَأْت) (٤) ورواه البيهقي من طريق محمد بن سيرين موقوفاً وإسناده أصح وصححه الحاكم (٥).

الدليل السابع: قوله ﷺ: (دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ)(٦).

الدليل الثامن: أخرج البيهقي عن عبد الله بن مسعود قال: (أُمِرْتُمْ بِإِقَامَةِ أَرْبَع: إِقَامَةِ الطَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكاةِ وَأَقِيمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ إلى الْبَيْتِ وَالْحَجُّ الْأَكْبَرُ وَالْعُمْرَةُ الْحَجُّ الأَصْغَرُ)(٧).

الدليل التاسع: عن قتادة قال: قال عمر بن الخطاب عليه: (يا أيها الناس كُتبت عليكم العمرة)(^).

الدليل العاشر: في حديث عمر الطويل، وفي بعض رواياته: (الإسلامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَأَنْ تُقِيمَ الصَّلاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَحُجَّ، وَتَعْتَمِرَ، وَتَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَأَنْ تُتِمَّ الْوُضُوء، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَا مُسْلِمٌ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: صَدَقْتَ)(٩).

<sup>(</sup>١) المستدرك على الصحيحين: ١/٥٥٣.

 <sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوی: ۲۸/۲٦.

<sup>(</sup>٣) سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ٣٥٠، سنن الدارقطني: ٢/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٤) سنن البيهقي الكبرى: ١/٣٥١، سنن الدارقطني: ٢/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٥) مستدرك الحاكم: ١٠/ ٦٤٣.

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم: ٢/ ٩١١، سن أبي داود: ٢/ ١٥٦.

<sup>(</sup>٧) سنن البيهقي الكبرى: ١/١٥٥.

<sup>(</sup>A) المحلى: ٧/ ١٤.

<sup>(</sup>۹) المسند المستخرج على صحيح مسلم: ١٠٢/١، صحيح ابن حبان: ١٩٨/١، ٥٩ صحيح ابن خزيمة: ٣٩٨/١.



## إجزاء عمرة المتمتع

## إجزاء عمرة المتمتع

وقوله: عمرة المتمتع مجزئة، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ليث عن عطاء وطاووس ومجاهد قالوا: العمرة واجبة وتجزئ منها المتعة (١)، وهو قول ابن عمر والحسن وطاووس ومجاهد واختيار ابن قدامة (٢).

يقصد عطاء بذلك \_ والله أعلم \_ أن عمرة المتمتع تجزيء عن العمرة الواجبة على كل مسلم وجب عليه الحج والعمرة .

والراجح والله أعلم: أن عمرة المتمتع تجزئ، فإذا اعتمر المتمتع في أشهر الحج أجزأ ذلك عنه وليس عليه أن يأتي بعمرة مستقلة في غير أشهر الحج للآتي:

أولاً: قال الضبي بن معبد: إني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين عليّ فأهللت بهما، فقال عمر: (هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيًكَ)<sup>(٣)</sup>، وهذا يدل على أنه أحرم بهما يعتقد أداء ما كتبه الله عليه منهما، والخروج عن عهدتهما، فصوبه عمر (٤).

ثانياً: لحديث عائشة حين قرنت الحج والعمرة، فقال لها النبي على حين حلّت منهما: (قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ)(٥). وإنما أعمرها النبي على من التنعيم قصداً لتطييب قلبها، وإجابة مسألتها، لا لأنها كانت واجبة عليها. ثم إن لم تكن أجزأتها عمرة القِران فقد أجزأتها العمرة من أدنى الحل، وهو أحد ما قصدنا الدلالة عليه، ولأن الواجب عمرة واحدة وقد أتى بها صحيحة

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>٢) المغنى: ٥/١٥، المبدع: ٣/٢٦٢، فتح الباري: ٣/٤٢٩.

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن حبان: ٩/٢١٩، سنن النسائي: ٥/١٤٦، الأحاديث المختارة: ١/٢٤٢.

<sup>(</sup>٤) المغنى: ٥/٥١.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم: ٢/ ٨٨١، سنن النسائي الكبرى: ٢/ ٣٥٦، سنن أبي داود: ٢/ ١٥٤.

فتجزئه كعمرة المتمتع<sup>(١)</sup>.

ثالثاً: لأن عمرة القارن أحد نسكي القِران فأجزأت كالحج، والحج من مكة يجزئ في حق المتمتع، فالعمرة من أدنى الحِل في حق المفرد أولى. وإذا كان الطواف المجرد يجزئ عن العمرة في حق المكي، فلأن تجزئ العمرة المشتملة على الطواف وغيره أولى (٢).

(١) المغنى: ٥/٥١.

<sup>(</sup>٢) المبدع: ٣/٢٦٢، المغنى: ٥/١٥ ـ ١٦.

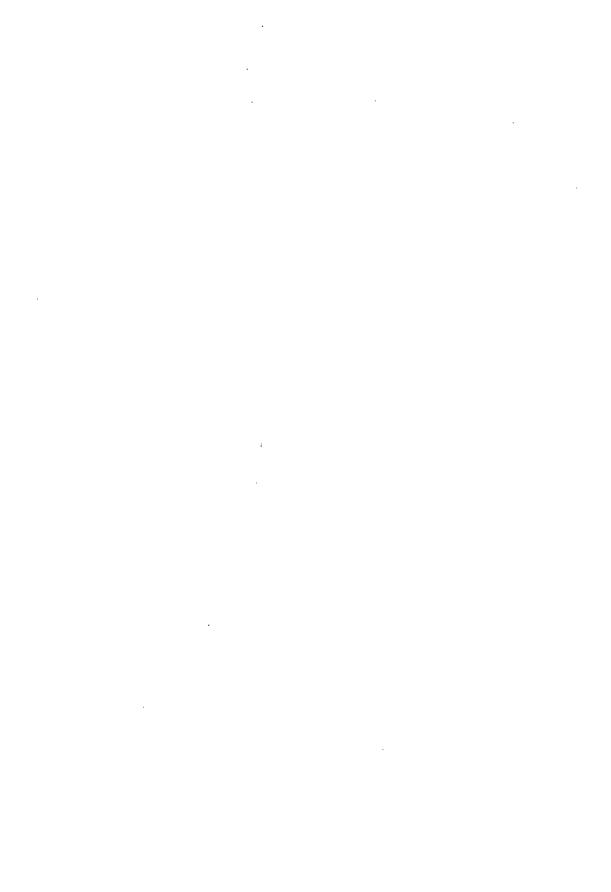



# حكم العمرة بالنسبة إلى أهل مكة

## حكم العمرة بالنسبة إلى أهل مكة

وقوله: ليس على أهل مكة عمرة، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن جريج عن عطاء قال: ليس على أهل مكة عمرة إنما يعتمر من زار البيت ليطوف به وأهل مكة يطوفون متى شاؤوا<sup>(۱)</sup>. وقال: ليس أحد من خلق الله إلا عليه حج وعمرة واجبان لا بد منهما كما قال الله تعالى: ﴿مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ (٢) إلا أهل مكة فإن عليهم حجة وليس عليهم عمرة من أجل طوافهم بالبيت، وهم يفعلونه فأجزأ عنهم (٣)، وهو قول ابن عباس، وبه قال سالم وطاووس ونص عليه أحمد كَالله (٤)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: أن أهل مكة عليهم عمرة كغيرهم، وبه قال النخعي وجمهور أهل العلم(٥).

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٦٥١، أخبار مكة للفاكهي: ٢/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: الآية ٩٧.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى: ٢٥٦/٢٦ ـ ٢٥٧، كشاف القناع: ٢/٣٩٤. ووجه كلام عطاء: أن ركن العمرة ومعظمها الطواف بالبيت، وهم يفعلونه فأجزأ عنهم. انظر: المغني: ٥/١٤ ـ ١٥، ولكن هذا الكلام لا يمكن التسليم به؛ لأنه ليس معظم العمرة الطواف، بل فيها أركان وواجبات أخرى؛ كالخروج إلى الميقات والإحرام والسعي والحلق أو التقصير، فحجته غير مقبولة على الإطلاق.

<sup>(3)</sup> الدر المنثور: ١/٤٠٥، مصنف ابن أبي شيبة: ٥/١٥، المبدع: ٣/٨٤، المغني: ٥/١٥، الفروع: ٢٠٦/٣، الاستذكار: ٢٤٩/١١، فتح الباري: ٣/٥٩، وفي شرح العمدة لشيخ الإسلام: عن عطاء أنه كان يقول: قيا أهل مكة إنما عمرتكم الطواف بالبيت فإن كنتم لا بد فاعلين فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن وإده، شرح العمدة: ١/٧٠١. وفي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام: قوأما المقيم بمكة فكثرة الطواف بالبيت أفضل له من العمرة المكية كما كان الصحابة يفعلون إذا كانوا مقيمين بمكة: كانوا يستكثرون من الطواف ولا يعتمرون عمرة مكية»: ٢٦/٥٤.

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٦٥١، كشاف القناع: ٢٨/٣٤، والقول بأن أهل مكة =

والراجح والله أعلم: القول القائل بأن أهل مكة عليهم عمرة كغيرهم وهو قول الجمهور، للآتى:

أُولاً: قُولُه ﷺ في حديث المواقيت: (هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْمُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةً)(١).

ثانياً: حديث أبي رزين العقيلي، أنه قال: (يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي شَيْخُ كَبِيرٌ لا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَلا الظَّعْنَ، قَالَ: حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ) (٢). في هذا النص دلالة على وجوب العمرة على عموم الناس المكى وغيره (٣).

ثالثاً: حديث عمر الطويل، وجاء في بعض ألفاظه: (وَتَحُبَّ وَتَعْتَمِرَ)(٤) فيه أيضاً دلالة على وجوب العمرة على عموم الناس أهل مكة وغيرهم(٥).

رابعاً: حديث عائشة: (هَلْ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ جِهَادٍ، قَالَ: نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ)(٢).

<sup>=</sup> عليهم عمرة هو رأي اللجنة الدائمة للافتاء والبحوث. انظر: فتاوى اللجنة الدائمة: ٣١٦/١١.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: ٢/٥٥٤، صحيح مسلم: ٢/٨٣٩، سنن الدارمي: ٢/٤٧.

<sup>(</sup>٢) المستدرك: ١/ ٦٥٤، صحيح ابن حبان: ٩/ ٣٠٤، سنن النسائي الكبرى: ٢/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٣) المجموع: ٧/٦ ـ ٧، شرح الزركشي: ٤٧/٤.

<sup>(</sup>٤) مستدرك الحاكم: ١٠٢/١، صحيح ابن حبان: ١٨٣٩، صحيح ابن خزيمة: ٣٥٦/٤.

<sup>(</sup>٥) المجموع: ٧/٦ ـ ٧، شرح الزركشي: ٢٧/٤.

<sup>(</sup>٦) صحيح ابن خزيمة: ١٤/٣٥٩، سنن ابن ماجه: ٢/ ٩٦٨، سنن الدارقطني: ٢/ ٢٨٤.

| , |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |



#### TAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPAR

# شروط وجوب الحج والعمرة وبيان: هل الحج واجب على الفور أم على التراخي؟

🗆 وفیه مبحثان

المبحث الأول: شروط وجوب الحج والعمرة.

المبحث الثاني: وجوب الحج على التراخي.

### شروط وجوب الحج والعمرة

اعلم أخي القارئ أن الحج إنما يجب بخمس شرائط: الإسلام، والعقل والبلوغ، والحرية، والاستطاعة.

فأما الصبي والمجنون فليسا بمكلفين، وقد روى على بن أبي طالب عن النبي ﷺ أنه قال: (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِيْبُ، وَعَنْ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ)(١).

وأما العبد فلا يجب عليه؛ لأنه عبادة تطول مدتها، وتتعلق بقطع مسافة، وتُشترط لها الاستطاعة بالزاد والراحلة، ويُضيِّع حقوق سيده المتعلقة به، فلم يجب عليه كالجهاد.

وأما الكافر فغير مخاطب بفروع الدين خطاباً يُلزِمه أداءً، ولا يوجب قضاء. وغير المستطيع لا يجب عليه؛ لأن الله تعالى خصَّ المستطيع بالإيجاب عليه، فيختص بالوجوب، وقال الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْمَهَا ﴾ (٢).

## وهذه الشروط الخمسة تنقسم أقساماً ثلاثة:

الأول: ما هو شرط للوجوب والصحة: وهو الإسلام والعقل، فلا تجب على كافر ولا مجنون، ولا تصح منهما؛ لأنهما ليسا من أهل العبادات.

الثاني: ما هو شرط للوجوب والإجزاء: وهو البلوغ والحرية، وليس بشرط للصحة، فلو حج الصبي والعبد صح حجهما، ولم يجزئهما عن حجة الإسلام.

الثالث: ما هو شرط للوجوب فقط: وهو الاستطاعة، فلو تجشم غير

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وقال: حديث حسن. انظر: سنن الترمذي: ٣٢/٤.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ٢٨٦.

المستطيع المشقة وسار بغير زاد وراحلة فحج، كان حجه صحيحاً مجزئاً، كما لو تكلف القيام في الصلاة، أجزأه (١).

قول عطاء في شروط وجوب الحج: اعلم أخي القارئ الكريم أن الحج يجب على المسلم البالغ الحرّ الذي يملك نفقة الحج، قال عطاء كَالله في ذلك: «الصبي والعبد عليهما الحج، والأعرابي يجزئه حجة»(٢)، وبه قال مالك والشافعي وأحمد والنخعي وابن حزم (٣).

وهذا هو الصحيح، للآتي:

أولاً: لحديث محمد بن كعب القرظي قال: قال رسول الله ﷺ: (إني أريد أن أُجدِّد في صدور المؤمنين عهداً، أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه، فإن عنه، فإن أدرك فعليه الحج، وأيما مملوك حج به أهله فمات أجزأت عنه، فإن أعتق فعليه الحج)(٤).

ثانياً: أن هاتين المسألتين من مسائل الإجماع، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم إلا من شذَّ عنهم ممن لا يعتد بقوله خلافاً على أن الصبي إذا حج في حال صغره ثم بلغ أن عليه حجة الإسلام، إذا وجد إليها سبيلاً (٥٠).

وقال الترمذي: «أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يبلغ فعليه الحج إذا بلغ ووجد سبيلاً إليه ولا تجزئه تلك الحجة عن حجة الإسلام وكذا عمرته»(٦). وقال: «أجمع أهل العلم على أن المملوك إذا حج في حال رقه ثم

<sup>(</sup>۱) المغني: ٥/٥ ـ ٧. قال الحافظ ابن حجر: الناس قسمان: قمن يجب عليه الحج ومن لا يجب، الثاني العبد وغير المكلف وغير المستطيع. ومن لا يجب عليه إما أن يجزئه المأتي به أو لا، الثاني العبد وغير المكلف. والمستطيع إما أن تصح مباشرته منه أو لا، الثاني غير المميز. ومن لا تصح مباشرته إما أن يباشر عنه غيره أو لا، الثاني الكافر. فتبين أنه لا يشترط لصحة الحج إلا الإسلام». انظر: فتح الباري: ٣٧٩/٣.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٩١٥.

 <sup>(</sup>٣) المغني: ٥٠/٥، المجموع: ٧/ ٦٢، المحلى: ٧/ ٤٣٥، التمهيد: ١٠٦/١.
 الإنصاف: ٣/ ٣٩، المحلى: ٧/ ١١ \_ ١٢.

<sup>(</sup>٤) نصب الراية: ٣/٧، البدر المنير: ٦/١٥.

<sup>(</sup>٥) الإجماع لابن المنذر: ٦٨.

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي: ٣/٢٦٥.

عتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلاً ولا يجزئ عنه ما حج في حال رقه»(١).

مما تقدّم يظهر لنا أن العلماء متفقون في الجملة على شروط من يجب عليه الحج، مع اختلاف مذاهبهم في تفسير الاستطاعة على النحو التالي:

القول الأول: تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة: وهو قول عطاء بن أبي رباح، حيث قال: إن الزاد والراحلة شرط في وجوب الحج<sup>(۲)</sup>، وهو قول عمر وابنه عبد الله وأنس وابن عباس، وبه قال الحسن البصري وسعيد بن جبير وعمرو بن دينار وأيوب السختياني ومجاهد والربيع بن أنس وقتادة والشافعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق وعبد العزيز بن أبي سلمة وابن حبيب<sup>(۳)</sup>.

القول الثاني: أن المقصود بالاستطاعة: الصحة، وهو قول ابن الزبير، وهو رواية عن عطاء، وبه قال عكرمة ومالك(٤).

والراجع والله أعلم: أن المقصود بالاستطاعة، وجود الزاد والراحلة وهو قول عطاء (٥٠)، لما يلي:

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

 <sup>(</sup>۲) تفسير ابن كثير: ١/٤٧٣، تفسير ابن أبي حاتم: ٣/١٣/١، تفسير القرطبي: ٢/٣٨٩، تفسير الطبري: ٧/٣٠ ـ ٣٩، فقه أنس للمنيف: ٢/ ٢٣١، التمهيد: ٩/٢١، المغنى: ٥/٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(3)</sup> المعني: ٨/٥، بداية المجتهد: ٢٣٣/١، وقد جاء في الكافي: قيجب الحج على كل من استطاع إليه سبيلاً من الرجال والنساء إذا كانوا أحراراً بالغين غير مغلوب على عقولهم؛ فالاستطاعة القدرة بالبدن وما يبلغ من الزاد راجلاً وراكباً إذا كان الطريق آمناً، وليس وجود الزاد والراحلة عند عدم الطاقة باستطاعة عند مالك، الكافي في فقه أهل المدينة: ٢٥٦/١.

<sup>(</sup>٥) سبب اختلاف العلماء في تفسير الاستطاعة: معارضة أثر: الزاد والراحلة، لعموم لفظ الآية: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّعُ الْبَيْتِ مَنِ السَّطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران: ٩٧]، فحمل القائلون بالقول الأول ـ وهم الجمهور ـ ذلك على كل مكلف، وحمله القائلون بالقول الثاني على من لا يستطيع المشي ولا له القوة على الاكتساب في طريقه. انظر: بداية المجتهد: ١٩٣٣/١.

أولاً: عن جابر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأنس وعائشة في أن النبي على سئل: ما السبيل؟ قال: (الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ)(١).

ثانياً: روى الترمذي في سننه من حديث على قال: قال رسول الله ﷺ: (من مَلَكَ زَاداً وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إلى بَيْتِ اللهِ ولم يَحُجَّ فلا عليه أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيّاً أَو نَصْرَانِيّاً وَذَلِكَ أَنَّ اللهَ يقول في كِتَابِهِ: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَهِ سَبِيلاً ﴾ (٢).

ثالثاً: قال صاحب أضواء البيان «الحاصل: أن حديث: الزاد والراحلة لا يقل بمجموع طرقه عن درجة القبول والاحتجاج. وأظهر قولي أهل العلم عندي أن المعتبر في ذلك ما يبلغه ذهاباً وإياباً. والظاهر والله أعلم أن حديث: الزاد والراحلة، وإن كان صالحاً للاحتجاج لا يلزم منه أن القادر على المشي على رجليه بدون مشقة فادحة: لا يلزمه الحج، إن كان عاجزاً عن تحصيل الراحلة بل يلزمه الحج لأنه يستطيع إليه سبيلاً، كما أن صاحب الصفة التي يحصل منه قوته في سفر الحج، يجب عليه الحج؛ لأن قدرته على تحصيل الزاد في طريقه كتحصيله بالفعل.

فإن قيل: كيف قلتم بوجوبه على القادر على المشي على رجليه، دون الراحلة مع اعترافكم بقبول تفسير النبي على السبيل: بالزاد، والراحلة وذلك يدل على أن المشي على الرجلين ليس من السبيل المذكور في الآية، فالجواب من وجهين:

الأول: أن الظاهر المتبادر أنه على فسر الآية بأغلب حالات الاستطاعة؛ لأن الغالب أن أكثر الحجاج آفقيون قادمون من بلاد بعيدة، والغالب عجز

<sup>(</sup>۱) سنن الدارقطني: ۲۱۰/۲ ـ ۲۱۸. وقد أخرجه الحاكم عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس هله عن النبي لله في قوله تبارك وتعالى: ﴿وَلِلَهِ عَلَى اَلنَاسِ حِبُّ النَّاسِ حِبُّ النَّاسِ حِبُ النَّبِ مَنِ السَّعَلَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾، قال: قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: (الوَّادُ وَالرَّاحِلَةُ) ثم قال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». انظر: مستدرك الحاكم: ١/٩٠٦.

<sup>(</sup>٢) قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي إسناده مقال». انظر: سنن الترمذي: ٣/ ١٧٦، سورة آل عمران: الآية ٩٧.

الإنسان عن المشي على رجليه في المسافات الطويلة وعدم إمكان سفره بلا زاد، ففسر على الآية بالأغلب.

الوجه الثاني: أن الله جل وعلا سوى في كتابه بين الحاج الراكب، والحاج الماشي على رجليه. وقدم الماشي على الراكب، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَأَذِّن فِى النَّاسِ بِٱلْحَجّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ حَكِلِ ضَامِرٍ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجّ عَمِيقِ ﴿ ﴾ (١).

رابعاً: قال السعدي: «أوجب الله حجه ـ أي: البيت ـ على المكلفين المستطيعين إليه سبيلاً، وهو الذي يقدر على الوصول إليه بأي مركوب يناسبه، وزاد يتزوده. ولهذا أتى بهذا اللفظ الذي يمكن تطبيقه على جميع المركوبات الحادثة، والتي ستحدث (٢).

وما تقدم من شروط الحج تتعلق بالرجل والمرأة وتزيد المرأة شرطاً آخر مختلف فيه بين العلماء، ألا وهو: شرط المحرم<sup>(٣)</sup>.

## حكم المحرم في حج المرأة عند عطاء

وقول عطاء بأن المحرم لا يشترط في سفر المرأة وإنما يشترط الأمن على نفسها بأي طريق وسبب، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن حجاج عن عطاء قال: «تحج المرأة مع رفقة فيها رجال ونساء وتتخذ سلماً تصعد عليه ولا يقربها الكري»(٤). وهو قول عائشة، وعبد الله بن عمر وعروة بن الزبير، وبه قال سعيد بن جبير ومحمد بن سيرين ومالك والأوزاعي والشافعي في المشهور عنه(٥)، وهذا هو القول الأول.

<sup>(</sup>١) سورة الحج: الآية ٢٧، أضواء البيان: ٥/ ٧٤ ـ ٩٣.

<sup>(</sup>٢) تفسير السعدي ٤٠٣/١.

 <sup>(</sup>٣) تعریف المحرم: ذو حرمة: بضم الحاء وسكون الراء بمعنی ذو المحرم، فذو حرمة
 وذو المحرم كلاهما بمعنی واحد. ویُقال: هو ذو محرم منها إذا لم یحل له نكاحها.
 انظر: مختصر الصحاح للرازي: ١٣٢٠.

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٥٦٨، ولما رواه الإمام الشافعي عن ابن جريج قال: سئل عطاء عن امرأة ليس معها ذو محرم ولا زوج معها، ولكن معها ولائد ومواليات يلين إنزالها وحفظها ورفعها قال: «نعم فلتحج» الأم: ٣/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٥) المدونة: ١/٢٥٤، الكافي: ١/٢٥٦، الأم: ٣/ ٢٩٠، شرح صحيح مسلم: ٩/ ١٠٤، =

القول الثاني: يشترط المحرم في سفر المرأة الطويل دون القصير (١)، وبه قال النخعي والحسن البصري وأحمد وإسحاق والثوري، وأبو حنيفة (٢).

القول الثالث: يشترط المحرم مطلقاً بدون تحديد لزمن السفر، وبه قال أحمد (٣).

القول الرابع: أن المحرم لا يشترط في حج الفريضة، وهو قول للإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد (٤).

القول الخامس: أن اشتراط المحرم خاص في سفر المرأة الشّابة، وأما الكبيرة غير المشتهاة فتسافر كيف شاءت في كل الأسفار بلا زوج ولا محرم، وبه قال الباجي (٥).

البيان شرح المهذب: ٤/٥٥، الفتح الرباني: ١١/٤٤، الإفصاح: ٢٦٢١، المعني: ٥/٣٠ ـ ٣٠. وسبب الخلاف معارضة الأمر بالحج والسفر إليه للنهي عن سفر المرأة ثلاثاً إلا مع ذي محرم؛ وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وابن عباس، وابن عمر أن الرسول على قال: (لا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الأَخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةً يَوْم إلا مع ذِي مَحْرَم). وانظر: صحيح مسلم: ٢/٧٧، فمن غلب عموم الأمر قال: "تسافر للحج وإن لم يكن معها ذو محرم، ومن خصص العموم بهذا الحديث، أو رأى أنه من باب تفسير الاستطاعة قال: لا تسافر إلا مع ذي محرم. انظر: بداية المجتهد: ٢٦٨.

<sup>(</sup>۱) وتفسير الطويل عند الحنفية: إذا كان بينها وبين مكة مدة سفر تقدّر بثلاثة أيام ولياليها. انظر: تحفة الفقهاء: ٣٨٨/١.

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع: ٢/١٢٤، حاشية ابن عابدين: ٢/٤٦٤، ٤٦٥، الاختيار: ٢٠٠٠، مجمع الأنهر: ١/٢٦٢، الإنصاف: ٣/٤١١، الفتح الرباني: ١١/٤٤، المسالك في المناسك: ١/ ٢٨١، فتح الباري: ١٨/٨٤.

 <sup>(</sup>٣) وهو المشهور في المذهب الحنبلي. انظر: كشاف القناع: ٢/ ٤٥٩، الفروع: ٢/ ٢٣٤، شرح الزركشي: ٤/ ٣٤.

<sup>(</sup>٤) مواهب الجليل: ٣/ ٤٨٨، فتح الباري: ٤/ ٩٨، مختصر خليل: ٦٢، الفروع: ٢/ ٢٣٥. وانظر: المبدع: ٣/ ٩٩ ـ ١٠٢.

<sup>(</sup>٥) قال القاضي عياض: لا يوافق عليه الباجي؛ لأن المرأة مظنة الطمع فيها ومظنة الشهوة ولو كانت كبيرة، وقد قالوا: لكل ساقطة لاقطة، ويجتمع في الأسفار من سفهاء الناس وسقطهم من لا يرتفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها لغلبة شهوته وقلة دينه ومروءته وخيانته، الفتح الرباني: ١١/٤٤.

والراجع والله أعلم: القول باشتراط المحرم في سفر المرأة ولا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن، للآتى:

أولاً: لما رواه مسلم من حديث ابن عمر رأي أن رسول الله على قال: (لا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلاثاً إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم)(١).

ثانياً: لحديث أبي سعيد الخدريِّ: (نهى رسول الله ﷺ أَنْ تُسَافِرَ الْمَوْأَةُ مُسِيرَةً يَوْمَيْنِ إِلا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَم)(٢).

ثالثاً: لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله على: (لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا)(٣).

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم: ٢/ ٩٧٥، صحيح ابن خزيمة: ١٣٣/٤، سنن أبي داود: ٢/ ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: ٢/٩٧٦.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلِّم: ٢/ ٩٧٧، صحيح ابن حبان: ٦/ ٤٣٩، سنن أبي داود: ٢/ ١٤٠، رواهن جميعاً مسلم في صحيحه في كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره، عون المعبود: ٥٠/٥. قال النووي في شرح مسلم: فقوله ﷺ: (لا تُسَافِرُ الْمَوْأَةُ ثَلَاثًا إِلاَ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم) وانظر: صحيح مسلّم: ٢/ ٩٧٥، وفي رواية: (فَوْقَ ثَلاثِ) وانظر: صحيح مسلم: ۗ ٢/ ٩٧٦، وني رواية: (ثَلاثَة) وانظر: صحيح مسلم: ٢ / ٩٧٧، وني رواية: (لا يَجِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةً ثلاثِ لَيَالٍ إلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم) وانظر: صحيح مسلم: ٢/ ٩٧٥، وفي رواية: (لا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ مِن اللَّهْرِ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم منها أَوْ زَوْجُهَا) وانظر: صحيح مسلم: ٢/ ٩٧٥، وفي رواية: (نهى أِنْ تُسَافِرَ الْمَوْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ) وانظر: صحيح مسلم: ٢/ ٩٧٦، وفي رواية: (لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةً لَيْلَةٍ) وانظر: صحيح مسلم: ٢/ ٩٧٧، وَنِي رَوَايَة: (لا يَحِلُّ لِامْرَاءَ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِّيرَةً لَيْلَةً إِلا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ منها) وانظر: صحيح مسلم: ٢/ ٩٧٧، وفي رواية: (لا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةً يَوْمِ إلا مع ذِي مَحْرَمٍ) وانظر: صحيح مسلم: ٢/ ٩٧٧، وفي رواية: (مَسِيرَةَ يَوْم وَلَيْلَةً) وانظر: صحيح مسلم: ٢/ ٩٧٧، وفي رواية: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرِّم) العسند المستخرج على صحيح مسلم: ١٥/٤، هذه رواية مسلم. وفي رواية لأبي داود: (لا تسافر بريداً) وننظر شرح النووي على صحيح مسلم: ٩/٣٠٩، والبريد مسيرة نصف يوم. قال العلماء: اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين، واختلاف المواطن، وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلة أو البريد. قال البيهقي: كانه ﷺ سئلٌ عن الْمرأة تسافر ثلاثاً بغير محرم فقال: لا، وسئل عن سفرها يومين بغير محرم فقال: لا، وسئل عن سفرها يوماً =

رابعاً: لما رواه مسلم من حديث ابن عباس وفيه قال رسول الله ﷺ للرجل: (انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ)(١) والمحرم من السبيل، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج، قال تعالى: ﴿وَلِلّهِ عَلَى اُلنّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾(١).

خامساً: عن أبي هريرة ﷺ عن النبي ﷺ قال: (لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ يَوْماً وَلَيْلَةً) (٣).

سادساً: عن عبد الله بن عمر عن النبي على قال: (لا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ اللهُ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم)(١).

سابعاً: عن أبي سلميد الخدري على قال: قال رسول الله على: (لا يَعِلَّ الأَمْرَأَةِ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَراً يَكُونُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِداً إِلا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ ذُو مَحْرَم مِنْهَا) (٥).

ثامناً: روى الدارقطني من طريق ابن جرَّيج عن عمرو بن دينار بلفظ: (لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم)(٦٠).

تاسعاً: أخرج الدارقطني من حديث ابن عمر مرفوعاً في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن لها في الحج قال: (ليس لها أَنْ تَنْطَلِقَ إلا يِإِذْنِ زَوْجِهَا)(٧)

<sup>=</sup> فقال: لا. وكذلك البريد، فأدّى كلّ منهم ما سمعه. وما جاء منها مختلفاً عن رواية واحدة فسمعه في مواطن فروى تارة هذا، وتارة هذا، وكله صحيح، وليس في هذا كلّه تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر، ولم يرد و الله تحديد أقل ما يسمى سفراً، فالحاصل أن كل ما يسمى سفراً تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوماً أو بريداً أو غير ذلك، لرواية ابن عباس المطلقة وهي آخر روايات مسلم السابقة: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم) وهذا يتناول جميع ما يسمى سفراً، والله أعلم. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي: ٩/١٠٤.

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم: ٢/ ٩٧٨، صحيح ابن حبان: ٩/ ٧٧، صحيح ابن خزيمة: ٤/ ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: الآية ٩٧، الفتح: ٣٦/٣٠.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ١/٣٦٩، صحيح مسلم: ٢/٩٧٧، صحيح ابن حبان: ٦/٧٣٤.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم: ٢/ ٩٧٥، صحيح آبن خزيمة: ٤/١٣٣، سنن أبي داود: ٢/ ١٤٠.

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود: ٢/ ١٤٠، سنن الترمذي: ٣/ ٤٧٢، سنن الدارمي: ٢/ ٣٧٤.

<sup>(</sup>٦) سنن الدارقطني: ٢/٢٢/٢.

<sup>(</sup>٧) سنن الدارقطني: ٢/ ٢٢٣، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: رواه الطبراني في =

## وجوب الحج على التراخي أم على الفور

وقول عطاء بأن الحج يجب على التراخي وليس على الفور (١) وهو قول عبد الله بن عباس وأنس وجابر، وبه قال الأوزاعي والشوري وطاووس ومحمد بن الحسن والشافعي وأبو يوسف ورواية عن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد (٢) وهذا هو القول الأول (٣).

القول الثاني: القول بوجوب الحج على الفور، وهو قول عمر وابنه ورواية عن عبد الله بن عباس، وبه قال الإمام مالك وأبو يوسف والمزني وأبو حنيفة وأصحابه، وبعض أصحاب الشافعي وأحمد وأصحابه، ومن أهل البيت زيد بن علي والهادي والمؤيد بالله والناصر (3).

<sup>=</sup> الصغير والأوسط ورجاله ثقات. انظر: الفتح الرباني: ٤٠/١١، سبل السلام: ٣٩٨/٢.

<sup>(</sup>۱) المجموع: ٧/٧١، شرح صحيح مسلم: ٨/٧٧، فتح الباري: ٣/٨٧٨.

<sup>(</sup>٢) المجموع: ٧٦/٧، شرح صحيح مسلم: ٨/ ٧٢، الكافي في فقه أهل المدينة: ١/ ٣٥٨، فتح الباري: ٣/ ٣٧٨، نيل الأوطار: ٥/٥، بدايع الصنائع، الهداية: ١/ ١٣٤، الأم: ٢/ ١١٨، الفروع: ٣/ ٢٤٤، الإنصاف: ٣/ ٤٠٤.

<sup>(</sup>٣) احتج أصحاب القول الأول (التراخي) به: الدليل الأول: أن النبي ﷺ حج سنة عشر وفرض الحج كان سنة ست أو خمس أو تسع على قول. ورد هذا الدليل بأنه قد اختلف في الوقت الذي فرض فيه الحج، ومن جملة الأقوال أنه فرض في سنة عشر فلا تأخير. ولو سلم أنه فرض قبل سنة عشر فتراخيه ﷺ إنما كان لكراهة الاختلاط في الحج بأهل الشرك لأنهم كانوا يحجون ويطوفون بالبيت عراة فلما طهر الله البيت الحرام منهم حج ﷺ فتراخيه لعذر ومحل النزاع التراخي مع عدمه. انظر: نيل الأوطار: ١١/٦.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: الآية ١٩٦، المجموع شرح المهذب: ٧٦/٧، المغني: ٣٦/٥، شرح مسلم: ٧٢/٧، الكافي في فقه أهل المدينة: ١/٣٥٨، الهداية: ١/١٣٤، بداية المجتهد: ٢/٠٢٠.

والراجع والله أعلم: القول بوجوب الحج على الفور للأدلة الآتية: الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَأَتِتُوا لَكَنَجٌ وَالْمُبَرَةَ لِلَّهِ ﴾(١)، والأمر على الفور.

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ (٢)، والأمر يقتضي الفورية عند إطلاقه.

الدليل الثالث: ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم أن رسول الله ﷺ قال: (تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ - يَعْنِي الْفَرِيضَةَ - فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ)(٣).

الدليل الرابع: ما رواه الترمذي والبيهقي أن رسول الله ﷺ قال: (مَنْ مَلَكَ زَاداً وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً وَذَلِكَ أَنَّ اللهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿وَلِلّهِ عَلَ ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾)(المَا اللهُ اللهُ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿وَلِلّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾)(المَا اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ١٩٦.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: الآية ٩٧.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد بن حنبل: ٢١٢/١.

العررة آل عمران: الآية ٩٧، رواه الترمذي في سننه وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، وهلال بن عبد الله مجهول، والحارث يضعّف في الحديث. انظر: الترمذي في سننه: ٣/ ١٧٦. قال صاحب تحفة الأحوذي: «قوله: وفي إسناده مقال وهلال بن عبد الله مجهول الحديث والحارث يضعف في الحديث: أما هلال بن عبد الله فقال الذهبي في الميزان في ترجمته: قال البخاري: منكر الحديث. وقال الترمذي: مجهول. وقال العُقيلي: لا يُتابع على حديثه. ثم ذكر الذهبي هذا الحديث من طريقه ثم قال: ويروى عن علي قوله، وقد جاء بإسناد آخر أصلح من هذا، انتهى كلام الذهبي. وأما الحارث: فهو الحارث بن عبد الله الهمذاني الأعور، كذبه الشعبي وغيره. اعلم أن لحديث الباب طرقاً منها هذه التي ذكرها الترمذي، ومنها الطريق التي أخرجها سعيد بن منصور في السنن وأحمد وأبو يعلى والبيهقي عن شَريك عن ليث بن أبي سُليم عن ابن سابط عن أبي أمامة بلفظ: (من لم يحبشه مرض أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء بهودياً وإن شاء نصرانياً) وانظر: سنن البيهقي الكبرى: ٤/٣٤٤. وليث ضعيف وشريك سيئ الحفظ، وقد خالف سفيانُ الثوري فأرسله. رواه أحمد في كتاب = وشريك سيئ الحفظ، وقد خالف سفيانُ الثوري فأرسله. رواه أحمد في كتاب =

الدليل الخامس: روى الإمام أحمد وأبو داود أن رسول الله على قال: (مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلُ)(١) زاد الإمام أحمد وابن ماجه: (فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَريضُ وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ)(٢).

الإيمان له عن وكيع عن سفيان عن ليث عن ابن سابط. ومنها الطريق التي أخرجها ابن عَدي عن عبد الرحمٰن القُطامي عن أبي المِهْزم، وهما متروكان عن أبي هريرة. قال الحافظ في التلخيص بعد ذكر هذه الطرق مع ألفاظها: وله طريق صحيحة إلا أنها موقوفة، رواها سعيد بن منصور والبيهقي عن عمر بن الخطاب قال: لقد هممت أن أبعث رجالاً إلى أهل الأمصار فينظروا كلَّ من كان له جِدة ولم يحج فيضربوا عليه الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين، لفظ سعيد. ولفظ البيهقي أن عمر قال: (ليمت يهودياً أو نصرانياً يقولها ثلاث مرات رجل مات ولم يحج وجد لذلك سَعة وخُليت سبيله) وانظر: سنن البيهقي الكبرى: ٤/٤٣٣، قلت ـ والكلام للحافظ ـ وإذا انضم هذا الموقوف إلى مرسل ابن سابط عُلم أن لهذا الحديث أصلاً ومحمله على من استحل الترك، وتبين بذلك خطأ من ادعى أنه موضوع، انتهى كلام الحافظ. انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، للمباركفوري، ٣٢٤٤ ـ ٤٥٤.

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجه: ۲/۹۶۲، سنن البيهقي الكبرى: ۴٤٠/٤، مسند أحمد بن حنبل: ۲۱٤/۱.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.



## فضائل الحج والعمرة

### الفصل الخامس

### فضائل الحج والعمرة

اعلم أخي القارئ الكريم أن للحج والعمرة فضائل عديدة ومزايا كثيرة، تضمنتها نصوص قرآنية ونبوية، ومن هذه الفضائل:

الفضيلة الأولى: أن الحج هو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام: ودعائمه الخمس وقواعده وفرض من فروضه أجمع العلماء على ذلك إجماعاً ضرورياً، وهو من العلم المستفيض الذي توارثته الأمة خلفاً عن سلف، وقدم البخاري الحج على الصوم للتغليظ في تركه، ولعدم سقوطه بالبدن<sup>(1)</sup>.

الفضيلة الثانية: أن الحج أفضل الأعمال بعد الإيمان والجهاد: فعن أبي هريرة رَهِ قَال: سئل النبي ﷺ أي العمل أفضل؟ قال: (إِيمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: حَجِّ مَبْرُورٌ)(٢). قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: حَجِّ مَبْرُورٌ)(٢). والمبرور: هو الذي لا يرتكب صاحبه فيه معصية.

الفضيلة الثالثة: أن في الحج والعمرة تكفير للذنوب والآثام: فعن أبي هريرة ﷺ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْشُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَنْهُ أُمُّهُ)(٣).

وعنه أن رَسول الله على قال: (الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءً إِلا الْجَنَّةُ)(٤).

<sup>(</sup>۱) حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، عبد الرحمٰن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي كَاللهُ: ٣/ ٤٩٨ ـ ٤٩٩.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ٢/٥٥٣، صحيح مسلم: ٨٨/١، سنن النسائي الكبرى: ٢٢٠/٢.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ٢٩/٤، المسند المستخرج على صحيح مسلم: ٢٩/٤، سنن البيهقي الكبرى: ٥/٢١.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ٢/ ٦٢٩، صحيح مسلم: ٢/ ٩٨٣، صحيح ابن جبان: ٩/٩.

الفضيلة الرابعة: أن الحج يعدل الجهاد بالنسبة للمرأة: فعن عائشة والمنتفذة المنتفذة المرأة: فعن عائشة والمنتفذة المنتفذة المنتفذة

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: ۲/٥٥٣.

| - |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |



## حكم تكرار العمرة

## حكم تكرار العمرة

وقوله بجواز تكرار العمرة، لما رواه ابن أبي شيبة عن حجاج قال: سألت عطاء عن العمرة في الشهر مرتين، قال: لا بأس<sup>(۱)</sup>. وهو قول علي وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وعائشة، وبه قال طاووس وعكرمة والشافعي وأحمد (۲)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: كراهة تكرار العمرة، وبه قال إبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين والإمام مالك(٣).

والصحيح والله أعلم: جواز العمرة في السنة مراراً للأدلة الآتية:

الدليل الثاني: لحديث عبد الله بن مسعود ﴿ قَالَ: قالَ رسولَ الله ﷺ: (تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَاللَّانُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ١٢٢، كشاف القناع: ٢٠٣/٢. وفي كتاب الأم للشافعي: عن حبيب المعلم قال: سئل عطاء عن العمرة في كل شهر، قال: «نعم». انظر: الأم: ٣/ ٣٣٦.

<sup>(</sup>۲) المبدع: ٣/ ٢٦١، مجموع الفتاوى: ٢٦/ ٢٦، شرح صحيح مسلم: ٩/ ٢٦٨ ١٠٠ الإقناع لابن المنذر: ١٣٣/١، المغني: ١٦/٥، فتح الباري: ٣/ ٥٩٨، أضواء البيان: ٥/ ٢٥٨، المحلى: ٧/ ٣١، وفي الاستذكار: قال عطاء: وإن شاء اعتمر في كل شهر مرتين، ٢٥٣/١١. وورد عن أنس بن مالك أنه كان يكون بمكة فإذا حمم رأسه خرج إلى الجعرانة فاعتمر، أخرجه الفاكهي: ٥/ ٨٩.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ١/٢١٦، المجموع: ١١٦/٧، وأجازها جماعة من علماء أهل المدينة وغيرهم الكافي لابن عبد البر ٤١٧/١، المدونة: ٢/٤٠٣، إرشاد السالك: ٢/٤٠٥، البيان في شرح المهذب: ٢/٤، فتح الباري: ٣/٢٠٦.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ٢/ ٦٢٩، صحيح مسلم: ٢/ ٩٨٣، صحيح ابن حبان: ٩/٩.

الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ)(١).

الدليل الرابع: لقول علي بن أبي طالب رهي قال: «في كل شهر عمرة»(٣).

الدليل الخامس: روى ابن أبي شيبة أن ابن عمر ﴿ الله على المحامس: وي ابن أبي شيبة أن ابن عمر ﴿ الله على الله على

الدليل السادس: روي ابن أبي شيبة والشافعي عن أنس أنه كان بمكة فكان إذا حمَّم رأسه (٥٠)، خرج فاعتمر (٦٠).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: ۲/۹۲۲، صحيح مسلم: ۲/۹۸۳، صحيح ابن خزيمة: ١٣١/٤.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ١٥٩٦/٤، سنن النسائي الكبرى: ٢٥٦/٢.

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: ٥/ ١٢١، ورواه الشافعي في الأم: ٢/ ١١٥، ورواه البيهقي في السنن الكبرى: ٣٤٤/٤.

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة: ١٢١/٥.

<sup>(</sup>٥) حمَّم: أي: ظهر فيه شعر فصار أسوداً كالحِمَم. انظر: المصباح: ١٥٢.

<sup>(</sup>٦) مسند الإمام الشافعي: ٢٩٢/١، ٢٩٣، مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ١٢١.





# حكم خروج الآفاقي للحل لأداء العمرة بعد أدائه للحج

## حكم خروج الآفاقي للحل لأداء العمرة بعد أدائه للحج

وقوله: لا عمرة معتبرة إلا عمرة ابتدأها من أهله، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن خُصَيف عن عطاء وطاووس ومجاهد أنهم قالوا: «لا عمرة إلا عمرة أبتدأتها من أهلك، ولا عمرة بعد الصدر»(١)، وبه قال الحسن بن صالح(٢)، وشيخ الإسلام ابن تيمية(٣).

يقصد عطاء بذلك \_ والله أعلم \_ عمرة الآفاقي الذي يؤدي فريضة الحج ثم يخرج من مكة ليأتي بعمرة من الحل.

## وهو الصحيح، للآتي:

أولاً: لأن العمرة عقيب الحج من مكة (3)، مما يعرف على عهد السلف ولا نقل أحد عن النبي على ولا عن أحد من الذين حجوا معه أنهم فعلوا ذلك، إلا عائشة على النبي النبي الله النبي الله أن تحرم بالحج، وتدع العمرة (٥).

ثانياً: نقل عن الإمام أحمد عدم إجزائها فقال: "إن عمرة القارن والعمرة المكية لا تجزئ عن عمرة الإسلام»، واحتج بحديث عائشة لما أعمرها النبي الله فإنها كانت قارنة، وأعمرها بعد ذلك. فجعل هذه العمرة واجبة في هذه الرواية وابنة عن أحمد ـ كما قال أبو حنيفة. لكن اختلفا في تنقيح المناط، ولم يعتمر من مكة على عهد رسول الله الله الا عائشة خاصة، لأجل هذا العذر»(١).

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٦٢٠.

<sup>(</sup>٢) مختصر اختلاف العلماء: ٢٩/٢.

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوى ابن تيمية: ٢٦/ ٤١.

<sup>(</sup>٤) كما يفعله كثير من الناس اليوم.

<sup>(</sup>٥) مجموع فتاوی ابن تیمیة: ۲۱/۲٦.

<sup>(</sup>٦) فتاوى ابن تيمية: ٢٦/٢٦.

فإذا تبين أن العمرة المكية، عقب الحج مع الحج لم يفعلها النبي على المناق العلماء، ولا أحد من الصحابة إلا عائشة، ولا كان خلفاؤه الراشدون يفعلونها، امتنع أن يكون ذلك أفضل(١).

<sup>(</sup>۱) فتاوی ابن تیمیة: ۲۸/۲٦.





# حكم إهلال المرأة بغير إذن زوجها

#### حكم إهلال المرأة بغير إذن زوجها

وقوله: إذا أهلت المرأة بحج الفريضة فله تحليلها (١)، وهو قول للمالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد (٢)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: ليس له تحليلها، وإليه ذهب إبراهيم النخعي وإسحاق والأحناف، وهو قول للشافعي ورواية عن الإمام أحمد<sup>(٣)</sup>.

والراجح والله أعلم: القول الثاني، للآتي:

أولاً: لأن حج الفريضة يتعين بالشروع فيه فيصير كالصلاة إذا أحرمت بها في أول وقتها، وقضاء رمضان إذا شرعت فيه (٤).

ثانياً: لأن حق الزوج مستمر على الدوام، فلو ملك منعها في هذا العام لملكه في كل عام فيفضي إلى إسقاطه أحد أركان الإسلام (٥٠).

<sup>(</sup>١) الأم: ٢٩٣/٣ \_ ٢٩٤، المغنى: ٥/ ٤٣١.

 <sup>(</sup>۲) الاختيار: ١/ ٢٠٠، المبسوط: ١١٢/٤، مجمع الأنهر: ٢٦٣/١، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ٢/ ٣٥٠، إرشاد السالك لابن فرحون: ٢/ ١٥٠ ـ ٥١٨، الأم: ٣/ ٣٠٢ ـ ٢٩٣ ـ ٢٩٣١، المغني: ٥/ ٤٤٩، الفروع: ٣/ ٣٢٣، كشاف القناع: ٢/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٣) الاختيار: ٢٠٠/١، المبسوط: ١١٢/٤، مجمع الأنهر: ٢٦٣/١، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ٢/ ٣٥١، إرشاد السالك لابن فرحون: ٢٧/١ - ٥١٨، الأم: ٣/ ٢٩٣ - ٢٩٤، وانظر: المبدع: ٣/ ٨٩٨ - ٩١، المغني: ٥/ ٤٣١، الفروع: ٣/ ٢٣٣، كشاف القناع: ٢/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٤) المغنى: ٥/٢١١.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.



# أيهما يقدم المسلم حجة الإسلام أم حجة النذر؟

## أيهما يقدم المسلم حجة الإسلام أم حجة النذر

وقوله فيمن عليه حجة الإسلام وحجة نذر يقدم حجة الإسلام ثم يفي بنذره، لما رواه ابن أبي شيبة عن عطاء أن رجلاً قال له: إن عليَّ نذراً بالحج ولم أحج حجة الإسلام فبأيّهما أبدأ؟ قال: «ابدأ بحجة الإسلام»(١). وهو قول أنس وابن عمر، وبه قال إسحاق وأبو عبيد والشافعي(١)، ورواية عن الإمام أحمد(١)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: تجزئه حجة واحدة عن حجة الإسلام والنذر، وهو قول ابن عباس، وبه قال عكرمة (٤) والأوزاعي وسعيد بن جبير ومجاهد ورواية عن الإمام أحمد (٥).

القول الثالث: إذا أراد بذلك وفاء نذره فهي عن النذر وعليه حجة الإسلام من قابل، وبه قال مالك(٢).

والراجع والله أعلم: أن عليه تقديم حجة الإسلام ثم الوفاء بنذره، لما يلي:

أولاً: لأن حبجة النذر أضعف من حجة الإسلام، فلا يجوز تقديمه عليها

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ١٢٤/٥

<sup>(</sup>٢) المجموع شرح المهذب: ٩٣/٧.

<sup>(</sup>٣) المغنى: ٥/٤٤، كشاف القناع: ٢/٢٦٤.

<sup>(</sup>٤) قال ابن قدامة: «وسئل عكرمة عن ذلك فقال: يقضي حجه عن نذره وعن حجة الإسلام، أرأيتم لو أن رجلاً نذر أن يصلي أربع ركعات فصلى العصر أليس ذلك يجزئه من العصر ومن النذر؟ قال: وذكرت قولي لابن عباس، فقال: أصبت، أو أحسنت الظر: المغني: ٥/٤٤، كشاف القناع: ٢/٢/٢.

<sup>(</sup>٥) المبدع: ٣/٣٠، المغني: ٥/٤٤.

<sup>(</sup>٦) الكافي: ١/٤٥٧، المجموع: ٩٣/٧.

كحج غيره على حجه<sup>(١)</sup>.

ثانياً: لأنها حجة واحدة، فلا تجزئ عن حجتين كما لو نذر حجتين فحج واحدة (٢).

<sup>(</sup>۱) المهذب: ۲۰۲/۱.

<sup>(</sup>٢) المغني: ٥/٤٤.

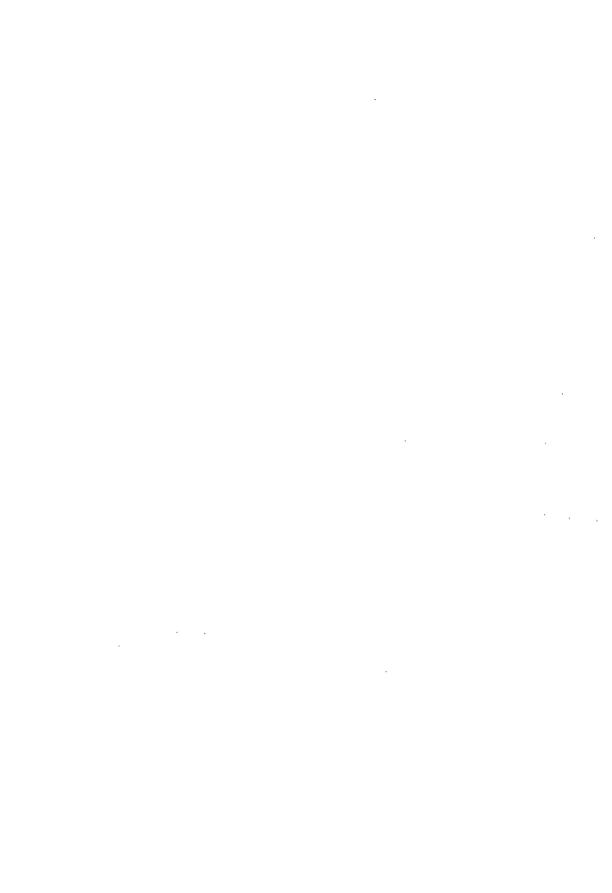



# حكم قضاء الحج من التركة

#### حكم قضاء الحج من التركة

وقوله: من مات وعليه حج الإسلام أو قضاء أو نذر وجب قضاؤها من تركته أوصى بها أم لم يوص، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عطاء قال: يُحج عن الميت وإن لم يوصِ $^{(1)}$ ، وهو قول أبي هريرة وابن عباس، وبه قال محمد بن سيرين والحسن وطاووس والشافعي وأحمد $^{(7)}$ ، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: لا يحج أحدٌ عن أحدٍ، لا عن صحيح ولا عن مريض في حياته، وجائز الحج عمّن أوصى إذا مات، وبه قال النخعي والشعبي وأبو حنيفة ومالك<sup>(٣)</sup>.

والراجح والله أعلم: القول الأول ـ وهو القول بوجوب القضاء ـ للأدلة الآتية:

الدليل الأول: روى ابن عباس: (أن امْرَأَةُ سَأَلَتُ النَّبِيَ ﷺ عَنْ أَبِيهَا مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ؟ قَالَ: حُجِّي عَنْ أَبِيكِ)(٤).

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٥٦٠، برقم: ١٥٣٣٥.

 <sup>(</sup>۲) البيان شرح المهذب: ٤٩/٤ ـ ٥٠، المبدع: ٣/٨٩ ـ ١٠٦، المغني: ٥/٨٩، المحرر: ١/٣٣٩، الفروع: ٣/٤٦، كشاف القناع: ٢/٨٥٤.

<sup>(</sup>٣) المبسوط: ١٦١/٤، الآختيار: ١/ ٢٣٧، الكافي: ١/ ٣٥٧، المجموع: ٧/ ٨٤، البيان في شرح المهذب: ٤٩/٤ ـ ٥٠، ودليل هذا القول: أن هذه عبادة بدنية تسقط بالموت كالصلاة، تحفة الفقهاء: ١/ ٣٨٥، المسالك في المناسك: ١/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٤) سنن النسائي الكبرى: ٣٢٣/٢.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري: ٦/ ٢٤٦٤.

داود الطيالسي عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي عَلَيْة.

الدليل الثالث: أنه حق استقر عليه، تدخله النيابة، فلم يسقط بالموت كالدين (١).

الدليل الرابع: روى الحاكم وابن حبان وغيرهما عن أبي رزين أنّه: (أَتَى النّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلا الظَّمْنَ. قَالَ: حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ)(٢).

(١) المغنى: ٥/ ٣٨ ـ ٣٩.

<sup>(</sup>٢) المستدرك: ١/ ٦٥٤، صحيح ابن حبان: ٩/ ٣٠٤، سنن النسائي الكبرى: ٢/ ٣٢٠.



# البابُ الثَّانِي

## المواقيت الزمانية والمكانية

#### 🗖 وفیه تمهید وفصول،

الفصل الأول: الميقات الزماني للحج والعمرة وما يتعلق به.

الفصل الثاني: المواقيت المكانية للحج والعمرة.

## تعريف المواقيت لغة واصطلالحاً:

أو لا: تعريف المواقيت لغة:

جمع ميقات، وهو الزمان والمكان المضروب للفعل، ويقال: الموضع (١).

ثانياً: تعريف الميقات في الاصطلاح:

وميقات الحاج: موضع إحرامهم (٢).

<sup>(</sup>١) لسان العرب لابن منظور: ٢/١٠٦، مادة: وقت، باب التاء، فصل الواو، مختار الصحاح للرازي: ٣٠٤، المُطْلِع على أبواب المقنع للبعلي: ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: القاموس المحيط: ٣٤٤/١.



# الميقات الزماني للحج والعمرة وما يتعلق به

#### 🗅 وفیه مباحث،

المبحث الأول: المواقيت الزمانية للحج

المبحث الثاني: الميقات الزماني للعمرة

المبحث الثالث: حكم الإحرام بالحج في غير أشهره

#### المواقيت الزمانية للحج

وقول عطاء بأن أشهر الحج هي: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة (۱) وهو مروي عن عمر وعبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس، وبه قال طاووس ومجاهد وإبراهيم النخعي والشعبي والحسن وابن سيرين ومكحول وقتادة والضحاك بن مزاحم والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل وأبو يوسف وأبو ثور والثوري واختاره ابن جرير كَالله (۲)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: أشهر الحج هي: شوال وذو القعدة وذو الحجة، وهو مروي عن عمر وابنه وابن عباس، ورواية عن عطاء، وبه قال طاووس والضحاك ومالك(٣) وأهل الظاهر(٤).

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن أبي حاتم: ۱/٣٤٤، الدر المنثور: ١/٥٢٥، تفسير ابن كثير: ١/٢٩٤، تفسير الطبري: ١١٥/٤ ـ ١١٥.

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن أبي حاتم: ۱/ ٣٤٤، الدر المنثور: ١/ ٥٢٥، تفسير ابن كثير: ١/ ٢٩٤، الفروع: ٣/ ٢٨٧، الاختيار: ١/ ٢٠٠، منهج السالك: ١٢٠، فتح الباري: ٣/ ١٩٤، ١٢٠، المجموع شرح المهذب: ١/ ١٢١، المغني: ٥/ ١١٠، صحيح البخاري: ٣/ ٤١٩، شرح العمدة لشيخ الإسلام: ١/ ٣٨٠، تفسير الطبري: ١/ ١١٥ ـ ١١٠، المجموع شرح المهذب: ١/ ١٢١، الأم: ٣/ ٣٨٨، وانظر: المبدع: ٣/ ١١٤، كشاف القناع: ٢/ ٤٧٤.

<sup>(</sup>٣) استدل مالك بقوله تعالى: ﴿الْعَجُّ أَشَهُرٌ مَعْلُومَكُ ﴾ [البقرة: ١٩٧]؛ لأن الشهر ذكر بلفظ الجمع وأقل الجمع ثلاثة أشهر بصفة الكمال. انظر: الكافي: ٣٥٧/١.

<sup>(</sup>٤) الدر المنثور: ٢/ ٥٢٤، المحلى: ٧/ ٦٥. وفائدة الخلاف عند الإمام مالك، تعلق الدم بتأخير طواف الإفاضة عن أشهر الحج، وعند الشافعي: جواز الإحرام فيها، وعند الإمام أحمد وأبي حنيفة: تعلق الحنث، وقال الوزير وغيره: ليس له فائدة تخص حكميته. انظر: المجموع: ٧/ ١٢١، الحاشية على الروض: ٣/ ٥٤٤.

القول الثالث: شوال وذو القعدة وتسعة أيام من ذي الحجة، ويوم النحر ليس من أشهر الحج، وبه قال الشافعي وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف كَلَلْهُ(١).

والراجع والله أعلم: القول بأن أشهر الحج هي: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، للآتى:

أولاً: لأنه قول من تقدم من الصحابة.

ثانياً: لأن يوم النحر فيه ركن الحج، وهو طواف الزيارة، وفيه كثير من أفعال الحج، منها: رمي جمرة العقبة والنحر والحلق والطواف والسعي والرجوع إلى منى، وما بعده ليس من أشهره؛ لأنه ليس بوقتٍ لإحرامه ولا لأركانه، فهو كالمُحرَّم.

ثالثاً: أنه لا يمتنع التعبير بلفظ الجمع عن شيئين وبعض الثالث، فقد قال بعض أهل العربية: عشرون جمع عشر، وإنما هي عشران وبعض الثالث وقال تعالى: ﴿ يَرَّبَهُم كَ إِنَّهُ سِهِنَ ثَلَثَةً قُرُوعٍ ﴾ (٢). والقرء: الطهر عنده، ولو طلقها في طهر احتسب ببقيته. وتقول العرب: ثلاث خلون من ذي الحجة، وهم في الثالثة (٢)، ومن هذا الباب أجاز بعض الفقهاء تأخير طواف الإفاضة إلى سنين، والله أعلم.

رابعاً: روى البخاري عن نافع عن ابن عمر قال: (وَقَفَ النبي ﷺ يوم النبَّ وَاللهُ النبي ﷺ يوم النَّحْرِ بين الْجَمَرَاتِ في الْحَجَّةِ التي حَجَّ بهذا وقال: هذا يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ) (١٤). فكيف يجوز أن يكون يوم الحج الأكبر ليس من أشهره!، وفي هذا رد على من قال: أشهر الحج شوال وذو القعدة وتسعة أيام من ذي الحجة. خامساً: أن الليالي إذا أطلقت تبعتها الأيام، فيكون يوم النحر منها (٥٠).

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج: ٣/٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية ٢٢٨.

<sup>(</sup>٣) المغنى: ٥/١١٠ ـ ١١١٠.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ٢/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٥) المجموع: ١٢١/٧.

## الميقات الزماني للعمرة

وقوله بجواز العمرة في جميع أيام السنة، ومنها يوم عرفة، لما رواه ابن أبي شيبة عن ابن جريج عن عطاء قال في الرجل يقدم معتمراً يوم عرفة: لا بأس<sup>(۱)</sup>. وبه قال الثوري ومالك والشافعي والصحيح من مذهب الإمام أحمد<sup>(۲)</sup> وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: جوازها في جميع أيام السنة مع كراهتها في خمسة أيام: يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق، وبه قال الحنفية وطاووس ورواية عن عطاء (٣).

والظاهر والله أعلم: جواز العمرة لغير الحاج في جميع أيام السنة (٤)، للآتى:

أُولاً: قوله ﷺ: (الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا)(٥)، ولم يفرق.

ثانياً: كل وقت لم يكن فيه استدامة العمرة لم يكره فيه ابتداؤها كسائر الأوقات (٦).

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٦٥٦.

<sup>(</sup>۲) المجموع: ٧/ ۱۲۳، مختصر اختلاف العلماء: ٩٩/٢ ـ ١٠٠، المدونة: ١/ ٤٠٠، الكافي: ١/ ٤٠٠، تهذيب المدونة: ١/ ٥٧٩، إرشاد السالك: ١/ ٥٠٣ ـ ٤٠٠، فتح الباري: ٣/ ٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) حاشية ابن عابدين: ٣/ ٤٧٧، ولكن أبا يوسف قد خالف الحنفية في يوم عرفة، حيث قال: تكره يوم النحر وأيام التشريق. انظر: المبسوط: ١٧٨/٤، مجمع الأنهر: ١/٣٠٧، مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ١٠٠، فتح الباري: ٣٠٢/٣.

<sup>(</sup>٤) تحفة الفقهاء: ١/٣٩٢، الكافي لابن عبد البر: ١٦/١.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري: ٢/٦٢٩، صحيح مسلم: ٢/٩٨٣، صحيح ابن حبان: ٩/٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: البيان في شرح المهذب: ٦٣/٤.

## حكم الإحرام(١) بالحج في غير أشهره

وقوله بأن الإحرام بالحج لا يصح إلا في أشهره، ويكون عمرة، لما رواه البيهقي في سننه عن ابن جريج عن عطاء قال: "إنما قال الله تعالى: "ألَحَجُّ أَشَهُرٌ مَّعَلُومَكُ وَ الله للله يفرض الحج في غيرهن أنه ولما رواه البيهقي أيضاً عن ابن جريج عن عطاء قال: "من أحرم بالحج في غير أشهر الحج جعلها عمرة (أ). وهو قول عمر وابن مسعود وجابر وابن عباس، وبه قال طاووس ومجاهد وأبو ثور والأوزاعي والشافعي ورواية عن أحمد، وهذا هو القول الأول أن أ

القول الثاني: إذا أحرم بالحج قبل أشهره جاز ذلك، ويكون حجاً، وبه قال الأحناف ومالك والنخعي والثوري وإسحاق ورواية عن أحمد والحسن بن حيى والليث (٦).

والراجح والله أعلم: القول الأول، للآتي:

أولاً: لقوله تعالى: ﴿ ٱلْحَبُّ أَشَهُرٌ مَّعْلُومَكُّ ﴾ (٧) قال ابن عباس على: الا

<sup>(</sup>۱) الإحرام بمعنى التحريم، يقال: أحرمه وحرّمه بمعنى. انظر: مختصار الصحاح للرازي: ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية ١٩٧.

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى للبيهقي مع الجوهر النقي: ٣٤٣/٤.

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى للبيهقي مع الجوهر النقي: ٣٤٣/٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: اختلاف الفقهاء: ٤١٦، المجموع: ٧/١١٨ ـ ١١٩، المبدع: ٣/١١٣ ـ ١١٤.

 <sup>(</sup>۲) مجمع الأنهر: ۱/۲۲٤، اختلاف الفقهاء: ۲۱۱، الاختيار: ۱/۲۰۰، المجموع: ۷/۸۱ ـ ۱۱۸، المغني: ٥/۷٤، مختصر اختلاف العلماء: ۲/۹۹، المدونة: ۱/۳۲۳، ۳۷۸، کشاف القناع: ۲/۲۷۱.

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة، الآية ١٩٧.

ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في شهور الحج من أجل قول الله تعالى: ﴿ الْحَجُ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَكُ ﴾ (١).

وفي رواية أنه قال: (من السُّنَّةِ أَلا يُحْرِمَ بِالْحَجِّ إلا في أَشْهُرِ الْحَجِّ)(٢).

ثانياً: روي عن ابن عباس أيضاً أنه قال لرجل قد أحرم بالحج في غير أشهره: اجعلها عمرة، فإنه ليس لك حج، فإن الله يقول: ﴿الْحَجُّ اَشَهُرُّ مَعْلُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِكَ لَفَحَ ﴾(٣).

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير: ۲۹۳/۱، تفسير البغوي: ۲۲۲۱، الإقناع: ۲۱۰/۱، الكافي في فقه أهل المدينة: ۷۵۷/۱، وانظر: شرح العمدة لشيخ الإسلام: ۲۸۸۸، مجموع الفتاوى: ۲۲/۲۰۱.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ٢/ ٥٦٥.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية ١٩٧، الدر المنثور: ٢٦/١٥.



#### TAPPARTATEATTAPPARTAPPARTATEATTAPPARTATEATTAPPARTATEATTAPPARTARPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPARTAPPAR

## المواقيت المكانية للحج والعمرة

#### 🗖 وفیه مباحث،

المبحث الأول: ميقات ذات عرق.

المبحث الثاني: حكم من سلك طريقاً لا يمر بميقات معين.

المبحث الثالث: حكم الإحرام قبل الميقات.

المبحث الرابع: ميقات الأفقى إذا أراد الإحرام بعد مجاوزة الميقات.

المبحث الخامس: حكم مجاوزة الميقات بغير إحرام.

المبحث السادس: ميقات من كان أهله دون الميقات.

المبحث السابع: ميقات من كان بمكة إذا أراد العمرة.

المبحث الثامن: ميقات العبد الذي يعتق والصبي الذي يبلغ بعد مجاوزة الميقات إذا أرادا الإحرام.

المبحث التاسع: ميقات الناذر إن لم يكن نوى مكاناً.

## ميقات ذات عرق(١)

وقوله بأن توقيت ذات عرق منصوص عليه، وبه قال أصحاب أبي حنيفة وأحمد وهو الصحيح عند الشافعية (٢)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: أنه توقيت عمر، وبه قال طاووس وابن سيرين وأبو الشعثاء ومالك وجماعة من الشافعية (٣).

والصحيح والله أعلم: أن توقيت ذات عرق منصوص عليه، للآتي:

أولاً: حديث جابر يسأل عن المهل فقال سمعت - أحسبه رفع إلى النبي ﷺ فقال: (مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَالطَّرِيقُ الآخَرُ الْجُحْفَةُ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْجُحْفَةُ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْجَمْنِ قَرْنٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ) (٤٠).

ثانياً: حديث عائشة أن النبي ﷺ: (وَقَتَ لأَهْلِ الْمِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ) (٥٠). ثالثاً: عن عطاء عن النبي ﷺ: (أنه وقت لأهل المشرق ذات عرق)(٢٠).

<sup>(</sup>۱) ذات عرق: منزل معروف من منازل الحاج، يحرم أهل العراق بالحج منه، سمي بذلك؛ لأن فيه عرقاً، وهو الجبل الصغير، وقيل: العرق: الأرض السبخة تنبت الطرفاء. انظر: المطلع: ١٦٧. ويبعد عن مكة مائة (كم)، «وعرق الجبل المشرف على ذات عرق، معجم البلدان ١٠٧/٤، ١٠٨، تيسير العلام ١١/٢، وفي الفروع: بين ذات عرق ومكة ليلتان: ٣/ ٢٧٥.

 <sup>(</sup>۲) المبسوط: ١٦٦/، المسالك في المناسك: ١/٢٩٨، تحفة الفقهاء: ١/٩٩٤،
 المجموع: ١/١٧٦ ـ ١٧٧، المغني: ٥/٨٥، كشاف القناع: ٢/ ٢٧٤.

 <sup>(</sup>٣) الكافي: ١/٩٧٩، المجموع: ٧/ ١٧٦ \_ ١٧٧، المغني: ٥/٨٥.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم: ١/ ٨٤١، صحيح ابن خزيمة: ١٥٩/٤، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٢٧.

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود: ٢/٢٤، سنن الدارقطني: ٢٣٦/٢.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه الشافعي في مسنده ١١٤، والبيهقي في سننه ٥/٢٧، شرح مسلم للنووي: ٨/ ٨١،
 أضواء البيان: ٥/ ٣٢٠، شرح العمدة لشيخ الإسلام: ٣٠٧/١.

رابعاً: قال الحافظ في الفتح في حديث جابر: "وقد أخرجه أحمد من رواية ابن لهيعة وابن ماجه إبراهيم بن زيد كلاهما عن أبي الزبير فلما شكّا في رفعه ووقع في حديث عائشة وفي حديث الحارث بن عمرو السهمي كلاهما عن أحمد وأبي داود والنسائي، وهذا يدل على أن للحديث أصلاً فلعل من قال: إنه غير منصوص لم يبلغه أو رأى ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق لا يخلو من مقال، ولهذا قال ابن خزيمة رويت في ذات عرق أخبار لا يثبت شيء منها عن أهل الحديث، وقال ابن المنذر: لم نجد في ذات عرق حديثاً ثابتاً، انتهى، لكن الحديث بمجموع الطرق يقوى كما ذكرنا، قاله الحافظ(۱).

خامساً: أما إعلال من أعل الحديث بأن العراق لم تكن فتحت يومئذ فقال ابن عبد البر: هي غفلة؛ لأن النبي ﷺ وقت المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح، لكنه علم أنها ستفتح، فلا فرق في ذلك بين الشام والعراق وبهذا أجاب الماوردي وآخرون (٢).

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۳۹۰/۳.

<sup>(</sup>۲) فتح الباري: ۳/ ۳۹۰.

## حكم من سلك طريقاً لا يمر بميقات معين

وقوله بأن من سلك طريقاً لا يمر بميقات معين فإنه يحرم إذا حاذى الميقات لما رواه الشافعي عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: "مَن سلك بحراً أو براً من غير جهة المواقيت، أحرم إذا حاذى المواقيت، وبه قال جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة (٢).

#### وهو الصحيح، للآتي:

أولاً: لأن هذا مما يعرف بالاجتهاد والتقدير فإذا اشتبه دخله الاجتهاد كالقبلة (٣).

ثانياً: قال الموفق ابن قدامه (٤): «من سلك طريقاً بين ميقاتين فإنه يجتهد حتى يكون إحرامه بحذو الميقات الذي هو إلى طريقه أقرب لما روينا أن أهل

<sup>(</sup>١) الأم: ٣٤٨/٣، فتح الباري: ٣/ ٣٩٠، كشاف القناع: ٢/ ٤٦٩.

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين: ٣/ ٤٨٢، الكافي: ١/ ٣٨٠، الأم: ٣٤٨، الوجيز في الفقه الشافعي: ١٣٠، كشاف القناع: ٢/ ٤٦٩.

<sup>(</sup>٣) فإن لم يعرف حذو الميقات المقارب لطريقه احتاط فأحرم من بعد بحيث يتيقن أنه لم يجاوز الميقات لأن الإحرام قبل الميقات جائز وتأخيره عنه لا يجوز فالاحتياط فعل ما لا شك فيه ولا يلزمه الإحرام حتى بعلم أنه قد حاذاه لأن الأصل عدم وجوبه فلا يجب بالشك فإن أحرم ثم علم بعدُ أنه قد جاوز ما يحاذيه من المواقيت غير محرم فعليه دم، وإن كانتا متساويتين في القرب إليه أحرم من حذو أبعدهما، كشاف القناع: ٢٩/٥، المغنى: ٥/٦٣ ـ ٢٤، المبدع: ٣/١٠١٠.

<sup>(3)</sup> فإن لم يعرف حُذُو الميقات المقارب لطريقه احتاط فأحرم من بعد بحيث يتيقن أنه لم يجاوز الميقات لأن الإحرام قبل الميقات جائز وتأخيره عنه لا يجوز فالاحتياط فعل ما لا شك فيه ولا يلزمه الإحرام حتى بعلم أنه قد حاذاه لأن الأصل عدم وجوبه فلا يجب بالشك فإن أحرم ثم علم بعدُ أنه قد جاوز ما يحاذيه من المواقيت غير محرم فعليه دم، وإن كانتا متساويتين في القرب إليه أحرم من حذو أبعدهما، كشاف القناع: ٢٩/٥٤، المغنى: ٥/٣٦ ـ ٦٤، المبدع: ٣/١٠٠٠

العراق قالوا لعمر: إن قرناً جؤرٌ عن طريقنا، قال: (فَانْظُرُوا حَذْوَهَا من طَرِيقِكُمْ فَحَدَّ لهم ذَاتَ عِرْقِ)(١).

ثالثاً: قال ابن فرحون: «ومن لم يكن مروره على الميقات فيلزمه أن يتحرى محاذاة الميقات الذي يليه ويحرم إذا حاذاه سواء سار في البر أو البحر»(٢).

وقال الحافظ: «واستدل به (۳) على أن من ليس له ميقات أن عليه أن يحرم إذا حاذى ميقاتاً من هذه المواقيت الخمسة، ولا شك أنها محيطة بالحرم، فذو الحليفة شامية ويلملم يمانية فهي مقابلها وإن كانت إحداهما أقرب مكة من الأخرى، وقرن شرقية والجحفة غربية فهي مقابلها وإن كانت إحداهما كذلك، وذات عرق تحاذي قرناً، فعلى هذا فلا تخلو بقعة من بقاع الأرض من أن تحاذي ميقاتاً من هذه المواقيت (٤).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: ٢/٥٥٦.

<sup>(</sup>٢) إرشاد السالك: ٢٤٩/١.

<sup>(</sup>٣) يقصد حديث المواقيت.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٣٩٠/٣.

#### حكم الإحرام قبل الميقات

وقوله بكراهة الإحرام قبل الميقات، لما أورده ابن قدامه عن عطاء قال: «انظروا هذه المواقيت التي وُقِّتَتْ لكم، فخذوا برخصة الله فيها، فإنه عسى أن يصيب أحدُكم ذنباً في إحرامه، فيكون أعظم لوزره، فإن الذنب في الإحرام أعظمُ من ذلك»(١). وهو قول عمر وعثمان، وبه قال الحسن ومالك وإسحاق وأحمد وقول للشافعي(٢)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: الجواز، وهو فعل ابن عمر وعمران بن الحصين، وبه قال أبو حنيفة وعلقمة والأسود وعبد الرحمٰن بن مهدي وهو قول آخر للشافعي<sup>(٣)</sup>.

والراجع والله أعلم: أن الإحرام من الميقات هو السنة، وأن من أحرم قبل الميقات فإنه مخالف للسنة، للآتى:

أولاً: لأن النبي ﷺ أحرم في حجته من الميقات، فقد روى البخاري عن الزهري عن عروة عن مروان والمسور بن مخرمة قالا: (خَرَجَ النبي ﷺ عَمْ الْحُدَيْبِيَةِ في بِضْعَ عَشْرَةً مِائَةً من أَصْحَابِهِ فلما كان بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْيَ وَأَحْرَمَ منها)(2).

ثانياً: أن الرسول ﷺ أحرم من الميقات ومعه الصحابة، وسار على ذلك السلف الصالح من التابعين، فترك ﷺ الإحرام من مسجده الذي صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وأحرم من

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود مع معالم السنن: ٢/٣٥٦، المغني: ٥/٧٧.

 <sup>(</sup>۲) المجموع: ۷/۱۸۰، كشاف القناع: ۲/۲۱، المغني: ٥/٦٦، شرح العمدة: ۱/۳۲۰، الكافي في فقه أهل المدينة: ١/٣٨٠، الإقناع في مسائل الإجماع: ١/٢٥٠، المبدع: ٣/١١١.

<sup>(</sup>٣) المجموع: ٧/ ١٧٩، الوجيز في فقه الإمام الشافعي: ١٣٨.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ١٥٢٧/٤.

الميقات فلا يبقى بعد هذا شك في أن الإحرام من الميقات أفضل (١).

ثالثاً: أن العلة في كراهة الإحرام قبل الميقات «كراهة أن يضيق المرء على نفسه ما قد وسع الله عليه وأن يتعرض لما لم ير أن يحدث في إحرامه وكلهم ألزمه الإحرام لأنه زاد ولم ينقص»(٢).

رابعاً: أن هذه المسألة محل إجماع عند أهل العلم، قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم ولكن الأفضل الإحرام من الميقات ويكره قبله»(٣).

خامساً: كون الإنسان محرم قبل أن يصل إلى الميقات فيه شيء من تقدم حدود الله ﷺ ولهذا قال النبي ﷺ في الصيام: (لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْماً فَلْيَصُمْهُ)(٤).

<sup>(</sup>١) المجموع: ٧/ ١٨١.

<sup>(</sup>٢) الاستذكار: ١١/ ٨٠، تفسير القرطبي: ٢/٣٦٧، التمهيد ٨/٧٧، الإجماع لابن المنذر: ٥٤.

 <sup>(</sup>٣) المغني: ٥/٦٦، شرح العمدة: ١/٣٦٢، الكافي في فقه أهل المدينة: ١/٣٨٠،
 الإقناع في مسائل الإجماع: ١/٢٥٠.

صحيح مسلم: ٢/ ٢٦٢، مسند أحمد بن حنبل: ٢/ ٥٢١، وانظر: فتاوى الحرم ٣/ ١٠٤. اعلم أخي الكريم أن «السلف كانوا شديدي التمسك بآثار النبي على حتى في عاداتهم، ويرون أن مخالفة ذلك فتنة وضلال عن الصراط السوي، ولنذكر لك ما حكاه ابن العربي عن الزبير بن بكار عن مالك حينما سئل عن الإحرام: قال: سمعت مالك بن أنس وأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله على، فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد، فقال: لا تفعل، قال: فإني أديد أن أحرم من المسجد، فقال: لا تفعل فإني تفعل، قال: وأي فتنة في هذه إنما هي أميال أزيدها؟ قال: وأي فتنة أخشى عليك الفتنة، فقال: وأي فتنة قصر عنها رسول الله على، إن الله يقول: أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله على، إن الله يقول: أَمْ وَنَنَهُ أَوْ يُمْ يَبْبُهُمْ عَذَابٌ أَلِيدُ إِلَيْ اللهُ وَلا المول الله على الله وموضع قبره، لكنه أبعد من الميقات فهو زيادة في التعب قصداً لرضى الله ورسوله فبين أن ما استسهله من من الميقات فهو زيادة في التعب قصداً لرضى الله ورسوله فبين أن ما استسهله من الميقات فهو زيادة في الدي الرأي يخاف على صاحبه الفتنة في الدنيا والعذاب في دلك الأمر اليسير في بادئ الرأي يخاف على صاحبه الفتنة في الدنيا والعذاب في الآخرة، واستدل بالآية فكل ما كان مثل ذلك داخل عند مالك في معنى الآية، فأين =

## ميقات الأفقي (١) إذا أراد الإحرام بعد مجاوزة الميقات

وقوله: إذا جاوز الآفاقي الميقات غير مريد نسكاً ثم أراده فإنه يحرم من موضعه الذي نوى فيه  $(^{7})$ , وهو قول ابن عمر، وبه قال مالك والثوري وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو ثور وابن المنذر والشافعي وأصحابه  $(^{7})$ . وهو الأصح عند الحنابلة وبه أخذ الشيخ أبو محمد بن أبي زيد وابن يونس والقاضي عياض وغيرهم من أثمة المالكية  $(^{3})$ ، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: يلزمه الرجوع إلى الميقات ولا دم عليه، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقول إسحاق بن راهويه والأوزاعي (٥).

كراهية التنزيه في هذه الأمور التي يظهر بأول النظر أنها سهلة ويسيرة، والله أعلم.
 انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: ٢/١٧ج٣.

<sup>(</sup>١) ويقال: الأُفْقي نسبة إلى الأفق، وهو من لا يُنسب إلى وطن، ويقال: الأُفَّاق. انظر: المعجم الوسيط: ١/ ٢١.

<sup>(</sup>۲) شرح صحيح مسلم: ۸/۸۸، فتح الباري: ۳/۳۸، المجموع: ۷/۸۳، الاستذكار: ۱۸۳/۱۸.

<sup>(</sup>٣) هداية السالك: ٦٩٠، البيان: ١١٢/٤، المجموع: ١٨٣/٧، نهاية المحتاج: ٣/ ٢٥٣ ـ ٢٥٤، الكافي في فقه المدينة: ١/ ٣٨٠، الوجيز: ١/ ١٣٧، الاستذكار: ١/ ٢٨٠، شرح صحيح مسلم: ٨/ ٨، فتح الباري: ٣/ ٣٨٠ العدة شرح العمدة للبهاء المقدسي: ١/ ٢١٩، شرح الزركشي: ٣/ ٢٧، تهذيب المدونة: ١/ ٥٠٩، منهاج الطالبين: ١٩٩٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: هداية السالك: ٢/٥٩٨. وانظر: مختصر اختلاف العلماء: ٢٠٠٧، سبل السلام: ٢/٣٧٤، العدة شرح العمدة للبهاء المقدسي: ٢١٩/١، شرح الزركشي: ٣٧٧٦، تهذيب المدونة: ٢٠٩١، منهاج الطالبين: ١٩٣٣.

<sup>(</sup>ه) الاستذكار: ٢١/ ٨٦، معالم السنن: ٢/ ٣٥٤، الإنصاف: ٣/ ٤٢٩، المبدع: ٣/ ١١٠ \_ \_ ١١٢، البيان: ١١٢، المجموع: ٧/ ١٨٣، شرح السنة للبغوي: ٧/ ٤٠، سنن أبي داود مع معالم السنن للخطابي: ٢/ ٣٥٦.

القول الثالث: وجوب الدم في ذلك لترك الميقات، ويحكى عن الشافعي (١).

والراجح والله أعلم: القول الأول، للآتي:

أولاً: لقوله ﷺ في حديث المواقيت: (فَمِنْ حَيْثُ أَنْسَأً) (٢). قال الحافظ: «ويؤخذ من حديث المواقيت أن من سافر غير قاصد للنسك فجاوز الميقات ثم بدا له بعد ذلك النسك أنه يحرم من حيث تجدد له القصد ولا يجب عليه الرجوع إلى الميقات، لقوله ﷺ: (فَمِنْ حَيْثُ أَنْسَأً) (٣).

ثانياً: قال ابن عبد البر: "والصحيح عندي في هذه المسألة أنه لا شيء على واحد منهم لأنه لم يخطر بالميقات مريداً للحج وإنما تجاوزه وهو غير قاصد ثم حدثت له حال بمكة فأحرم منها فصار كالمكي الذي لا دم عليه عند الجميع»(٤).

<sup>(</sup>١) مختصر اختلاف العلماء: ٢٠/٢.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ٢/ ٦٥٥، صحيح مسلم: ٢/ ٨٣٩، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٢٩.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ٢/ ٦٥٥، صحيح مسلم: ٢/ ٨٣٩، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٢٩. وانظر: فتح البارى: ٣/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>٤) التمهيد: ٨/٧٧.

## حكم مجاوزة الميقات بغير إحرام

وقول عطاء: لا شيء على من ترك الميقات، لما رواه ابن حزم في المحلى عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال: «ليس على من تجاوز الميقات غير محرم شيء»(١). وهو مروي عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي(٢)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: عليه دم رجع أو لم يرجع، وهو رواية عن عطاء، وبه قال أبو حنيفة ومالك وعبد الله بن المبارك وزفر وأحمد (٣).

القول الثالث: يسقط عنه الدم برجوعه لبّ أم لم يلبّ، وبه قال الشافعي والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن (٤).

القول الرابع: يسقط عنه الدم برجوعه وتلبيته، روي هذا عن أبي حنيفة (٥).

القول الخامس: لا يصح حجه، وبه قال سعيد بن جبير وابن حزم (٦).

القول السادس: يقضي حجه ثم يعود إلى الميقات فيهل منه بعمرة، وهو قول عبد الله بن الزبير، وبه قال الحسن البصري(٧).

<sup>(</sup>١) المحلى: ٧/ ٣٥.

<sup>(</sup>٢) المغني: ٥/٦٩، المجموع: ٧/ ١٨٨، فتح الباري: ٣/ ٣٨٧، الاستذكار: ١١/ ٨٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: الكافي لابن عبد البر: ١/ ٣٨٠، كشاف القناع: ٢/ ٤٧١، المبدع: ٣/ ١١٠ - ١١٠

<sup>(</sup>٤) المجموع: ١٨٨/٧، الوجيز في فقه الإمام الشافعي: ١٣٨.

<sup>(</sup>٥) الفتح: ٣/ ٣٨٧، شرح صحيح مسلم: ٨/ ٨٢، الاستذكار: ١١/ ٨٤.

<sup>(</sup>٦) الفتح: ٣/ ٣٨٧، الاستذكار: ١١/ ٨٥، المغني: ٥/ ٦٩ ـ ٧٣، المجموع: ٧/ ١٨٨، المسالك: ٢/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>٧) الاستذكار: ١١/ ٨٥. وانظر: المسالك بتحقيق الشيخ سعود الشريم: ٢/ ١٩٢.

والراجع والله أعلم: أنه إن رجع إلى الميقات فلا دم عليه؛ لأنه أدى ما وجب عليه برجوعه إلى الميقات والإحرام منه. قال النووي: «وأجمع العلماء على أن هذه المواقيت مشروعة، ثم قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد والجمهور: هي واجبة، لو تركها وأحرم بعد مجاوزتها أثم ولزمه دم وصححجه» (۱).

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح صحیح مسلم ۸۲/۸.

#### ميقات من كان أهله دون الميقات

وقوله فيمن كان أهله دون الميقات أهل من بيته، لما رواه ابن أبي شيبة عن ليث عن طاووس وعطاء ومجاهد قالوا: «إن كان أهله بين الميقات وبين مكة أهل من أهله»(١)، وهو قول الحسن البصري وطاووس ومجاهد ومالك(٢)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: أن ميقات من كان أهله دون المواقيت هو مكة، وبه قال محاهد<sup>(٣)</sup>.

والقول الراجع: هو القول الأول، للآتي:

أولاً: لحديث المواقيت الذي رواه البخاري في صحيحه، قال ﷺ بعد أن ذكر المواقيت: (وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأً)(٤).

ثانياً: قال الحافظ ابن حجر: «ومن كان بين الميقات ومكة فميقاته من حيث أنشأ الإحرام إذ السفر من مكانه إلى مكة، وهذا متفق عليه»(٥).

<sup>(</sup>۱) وعن ابن جريج عن عطاء قال: ﴿إِن كَانَ أَهِلُهُ دُونَ الْمَيْقَاتُ أَهُلُ مِن حَيْثُ يَنشَىٰ؟. انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٢٥٥.

 <sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٢٥٥، الكافي: ١/ ٣٨٠، البيان: ١١٠/٤، كشاف القناع:
 ٢/ ٢٦٤، المغنى: ٥/ ٦٢.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٣٨٦/٣. وانظر: المبدع: ٣/١٠٨.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ٢/ ٦٥٥، صحيح مسلم: ٢/ ٨٣٩، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٢٩.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري: ٣٨٦/٣، البيان: ٤/١١٠. انظر: المبدع: ٣/١٠٨، المغني: ٥/٦٢.

#### ميقات من كان بمكة إذا أراد العمرة

وقوله بوجوب الخروج لإحرام العمرة إلى أدنى الحل، لما رواه الفاكهي عن عطاء قال: «من أراد العمرة ممن هو من أهل مكة أو غيرها فليخرج إلى التنعيم أو إلى الجعرانة فليحرم منها، وأفضل ذلك أن يأتي وقتاً من مواقيت الحج»(۱). وبه قال جمهور أهل العلم(۲)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: تصح العمرة في الأظهر ويجب عليه دم لترك الميقات، وهو أحد قولي الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد (٣).

القول الثالث: إن أراد عمرة واجبة فمن الميقات، وإلا لزمه دم، وإن أراد نفلاً فمن أدنى الحل، وهي رواية في مذهب الإمام أحمد (٤).

القول الرابع: من أراد العمرة من أهل مكة فليخرج إلى أقرب الحل فيحرم منه، ومن كان بمكة من غير أهلها وأراد العمرة الواجبة فليخرج إلى الميقات وإن لم يحرم من الميقات وأحرم دونه أجزأه وعليه دم (٥٠).

والراجح والله أعلم: أن الإحرام من الحل واجب في العمرة، للآتي:

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٣/٦٠٦، أوجز المسالك: ٦/٣٣٨، المسالك في المناسك: ٦١٦/١.

 <sup>(</sup>۲) المبسوط: ۱/۱۷۰، شرح فتح القدير: ۲/۲۱۸، المحرر في الفقه: ۱/۲۲۸، الكافي: ۱/۲۷۸، المدونة: ۱/۱۸۰، الوجيز: ۱/۱۳۸، شرح الزركشي: ۳/۸۰، كشاف القناع: ۲/۲۱۸، الاختيار: ۱/۲۰۲، البيان: ۱/۱۷۸، المجموع: ۷/۱۸۱، شرح مسلم: ۸/۸۸.

 <sup>(</sup>٣) نهاية المحتاج: ٣/ ٢٦٣، الفروع: ٣/ ٢٧٩، منهاج الطالبين: ١٩٤، المبدع: ٣/ ١٠٨، فتح الباري: ٣/ ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) الفروع: ٣/٢٧٩.

<sup>(</sup>٥) شرح العمدة: ١/ ٣٣٥، الإنصاف: ٣/ ٤٢٥، المبدع: ٣/ ١٠٩.

أُولاً: لأن النبي ﷺ: (أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يُعْمِرَ عَائِشَةَ مِنْ التَّنْعِيم)(١).

ُ ثانياً: روى الفاكهي وغيره من طريق محمد بن سيرين قال بلغنا: (أَنَّ رَسُول الله ﷺ وَقَّتَ لأَهْل مَكَّة التَّنْعِيم)(٢).

ثالثاً: لولا الإحرام بالعمرة لأهل مكة من الحل لكان كل طائف معتمر.

رابعاً: الجمع بين الحل والحرم في الإحرام من الحل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية (٣).

خامساً: الإجماع على أن ميقات المكي للعمرة الحل(٤).

سادساً: قال المحب الطبري: لا أعلم أحداً جعل مكة ميقاتاً للعمرة(٥).

سابعاً: قال ابن الماجشون: يجب على المكي الخروج إلى أدنى الحل(٢).

ثامناً: قال الحافظ ابن حجر في شرح عبارة: (حَتَّى أَهْلُ مَكَّةً مِنْ مَكَّةً مِنْ مَكَّةً مِنْ مَكَّةً) (٧) أي: «لا يحتاجون إلى الخروج إلى الميقات ليحرم منه وهذا خاص بالحاج، وأما المعتمر فيجب عليه الخروج إلى أدنى الحل»(٨).

وقال: «واستدل بحديث عائشة وإعمارها من التنعيم على تعين الخروج إلى الحل لمن أراد العمرة ممن كان بمكة»(٩).

وقال أيضاً: «فثبت بذلك أن ميقات أهل مكة للعمرة الحل، وأن التنعيم

 <sup>(</sup>۱) سنن الترمذي: ٣/٣٧٦. وانظر: شرح العمدة: ٢/٣٥٦، المجموع: ٨/١٩٧،
 (١) سنن الملقن على العمدة: ٢/٤٢ ـ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٣/٣، تحفة الأحوذي: ٣/٤، ضعفاء العقيلي: ١١٠/٤.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى: ٢٦/ ٤٤.

<sup>(</sup>٤) أوجز المسالك: ٦/٩٣٩.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري: ٣/ ٣٨٧، نيل الأوطار: ١٣٣١.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري: ٣٨٧/٣.

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري: ٢/ ٦٥٥، صحيح مسلم: ٢/ ٨٣٩، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٢٩.

<sup>(</sup>۸) فتح البارى: ۳۸۷/۳.

<sup>(</sup>٩) فتح الباري: ٣/ ٢٠٧ ـ ٦٠٨.

وغيره في ذلك سواء»(١).

تاسعاً: قال العلامة أحمد بن غنيم المالكي في الفواكه: «وأما ميقاتها المكانى فهو الحل سواء كان آفاقياً أو مقيماً بمكة»(٢).

عاشراً: قال ابن الملقن: «أما الإحرام بالعمرة فإنه من أدنى الحل كما فعل عليه الصلاة والسلام لعائشة في الله النفر - فإنه بعثها مع أخيها عبد الرحمٰن لتحرم من التنعيم، ويدخل في أهل مكة من بمكة ممن ليس من أهلها»(٣).

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۳/۲۰۰.

<sup>(</sup>٢) الفواكه الدواني: ١/٣٦٥.

<sup>(</sup>٣) شرح ابن الملقن: ٦/ ٢٤ \_ ٢٥.

# ميقات العبد الذي يعتق والصبي الذي يبلغ بعد مجاوزة الميقات إذا أرادا الإحرام

وقوله فيمن لا يكلف الحج كالعبد والصبي، والكافر إذا أسلم بعد مجاوزة الميقات، وأعتق العبد وبلغ الصبي وأرادوا الإحرام، فإنهم يحرمون من موضعهم ولا دم عليهم في مجاوزة الميقات. وهو قول مالك والثوري والأوزاعي وإسحاق والمزني وداود(۱)، وأصحاب الرأي(۲)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: على كل واحد منهم دم، وبه قال الشافعي ورواية عن أحمد في الكافر يسلم، ويتخرج في الصبي والعبد كذلك قياساً على الكافر يسلم (٣).

والراجح والله أعلم: القول الأول، والعلة أنهم أحرموا من الموضع الذي وجب عليهم الإحرام منه فأشبهوا المكيّ ومَنْ قريته دون الميقات إذا أحرم منها وفارق مَنْ يجب عليه الإحرام إذا تركه لأنه ترك الواجب عليه، والله أعلم (٤٠).

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية ابن عابدين: ٣/ ٢٦٧، المدونة: ١/ ٤٠٧، المجموع: ٧/ ٤٤، المغني: ٥/ ٧١، الهداية: ١/ ١٣٤، كشاف القناع: ٢/ ٤٧٠.

 <sup>(</sup>٢) إلا العبد فإن عليه دماً عندهم، وقيل غير ذلك في الكافر يسلم والصبي يبلغ، انظر:
 حاشية ابن عابدين: ٣/ ٤٦٧، الهداية: ١/ ١٣٤، المبسوط: ١٧٣/٤.

<sup>(</sup>T) Ilaneres: 1/33.

<sup>(</sup>٤) المبدع: ٣/ ٨٥ ـ ٨٧، المغنى: ٥/ ٧١ ـ ٧٢.

# ميقات الناذر إن لم يكن نوى مكاناً

وقوله بأن الناذر إن لم يكن نوى مكاناً فإنه يحرم من ميقاته، واختاره ابن المنذر(١).

قال الحافظ ابن حجر: "قوله: (هُنَّ لَهُنَّ) (٣)؛ أي: المواقيت للجماعات المذكورة أو لأهلهن على حذف المضاف، ووقع في رواية أخرى: (هُنَّ لَهُمْ) (٤)؛ أي: المواقيت المذكورة لأهل البلاد المذكورة (وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنً) أي: على المواقيت من غير أهل البلاد المذكورة، إلى أن قال: ومن كان دون ذلك؛ أي: بين الميقات ومكة فمن حيث أنشأ؛ أي: فميقاته من حيث أنشأ الإحرام إذ السفر من مكانه إلى مكة، وهذا متفق عليه (٢).

<sup>(</sup>١) المغنى: ٥/٣٩.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ٢/٥٥٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري: ٣/ ٣٨٦، وقريب منه كلام البغوي في شرحه. انظر: شرح السنة للبغوى: ٧/ ٤٠.

# البابّ الثّاليّ

# الإحــرام

#### 🗖 وفیه تمهید وفصول،

الفصل الأول: النية في الإحرام.

الفصل الشاني: أنواع النسك.

الفصل الشالث: سنن الإحرام.

الفصل السرابع: مباحات الإحرام.

الفصل الخامس: مكروهات الإحرام.

الفصل السادس: أحكام خاصة في الإحرام.

الفصل السابع: الاشتراط والفسخ.

#### تمهيد

# تعريف الإحرام، في اللغة والاصطلاح:

#### أولاً: تعريف الإحرام لغة:

الأصل فيه: المنع<sup>(1)</sup>. وهو مصدر أحرم، يحرم، إحراماً، إذا أهل بالحج أو العمرة وباشر أسبابهما وشروطهما من خلع المخيط وأن يجتنب الأشياء التي منعه الشرع منها، كالطيب والنكاح والصيد وغير ذلك<sup>(٢)</sup>.

## ثانياً: تعريف الإخرامُ في اصطلاح الفقهاء (٣):

تعريف الأحناف للإحرام: الدخول في حرمات مخصوصة، ولكنه لا يتحقق ثبوته شرعاً إلا بالنية مع الذكر<sup>(٤)</sup> أو الخصوصية (٥)(١).

تعريف المالكية للإحرام: هو الدخول بالنية في أحد النسكين مع قول متعلق به كالتلبية أو فعل كالتوجه على الطريق (٧).

<sup>(</sup>۱) فكأن المحرم يحرِّم على نفسه النكاح والطيب، وأشياء من اللباس. انظر: لسان العرب لابن منظور: ۱۲، باب الميم، مادة حرم: ۱۲۲، النهاية في غريب الحديث والأثر: ٢/٣٧٣، المطلع: ١٦٧.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب، لابن منظور: ١٢٢/١٢، مادة: حرم.

<sup>(</sup>٣) من أصحاب المذاهب الأربعة.

<sup>(</sup>٤) التلبية ونحوها.

<sup>(</sup>٥) كسوق الهدي.

<sup>(</sup>٦) شرح فتح القدير: ٢٩/٢.

<sup>(</sup>٧) مواهب الجليل، محمد بن عبد الرحمٰن المغربي: ٣/ ١٥، كفاية الطالب أبو الحسن المالكي: ١/ ٦٥٧، الخلاصة الفقهية: ١/ ٢٥٢. وفي منح الجليل: «الدخول بالنية في حرمة الحج والعمرة». انظر: منح الجليل، محمد عليش: ٢/ ٢٢٣.

تعريف الإحرام عند الشافعية: هو الدخول في حج أو عمرة أو فيما يصلح لهما أو لأحدهما، ويطلق أيضاً على نية الدخول في النسك(١).

تعريف الإحرام عند الحنابلة: هو نية الدخول في النسك<sup>(٢)</sup>. وسمي الدخول في النسك إحراماً؛ لأن المحرم بإحرامه حرّم على نفسه أشياء كانت مباحة له من النكاح والطيب وغيرهما<sup>(٣)</sup>.

وبعد النظر في هذه التعريفات: نجد أنها متقاربة، وأنها تعني نية الدخول في النسك، والامتناع عن محظوراته.

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج: ٢٥٦/٣.

<sup>(</sup>٢) النية الخاصة، لا نية المسافر ليحج أو يعتمر. انظر: المطلع على أبواب المقنع: ١٦٧.

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع: ١/٦٤٥.

|  | , |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |



# النية في الإحرام

#### 🗆 وفیه مباحث،

المبحث الأول: حكم الاختلاف بين النية واللفظ.

المبحث الثاني: هل يجزئ التكبير عن التلبية في مسألة النية.

المبحث الثالث: في الرجل يحج عن الرجل يسميه في التلبية.

المبحث الرابع: حكم من حج عن أحد ونسي أن يسميه.

#### حكم الاختلاف بين النية واللفظ

وقوله: إن الاعتبار بنية المحرم لا بلفظه، لما رواه ابن أبي شيبة عن أشعث عن عطاء في رجل أراد العمرة فلبى الحج، قال: «ليس الحج عليه بواجب» وبه قال طاووس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن البصري ومالك والشافعي وأحمد، وهذا هو القول الأول(١).

القول الثاني: لا ينعقد بمجرد النية حتى تنضاف إليها التلبية، أو مع سوق الهدي، وبه قال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي (٢).

القول الثالث: ينعقد بمجرد التلبية، وبه قال داود وجماعة من أهل الظاهر (٣).

والراجح والله أعلم: أن المدار على ما نواه القلب، للآني: أولاً: لحديث: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِيْ مَا نَوَى)(٤).

ثانياً: قال ابن المنذر: «أجمعوا على أنه إن أراد أن يهل بالحج فأهل بعمرة أو أراد أن يهل بعمرة فلبى بحج أن اللازم له ما عقد عليه قلبه لا ما نطق به لسانه»(٥).

ثالثاً: أنه إذا غلط فلفظ بغير ما نوى من صلاة أو صوم أو طهارة أو حجّ فغلطه لا يضره والمدار على القلب(٦).

 <sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٣٨٤ ـ ٣٨٥، المسالك في المناسك: ١/ ٣٣٢، المدونة: ١/ ٣٩٤، الكافي: ١/ ٣٥٨، مرعاة المفاتيح: ١٥٤ ـ ١٥٥، كشاف القناع: ٢/ ٤٧٦، المغنى: ٥/ ٩٤.

<sup>(</sup>٢) مرعاة المفاتيح ١٥٤ ـ ١٥٥، الاختيار: ١/٢٠٤، المجموع: ٧٠٦/٧، المغني: ٥١/٥.

<sup>(</sup>r) المجموع: ۲۰7/V.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ٣/١، سنن أبي داود: ٢/٢٦٢، سنن ابن ماجه: ٢/٣١٤.

<sup>(</sup>٥) الإجماع لابن المنذر: ٥٥.

<sup>(</sup>٦) الفتاوي السعدية: ٢٤٢.

# هل يجزئ التكبير عن التلبية في مسألة النية؟

وقوله: بإجزاء التكبير عن التلبية في مسألة النية، لما رواه ابن أبي شيبة عن ابن جريج عن عطاء قال: «يجزئه» (١)، وبه قال طاووس ومالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف (٢)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: لا يجزئه ويرجع، وهو رواية عن عطاء، لما رواه ابن أبي شيبة عن عبد الملك عن عطاء قال: «يرجع»(٣)، وبه قال الأحناف ورواية عن مالك(٤).

والراجح والله أعلم: أن من أراد أن يلبي بنسك معين ولكنه كبر، فإن ذلك يجزئه، للآتي:

أُولاً: للحديث الذي رواه عمر بن الخطاب ولله عن النبي عَلَيْهُ أنه قال: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِيْ مَا نَوَى)(٥).

ثانياً: لأنه إذا غلط فلفظ بغير ما نوى من صلاة أو صوم أو طهارة أو حجّ فغلطه لا يضره والمدار على القلب، ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، وهذا عام في كل العبادات، وسبق اللسان إما أن يكون نسياناً أو جهلاً (٢).

ثالثاً: لأن الحاج أو المعتمر لو نطق بغير ما نواه انعقد ما نواه دون ما

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٤٩١ \_ ٤٩٢.

 <sup>(</sup>۲) المسالك في المناسك: ١/ ٣٣٢، المدونة: ١/ ٣٩٤، الكافي: ١/ ٣٥٨، المجموع:
 ٧٠٦/٧.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٤٩١ \_ ٤٩٢.

<sup>(</sup>٤) المسالك في المناسك: ١/٣٣٢، المدونة: ١/٣٩٤، الكافي: ١/٥٨٨.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري: ١/٣، ورواه مسلم بلفظ: (إنما الأعمال بالنية) انظر: صحيح مسلم: ٣/١٥١٥.

<sup>(</sup>٦) الفتاوي السعدية: ٢٤٢.

لفظ به نحو: أن ينوي العمرة فيسبق لسانه إلى الحج، أو بالعكس انعقد ما نواه دون ما لفظ به، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على هذا (١) وذلك لأن الواجب النية وعليها الاعتماد واللفظ لا عبرة به، فلم يؤثر كما لا يؤثر اختلاف النية فيما يعتبر له اللفظ دون النية (٢).

خامساً: بل اتفق المسلمون على أنه إن لم يسمّ شيئاً في إحرامه أجزاه (٣).

<sup>(</sup>١) أي: على أن المدار على النية دون لفظ اللسان في حال ما إذا نطق الحاج أو المعتمر بغير ما نواه.

<sup>(</sup>٢) المغنى: ٥/ ٩٢.

<sup>(</sup>٣) مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ١٠٥، الإجماع لابن المنذر: ٥٥.

# في الرجل يحج عن الرجل يسميه في التلبية

قال: يكفيه مرة واحدة، لما رواه ابن أبي شيبة عن هشام عن عطاء قال: «يكفيه مرة واحدة، يقول: لبيك عن فلان»(١)، وبه قال الحسن البصري وأبو حنيفة وأحمد(٢).

والظاهر والله أعلم: الاكتفاء بتسميته في التلبية مرة واحدة، للآتي:

أُولاً: لحديث ابن عباس على: (أَنَّ النبي على سَمِعَ رَجُلا يَقُولُ: لَبَيْكَ عَنْ شُبْرُمَةً قَالَ: حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ عَنْ شُبْرُمَةً قَالَ: حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ قَالَ: لا قَالَ: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةً) (٣).

ثانياً: لقوله ﷺ: (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى)(٤). فيه دلالة ظاهرة أنه لا يحتاج إلى تجديد النية في بقية مناسك الحج بعد عقدها من قبل في أول النسك.

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٢٧٧.

 <sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٢٧٧، المبسوط: ١٠٩/٤، المغني: ٥/ ١٠٥. وانظر: الفتح الرباني: ١٩٠١، مفيد الأنام: ١٢٠.

<sup>(</sup>٣) سنن أبى داود: ٢/ ١٦٢.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ٣/١، سنن أبي داود: ٢/٢٦٢، سنن ابن ماجه: ٢/٣١٣.

# حكم من حج عن احد ونسي ان يسميه

وقوله فيمن حج عن أحد ونسي أن يسميه فقد أجزأ عنه، لما رواه ابن أبي شيبة عن الحسن وعطاء أنهما قالا: إذا حج الرجل عن الرجل فنسي أن يسميه فقد أجزأ عنه الحج فإن الله قد علم عمن حج<sup>(۱)</sup>، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: يتحرى لأن غلبة الظن تقوم مقام اليقين، وبه قال الأحناف والشافعية (٢).

والظاهر والله أعلم: أن الحج صحيح ويقع عمن نواه، للآتي: أولاً: لقوله ﷺ: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَاتِ) (٣).

ثانياً: قال الإمام أحمد كَالله: «لا بأس بالحج عن الرجل ولا يسميه وإن ذكره في التلبية فحسن (٤).

ثالثاً: سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كَالله حول هذه المسألة سؤالاً هذا نصه: ما حكم من حجّ عن والدته وعند الميقات لبى بالحج ولم يلب عن والدته? فأجاب: ما دام قصده الحج عن والدته ولكن نسي فإن الحج يكون لوالدته والنية أقوى لقوله على: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ)(٥) فإذا كان القصد من مجيئه هو الحج عن أمه أو عن أبيه ثم نسي عند الإحرام فإن الحج يكون للذي نواه وقصده من أب أو أم أو غيرهما(٢).

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) المسالك في المناسك: ١/٣٤٩، إرشاد الساري: ١٢١، المجموع: ٧/٣١٣.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ٣/١، سنن أبي داود: ٢/٢٦٢، سنن ابن ماجه: ١٤١٣/٢.

<sup>(</sup>٤) مسائل الإمام أحمد برواية ابن عبد الله: ١/٢٠٢، المغني: ٥/٥٠٥، مفيد الأنام: ١٢٠.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري: ٣/١، سنن أبي داود: ٢/٢٦٢، سنن ابن ماجه: ١٤١٣/٢.

<sup>(</sup>٦) فتاوى الحج، جمع وترتيب عبد العزيز المسند: ٢٤.



# أنواع النسك

#### 🗖 وفیه تمهید ومباحثان،

التمهيد: تعريف أنواع النسك.

المبحث الأول: ما يتعلق بالتمتع.

المبحث الثاني: القِران.

#### تمهيد

### تعريف أنواع النسك

أنواع النسك ثلاثة: التمتع والإفراد والقِران:

أما التمتع: فهو في اللغة: من مادة (م ت ع) من التمتع بالشيء: أي الانتفاع به والمتعة: ما يتمتع به من الصيد والطعام(١١).

وفي اصطلاح الفقهاء: أن يحرم مريد النسك بالعمرة في أشهر الحج، فإذا وصل البيت وأراد أن يُحلّ ويستعمل ما حرُم عليه، فسبيله أن يطوف ويسعى ويحل، ويقيم حلالاً إلى يوم الحج، ثم يحرم من مكة إحراماً جديداً، ويقف بعرفة ثم يطوف ويسعى ويحل من الحج(٢).

والعلاقة: أن مريد النسك يكون قد تمتع بالعمرة في أيام الحج؛ أي: انتفع؛ لأنهم كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج، فأجازها الإسلام (٣).

وأما الإفراد: فهو في اللغة: من فَرَدَ: والفرد الوتر والجمع أفراد وفرادى على غير قياس، والفرد أيضاً الذي لا نظير له والجمع أفراد (1).

وفي اصطلاح الفقهاء: أن يهل بالحج مفرداً (٥).

والذي يهل بالحج مفرداً يكون قد فرد الحج عن العمرة أي: فصل بينهما في الإحرام، فجعل إحرامه بالحج فقط

<sup>(</sup>۱) المعجم الوسيط: ٢/ ٨٥٢، مختار الصحاح: ٢٥٦/١، النهاية في غريب الأثر: ٢ ٢٩٢/٤.

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الأثر: ٢٩٢/٤. انظر: المعجم الوسيط: ٢/ ٨٥٢.

<sup>(</sup>٣) النهاية: ٢٩٢/٤.

<sup>(</sup>٤) لسان العرب: ٣/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٥) المغنى: ٥/ ٨٢.

وأما القِران: فهو في اللغة: وقرن بينهما قرناً وقراناً: جمع(١).

وفي الاصطلاح: قرن بين الحج والعمرة؛ أي: جمع بينهما بنية واحدة، وتلبية واحدة، وإحرام واحد، وطواف واحد، وسعي واحد، فيقول: لبيك بحجة وعمرة (٢٠).

فالقارن بين الحج والعمرة: يجمع بينهما في النية والإحرام والطواف والسعى.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والقارن يكون قارناً إذا أحرم بالعمرة والحج ابتداء، ويكون قارناً إذا أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم»(٣).

وقال في موضع آخر \_ عند بيان عُمَر النبي ﷺ قال: "والعمرة الرابعة مع حجته فإنه قَرَن بين العمرة والحج باتفاق أهل المعرفة بسنته وباتفاق الصحابة على ذلك ولم يُنقل عن أحد من الصحابة أنه تمتع تمتعاً حلّ فيه، بل كانوا يسمون القران تمتعاً، ولا نُقِل عن أحد من الصحابة أنه لما قرن طاف طوافين وسعى سعيين "(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: المعجم الوسيط: ٢/ ٧٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: المعجم الوسيط: ٢/ ٧٣٠، النهاية: ٤/ ٥٢.

<sup>(</sup>٣) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ٢٦/ ٢٧١، وبه قال النووي في شرح مسلم: ٨/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى: ٢٦/ ١٠٤.

#### التمتع

🗖 وفیه مطالب،

#### 0 المطلب الأول 0

#### شروط التمتع

وقوله بأن من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع، لما رواه ابن أبي شيبة عن حجاج عن عطاء قال: «إذا اعتمر في أشهر الحج، ثم أقام، فهو متمتع»(۱)، وهو قول عمر بن الخطاب وابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومجاهد وطاوس والنخعي والأوزاعي وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد(۲). وهذا الشرط الأول من شروط التمتع، وهو أن يعتمر الحاج في أشهر الحج، للآتي:

أولاً: لما رواه البخاري عن ابن عباس: أنه سنل عن متعة الحج فقال: (أَهَلَّ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ عَلَىٰ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَأَهْلَلْنَا فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ الْجُعلُوا إِهْلالكُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةً إِلا مَنْ قَلَّدَ الْهَدْي، فَطُفْنا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَتَيْنَا النِّسَاءَ وَلَبِسْنَا الثَّبَاب، وَقَالَ: مَنْ قَلَدَ الْهَدْي فَطِفْنا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَتَيْنَا النِّسَاءَ وَلَبِسْنَا الثَّبَاب، وَقَالَ: مَنْ قَلَدَ الْهَدْي فَإِنَّهُ لا يَحِلُ لَهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، ثُمَّ أَمْرَنَا عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ أَنْ نُهِلًا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ تَمَّ نُهِلًا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ تَمَّ خَبِّنَا وَعَلَيْنَا الْهَدْيُ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْمَدْيُ فَنَ لَمْ يَهِدْ نَهِيَامُ حَبَّى اللهُ يَعِدْ فَهِيَامُ وَعَلَيْنَا الْهَدْيُ فَنَ لَمْ يَعِدْ فَهِيَامُ حَبِّنَا وَعَلَيْنَا الْهَدْيُ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْمَدْيُ فَنَ لَمْ يَهِدْ فَهِيَامُ حَبِّيْ الْمُ اللهُ يُعَالَى اللهُ الْهَدْيُ وَمَلَيْنَا الْهَدْيُ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْمَدَى فَلَ لَمْ يَهِدْ فَهِيَامُ

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/١٧٤.

 <sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/١٧٤، المحلى: ٧/١٠٦، المبسوط: ١١٢٤، المجموع: ٧/١٥٤، كشاف القناع: ٢/ ٤٨٠، المبدع: ٣/١٢١، ١٢٦، ١٢٦، المغني: ٥/٥٥٠.

ثَلَنَةِ أَيَّارٍ فِي لَغُجَّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَتُمُ ﴿ ( ) ، إِلَى أَمْصَارِكُمْ الشَّاةُ تَجْزِي فَجَمَعُوا نُسُكَيْنِ فِي عَامِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ وَسَنَّهُ نَبِيُّهُ ﷺ وَأَبَاحَهُ لِلنَّاسِ عَيْرَ أَهْلِ مَكَةً قَالَ اللهُ: ﴿ وَالْكَ لِنَ لَمْ يَكُنَ أَهْلَهُ حَاضِي الْسَجِدِ الْحَرَامِ ﴾ ( ) للنَّاسِ عَيْرَ أَهْلِ مَكَةً قَالَ اللهُ: ﴿ وَالْكَ لِنَ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِي الْسَجِدِ الْحَرَامِ ﴾ ( ) وَأَشْهُرُ الْحَجِّ الَّتِي ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحَجَّةِ فَمَنْ تَمَتَّعَ فِي هَذِهِ الْأَشْهُرِ فَعَلَيْهِ دَمِّ أَوْ صَوْمٌ ﴾ ( ) .

ثانياً: بل إن هذا الشرط محل إجماع عند أهل العلم، قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن من أهل بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق من الميقات وقدم مكة ففرغ منها فأقام بها فحج من عامه أنه متمتع وعليه الهدي إذا وجد وإلا فالصيام»(٤).

الشرط الثاني: أن يأتي الآفاقي بالعمرة من ميقاته، لما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء فيمن قدم في غير أشهر الحج ثم بدا له أن يعتمر في أشهر الحج؟ قال: "لا يكون متمتعاً حتى يأتي من ميقاته في أشهر الحج، قلت: أرأي أم علم؟ قال: بل علم $^{(o)}$ . وبه قال الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة ( $^{(r)}$ ). بل هو محل إجماع عند أهل العلم ( $^{(v)}$ ).

الشرط الثالث: ألا يسافر المتمتع بين العمرة والحج سفراً تقصر فيه الصلاة، لما رواه ابن أبي شيبة عن عطاء قال: «من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ثم حج من عامه فليس بمتمتع، إنما المتمتع من أقام ولم يرجع (^^) وعن ابن جريج عن عطاء قال: «عمرته في الشهر الذي يهل فيه،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ١٩٦.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ١٩٦.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ٢/ ٥٧٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: الإجماع لابن المنذر: ٦٤، الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان: ١/٣٤٦.

<sup>(</sup>٥) المحلى: ١٠٣/٧.

<sup>(</sup>٦) المبسوط: ٣١/٤، اللباب: ١٩٨/١ ـ ١٩٩١، البيان: ١٩٧٤، المجموع: ٧/١٥١، المغنى: ٥/٨٥، الإنصاف: ٣/ ٤٤٢، كشاف القناع: ٢/ ٤٨١، المبدع: ٣/ ١٢٦.

<sup>(</sup>٧) انظر: الإجماع لابن المنذر: ٦٤، الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان: ١/٣٤٦.

<sup>(</sup>٨) الدر المنثور: ١/٥١٩، مصنف ابن أبي شيبة: ٥/١٧٤، كشاف القناع: ٢/ ٤٨١.

فإذا سافر سفراً تقصر فيه الصلاة فليس بمتمتع (١) وهو الذي ذهب إليه الجمهور (٢) ، هذا هو القول الأول.

القول الثاني: عدم عوده لبلده أو مثله في البعد بعد أن حل من عمرته قبل الإحرام بالحج، وبه قال مالك<sup>(٣)</sup>.

القول الثالث: إذا جاوز الميقات بعد الفراغ من العمرة فأتى بلدة أخرى غير بلدته بأن يكون كوفياً فأتى البصرة ثم عاد وحج من عامه ذلك كان متمتعاً في قول أبي حنيفة ولم يكن متمتعاً في قولهما (محمد بن الحسن وأبي يوسف) ذكره الطحاوي في كتابه (3).

والراجح والله أعلم: القول بألا يعود المتمتع إلى أهله، للآتي:

أُولاً: قَالَ عَمْرُ بِنُ الخَطَابِ ﴿ إِذَا أَهَلَّ بِالْغُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ حَتَى يَخُجَّ فَهُوَ مُتَمَنِّعً وإذا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ ثُمَّ حَجَّ فَلَيْسَ مُتَمَنِّعًا ﴾ (٥).

ثانياً: روى ابن شيبة عن ابن عمر قال: «من اغْتَمَرَ في أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ رَجَعَ فَأَسُهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ رَجَعَ فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعِ ذَاكَ من أَقَامَ ولم يَرْجِعْ (٦).

أخي القارئ: مما تقدم يتبين لنا أن المتمتع لا بد له حتى يكون متمتعاً، أن يعتمر في أشهر الحج، فلو أحرم بالعمرة في غيرها فلا يكون متمتعاً، وألا يرجع إلى أهله، فإن رجع إلى أهله وأنشأ سفراً للحج انقطع تمتعه.

وهذه الشروط هي من ضمن شروط اشترطها أهل العلم على من أراد التمتع، وأطلقوا عليها شروط التمتع.

<sup>(</sup>۱) المحلى: ۱۰۲/۷.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٣/ ٤٣٥، الاستذكار: ٢١٩/١١ \_ ٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) أوجز المسالك إلى موطأ مالك: ٣٠٨/٦، إرشاد السالك لابن فرحون: ١/٤٧٨، الإفصاح: ١/٢٨٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٥/١٧٥، المبسوط: ٢١/٣، مختصر الطحاوي: ٦٠ - ٢٠ الكافي: ١٠ الكافي: ٨١٠، وقال: فلو عاد إلى غير بلده لا يبطل تمتعه عند الإمام. انظر: رد المحتار: ٣٨٢/١ الإفصاح ٢/٢٨١.

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ١٧١، المحلى: ١٥٩/٧.

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ١٧١، المحلى: ١٥٩/٧.

وبدراسة شروط التمتع في المذاهب الأربعة وعند أهل العلم نجد أن هناك تقارباً واضحاً، وأنهم زادوا على ما تقدم من شروط شروطاً أخرى، منها:

الشرط الرابع: أن يحج من عامه، فإن اعتمر في أشهر الحج، ولم يحج ذلك العام، بل حج من العام القابل فليس بمتمتع، وهذا الشرط قال به فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم (١٠).

الشرط الخامس: أن يحل من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحج(٢).

فإن أدخل الحج على العمرة قبل حله منها، كما فعل النبي على والذين كان معهم الهدي من أصحابه، فهذا يصير قارناً ولا يلزمه دم المتعة. قالت عائشة: (خَرَجْنَا مع رسول اللهِ على مُوَافِينَ لِهِلالِ ذِي الْحَجَّةِ فقال رسول اللهِ على من أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِحَجَّةٍ فَلْيُهِلَّ، وَلَوْلا أَنِي مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِحَجَّةٍ فَلْيُهِلَّ، وَلَوْلا أَنِي مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِحَجَّةٍ فَلْيُهِلَّ، وَلَوْلا أَنِي أَهْدَيْتُ لأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ وَمِنْهُمْ مِن أَهلً بِعَجَّةٍ، وَكُنْتُ مِمَّنُ أَهْدَيْتُ لأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَجِشْتُ قبل أَنْ أَدْخُلَ مَكَّةً فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وأنا حَائِضٌ فَشَكَوْتُ إلى رسول اللهِ عَلَيْ فقال: دَعِي عُمْرَتَكِ وَانْقُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي إللَّى رسول اللهِ عَلَيْ فقال: دَعِي عُمْرَتَكِ وَانْقُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي إللَّى رسول اللهِ عَلَيْ فقال: دَعِي عُمْرَتَكِ وَانْقُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِي إللَّى رسول اللهِ عَلَيْ فقال: دَعِي عُمْرَتِكَ وَانْقُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِي إللَّى مَعْمَونَةً فَلها كَانت لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرحمٰن إلى التَنْعِيمِ بِالْحَجِّ فَفَعَلْتُ فلما كانت لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرحمٰن إلى التَنْعِيمِ فَازُدَقَهَا فَأَهْلَتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِها فَقَضَى الله حَجَهَا وَعُمْرَتَها ولم يَكُنْ في شَيْءٍ مَن ذلك هَدْيٌ ولا صَوْمٌ (٣٠). ولكن عليه دم للقران؛ لأنه صار قارنا، وترفه بسقوط أحد السفرين. وقول عروة: لم يكن في ذلك هدي، قارنا أنه أراد لم يكن فيه هدي للمتعة، إذ قد ثبت أن رسول الله ﷺ ذبح عن

<sup>(</sup>۱) انظر: رد المحتار: ٣/ ٥٦٢، بداية المجتهد: ٢٤٨/٢، المجموع: ٧/ ١٥٥، كشاف القناع: ٢/ ٤٨١، المغني: ٥/ ٣٥١، إلا قولاً شاذاً عن الحسن البصري: في من اعتمر في أشهر الحج فهو متمتع، حج أو لم يحج. والجمهور على خلاف هذا؛ لأن الله تعالى قال: ﴿فَنَ تَمَلِّمُ إِلْفُهُرَةِ إِلَى لَلْحَجُ فَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْمَنْوَ ﴾ وهذا يقتضي الموالاة بينهما، ولأنهم إذا أجمعوا على أن من اعتمر في غير أشهر الحج ثم حج من عامه ذلك فليس بمتمتع فهذا أولى من التباعد بينهما أكثر.

<sup>(</sup>٢) رد المحتار: ٣/ ٥٦١، بداية المجتهد: كشاف القناع: ٢/ ٤٨١، المغني: ٥/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ٢/٦٣٣.

نسائه بقرة بينهن (١).

الشرط السادس: ألا يكون من حاضري المسجد الحرام، ولا خلاف بين أهل العلم في أن دم المتعة لا يجب على حاضري المسجد الحرام، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَا لِنَ لَمْ يَكُنُ آهَلُهُ حَاضِرِي ٱلْمَسَجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ ولأن حاضر المسجد الحرام ميقاته مكة، فلم يحصل له الترفه بأحد السفرين، ولأنه أحرم بالحج من ميقاته، فأشبه المفرد (٣).

وزاد الأحناف غير ما تقدم شروطاً أخرى، فأوصلوا شروط التمتع إلى أحد عشر شرطاً (٤).

الناسع: عدم التوطن بمكة فلو اعتمر ثم عزم على المقام بمكة أبداً لا يكون متمتعاً، وإن عزم شهرين؛ أي: مثلاً وحج كان متمتعاً. العاشر: أن لا تدخل عليه أشهر الحج وهو حلال بمكة أو محرم ولكن قد طاف للعمرة أكثره قبلها إلا أن يعود إلى أهله فيحرم بعمرة. الحادي عشر: أن يكون من أهل الآفاق والعبرة للتوطن، فلو استوطن المكي في المدينة مثلاً فهو آفاقي وبالعكس مكي، ومن كان له أهل بهما واستوت إقامته فيهما فليس بمتمتع وإن كانت إقامته في إحداها أكثر لم يصرحوا به. انظر: رد المحتار على الدر المختار: ٣/ ٥٦١ - ٥٦٣.

<sup>(</sup>۱) المبدع: ۳/ ۱۲۶ \_ ۱۲۵.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية ١٩٦.

 <sup>(</sup>٣) انظر: هذه الشروط: المحلى: ٧/٩١ ـ ٩٢، المغني: ٥/٣٥٢ ـ ٣٥٦، بداية المجتهد: ٢/٤٤٢ ـ ٢٤٤، كشاف القناع: ٢/٠٨٤.

<sup>(3)</sup> الأول: أن يطوف للعمرة كله أو أكثره في أشهر الحج. الثاني: أن يقدم إحرام العمرة على الحج. الثالث: أن يطوف للعمرة كله أو أكثر قبل إحرام الحج. الرابع: عدم إفساد العمرة. الخامس: عدم إفساد الحج. السادس: عدم الإلمام إلماماً صحيحاً، والإمام الصحيح أن يرجع إلى أهله بعد العمرة ولا يكون العود إلى العمرة مستحقاً عليه. انظر: رد المحتار: ٣/٨٥٠. السابع: أن يكون طواف العمرة كله أو أكثره والحج في سفر واحد، فلو رجع إلى أهله قبل إتمام الطواف ثم عاد وحج، فإن كان أكثر الطواف في السفر الأول لم يكن متمتعاً، وإن كان أكثره في الثاني كان متمتعاً، وهذا الشرط على قول محمد خاصة على ما في المشاهير. الثامن: أداؤهما في سنة واحدة، فلو طاف للعمرة في أشهر الحج من المشاهير. الثامن: أداؤهما في سنة واحدة، فلو طاف للعمرة في أشهر الحج من إلى الثانية.

#### 0 المطلب الثاني 0

#### طواف وسعي المتمتع

وقوله بأن المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة (١٠)، وبه قال مجاهد وطاووس ورواية عن الإمام أحمد (٢)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: على المتمتع طوافان وسعيان وهو رأي الجمهور كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وأصحابهم والثوري وأبي ثور.

والراجع والله أعلم: القول الثاني، للآتي:

أولاً: لما رواه البخاري عن عائشة في قالت: (فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُوا بِالْمُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافاً (٣) آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا من مِنِّى)(٤).

ثالثاً: في مسائل الإمام أحمد لصالح قال أحمد: كان ابن عمر الله إذا أهل بهما جميعاً طاف لهما طوافاً واحداً وإذا تمتع طاف لهما طوافين: طوافاً لعمرته وطوافاً لحجته (٦).

رابعاً: قال ابن رشد: «وأجمعوا أن من تمتع بالعمرة إلى الحج أن عليه طوافين (٧)، طوافاً للعمرة لحله منها وطوافاً للحج كما في حديث عائشة (٨).

<sup>(</sup>١) الاستذكار: ٢٢٧/١١.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى: ۲۱/۳۸، الاستذكار: ۲۲۷/۱۱.

<sup>(</sup>٣) المقصود بالطواف هنا: السعي.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ١٥٩٦/٤، سنن النسائي الكبرى: ٣٥٦/٢.

<sup>(</sup>٥) مسائل الإمام أحمد برواية صالح: ٢/ ٤٨٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية صالح: ٢/ ٤٨٢.

<sup>(</sup>٧) أي: سعيين.

<sup>(</sup>٨) بداية المجتهد ١/٣٤٤.

#### 0 المطلب الثالث 0

#### وقت وجوب دم التمتع

وقوله بأن دم المتمتع لا يجب حتى يقف الحاج بعرفة (١)، وهو رواية عن الإمام أحمد وبه قال الإمام مالك واختاره القاضي أبو يعلى (٢)، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: لا يجب حتى يرمي الحاج جمرة العقبة، وهو رواية عن عطاء (٣)، وآخر للإمام مالك (٤).

القول الثالث: لا يجب حتى يطلع فجر يوم النحر؛ لأنه وقت ذبيحة فكان وقت وجوبه، وبه قال أبو الخطاب كَثَلَثُهُ (٥).

القول الرابع: وجوب دم التمتع إذا أحرم بالحج، فإذا وجب جاز إراقته عندهم ولم يتوقت بوقت (٢)، وبه قال أبو حنيفة وداود والشافعي ورواية عن الإمام أحمد (٧).

القول الخامس: وجوبه بإحرام العمرة، وهو قول الشافعي في الجديد

<sup>(</sup>۱) المحلى: ٧/٩٨، المجموع شرح المهذب: ٧/١٦١، الاستذكار: ٢٢٢/١١، المغني: ٣٠٩/٥، شرح الزركشي: ٣٠٣/٤، حلية العلماء: ٢٠٦/١، قال أبو حنيفة: يجب الإحرام بالحج، وعن مالك: لا يجب الدم حتى يرمي جمرة العقة.

<sup>(</sup>٢) المحلى: ٧/ ٨٩، المجموع شرح المهذب: ٧/ ١٦٢، الاستذكار: ٢٢٢/١١، السني: ٨٩/٧، المجموع شرح المهذب: ٣٠٣/٤، قال أبو المغني: ٥/ ٣٥٩، شرح الزركشي: ٣٠٣/٤، حلية العلماء: ١٩٠١، قال أبو حنيفة: يجب الإحرام بالحج، وعن مالك: لا يجب الدم حتى يرمي جمرة العقبة. ونقل الموفق عن عطاء: يجب إذا رمى الجمرة ونحوه، قال أبو الخطاب: يجب إذا طلع الفجر يوم النحر لأنه وقت ذبحه فكان وقت وجوبه. المغني: ٥/٥٩٥.

<sup>(</sup>٣) المغنى: ٥/٩٥٩.

<sup>(</sup>٤) رحمة الأمة: ٢١٣، الاستذكار: ٢١/٢٢١، المغني: ٥/٩٥٩.

<sup>(</sup>٥) كشاف القناع: ٢/ ٤٨٢، شرح الزركشي: ٤٠٤/٤.

<sup>(</sup>٦) المجموع: ٧/ ١٦٢، مفيد الأنام: ١٠١/١.

<sup>(</sup>۷) رحمة الأمة: ۲۱۳، شرح الزركشي: ۳۰۳/٤ الاستذكار: ۲۲۲/۱۱، المسالك في المناسك: ۱۹/۲۲۲، إرشاد الساري: ۲۹۰.

ورواية عن أحمد<sup>(١)</sup>.

والراجع والله أعلم: أن دم التمتع يجب إذا أحرم بالحج، للآتي: أولاً: لقوله تعالى: ﴿فَنَ تَمَلَّعَ بِالْمُثْرَةِ إِلَى الْمُجَّ فَا اُسْتَيْسَرَ مِنَ الْمُدَيَّ ﴾ (٢)، وهذا

اود . نفوله تعالى . عرف تمنع بِلمبرر إِن عَنْج مَا السَّيْسِر مِن المَّالِي الْمُولِةُ تَعَالَى : ﴿ ثُمَّ أَتِنُوا الْمِيامَ إِلَى النَّبِيَامُ النِّهِ (٣) .

ثانياً: لأن الشرائط توجد بوجود الإحرام بالحج فتعلق الوجوب به (٤).

### 0 المطلب الرابع 0

## حكم الهدي<sup>(٥)</sup> بالنسبة للمكي المتمتع

وقوله بعدم وجوب دم المتمتع على المكي، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن جابر وليث عن عطاء وطاووس ومجاهد قالوا: "إذا تمتع المكي فلا هدي عليه" (١)، وبه قال الحسن والنخعي ومالك وأحمد وداود، بل هو قول جمهور أهل العلم (٧)، وهذا هو القول الأول.

<sup>(</sup>١) قال ابن مفلح: «ويتوجه أن يبني عليها ما إذا مات بعد سبب الوجوب يخرج عنه من تركته». انظر: مفيد الأنام: ١٠١، المبدع: ٣/١٧٤٠.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ١٩٦.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ١٨٧، البيان في شرح المهذب: ٩١/٤.

<sup>(</sup>٤) البيان في شرح المهذب: ٩١/٤.

<sup>(</sup>٥) الهدي: ما يُهدى إلى الحرم من النعم، وفي التنزيل: ﴿وَلَا عَلِقُواْ رُوسَكُو حَتَّى بَنَاغَ الْمَدَى عَلَمُ ﴾ [البقرة: ١٩٦]. انظر: المعجم الوسيط: ٢/ ٩٧٨، وقال النووي: والهدي ما يهدى إلى الحرم من حيوان وغيره، والمراد هنا ما يجزئ في الأضحية من الإبل والبقر والغنم خاصة. انظر: المجموع: ٢٥٦/٨.

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٦٠٥، المحلى: ٧/ ١٠٠، المغني: ٥/ ٣٥١، الفتاوى السعدية: ٢٤٣، وفي الإفصاح: اختلفوا في المكي: هل يصح له التمتع والقران؟ فقال أبو حنيفة: لا يصحان له ويكره له فعلهما فإن فعلهما لزمه دم، وقال مالك والشافعي وأحمد: تصح للمكي التمتع والقران ولا يكرهان له ولا يلزمه دم. إلا أن عبد الملك ابن الماجشون من أصحاب مالك قال: على قران المكي دم: ١/ ٢٨١، كشاف القناع: ٢/ ٤٨٠.

<sup>(</sup>۷) انظر: المبدع: ٣/ ١٢٥ ــ ١٢٦، المدونة: ١/ ٤٠١، المغني: ٥/ ٣٥١، المجموع: ٧٦٠٨.

القول الثاني: يكره للمكي التمتع والقران وإن تمتع أو قرن فعليه دم، وبه قال طاووس وأبو حنيفة وعبد الملك بن الماجشون من أصحاب الإمام مالك(١).

والراجع والله أعلم: القول بعدم وجوب دم التمتع على المكي حاضر المسجد الحرام، لقوله تعالى: ﴿ وَالِكَ لِنَ لَمْ يَكُنَ أَمْلُمُ مَاضِرِي ٱلْسَنْجِدِ الْمُسَجِدِ الْحرام، لقوله تعالى: ومن شروط وجوب دم التمتع أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام (٣).

#### 0 المطلب الخامس 0

#### حكم الرجل الذي يهل بحجتين

وقوله بأن من هل بحجتين فهو متمتع، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن يعقوب عن عطاء في الرجل يهل بحجتين، قال: «هو متمتع»<sup>(3)</sup>. وبه قال الشافعي ومحمد بن الحسن وأحمد ومالك وإسحاق، وقالوا: لا دم عليه ولا قضاء<sup>(٥)</sup>، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: أن إحرامه ينعقد بهما فيرفض إحداهما إلى قابل ويمضي في الأخرى وعليه دم، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف(٦).

القول الثالث: يلزمه حجة وعمرة من عامه ويهريق دماً ويحج من قابل

<sup>(</sup>۱) بداية المجتهد: ۲٤٨/۲، البيان بشرح المهذب: ٨٣/٤، حاشية ابن عابدين: ٣/ ٥٦٧، الاختيار: ٢١٥/١.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية ١٩٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة: ١/١،١، المجموع: ١٤٦/، المغني: ٥/١٥، المبدع: ٣/١٢٠ - ١٢٥، تيسير الكريم الرحمٰن: ٢٤٢/١.

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٥٧٠، وقد روي من غير وجه عن عطاء قال: إذا أهلّ بحجتين فهو مهل بحج وتابعه الحسن بن أبي الحسن. انظر: الأم: ٣٣٨/٣.

<sup>(</sup>٥) الأم: ٣٣٧/٣، التمهيد: ٨/ ٢٩٠، البيان في شرح المهذب: ١٣٣/٤، كشاف القناع: ٢/ ٤٨٦، المغنى: ٥/ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٦) الإنصاف: ٤/ ٤٥٠، المبسوط: ١٨٣/٤ ـ ١٨٤، بدائع الصنائع: ١٧٠/١، مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ١٦٥.

وبه قال سفيان الثوري(١).

القول الرابع: حُكي عن مالك كَثَلَثُهُ أنه قال: يصير قارناً وعليه دم (٢). والراجع والله أعلم: أنه يلزمه حجة واحدة ولا شيء عليه في الأخرى (٣) للآتى:

أولاً: قال الإمام أحمد: «فإن قال: لبيك بحجتين فليس عليه إلا حجة واحدة، التي لبّي بها ولا يكون إهلالاً بشيئين»(٤).

ثانياً: قال شيخ الإسلام: «فأما إذا أحرم بحجتين أو عمرتين: فإنه ينعقد بإحداهما، ولا يلزمه قضاء الآخر، وذلك لأن الجمع بينهما غير ممكن، فأشبه ما لو أحرم بصلاتين»(٥).

<sup>(</sup>١) الإنصاف: ٤/٠٥٤.

 <sup>(</sup>۲) شرح السنة للبغوي: ٧/ ٧٨، مواهب الجليل: ٣/ ٤٨، الكافي لابن عبد البر: ١/ ٣٨٤،
 مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين: ٣/٥٩، الإقناع: ١٠٠/١.

<sup>(</sup>٤) الإنصاف: ٧٢/٤، المبدع: ٣/ ١٣٠ \_ ١٣١، المغنى: ٥/ ١٠٠.

<sup>(</sup>٥) شرح العمدة: ٢/ ٢٩٥.

#### القِران

#### وفیه مطالب،

# ٥ المطلب الأولعمل القارن

وقوله بأن القارن بين الحج والعمرة لا يلزمه من العمل إلا ما يلزم المفرد وأنه يجزئه طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي جعفر وعطاء وطاوس قالوا: «يطوف القارن طوافاً؛ أي: طوافاً واحداً»(1)، وهو قول ابن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله، وبه قال طاووس والحسن ومجاهد وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين ومحمد بن علي بن الحسين ومالك والشافعي وأصحابهما ورواية عن أحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وابن الماجشون وداود(٢)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: أن عليه طوافين وسعيين، وهو رأي علي بن أبي طالب وابن مسعود وزيد بن علي والهادي والناصر (٣)، وهو مروي عن الشعبي والنخعي وجابر بن زيد وعبد الرحمٰن بن الأسود والثوري والحسن بن صالح وشعبة والأوزاعي وابن أبي ليلى وأبي حنيفة وأصحابه والثوري وأصحاب الرأي ورواية عن الإمام أحمد (٤).

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>۲) تفسير القرطبي: ۲/۰۲۰، الاستذكار: ۲۰۰/۱۳، الإفصاح: ۲۰۰/۱، بداية المجتهد: ۲/۲۷، تهذيب المدونة: ۱/۱۲۰، شرح مسلم: ۱۱۱۸ ـ ۱۲۱، المجنهد: ۷/۱۲۱، المبدع: ۳/۱۲۱ ـ ۱۲۱، كشاف القناع: ۲/۰۸، المغني: ٥/۲۷، المجموع: ۸/۰۸.

<sup>(</sup>٣) البدر التمام: ٥/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي: ٢/٠٢، شرح مسلم: ١١١٨، ١٦١، الإفصاح: ١٧٠/١، =

والراجح والصحيح والله أعلم: القول الأول، للآتى:

أُولاً: مَا رُوتِهُ عَائِشَةً ﴿ قَالَتَ: (وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا أَهَلُوا بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَانُوا طَوَافاً وَاحِداً)(١).

ثانياً: وفي مسلم أن النبي ﷺ قال لعائشة لما قرنت بين الحج والعمرة: (يَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ)(٢).

ثالثاً: روى البخاري من حديث نافع أن ابن عمر والله عبد الله عبد الله وظهره في الدار فقال: إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت فلو أقمت فقال: (قَدْ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ وَ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ فيصدوك عن البيت فلو أقمت فقال: (قَدْ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ وَ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنهُ وَبَيْنَهُ أَنْعَلُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ اللهُ الله اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

رابعاً: روى أبو داود في سننه وغيره من حديث جابر رها قال: (لَمْ يَطُفُ النَّبِيُّ يَكُ وَلا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلا طَوَافاً وَاحِداً، طَوَافهُ الأَوِّلَ)(٥)، والمقصود بالطواف هنا: السعي.

خامساً: وأخرج الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعاً: (مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ

الهداية: ١/١٥٤، المغني: ٥/٣٤٧، ومن أدلتهم: ما رواه الدارقطني من حديث حفص بن أبي داود عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب: (أنه جمع بين الحج والعمرة فطاف لهما طواف واحد وسعى لهما سعيين ثم قال: هكذا رأيت رسول الله على فعل) قال الدارقطني حفص بن أبي داود ضعيف وابن أبي ليلى رديء الحفظ كثير الوهم. انظر: سنن الدارقطني: ٢٦٣/٢. وروى الدارقطني الحديث أيضاً بطرق أخرى، وضعفها كلها. انظر: سنن الدارقطنى: ٢٦٣/٢.

<sup>(</sup>١) صحيح ابن حبان: ٩/ ٢٢٠، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: ٢/ ٨٧٩، سنن البيهقي الكبرى: ١٠٦/٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب، الآية ٢١.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخارى: ٢/ ٥٩٠.

<sup>(</sup>٥) صحیح مسلم: ٢/ ٨٨٣، سنن النسائي الكبرى: ٢/ ٤٦٢، سنن أبي داود: ٢/ ٤٥٠.

وَالْعُمْرَةِ أَجْزَأَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ) (١) وقد حسنه الترمذي، وأخرج أحمد وابن ماجه عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: (مَنْ قَرَنَ بَيْنَ حَجَّنِهِ وَعُمْرَتِهِ أَجْزَأَهُ لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ) (٢)

سادساً: قال ابن حزم: «لا يصح عن النبي ﷺ ولا عن أحدٍ من أصحابه في ذلك شيء، أعني طوافان بين الصفا والمروة»(٣).

#### 0 المطلب الثاني 0

#### حكم الدم في حق القارن

وقوله: من قرن بين الحج والعمرة فهو بالخيار إن شاء ساق الهدي وإن شاء ابتاع من مكة هدياً لنسكه، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عطاء أنه سئل عن رجل قرن الحج والعمرة فقال: «إن شاء ساق وإن شاء أجزأ أن يبتاع من مكة شيئاً»(٤)، وبه قال الحكم ومحمد بن سيرين والأسود وسعيد بن جبير ومجاهد والأثمة الأربعة(٥)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: عدم وجوب الهدي على القارن، وهو فعل الحسن بن علي وشريح، وهو مروي عن طاوس وداود الظاهري وابن حزم (٦).

والراجح والله أعلم: القول بوجوب الدم على القارن، للآتي:

أولاً: لعموم قوله تعالى: ﴿ فَنَ تَمَنَّعَ بِالْفُهُرَةِ إِلَى اللَّهِ فَمَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدَيِّ ﴾ (٧)، والقارن متمتع بالعمرة إلى الحج، بدليل أن علياً و الله المع عثمان ينهى

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي: ٣/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد بن حنبل: ٢/ ٦٧.

<sup>(</sup>٣) الروضة: ٢/٩٣.

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٦٠٠ ـ ٦٠١.

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٠٠٠، البحر الرائق: ٢/ ٣٧١، الفتاوى الهندية: ١/ ٢٣٩، التاج والإكليل: ٣/ ٥٦، الكافي: ١/ ١٥٠، الحاوي الكبير: ١٦٦/، المغني: ٥/ ٣٥٠، المحلى: ١/ ١٦٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) المغني: ٥/ ٣٥٠، المحلى: ٧/ ١٦٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة: الآية ١٩٦.

عن المتعة أهل بالحج والعمرة (١)، ليعلم الناس أنه ليس بمنهي عنه (٢). ثانياً: لأن القارن ترفَّه بسقوط أحد السفرين، فلزمه دم كالمتمتع (٣).

ثالثاً: شهرة وجوب الدم على القارن بين السلف، حيث حكى ابن المنذر أن ابن داود لما دخل مكة سئل عن القارن هل يجب عليه دم؟ فقال: لا فجُرَّ برجله (٤٠).

#### 0 المطلب الثالث 0

#### صور القِران

الصورة الأولى: إدخال الحج على العمرة بعد افتتاح الطواف، وقوله: فيمن طاف لعمرته شوطاً واحداً لم يلزمه الإحرام به ولم يكن قارناً ومضى على عمرته حتى يتمها ثم يحرم بالحج إن شاء (٥)، وهو قول الشافعي وأبي ثور وأشهب وأحمد وإسحاق ورواية عن أبي حنيفة وهي المشهورة عنه (١) وهذا هو القول الأول.

<sup>(</sup>١) الحديث في صحيح مسلم: ٨٩٧/٢.

<sup>(</sup>٢) المغنى: ٥/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) المغنى: ٥٠/٥٥.

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٥٣٧، فتح الباري: ٣/ ٤٢٣.

<sup>(</sup>٦) تفسير القرطبي: ٢/ ٢٦٤، مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٥٣٧، فتح الباري: ٣/ ٤٢٣، المغني: المبسوط: ٤/ ٢٥٤، البيان: ٤/ ٢/ ١/ الكافي في فقه أهل المدينة ١/ ٣٨٤، المغني: ٥/ ٣٧١، الإنصاف: ٣/ ٤٣٨، رحمة الأمة: ٢١٢، الاستذكار: ١/ ٨٥، الكافي في فقه أهل المدينة: ١/ ٣٨٤، الإقناع في مسائل الإجماع: ١/ ٢٥٤، الإجماع لابن المنذر: ٢١، فتح الباري: ٣/ ٤٢٣، المبدع: ٣/ ١٢٣٠.

 <sup>(</sup>٧) قال مالك: ما لم يركع ركعتي الطواف. انظر: المدونة: ١/ ٤٠١، الكافي: ١/ ٣٨٤،
 تفسير القرطبي: ٢/ ٢٦٤، فتح الباري: ٣/ ٢٣٣٤.

 <sup>(</sup>٨) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٥٣٦، فتح الباري: ٣/٤٢٣، إرشاد الساري: ٢٨٥،
 مختصر اختلاف العلماء: ٢/١٠١ ـ ١٠١، اللباب: ١٩٦/١، المدونة: ١/٤٠١،

والراجع والله أعلم: عدم جواز إدخال الحج على العمرة بعد الشروع في الطواف لأنه شرع في التحلل من العمرة فلم يجز له إدخال الحج عليها كما لو سعى بين الصفا والمروة(١).

الصورة الثانية: إدخال العمرة على الحج، وقول عطاء بجواز ذلك، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ليث عن مجاهد، وعن عطاء وطاوس في رجل أهل بالحج قالا: «إن شاء جعل معها عمرة، فكان قارناً، وأهدى هدياً»(٢) وهو قول جابر(٣)، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في القديم والأوزاعي(٤)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: عدم جواز إدخال العمرة على الحج، وإن فعل فقد أساء، وهو مروي عن علي، وبه قال النخعي والأحناف<sup>(٥)</sup> ومالك وأبو ثور وإسحاق والمشهور عن الشافعي في الجديد وعند الحنابلة<sup>(٦)</sup>.

والراجح والله أعلم: القول الأول، للآتي:

أولاً: حديث ابن عباس في قال: إنه سمع عمر في يقول: سمعت النبي في الله بوادي العقيق يقول: (أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا النبي في الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ)(٧). وفي رواية: (وَقُلْ عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ)(٨).

<sup>=</sup> الكافى: ١/ ٣٨٤، المجموع: ٧/ ١٦١، تفسير القرطبي: ٢/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>١) المغني: ٥/ ٣٧١، البيان: ٤/ ٧٢، رحمة الأمة: ٢١٢.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥٣٧/٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) قالوا: يجوز ذلك ويكون قارناً ما لم يطف بحجته شوطاً واحداً. انظر: تفسير القرطبي: ٢/ ٢٦٤، مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ١٠١، فتح الباري: ٣/ ٤٢٣، البيان: ٤٣٣/٤.

<sup>(</sup>٥) اشترط أبو حنيفة: ألا يطوف شوطاً واحداً لحجته. انظر: مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ١٠١/، تفسير القرطبي: ٢/ ٢٦٤، تبين الحقائق: ٢/ ٧٤ ـ ٧٦.

<sup>(</sup>٦) تفسير القرطبي: ٢/ ٢٦٤، مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٥٣٧، مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ١٠١، الكافي: ١/ ٣٨٤، البيان: ٤/ ٣٧، المدونة: ١/ ٤٠٠، الإنصاف: ٣/ ٤٣٨، فتح الباري: ٣/ ٤٢٣، المبدع: ٣/ ١٢٣.

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري: ٢/٥٥٦، الجمع بين الصحيحين: ١٢٦/١، سنن أبي داود: ٢/٩٥١.

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري: ٦/ ٢٦٧٣، الجمع بين الصحيحين: ١٢٦١.

ثانياً: حديث ابن عباس الله قال: قال رسول الله على الله الله الله عَلَيْهُ: (هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ الْهَدْيُ فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ فَإِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ)(١).

ثالثاً: قوله ﷺ: (وأن العمرة الحج الأصغر)(٢).

الصورة الثالثة من صور القران: المتمتع الذي يخشى فوات الحج يصير قارناً قارناً: وقوله: كل متمتع خشي فوات الحج فإنه يحرم بالحج ويصير قارناً وكذلك المتمتع الذي معه هدي فإنه لا يحل من عمرته بل يهل بالحج معها فيصير قارناً، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن هشام عن عطاء قال: "إذا قدمت المرأة معتمرة وهي حائض، تهل بالحج على عمرتها، وتمضي إلى عرفات وهي قارن")، وهو فعل ابن عمر، وبه قال الحسن والشافعي وأحمد وأبو ثور(1)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: عدم الجواز، والعلة أنه شارع في التحلل من العمرة فلم يجز له إدخال الحج عليها، وبه قال الحنابلة (٥).

والراجح والله أعلم: القول الأول، لما رواه البخاري من حديث عائشة ولله قالت: (خَرَجْنَا مع رسول الله على حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَال رسول الله على: من كان معه هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مع الْعُمْرَةِ ثُمَّ لا يَحِلَّ حتى يَحِلَّ مِنْهُمَا جميعاً، فَقَدِمْتُ معه مَكَّةَ وأنا حَائِضٌ ولم أَطُفُ بِالْبَيْتِ ولا بين الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ إلى رسول الله على قال: انْقُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَة، فَفَعَلْتُ فلما قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي رسول الله على عبد الرحمٰن بن أبي الْعُمْرة، فَفَعَلْتُ فلما قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي رسول الله عَمْرَتِكِ) (٢٠)، وهذا الحديث بَكْرِ الصَّدِيقِ إلى التَّنْعِيم فَاعْتَمَرْتُ فقال: هذه مَكَانَ عُمْرَتِكِ) (٢٠)، وهذا الحديث

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم: ١/ ٩١١، الجمع بين الصحيحين: ٢/ ٣١، سنن أبي داود: ٢/ ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) المستدرك للحاكم: ١/٥٥٣، صحيح ابن حبان: ١٤/٥٠٤، سنن البيهقي الكبرى: ٨٩/٤.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٤٩١.

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٤٩١، كشاف القناع: ٢/ ٤٨٥، المغني: ٥/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٥) انظر: المبدع: ٣/ ١٢٢ ـ ١٢٩، المغني: ٥/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري: ١٥٩٦/٤، سنن النسائي الكبرى: ٣٥٦/٢.

أورده البخاري في باب: كيف تهل الحائض والنفساء؛ أي: كيف تحرم (١٠). وفي كتاب الحيض: بلفظ: (فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ) (٢٠). قال الخطابي: استشكل بعض أهل العلم أمره لها بنقض رأسها ثم بالامتشاط، وكان الشافعي يتأوله على أنه أمرها أن تدع العمرة وتدخل عليها الحج فتصير قارنة، قال: وهذا لا يشاكل القصة (٣).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: ٢/٥٦٣.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ١١٧/١، سنن البيهقي الكبرى: ٥/٣، مسند أحمد بن حنبل: ٢٧٣/٦.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٣/ ٤١٥ ـ ٤١٦.



## سنن الإحرام

#### 🗖 وفیه مباحث،

المبحث الأول: الاغتسال عند الإحرام.

المبحث الثاني: التنظف بأخذ شيء من الشعر.

المبحث الثالث: الطيب عند الإحرام.

المبحث الرابع: الإحرام عقب صلاة.

المبحث الخامس: أحكام التلبية.

#### الاغتسال عند الإحرام

وقوله: باستحباب الغسل عند الإحرام للحج، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن الربيع عن عطاء: «أنه كان يعجبه أن يغتسل عند الإحرام وإذا دخل مكة»(۱). وهو قول ابن عمر، وبه قال مجاهد وسعيد بن جبير والثوري والشافعي والنخعي وطاووس وأبو صالح وإسحاق وابن المنذر وأحمد(۲) وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: الوجوب، وهو رواية عن عطاء، وبه قال الحسن البصري وأهل الظاهر (٣٠).

القول الثالث: يجزئه الوضوء، وهو رواية عن عطاء، وبه قال إبراهيم النخعي وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري(٤).

والراجح والله أعلم: القول بسنية الغسل عند الإحرام، للآتي:

أولاً: لفعله ﷺ كما في حديث خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه: (رَأَى النَّبِيَّ ﷺ تَجَرَّدَ لِإِمْلالِهِ وَاغْتَسَلَ)(٥).

ثانياً: لأمره على كما في حديث عائشة الله قالت: (نُفِسَتُ (١) أَسْمَاءُ

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٦٣٧.

 <sup>(</sup>۲) كشاف القناع: ۲/۳۷٪، المغني: ٥/٤٧ ـ ٥٧، الكافي في فقه أهل المدينة: ١/٣٤٪، ٨٨، ١٨، ١١، ١١، المهذب: ١/٤٠٪، الوجيز: ١/١٤١، المحرر: ١/٣٤٪، المبدع: ٣/١١٠.

<sup>(</sup>٣) الاستذكار: ١١/١١، التمهيد: ٨/٨، ٩، ١٠، ١١.

<sup>(</sup>٤) التمهيد: ٨/١١، الاستذكار: ١١/١١، المغنى: ٥/٤٧ ـ ٥٧.

<sup>(</sup>٥) صحيح ابن خزيمة: ١٦١/٤، سنن البيهقي الكُبرى: ٥/ ٣٢، سنن الترمذي: ٣/ ١٩٢، وضعفه العقيلي. انظر: ضعفاء العقيلي: ١٣٨/٤.

<sup>(</sup>٦) ولاد المرأة إذا وضعت وهو النفاس فالولد منفوس، صحاح: ٣/ ٩٨٥.

بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ يَأْمُرُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَ)(١).

ثالثاً: روى أبو داود من حديث خصيفٍ عن عكرمة ومجاهد وعطاء عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: (الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ إِذَا أَتَتَا عَلَى الْوَقْتِ تَغْتَسِلانِ وَتُحْرِمَانِ وَتَقْضِيَانِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ)(٢).

رابعاً: فعل السلف، كما في الأثرين التاليين:

الأثر الأول: روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال: "من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم" (٣).

الأثر الثاني: روى عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون إذا أرادوا أن يحرموا أن يغتسلوا(٤).

خامساً: قال النووي كَثَلَثُهُ: «اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل عند الإحرام للرجل والمرأة الحائض والنفساء وكل من أراد الإحرام، قال: وأكره ترك الغسل له وما صحبت أحداً اقتدي به رأيته تركه»(٥).

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم: ۲/۸۲۹، سنن أبی داود: ۲/۱٤٤.

<sup>(</sup>۲) سنن أبى داود: ۱٤٤/۲.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٦٣٨.

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة: ٦٣٨/٥

<sup>(</sup>٥) المجموع: ٧/ ١٩٨٨. والحكمة في الاغتسال عند الإحرام هي التنظف وقطع الرائحة الكريهة ودفع أذاها عن الناس، وقيل: الحكمة فيه أنه لإزالة التفث الذي يكون على الإنسان حتى يأتي تفل الحج مفرداً عما كان قبله، فتفل الحاج كخلوف فم الصائم، مرعاة المفاتيح: ٢٠١، التمهيد: ٨/٨، ٩، ١٠، ١١، الوجيز: ١٤١/١.

### التنظف بأخذ شيء من الشعر

وقوله: بجواز التنظف لمن أراد الحج بأخذ شيء من شعره لثلا يحتاج إلى ذلك بعد التلبس بالإحرام والنسك، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن محمد بن شريك عن عطاء أنه سئل عن الرجل يأخذ من شعره وهو يريد الحج، فقال: «لا بأس به»(١).

قال ابن فرحون: ولا بأس أن يقص شاربه وأظفاره ويستحد ويكتحل ويلبّد شعره بالغسول والصمغ وبظفره ليفل قمله، كما فعل رسول الله ﷺ (٢).

ويؤيده ما رواه سعيد بن منصور في سننه عن عطاء بن السائب عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون إذا أرادوا أن يحرموا أن يأخذوا من أظفارهم وشواربهم وأن يستحدوا ثم يلبسوا أحسن ثيابهم (٣).

قلت: ولعل هذه المسألة من المسائل التي يستحب فعلها لمن أراد الإحرام. قال النووي والموفق ابن قدامة وغيرهما: «ويستحب التنظف بإزالة الشعث وقطع الرائحة ونتف الإبط وقص الشارب وقلم الأظفار وحلق العانة، وغسل الرأس بسدر أو خطمي؛ لأنه أمر يُسنُّ له الاغتسال والطيب، فسُنَّ له هذا كالجمعة»(٤٠).

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٢٠٥، كشاف القناع: ٢/٣٧٣.

<sup>(</sup>٢) إرشاد السالك: ١/٢٦٧، هداية السالك بتحقيق عتر: ٢/ ٤٨٥.

<sup>(</sup>٣) شرح العمدة لشيخ الإسلام أبن تيمية: ٢/ ١١٤، القِرى: ١٦٢.

<sup>(</sup>٤) كشاف القناع: ٢/٣٧٦، المغني: ٥/٦٧، الفتاوى: ١٠٩/٢٦، المسالك في المناسك: ١/٣٢٦، هداية السالك: ٢/٤٨٤ ـ ٤٨٥ المجموع: ٧/٧٠٧، مجمع الأنهر: ١/٢٦٧، المبدع: ٣/١٦٦، الدردير مع حاشية الصاوي: ١/٢٥١٠.

### الطيب(١) عند الإحرام

وقوله: فيمن تطيب للإحرام بطيب تبقى رائحته بعد الإحرام وجب عليه غسله، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن جريج عن عطاء: أنه كره الطيب عند الإحرام، وقال: "إن كان به شيء منه فليغسله وليُنْقِه" (٢)، وهو مروي عن عمر وعثمان وابن عمر، وذهب إليه من التابعين سالم والزهري وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين على اختلاف عنهم، وبه قال النخعي ومحمد ابن الحنفية ومالك ومحمد بن الحسن (٣)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: استحباب الطيب قبل الإحرام ولو بقيت الرائحة والأثر وهو قول عائشة وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عباس والحسين بن علي وعبد الله بن جعفر وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير وعبد الله بن الزبير، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد والشافعي(٤).

والراجح والله أعلم بالصواب: القول باستحباب التطيب عند إرادة الإحرام (٥) وجواز استدامته بعد الإحرام، وهو قول الجمهور (٢)، للآتى:

<sup>(</sup>۱) الطيب: ما يتطيب به من عطر ونحوه. انظر: المعجم الوسيط: ٢/٥٧٣، إبراهيم مدكور، إخراج إبراهيم مصطفى، أحمد حسن الزيات، حامد عبد القادر، محمد علي النجار.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٢٦٩.

 <sup>(</sup>٣) الكافي: ١/ ٣٨٨، إرشاد السالك: ١/ ٢٦٨، مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٢٦٩، المغني: ٥/ ٧٧، الاستذكار: ١٠٨٨، ٥٩، المجموع شرح المهذب: ٧٠٣/٠، الأم: ٣/ ٣٢٥، المسالك في المناسك: ١/ ٣٢٧، بداية المجتهد: ٢/ ٣٣٦.

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٢٦٥ ـ ٢٦٦. انظر: الحلية: ١/ ٤١٢، رد المحتار: ٣/ ٤٨٨، المغني: ٥/ ٧٧، الاختيار: ١/ ٣٠٣، المجموع: ٧/ ١٩٩، كشاف القناع: ٢/ ٤٧٣.

<sup>(</sup>٥) لكن في غير ملابس الإحرام.

<sup>(</sup>٦) انظر: الفتح: ٣٩٨/٣، وشرح صحيح مسلم: ٨/٧٤، ٩٨.

ثانياً: عن عائشة ﴿ قَالَت: (طَيَّبْتُ النَّبِيِّ ﷺ بِيدِي) (٩) وفي لفظ: (طَيَّبْتُ النَّبِيِّ ﷺ بِيدِي بِنَرِيرَةٍ لِحَجِّةِ الْوَدَاعِ لِلْحِلِّ وَالإِحْرَامِ حين أَحْرَمَ وَطِينَ رَمُى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يوم النَّحْرِ قبل أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ) (١٠) وفي لفظ: (قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ) (١٠).

ثالثاً: سئل ابن عباس عن الطيب عند الإحرام فقال: «أما أنا فأسغسغه (۱۲) في رأسي ثم أحب بقاءه (۱۲).

رابعاً: عن عائشة بنت طلحة أن عائشة أم المؤمنين الله قالت: (كنا نَخْرُجُ مع النبي عِنْدَ الإحْرَامِ فإذا

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم: ٢/ ٨٤٦، صحيح ابن حبان: ٩/ ٨٢، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٣٣.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ١/١٠٥، صحيح مسلم: ١/٨٤٧، صحيح ابن حبان: ٩/٨٣.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم: ٢/ ٨٤٧.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم: ٢/ ٨٤٩.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري: ٢/ ٨٥٥.

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم: ٢/ ٨٣٨.

<sup>(</sup>۷) صحيح مسلم: ۲/ ۲۳۸.

<sup>(</sup>۸) سنن النسائي الكبرى: ۳/ ۳۳۰.

<sup>(</sup>٩) صحيح البخاري: ٥/٢١٤.

<sup>(</sup>١٠) مسند أحمد بن حنبل: ٢٤٤/٦.

<sup>(</sup>١١) صحيح البخاري: ٥/٢٢١٤.

<sup>(</sup>١٢) السغسغة هي: التروية.

<sup>(</sup>۱۳) سنن البيهقي الكبرى: ٥/٥٥.

عَرِقَتْ إِحْدَانَا سال على وَجْهِهَا فَيَرَاهُ النبي ﷺ فلا يَنْهَاهَا)(١).

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود: ١٦٦/٢. قال ابن عبد البر في الرد على من استدل بالكراهة بحديث: (وانزع عنك الجبة): لا خلاف بين جماعة أهل العلم بالسير والآثار، أن قصة صاحب الجبة كانت عام حنين، بالجعرانة سنة ثمانٍ، وحديث عائشة في حجة الوداع سنة عشر، فعند ذلك إن قُدِّر التعارض فحديثنا ناسخ لحديثهم. فإن قيل: فقد روى محمد بن المنتشر، قال: سألت ابن عمر عن الطيب عند الإحرام فقال: لأن أظلى بالقَطِران أحب إلي من ذلك. قلنا تمام الحديث قال: فذكرت ذلك لعائشة، فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمٰن قد كنت أطيب رسول الله في فيطوف في نسائه، ثم يُصبح ينضح طيباً. فإذا صار الخبر حجة على من احتج به، فإن فعل النبي في حجة على ابن عمر وغيره، وقياسهم يبطل بالنكاح، فإنه يمنع ابتداءه دون استدامته، المغني:

والسك: بالفتح السبّك، وبالضم: السبّك: طيب يُتخذ من الرامَك مدقوقاً منخولاً معجوناً بالماء ويفرك شديداً ويمسح بدهن الخيري لئلا يلصق بالإناء ويترك ليلة ثم يسحق المسك ويُلقَمه ويعرك شديداً ويُقرَّض ويترك يومين ثم يُثقب بمسلّة وينظم في خيط قِنَّب ويترك سنة وكلما عَتُق طابت رائحته. انظر: القاموس المحيط: ٣/٤٤٦، باب الكاف، فصل السين، وانظر: المعجم الوسيط: ١/٤٣٩ ـ ٤٤٠.

### الإحرام عقب صلاة

وقوله: باستحباب الإحرام عقيب صلاة، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الملك قال: سألت عطاء عن التلبية إذا أراد الرجل أن يحرم؟ قال: إن شئت ففي دبر الصلاة وإن شئت فإذا انبعثت بك الناقة (تبدأ) حين تركب<sup>(۱)</sup>. وهو رأي طاووس ومالك والشافعي والثوري وأبي حنيفة وإسحاق وأبى ثور وابن المنذر<sup>(۲)</sup>، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: يحرم إذا انبعثت به راحلته، وهو قول لعطاء (٣).

القول الثالث: يحرم عقيب الصلاة وهو جالس قبل ركوب دابته وقبل قيامه، وهو قول أبي حنيفة، وقول ضعيف للشافعي(١٤).

والراجح والله أعلم: أنه يجوز الإحرام عقيب الصلاة (٥) أو حين تنبعث به راحلته، ولكن الأفضل أن يحرم حينما تنبعث به راحلته (٦)، لما في

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة: ١٢٦/٥.

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع: ٢/ ٤٧٥، المغنى: ٥/ ٨٠ ـ ٨١.

<sup>(</sup>٣) للأثر المتقدم، وفيه: وإن شئت فإذا انبعثت بك الناقة (تبدأ) حين تركب، مصنف ابن أبي شيبة: ١٢٦/٥.

<sup>(</sup>٤) حُواشي الشرواني: ١/٤٤، المجموع: ١٩٩٧، شرح مسلم: ٩٤٨، تحفة الأحوذي: ٣/ ٤٦٥، حاشية الرملي: ١/ ٤٦٠.

<sup>(</sup>٥) فإما أن يحرم عقب ركعتين نفلاً أو عقب فريضة، نص عليه الإمام أحمد، قال ابن بطال: هو قول جمهور العلماء، وقال البغوي: عليه العمل عند أكثر العلماء، وقال النووي: "يستحب أن يصلي ركعتين عند إرادة الإحرام وهذه الصلاة مجمع على استحبابها". انظر: المجموع: ٧/ ٢٠٢، المبدع: ٣/١١٧.

<sup>(</sup>٦) قال ابن حجر بعدما أورد خلاف الصحابة في وقت إهلاله: «وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك \_ أي: على جواز الإهلال بعد الصلاة أو بعدما تنبعث به راحلته أو بعد استوائه على البيداء \_ قال: وإنما الخلاف في الأفضل. انظر: فتح الباري: ٣/ ٤٠١.

الصحيحين عن ابن عمر على قال: (أَهَلَّ النبي على حين اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً) (''). وفي لفظ لمسلم: (كان رسول اللهِ على إذا وَضَعَ رِجْلَهُ في الْغَرْزِ وَانْبَعَنَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَهَلَّ من ذِي الْحُلَيْفَةِ) (''). وفي لفظ: (لم أَرَ النبي على وَانْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ وَالْمَهُ (''). وللبخاري عن أنس: (فلما رَكِبَ رَاحِلَتُهُ وَاسْتَوَتْ بِهِ أَهَلًى (''). وله عن جابر: (إنَّ إِهْلالَ رسول اللهِ على من ذِي الْحُلَيْفَةِ حين اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ فلما عن ابن عباس: (ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فلما اسْتَوَتْ بِهِ على الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ) ('').

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: ۲/٥٦٢، صحيح مسلم: ٢/٨٤٥.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: ٢/ ٨٤٥.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ٢/٥٩٦.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ٢/ ٥٦١.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري: ٢/ ٥٥٢.

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم: ٩١٢/٢.

#### أحكام التلبية

#### 🛘 وتحته مطالب

# ٥ المطلب الأول ٥معنى التلبية

التلبية هي مصدر لبى أي قال: لبيك، ولا يكون عامله إلا مضمراً. وقيل معناه: اتجاهي وقصدي إليك، من قولهم: داري تلبُّ دارَك: أي تواجهها. وقيل معناه: إخلاصي لك، من قولهم: حَسَبٌ لُباب، إذا كان خالصاً محضاً، ومنه لُبُ الطعام ولبابه. وقيل: محبتي لك يا رب، من قول العرب: امرأة لبّة أي: محبة (١).

قال ابن حجر: "والأول \_ أي: معنى إجابة بعد إجابة \_ أظهر وأشهر لأن المحرم مستجيب لدعاء الله إياه في حج بيته، ولهذا من دعا فقال لبيك فقد استجاب"(٢).

قال ابن عبد البر قوله: «قال جماعة من أهل العلم معنى التلبية إجابة دعوة إبراهيم حين أذن بالحج في الناس»(٣).

أخرج أحمد بن منيع في مسنده وابن أبي حاتم من طريق قابوس بن أبي طبيان عن أبيه ظبيان عن أبيه قال: (لَمَّا فَرَغَ إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلام مِنْ بِنَاء الْبَيْت قِيلَ لَهُ: أَذَنْ فَبِيان عن أبيه قال: رَبِّ وَمَا يَبْلُغ صَوْتِي؟ قَالَ: أَذَنْ وَعَلَيَ الْبَلاغ. قَالَ:

<sup>(</sup>۱) انظر: لسان العرب لابن منظور: ۱/ ۷۳۰ ـ ۷۳۱، مادة لبب، وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: ۲۲۲٪، وانظر: فتح الباري: ۳/ ٤٠٩، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۲۱/ ۱۱۰، المطلع: ۱۲۸ ـ ۱۲۹.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري ٣/٤٠٩، مجموع فتاوى ابن تيمية: ٢٦/١١٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري ٣/٤٠٩، الاستذكار لابن عبد البر: ٩٢/١١ - ٩٣.

فَنَادَى إِبْرَاهِيم: يَا أَيّهَا النَّاس كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْحَجّ إِلَى الْبَيْت الْعَتِيق، فَسَمِعَهُ مَنْ بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْض، أَفَلا تَرَوْنَ أَنَّ النَّاس يَجِيثُونَ مِنْ أَقْصَى الأَرْض يُلَبُّونَ)(١).

#### 0 المطلب الثاني 0

#### حكم التلبية

وقوله: بأن التلبية ركن في الحج، لما رواه سعيد بن منصور في سننه بإسناد صحيح عنه: التلبية فرض الحج<sup>(٢)</sup>. ولما رواه ابن أبي شيبة عن العلاء بن المسيب عن عطاء قال: الفرض التلبية<sup>(٣)</sup>. وبه قال ابن عمر وطاووس وعكرمة، وأهل الظاهر<sup>(٤)</sup>، والأحناف والمالكية، بل هو المشهور عن الإمام مالك<sup>(٥)</sup>، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: أنها سنة، وبه قال الشافعي والحسن بن حيي وأحمد (٦). القول الثالث: أنها شرط في الإحرام، وبه قال الثوري وأبو حنيفة (٧).

والراجح من هذه الأقوال، والله أعلم، أن التلبية في الإحرام سنة؛ لأن النبي ﷺ فعلها وأمر برفع الصوت بها، وأقل أحوال ذلك الاستحباب (^). ولو تركها صحّ حجه وعمرته، ولا شيء عليه لكن فاتته الفضيلة والاقتداء

<sup>(</sup>١) انظر: الاستذكار لابن عبد البر: ١١/ ٩٣، وقواه ابن حجر، فتح الباري: ٣/ ٤٠٩.

<sup>(</sup>۲) سنن سعید بن منصور: ۲۸۲.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٤) حيث قالوا: هي نظير تكبيرة الإحرام للصلاة.

<sup>(</sup>٥) بداية المجتهد: ١/ ٢٧٤، المنتقى: ٢١١/١، حاشية ابن عابدين: ٢/ ٤٨٣، المجموع: ٧/ ٢٠٠، ودليلهم حديث خلاد بن السائب عن أبيه أن رسول الله على قال: (أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَوْ مَنْ مَعِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصُواتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ أَوْ يَالْ اللهِ اللهِ عَلَى بِالإِهْلالِ يُرِيدُ أَحَدَهُمَا)، مسند الشافعي: ١/ ١٢٣، مع حمل أفعال النبي على الوجوب، بداية المجتهد: ١/ ٣٣٠، مواهب الجليل: ٣/ ١٠٦، المدونة: ١/ ٣٦١، فتح الباري: ٣/ ٤١١، نيل الأوطار: ٥٣/٥.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري: ٣/ ٤١١، المجموع: ٧/ ٢٠٧، الوجيز: ١٤١.

<sup>(</sup>٧) حاشية ابن عابدين: ٢/٤٨٣، الهداية للمرغيناني مع فتح القدير: ٢/٤٣٧، النهاية شرح الهداية: ٤/٥٠ ـ ٥٠.

<sup>(</sup>٨) انظر: المبدع: ٣/١٣٣، المغنى: ٥٠٠/٥.

#### 0 المطلب الثالث 0

#### حكم من بدأ بدعاء الركوب قبل الاشتغال بالتلبية

وقوله: لا حرج على من بدأ بدعاء الركوب قبل الاشتغال بالتلبية: حيث سئل كَالله: أيبدأ الرجل بالتلبية أو يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين؟ قال كَالله: "يبدأ بسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين" (٢). وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الملك قال: سألت عطاء عن التلبية إذا أراد الرجل أن يحرم؟ قال: "إن شئت ففي دبر الصلاة وإن شئت فإذا انبعثت بك الناقة (تبدأ) حين تركب فتقول: ﴿ سُبّحَن الّذِي سَخّر لَنَا هَلَا وَمَا كُنّا لَهُ مُقْرِينَ ﴾ (٣) ".

والظاهر والله أعلم: أن الأمر في ذلك واسع، ولا حرج على من بدأ بدعاء الركوب قبل الاشتغال بالتلبية، لما في حديث عبد الله بن عمر فيها: أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر كبر ثلاثاً، ثم قال: (سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنْ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنْ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى. اللَّهُمَّ فَوَنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الأَهْلِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْنَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالأَهْلِ. وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ: آيِبُونَ تَايْبُونَ عَابِدُونَ لِرَبُنَا فَي المَّافِ وَالْأَهْلِ. وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ: آيِبُونَ تَايْبُونَ عَابِدُونَ لِرَبُنَا وَالْمُونَ كَابُهُ وَلَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ: آيِبُونَ تَايْبُونَ عَابِدُونَ لِرَبُنَا كَالِهُ وَالْمُونَ عَالِمُونَ عَالِمُونَ الْمَالِ وَالْاَهُونَ وَاللَّهُمَّ أَنْ الْمُؤْونَ عَالِمُونَ عَالِمُونَ لَورَادَ فِيهِنَّ: آيِبُونَ تَايْبُونَ عَالِمُونَ عَالِمُونَ لِرَبُنَا مَالِكُونَ لَرَبُنَا فَوْلَاهُ وَالْوَلَاقِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْأَهُمَا لَوْلُكُونَ اللَّهُمَّ وَرَادَ فِيهِنَّ: آيَبُونَ تَايُبُونَ عَالِمُونَ الْمَالِ وَالْمُونَ اللَّهُ مَلَالَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمُونَ اللَّهُمُ وَلَا اللَّهُمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَالِهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمَالِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَلْمَا أَلُولُ الْمُؤْلِقُ وَلَا اللْمُؤْلُ وَلَا لَالْمَالِ وَالْمَالِلْهُ وَلَوْلَا لَوْلُولُ الْمَالِقُ وَلَا لَوْلُولُولُولُ الْمَالِقُ وَلَا الْمَالِقُ وَلَا لَا الْمَالِقُ وَلَالَهُ وَالَوْلُولُ وَلَا الْمَالِقُ الْمَالِقُ وَلَالَوْلُ الْمَالِقُ وَلَال

<sup>(</sup>١) الأذكار: ١٦٤، كشاف القناع: ٢/ ٤٨٨.

<sup>(</sup>٢) خرجه سعيد بن منصور، وأورده المحب الطبري في كتابه القرى: ١٧٩٠

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف: الآية ١٣، مصنف ابن أبي شيبة: ١٢٦/٥.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم: ٢/ ٩٧٨.

### 0 المطلب الرابع 0

### حكم التلبية(١) عن الصبيان

وقوله: بصحة التلبية عن الصبي، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن حجاج عن عطاء قال: يلبى عن الأخرس والصبي (٢). وبه قال الأحناف والشافعية والحنابلة (٣)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: إن تكلم الصبي لبى عن نفسه وإن لم يتكلم لم يلب عنه وهو قول المالكية(٤).

والراجع والله أعلم: القول بصحة التلبية عن الصبي (٥)، للآتي:

أولاً: ما رواه مسلم وغيره من حديث ابن عباس: (عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ لَقِيَ رَكْباً بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ: مَنْ الْقَوْمُ؟ قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: رَسُولُ اللهِ، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيّاً فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجِّ؟ قَالَ: نَعَمْ وَلَكِ رَسُولُ اللهِ، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيّاً فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجِّ؟ قَالَ: نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ)(٢)، فجعل إحرامها إحراماً له(٧).

ثانياً: قال الإمام أحمد في رواية حنبل: «يحرم عنه أبوه» (^^).

ثالثاً: قال الإمام النووي: «فإن عقد له الإحرام فعل بنفسه ما يقدر عليه ويفعل عنه وليّه ما لا يقدر عليه»(٩).

<sup>(</sup>١) المقصود بالتلبية هنا: عقد النية.

<sup>(</sup>١) المقصود بالتلبية هنا: عقد النية.

 <sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٤٩١.
 (۳) فتح القدر: ٢/ ٤٢٣، ارشاد السار:

 <sup>(</sup>٣) فتح القدير: ٢/ ٢٢، إرشاد الساري: ١٢٤، المجموع: ٢١/٧، كشاف القناع:
 ٢/ ٤٨٩، المغني: ٥/ ٥٠.

<sup>(</sup>٤) المدونة: ١/ ٣٩٨، الكافي: ١/ ٤١١ ـ ٤١٢، مواهب الجليل: ٣/ ٤٢٩.

<sup>(</sup>٥) لكن يلقنه إن كان مميزاً.

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم: ٢/ ٩٧٤، البدر المنير: ٦/ ٣١٤.

<sup>(</sup>٧) مختصر اختلاف العلماء: ٢٠/٢.

<sup>(</sup>٨) المغنى: ٥/١٥.

<sup>(</sup>P) Ilaranges: 1/17.

#### 0 المطلب الخامس 0

#### حكم رفع المرأة صوتها بالتلبية

وقوله: لا ترفع المرأة صوتها بالتلبية، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن جريج عن عطاء قال: «لا تجهر المرأة بالتلبية» (۱). وهو قول ابن عباس ومعاوية وابن عمر، وبه قال إبراهيم النخعي وأصحاب الرأي ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد (۲)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: مشروعية الجهر للنساء بالتلبية، وبه قالت عائشة (٣) وميمونة ورواية عن عطاء (٤).

والراجع والله أعلم: أن المرأة لا ترفع صوتها إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها للآتى:

أولاً: روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن عكرمة عن ابن عباس قال: «لا ترفع المرأة صوتها بالتلبية» (٥).

ثانياً: روى الدارقطني عن ابن عمر والله تصعد المرأة فوق الصفا والمروة ولا ترفع صوتها بالتلبية»(٦).

ثالثاً: روي عن سليمان بن يسار قوله: «السنة عندهم أن المرأة لا ترفع

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٤٧٤.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٤٧٤ ـ ٤٧٥، المبسوط: ١٨٨٨، الاختيار: ١/٢٢١، المسالك في المناسك: ١/٣٤٢، الموطأ: ٣٣٤، التمهيد: ١/٢٤٢، المدونة: ١/٣٩٨، الكافي في فقه أهل المدينة: ١/٣٦٥، الاستذكار: ١١٩/١١، البيان شرح المهذب: ٤/١٤١، المجموع: ٧/٢٦٦، المبدع: ٣/١٣٤ ـ ١٣٥، المغني: ٥/١٦٠، كشاف القناع: ٢/٩٤١. ١٩٩٤.

<sup>(</sup>٣) روى ابن أبي شيبة في مصنفه بسنده عن عبد الرحمٰن بن القاسم عن أبيه قال: خرج معاوية ليلة النفر، فسمع صوت تلبية، فقال: من هذا؟ قالوا: عائشة اعتمرت من التنعيم، فذكر ذلك لعائشة، فقالت: لو سألني لأخبرته مصنف ابن أبي شيبة:

<sup>(</sup>٤) عمدة القارى: ٧/ ٤٤٣، إجماعات ابن عبد البر: ٢/ ٨٧٣.

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة: ٣٢٨/٣.

<sup>(</sup>٦) سنن الدارقطني: ٢/ ٢٩٥، مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٤٧٤ \_ ٤٧٥.

صوتها بالإهلال. وإنما كره رفع الصوت مخافة الفتنة بها، ولهذا لا يسن لها أذان ولا إقامة (١) والكراهة مقيدة بما إذا لم يتحقق سماع أجنبي لها وإلا فيحرم (٢).

رابعاً: قال ابن عبد البر وابن المنذر وغيرهما: أجمع العلماء على أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها وإنما عليها أن تسمع نفسها. وبهذا قال عطاء ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد (٣).

#### 0 المطلب السادس 0

#### متى يقطع المعتمر التلبية

وقوله: بأن المعتمر يقطع التلبية إذا دخل الحرم، لما رواه ابن أبي شيبة عنه في مصنفه قال: قال عطاء: «يقطع التلبية إذا دخل القرية»(1). وهو قول ابن عمر وعروة، وبه قال الحسن(1). وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: يقطع التلبية إذا وصل البيت واستلم الحجر الأسود وشرع في طواف العمرة، وهو قول عبد الله بن عباس ورواية عن عطاء (٢)، وبه قال عمرو بن ميمون والنخعي والثوري وإسحاق وأحمد والشافعي في الجديد وأصحاب الرأي (٧).

القول الثالث: إذا أحرم بالعمرة من الميقات قطع التلبية إذا دخل الحرم وإن أحرم بها من أدنى الحل قطع التلبية حين يرى بيوت مكة، وبه

<sup>(</sup>١) المغني: ٥/١٦٠.

<sup>(</sup>٢) الحاشية على الروض المربع: ٣/ ٥٧٤.

 <sup>(</sup>٣) المدونة: ١/ ٣٩٨، المبدع: ٣/ ١٣٤ \_ ١٣٥، المغني: ٥/ ١٦٠، الكافي: ١/ ٣٦٥،
 الاستذكار: ١١/ ١١٩، الموطأ: ٣٣٤، التمهيد: ٢٤٢/١٧.

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٨٥٨.

<sup>(</sup>٥) المغنى: ٥/٥٥٥ ـ ٢٥٦، الاستذكار: ١٢٥، التمهيد: ٨/١٢٥.

<sup>(</sup>٦) سنن البيهقي: ٥/١٠٤.

 <sup>(</sup>۷) سنن الترمذي: ٣/ ٢٦١، تحفة الفقهاء: ١/٤٠٤، حاشية ابن عابدين: ٢/ ٥٣٧،
 کشاف القناع: ٢/ ٥٦٩، المغني: ٥/ ٢٥٥ \_ ٢٥٦، البيان شرح المهذب: ٤/ ٣٣٢،
 الحج من الحاوي: ٢/ ٣٣٩.

قال مالك<sup>(١)</sup>.

والراجح والله أعلم: القول الثاني، للآتي:

أُولاً: لحديث ابن عباس ﴿ إِنَّا رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُمْسِكُ عَنِ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ) (٢٠).

ثانياً: لأن التلبية إجابة للعبادة وإشعار بالإقامة عليها، فلا يقطعها إلا إذا شرع فيما يتحلل به منها، وهو الطواف بالبيت (٣).

#### 0 المطلب السابع 0

#### متى يقطع الحاج التلبية

وقوله: بأن الحاج يقطع التلبية يوم النحر برمي جمرة العقبة (٤)، وهو قول علي وعبد الله بن عمر وابن مسعود وابن عباس وميمونة بنت الحارث (٥) وبه قال طاووس وسعيد بن جبير والنخعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وأصحاب الرأي وأبو ثور وابن أبي ليلى والحسن بن حيي والطبرى وأبو عبيد وداود ابن أبي ليلى "٢).

وانقسم أصحاب هذا القول إلى قسمين: هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاة أو عند تمام الرمي؟ فذهب إلى الأول الجمهور، وإلى الثاني أحمد

<sup>(</sup>۱) وقال: «بلغني ذلك عن ابن عمر وعروة بن الزبير». انظر: التمهيد: ٨/ ١٣١، ١٣١، تهذيب المدونة: ١/ ٧٤١.

<sup>(</sup>٢) قال الترمذي: حديث ابن عباس حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم قالوا: لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر وقال بعضهم: إذا انتهى إلى بيوت مكة قطع التلبية والعمل على حديث النبي ﷺ، وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق، سنن الترمذي: ٣/ ٢٦١، صحيح ابن خزيمة: ١٠٥/٤.

 <sup>(</sup>٣) حاشية ابن عابدين: ٢/٥٣٧، الاستذكار: ١٩١/، نيل الأوطار: ٥/٥٥، كشاف القناع: ٢/٥٦٩، المغنى: ٥/٥٥٠ \_ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٣٥٦.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) انظر: المبدع: ٣/ ٢٤٠، المغني: ٥/ ٢٩٧ ـ ٢٩٨، الاستذكار: ١١/ ١٦٠، فتح الباري: ٣/ ٥٣٠، شرح صحيح مسلم: ٨/ ٩١، ٩/ ٢٦، الكافي لابن عبد البر: ١/ ٣٧٥، الهداية: ١/ ١٤٧، المبسوط: ٤/ ١٨٠، كشاف القناع: ٢/ ٥٧٩.

وبعض أصحاب الشافعي(١)، هذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: يقطعها إذا راح إلى الموقف، وهو قول عائشة وسعد بن أبي وقاص وعلي بن أبي طالب، ورواية عن عطاء (٢)، وبه قال الإمام مالك (٣). وهو قول الأوزاعي والليث وسعيد بن المسيب (٤).

والراجع والله أعلم: القول بانقطاع التلبية برمي أول جمرة وهو الذي ذهب إليه جمهور العلماء، وأهل الحديث (٥)، للآتي:

ثانياً: لحديث أبي وائل عن عبد الله قال: (رمقت النبي ﷺ فلم يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة) (٨).

ثَالثاً: لما رواه جابر في صفة حجه ﷺ قال: (ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى التي تَخْرُجُ على الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى حتى أتى الْجَمْرَةَ التي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مع كل حَصَاةٍ)(٩). وفي ذلك دلالة على أنه ﷺ قطع التلبية بأول

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ٣/ ٥٣٣، بداية المجتهد: ١/ ٤١٥، نيل الأوطار: ٥/ ٥٥، منهج السالك: ٢٠٨، البيان: ٤٢٠٢، المجموع: ٨/ ١٣٥، منهاج الطالبين: ٢٠٢، المغنى: ٥/ ٢٠٨، الحج من الحاوي: ٢/ ٧١٥.

<sup>(</sup>٢) التمهيد: ٧٧/١٣.

<sup>(</sup>٣) وقيده بزوال الشمس يوم عرفة، الفواكه الدواني على رسالة القيرواني: ١/٥٢٨، الكافي: ١/٣٧٥، بداية المجتهد: ٢/٢٥٨ \_ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار: ٥/٥٥، الفتاوى: ٢٦/١٧٣.

<sup>(</sup>٥) التمهيد: ٨/ ١٢٩، الكافي: ١/ ٣٧٥، المجموع: ٧/ ١٣١، المغني: ٥/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري: ٢/٥٥٩، صحيح مسلم: ٢/ ٩٣١.

<sup>(</sup>V) قاله البيهقي في سننه: ٥/١٣٧.

<sup>(</sup>٨) صحيح ابن خزيمة: ٤/ ٢٨١، سنن البيهقي: ٥/ ١٣٧.

<sup>(</sup>٩) صحيح مسلم: ١/ ٨٩١.

حصاة ثم كان يكبر مع كل حصاة (١).

رابعاً: ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي وائل عن عبد الله: (أنَّه لبي حتى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وقطْعَ بِأَوَّلِ حَصَاةٍ) (٢).

خامساً: وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه كان يقول: «التلبية شعار الحج فإن كنت حاجاً فلب حتى بدء حِلك، وبدء حلك أن ترمي جمرة العقبة»(٣).

سادساً: أن العلة في قطع التلبية مع رمي أول حصاة أنه إذا بدأ برمي الجمرة شُرع له ذكر آخر وهو التكبير (٤).

#### 0 المطلب الثامن 0

#### حكم التلبية أثناء طواف القدوم

وقوله: بمشروعية التلبية أثناء طواف القدوم (٥)، وهو قول ابن عباس، وبه قال داود وعطاء بن السائب وربيعة وابن أبي ليلى، وقول عند المالكية وبه قال الشافعي في القديم وأحمد بن حنبل (٦)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: لا يستحب أن يلبي في طواف القدوم والسعي بعده، وهو

<sup>(</sup>۱) معرفة السنن والآثار: ٤/ ١٣٢. أما ما رواه ابن خزيمة في صحيحه عن الفضل بن عباس قال: (أفضت مع رسول الله هذا من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخر حصاة)، صحيح ابن خزيمة: ٤/ ٢٨٢، قال البيهقي: «هذه زيادة غريبة ليست في الروايات عن الفضل وإن كان ابن خزيمة قد اختارها» وقال الذهبي: «فيه نكارة». انظر: سنن البيهقي: ٥/١٣٧٠.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٣٥٧.

<sup>(</sup>٣) فتح البارى: ٣/ ٥٣٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: الممتع: ٧/٣٦٠.

<sup>(</sup>٥) المجموع: ٧/٢٢٦، المغني: ٥/١٠٧.

<sup>(</sup>٦) المجموع: ٢٢٦/٧، المغني: ١٠٧/٥، هداية السالك: ٩٩٢/٣، مفيد الأنام: ١١٦، مثير العزم الساكن: ٢٠٦/١، الاستذكار: ١٦٤/١، التمهيد: ١٦٤/٨. وقال الإمام مالك: لا يرفع المحرم صوته في مساجد الجماعة بل يكفيه أن يسمع من يليه إلا في المسجد الحرام ومسجد منى فإنه يرفع صوته فيهما. انظر: بداية المجتهد: ١٣٢/١، روضة الطالبين: ٣٣/٣.

المروي عن سالم بن عبد الله وسفيان بن عيينة ومالك، وبه قال أبو الخطاب وهو القول الجديد عند الشافعي(١).

والراجح والله أعلم: عدم التلبية في الطواف، للآتي:

أولاً: روى سالم عن أبيه أنه قال: «لا يلبي حول البيت»(٢).

ثانياً: روي عن سفيان بن عيينة أنه قال: «ما رأيت أحداً يقتدى به يلبي حول البيت إلا عطاء بن السائب»(٢).

#### 0 المطلب التاسع 0

### حكم تلبية غير المحرم(1)

وقوله: بجواز تلبية غير المحرم يعلِّم بها غيره، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن جريج قال: «كان عطاء يلبي وليس بمحرم» (٥)، وهو قول الحكم وإبراهيم النخعي ومجاهد والحسن البصري وعطاء بن السائب (٢) والشافعي وأبي ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي ورواية عن الإمام أحمد (٧) وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: الكراهة، وبهذا القول قال الإمام مالك، وهو رواية عن الإمام أحمد (^).

 <sup>(</sup>۱) التمهيد لابن عبد البر: ۸/۱۳۲، حلية العلماء: ۳/۲٤۱، الكافي: ١/٣٦٦، المجموع: ٧/٢٢٦، المغنى: ٥/١٠٧، كشاف القناع: ٢/٨٨٨ \_ ٤٨٩.

<sup>(</sup>٢) مجموعة الحديث: ٣/ ٤٥.

<sup>(</sup>٣) عمدة القارئ: ٢٠٨/٩.

<sup>(</sup>٤) يُقال أحرم بالحج والعمرة لأنه يَرْرُم عليه ما كان حلالاً من قبل كالصيد والنساء. انظر: مختار الصحاح للرازي: ١٣٣.

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٣٧٣.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

<sup>(</sup>۷) المغني: ٥/ ٢٩٣، الشرح الكبير مع الإنصاف: ٨/ ٢١٧، الفروع: ٣٤٨، ٣٤٨، حاشية الروض المربع لابن قاسم: ٣/ ٥٧٥، كشاف القناع: ٢/ ٤٩٠، هداية السالك: ٢/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٨) التهذيب في اختصار المدونة، تأليف أبي سعيد البراذعي (خلف بن أبي القاسم محمد =

### والظاهر والله أعلم: جواز تلبية غير المحرم، للآتي:

أولاً: لما رواه ابن أبي شيبة بسنده عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس: (أَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَلِيْ اللهِ إِنِّي اللهِ إِنِّي اللهِ إِنِّي اللهِ إِنِّي اللهِ إِنِّي اللهِ إِنِّي اللهُمَّ أُرِيدُ الْحَجَّ أَفَالَنَ: قُولِي لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَرِيدُ الْحَجَّ أَفَالَ: قُولِي لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ مَحِلِي مِنْ الأَرْضِ حَيْثُ تَحْبِسُني) (١٠).

ثانياً: أن النبي ﷺ كان يقول في دعاء الاستفتاح: (لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ)(٢).

ثالثاً: أنه روي عن إبراهيم قال: أقبل عبد الله من ضيعته التي دون القادسية فلقي قوماً يلبون عند النجف فكأنهم هيجوا أشواقه، فقال: لبيك عدد التراب لبيك (٣).

#### 0 المطلب العاشر 0

#### التلبية حال الجنابة

وقوله: بجواز تلبية المحرم حال الجنابة، لما رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما عن عطاء قال: لبِّ على كل حال، وبه قال أبو جعفر الباقر(1) وهو قول محمد ابن الحنفية، وبه قال الحنفية والمالكية

الأزدي القيرواني) من علماء القرن الرابع الهجري. الجزء الأول: ٥٠٠، دراسة وتحقيق محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ، منهج السالك: ١٥٨، الإنصاف: ٣٨/٣٤، الفروع: ٣/ ٣٤٨، شرح العمدة: ١٦٦/١، حاشية الروض: ٣/ ٥٧٥، قال ابن مفلح: «ويتوجه احتمال يكره لعدم نقله، يقول الإمام مالك: أن التلبية من شعائر الإحرام وليس بعبادة مستقلة بنفسها، فمن أتى بها ممن لا يريد إحراماً أتى بها على غير مشروعيتها كالآذان والإقامة، هداية السالك: ٢/ ٦٤٢.

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي: ٣/ ٢٧٨، وأورده ابن أبي شيبة في باب: الحلال يتكلم بالتلبية، ومعناه \_ والله أعلم \_ أن رسول الله علمها وهو غير محرم ولم يصل إلى الميقات بعد. مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: ١/ ٥٣٥، صحيح ابن حبان: ٥/ ٧٢، سنن أبي داود: ١/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٣) المغنى: ٥/٢٩٣.

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٦٨٢.

والشافعية(١).

والراجع والله أعلم: جواز تلبية المحرم طاهراً وجنباً وغير متوضئ للآتى:

أُولاً: لعموم قوله ﷺ لعائشة: (افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ) (٢) والتلبية مما يفعل الحاج (٣).

ثانياً: أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر قال: «تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة»(٤).

ثالثاً: روى مسلم وغيره عن عائشة قالت: (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللهُ عَلَى كُلِّ اللهُ عَلَى كُلُّ اللهُ عَلَى كُلِّ الْحَيَانِهِ) (٥٠).

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ٣/ ٥٠٤، إرشاد الساري: ١١٥، إرشاد السالك: ١/ ٢٨١، الأم: ٣/ ٣٩٥، الحج من الحاوي: ٢/ ٤١٥.

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم: ۸۷۳/۲، صحیح ابن حبان: ۱٤٣/۹.

<sup>(</sup>٣) الأم: ٣/ ٣٩٥، الحج من الحاوي: ٢/ ٤١٥.

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٤٢٣، وصحح إسناده ابن حجر في الفتح: ٣/٥٠٥.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري: ١/٢٢٧، صحيح مسلم: ١/٢٨٢، صحيح ابن خزيمة: ١/١٠٤.



## مباحات الإحرام

#### 🗖 وفیه مباحث،

المبحث الأول: حكّ المحرم رأسه بأنامله.

المبحث الثاني: حلق المحرم رأس الحلال.

المبحث الثالث: بيع المحرم شعره.

المبحث الرابع: سقوط الشعر بالمسّ.

المبحث الخامس: قص المحرم أظفاره لأذى.

المبحث السادس: نزع المحرم ضرسه أو مداواة قرحته ونحوهما.

المبحث السابع: التداوى بالصبر والحُضّض.

المبحث الثامن: أكل المحرم الخبيص والجوارشنات الأصفر إذا مسته النار.

المبحث التاسع: الحجامة للمحرم.

المبحث العاشر: عصب الرأس بسبب المرض.

المبحث الحادي عشر: الاستظلال للمحرم.

المبحث الثاني عشر: حمل الأشياء على الرأس.

المبحث الثالث عشر: لبس المحرم السراويل إذا لم يجد إزاراً.

المبحث الرابع عشر: لبس المحرم للخفين إذا لم يجد النعلين.

المبحث الخامس عشر: لبس المحرم للقباء.

المبحث السادس عشر: عدم وجوب شقّ أو نزع الجبة لمن نسي فأحرم فيها. المبحث السابع عشر: لبس المحرم للخاتم.

المبحث الثامن عشر: لبس الهميان.

المبحث التاسع عشر: تقلّد المحرم سيفه.

المبحث العشرون: لبس المحرم للطيلسان.

المبحث الحادي والعشرون: ستر المحرمة وجهها.

المبحث الثاني والعشرون: لبس المحرمة للسراويل.

المبحث الثالث والعشرون: النسيان في اللبس والطيب.

المبحث الرابع والعشرون: تداوى المحرم بالحناء.

المبحث الخامس والعشرون: تداوي المحرم بالزيت والسمن ونحوهما.

المبحث السادس والعشرون: طيب الكعبة يصيب المحرم.

المبحث السابع والعشرون: شم المحرم للريحان.

المبحث الثامن والعشرون: لبس المحرم للمعصفر.

المبحث التاسع والعشرون: استعمال السدر في تغسيل المحرم الميت.

المبحث الثلاثون: السواك للمحرم.

المبحث الحادي والثلاثون: تبديل المحرم ثيابه وغسلها.

المبحث الثاني والثلاثون: نظر المحرم في المرآة لإماطة الأذى.

المبحث الثالث والثلاثون: قتل المحرم للقملة.

المبحث الرابع والثلاثون: تقريد المحرم البعير والدابة.

المبحث الخامس والثلاثون: طرح القمل والقراد الذي يدب على المحرم.

المبحث السادس والثلاثون: شراء المحرم الجارية للوطء.

المبحث السابع والثلاثون: عقد المحرم للنكاح.

المبحث الثامن والثلاثون: حمل المحرم زوجته.

المبحث التاسع والثلاثون: الغناء والحداء والشعر للمحرم.

### حك(١) المحرم رأسه بأنامله

وقوله: بجواز حكّ المحرم رأسه، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عمر بن ذر عن عبد الملك عن عطاء في المحرم يحكُّ رأسَه؟ قال: نعم يحكه بأنامله، وهو قول عمر وجابر وعائشة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والقاسم وإبراهيم النخعي وعبيد بن عمير (٢)، وبه قال أبو حنيفة وصاحباه ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم (٣).

والظاهر والله أعلم: القول بجواز حكّ البدن والرأس إذا احتاج إلى حكهما ما لم يُفضِ ذلك إلى سقوط الشعر، وقتل القمل<sup>(1)</sup>. وذلك للأدلة الآتية:

الدليل الأول: ما رواه البخاري ومسلم، من حديث إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه: (أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْعَبَّاسِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالأَبْوَاءِ حنين عن أبيه: (أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ وَقَالَ الْمِسْوَرُ: لا يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ وَقَالَ الْمِسْوَرُ: لا يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسِ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يُسْتَرُ بِنَوْبٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ عَبَّاسِ أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْسِلُ حَنَيْنِ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ غَبَّاسِ أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْسِلُ

<sup>(</sup>١) حكّ الشيء بالشيء وعلى الشيء حكاً، أمَرَّ جِرمه. انظر: المعجم الوسيط: ١٨٩/١.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٥٣١ ـ ٥٣٢، الأم: ٢/٥٠١، الموطأ للإمام مالك: ٢٩٩، السنن الكبرى للبيهقي: ٥/٤٤.

<sup>(</sup>٣) المسالك: ٢/٧١٧، قال الحنفية: يرفق بحك رأسه إن كان به أذى أو يخاف سقوط شعره إذا حكه حكاً شديداً وإلا فلا بأس بالحكِ الشديد المبسوط: ٤/ ١٢٤، شرح الزركشي: ٣/ ١١٠، الكافي: ١٨٧١، الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوي: ١٦٢/١، المجموع: ٧/ ٣٢٤، كشاف القناع: ٤٩٣/٢.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى: ٢٦/٢٦، المسالك: ٢/٧١٧.

رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ: اصْبُبْ. فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بهمَا وَأَدْبَرَ وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ ﷺ يَفْعَلُ)(١).

الدليل الثاني: عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت: (سمعت عائشة زوج النبي ﷺ تسأل عن المحرم: أيحك جسده، فقالت: نعم فَلْيَحْكُكُهُ وَلْيَشْدُدُ وَلَوْ رُبِطَتْ يَدَايَ ولم أُجِدُ إلا رِجْلَيَّ لَحَكَكْتُ)(٢).

الدليل الثالث: روى البيهقي عن ابن أبي يحيى: «أن الزبير بن العوام أمر بوسخ في ظهره فحك وهو محرم»(٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: ٢/٦٥٣، صحيح مسلم: ٢/ ٨٦٤، صحيح ابن حبان: ٩/٢٦٤.

<sup>(</sup>٢) موطأ مالك: ١/٣٥٨، سنن البيهقي الكبرى: ٥٤/٥.

<sup>(</sup>٣) سنن البيهقي: ٥/ ٦٤.

### حلق المحرم رأس الحلال

وقوله: إذا حلق المحرم رأس حلال، فلا فدية عليه، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل رمى العقبة ولم يحلق أيحلق الناس؟ قال: «نعم»(۱). وبه قال مجاهد وعمرو بن دينار ومالك والشافعي وإسحاق وأحمد وأبو ثور وداود(۲)، وهذا هو القول الأول.

والقول الثاني: إذا حلق المحرم رأس حلال تصدق، وبه قال سعيد بن جبير وأبو حنيفة (٢٠).

والراجح والله أعلم: القول الأول؛ لأنه شعر مباح الإتلاف فلم يجب بإتلافه شيء كشعر بهيمة الأنعام (٤٠).

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٦٨٦، المغنى: ٣٨٦/٥.

<sup>(</sup>٢) المغني: ٥/٦٨٦، المجموع: ٧/ ٢٢٩، كشاف القناع: ٢/ ٤٩٣ ـ ٤٩٣.

<sup>(</sup>T) المبسوط: ٤/ ٧٢.

<sup>(</sup>٤) المغنى: ٥/٢٨٦.



#### بيع المحرم شعره

وقوله: بكراهة بيع المحرم لشعره، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن جريج عن عطاء: «أنه كره أن يبيع شعره إذا حلقه ـ يعني المحرم ـ (١٠)، وبه قال أبو حنيفة (٢٠)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: عدم كراهة بيع المحرم شعره، وهو الرواية الثانية عن عطاء $^{(7)}$  وبه قال محمد صاحب أبي حنيفة $^{(3)}$ .

والراجح والله أعلم: كراهة بيع المحرم لشعره، للآتي:

أولاً: لعدم انطباق شروط البيع عليه، ومنها: أن يكون المبيع مالاً، وهذا ليس بمال، وأن يكون منفعته مباحة، وهذا ليس كذلك؛ لأنه على فرض بيعه فالغالب أن يستخدم في الوصل، وهذا منهي عنه.

ثانياً: أن شعر الإنسان ليس محلاً للتقوم، لعدم جريان العادة ببيعه.

ثالثاً: لأن الإنسان مكرم، فلا يجوز أن يكون جزؤه مهاناً ببيع أو استخدام أو نحوهما، وقد قال ﷺ: (لَعَنَ الله الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ) (٥٠)، وهذا اللعن بما لا يحل الانتفاع به (٢٠).

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٦٨٧.

<sup>(</sup>٢) تبيين الحقائق: ١/٤٥، شرح فتح القدير: ٢٦٦/٦.

<sup>(</sup>٣) لما رواه الفاكهي في أخبار مكة عن عطاء: أنه كان لا يرى بأساً بالانتفاع بشعور الناس التي تحلق بمنى. انظر: أخبار مكة: ٢٥٥/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: فتح الباري: ١٠٧٢/١، تعليق التعليق: ٢/١٠٧٠

<sup>(</sup>٥) صحیح البخاري: ٥/٢٢١٦، صحیح مسلم: ٣/٢٧٦، صحیح ابن حبان: ٢٢/٢٢٢.

<sup>(</sup>٦) شرح فتح القدير: ٦/٤٢٦، تبيين الحقائق: ١/٤٥.

#### سقوط الشعر بالمسِّ

وقوله: في الرجل يمس لحيته وهو محرم فتقع منه شعرات: فليس عليه شيء، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عمر بن ذرِّ قال: سألت مجاهداً وعطاءً عن المحرم يتوضأ فتقع الشعرات؟ فقالا: «ليس عليه شيء»(١)، وبه قال مالك(٢)، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: الكراهة بدون كفارة، وهو قول عبد الله بن عمر راحم الله الله الله الكراهة، ويلزمه كفارة إذا سقط من رأسه أو لحيته ثلاث شعرات عند الوضوء أو غيره وعليه كفّ من طعام، وبه قال الأحناف(٤).

والظاهر والله أعلم: أنه إذا سقط من رأس المحرم أو لحيته أو من شاربه أو من أظافره شيء عند الوضوء لا يضره إذا لم يتعمد ذلك وإنما المحظور أن يتعمد قطع شيء من شعره أو أظافره وهو محرم، وهكذا المرأة لا تتعمد قطع شيء، أما شيء يسقط من غير تعمد فلا يضر<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٢) إرشاد السالك: ٢/ ٥٦٢، المدونة: ١/ ٤٤٢، كشاف القناع: ٢/ ٤٩٣.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٤) انظر: المبسوط: ٧٣/٤، إرشاد السارى: ٣٦٣.

<sup>(</sup>٥) فتاوى اللجنة الدائمة: ٥٨.

### قص المحرم أظفاره لأذى

وقوله: بأن من قصَ أظفاره لأذى به فلا شيء عليه، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن حجاج عن عطاء قال: «المحرم يَبْجُسُ القُرحة ويقطع الظفر ويقطع اللحم الناتئ وينزع الضرس ويداوي القرحة»(۱)، وهو قول ابن عباس، وبه قال عكرمة والنخعي ومجاهد وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وحماد بن أبي سليمان والحسن وأبو حنيفة وداود الظاهري وابن حزم (۲) ورواية عن أحمد (۳)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: أن من قلم ظفره المنكسر لأذى فعليه فدية، وهو رواية عن أحمد (٤).

والراجح والله أعلم: جواز قلع الظفر إذا انكسر، للآتي:

أولاً: لأن ذلك من إماطة الأذى التي تؤثر على تلذذ المحرم بنسكه، وقد قال عبد الله بن عباس: «المسلم ينزع ضرسه وإن انكسر ظفره طرحه، أميطوا عنكم الأذى فإن الله لا يصنع بأذاكم شيئاً»(٥).

ثانياً: أجمع أهل العلم على أن للمحرم أن يزيل ظفره بنفسه إذا انكسر لأن ما انكسر يؤذيه ويؤلمه فأشبه الشعر النابت في عينه، والصيد الصائل عليه فإن قصَّ أكثر مما انكسر فعليه الفدية لذلك الزائد كما لو قطع من الشعر أكثر

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة: ١٢٨/٥، المبسوط: ٧٨/٤، المحلى: ١٧٦/٧، كشاف القناع: ٢/٣٤٦، المغنى: ١٤٦/٥.

<sup>(</sup>٢) قال: يجوز للمحرم قلع أظفاره كلها ولا فدية عليه. انظر: المحلى: ٧/١٧٦.

 <sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/١٢٨، المبسوط: ١٨٨، البحر الرائق: ١٣/٣، المهذب:
 ١/٧٠٠، المجموع: ١/٣١١، كشاف القناع: ٢/٣٤، المحلى: ١٧٦٧.

<sup>(</sup>٤) الإنصاف: ٣/ ٤٥٥، الفروع: ٣/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٥) الاستذكار: ١٦٢/٤.

مما يحتاج إليه وإن احتاج إلى مداواة قرحة فلم يمكنه إلا بقص أظفاره فعليه الفدية لذلك. قال ابن القاسم صاحب مالك: لا فدية عليه (١).

(١) المغني: ١٤٦/٥.



## نزع المحرم ضرسه<sup>(۱)</sup> أو مداواة قرحته<sup>(۲)</sup> ونحوهما

وقوله: بأن من نزع ضرسه أو داوى قرحتة فلا شيء عليه، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن حجاج عن عطاء قال: «المحرم يَبْجُسُ القُرحة ويقطع الظفر ويقطع اللحم الناتئ وينزع الضرس ويداوي القرحة»(٣).

والظاهر والله أعلم: جواز نزع الضرس واستعمال الدواء ما لم يكن فيه طيب، وقطع شعر كذلك، للآتي:

أولاً: لما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمر قال: «يتداوى المحرم بكل شيء إلا دواء فيه طيب»(٤).

ثانياً: اتفق الأثمة الأربعة على أن له أن يختنن وينزع الضرس(٥٠).

<sup>(</sup>۱) الضّرس: بالكسر: السن، مذكر، وجمعه ضُروس وأضراس. انظر: القاموس المحيط: ۳۲۷/۲، باب السين، فصل الضاد.

<sup>(</sup>٢) القَرْح، والقُرْح: الجروح. انظر: المعجم الوسيط: ٢/٤٢٤.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/١٢٨، المحلى: ٧/١٧٦.

<sup>(</sup>٤) مسائل الإمام أحمد لأبي داود: ١١٢، المسالك: ٢/٣٤٧، المبسوط: ٤/١٢٤، فتح البارى: ٤/٥١.

<sup>(</sup>٥) الفتاوى الهندية: ١/٢٢٤، الشرح الصغير للدردير مع حاشيته: ١/٢٦٦، هداية السالك: ٢/٧٤٧.

## التداوي بالصَّبِرِ <sup>(١)</sup> والخُضَض<sup>(٢)</sup>

وقوله: في المحرم إذا اشتكى عينيه: فليكحلها بالصَّبِر والحُضَض ولا يكتحل بكحل فيه طيب، لما رواه ابن أبي شيبة عن هشام بن الغاز عن عطاء قال: "إذا اشتكى المحرم عينيه فليكحلهما بالصَّبِر والحُضَض ولا يكتحل بكحل فيه طيب" ، وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين ومنهم: عثمان وابن عمر وعلقمة وإبراهيم النخعي وأصحاب الرأي وسعيد بن المسيب والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وقتادة وأبو هاشم (3)، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: الكراهة، وبها قال مجاهد (٥).

والظاهر والله أعلم: جواز تضميد العين وغيرها بالصبر ونحوه مما ليس بطيب ولا كراهة في ذلك ولا فدية للآتي:

أُولاً: لما رواه مسلم عن عثمان أنه حدّث (عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الرَّجُلِ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ضَمَّدَهُمَا بِالصَّبِرِ)(٢).

<sup>(</sup>۱) الصَّبِر: عصارة شجر مرّ. انظر: القاموس المحيط: ٢/ ٩٥، باب الراء، فصل الصاد.

<sup>(</sup>٢) الحُضَض: كزُفَر وعُنُن: العربي منه عصارة الخولان والهندي عصارة الفِيْلُزَهْرَج وكلاهما نافع للأورام الرّخوة والخوارة والقروح والنفاخات والرمد والجذام والبواسير ولسع الهوام والخوانيق غرغرة وعضة الكَلْب الكَلِب طلاة وشرباً كلّ يوم نصف مثقال بماء ويُغَرِّر الشعر. انظر: القاموس المحيط: ٢/ ٤٨٣، باب الضاد، فصل الحاء.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٢٢٦ ـ ٢٢٧.

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٢٢٦ ـ ٢٢٧، مسند الشافعي: ١١٩، المجموع: ٧/٣٢٥، كشاف القناع: ٢/٢٢ ـ ٥٢٣.

<sup>(</sup>o) Ilanaes: V/078.

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم: ٨٦٣/٢، صحيح ابن خزيمة: ١٨٦/٤. ولذلك قصة: فقد روى نبيه بن =

ثانياً: روت شُميسة قالت: «اشتكيت عيني وأنا محرمة، فسألت عائشة، فقالت: اكتحلي بأي كحل شئت غير الآثمد، أما إنه ليس بحرام، ولكنه زينة فنحن نكرهه، وقالت: إن شئت كحلتك بصبر فأبيت (١).

ثالثاً: روى الشافعي في مسنده عن نافع عن ابن عمر: «أنه كان إذا أرمد وهو محرم أقطر في عينيه الصبر أقطاراً وأنه قال: يكتحل المحرم بأي كحل إذا أرمد ما لم يكتحل بطيب من غير رمد»(٢).

رابعاً: عن سعيد بن المسيب قال: "يكتحل المحرم بالصبر" (٣).

خامساً: قال ابن المنذر: ثبت أن عمر قال: «يكتحل المحرم بكل كحل لا طيب فيه»(٤).

سادساً: قال النووي: «اتفق العلماء على جواز تضميد العين وغيرها للمحرم بالصبر ونحوه مما ليس بطيب ولا فدية في ذلك»(٥).

وهب: (أَنَّ عُمَرَ بن عُبَيْدِ اللهِ بن مَعْمَرٍ رَمِدَتْ عَيْنُهُ فَأَرَادَ أَنْ يَكُحُلَهَا فَنَهَاهُ أَبَانُ بن عُثْمَانَ وَأَمْرَهُ أَنْ يُضَمَّدَهَا بِالصَّبِرِ وَحَدَّثَ عن عُثْمَانَ بن عَفَّانَ عن النبي ﷺ أَنَّهُ فَعَلَ ذلك) وانظر: صحيح مسلم: ٢/٨٦٣، وفي رواية فأرسل إليه (أن أضمدها بالصبر فإن عثمان حدث عن رسول الله ﷺ في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدها بالصبر) وانظر: مجموعة الحديث: ٣/ ٦٦. فقد رخص بالتضميد بالصبر مع الشكاة فعلم أنه لا يكتحل بما فيه زينة أو طيب إذا وجد عنه مندوحة وإن لم يقصد التزيين. انظر: شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٣/ ١٠٥.

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في السنن الكبرى: ٥/٦٣.

<sup>(</sup>٢) مسند الشافعي: ١١٩.

<sup>(</sup>٣) شرح العمدة: ١٠٦/٣.

<sup>(3)</sup> Ilaranga: V/078.

<sup>(</sup>O) Ilanae (O) 1107.

# أكل المحرم الخبيص<sup>(١)</sup> والجوارشنات الأصفر إذا مسته النار

وقوله: بالرخصة في الخبيص والجوارشنات الأصفر إذا مسته النار للمحرم. وروي عنه إذا لم يجد طعمه ولا ريحه فلا بأس به (۲)، وهو مروي عن مجاهد والأسود بن يزيد ونافع مولى ابن عمر وسعيد بن جبير وجابر بن زيد وإبراهيم النخعي وأبي حنيفة ومالك وقول للشافعية (۲)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: الكراهة وبها قال القاسم بن محمد وجعفر بن محمد وقول للشافعية (٤).

والراجح والله أعلم: القول بجواز أكله، لما يلي:

أُولاً: روى ابن أبي شيبة عن نافع عن ابن عمر: «أنه لم يكن يرى بأساً بالخشكنانج الأصفر للمحرم» (٥).

ثانياً: أن قصده بهذا الطعام الذي يأكله التغذي لا التطيب(٦).

<sup>(</sup>۱) الحلواء المخبوصة من التمر والسمن، والجمع أخبصة، المعجم الوسيط: ۲۱۲/۱. وروي عن ابن عمر وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وطاوس: أنهم لم يكونوا يرون بأكل الخُشْكَنانَج الأصفر بأساً، الخُشْكَنانَج: خبزة تصنع من خالص دقيق الحنطة وتملأ بالسكر واللوز أو الفستق وتقلى. انظر: المغني: ۱٤٨/٥.

<sup>(</sup>٢) الاستذكار: ٢١/ ٧٠، المغنى: ٥/ ١٤٨.

 <sup>(</sup>٣) المبسوط: ١٢٣/٤ ـ ١٢٣، المسالك في المناسك: ٢/ ٧٣٤، الاستذكار: ١١/ ٧٠،
 هداية السالك: ٢/ ٧٣٥، البيان: ١٥٩/٤.

<sup>(</sup>٤) البيان: ٤/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ١٩٥.

<sup>(</sup>T) Ilanued: 3/171.

### الحجامة(١) للمحرم

وقوله: بإباحة الحجامة للمحرم، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن العلاء بن المسيب قال: قيل لعطاء: يحتجم المحرم؟ فقال: "نعم، قد فعل رسول الله على ولكن لا يحلق شعراً")، وهو قول جمهور أهل العلم ومنهم: أبو حنيفة الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد(")، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: الكراهة وأنه لا يحتجم إلا من ضرورة، وبه قال عبد الله بن عمر ومالك(٤).

القول الثالث: لا يحتجم وإن احتجم فعليه دم وإن لم يقطع شعراً، وهو قول الحسن البصري (٥٠).

والراجع والله أعلم: القول بإباحة الحجامة للمحرم في رأسه وغير رأسه للآتى:

أُولاً: روى ابن عباس: (أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ)(٢).

ثانياً: روى عبد الله بن بُحَيْنَة أن رسول الله ﷺ: (احْتَجَمَ بِلَحْيِ جَمَلٍ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ)(٧).

<sup>(</sup>١) حرفة الحجام، وهي امتصاص الدم بالمِحجم. انظر: المعجم الوسيط: ١٥٨/١.

 <sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٣٤٩، المبسوط: ٤/٣٢، المسالك: ٢/٣٤٧، المجموع: ٧/٣٢٦.

 <sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٤٦٣، المسالك في المناسك: ٢/ ٧٤٣، المجموع: ٧/ ٢٢٣،
 كشاف القناع: ٢/ ٢٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ١/٣٨٦، إرشاد السالك: ٢/ ٥٦١ ـ ٥٩١، فتح الباري: ١/٤٠.

<sup>(</sup>٥) المغنى: ٥١٢٦، فتح الباري: ٥١/٤.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري: ٢/ ٦٨٥، صحيح مسلم: ٢/ ٢٨، صحيح ابن حبان: ٩/٢٦٦.

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري: ٥/٢١٥٦، صحيح ابن حبان: ٩/٢٦٨.

ثالثاً: قال ابن عبد البر: «إذا لم يحلق المحرم شعراً فهو كالعرق يقطعه أو الدُّمل يبطه أو الدمل ينكزها ولا يضره ذلك ولا شيء عليه فيه عند جماعة العلماء (١).

<sup>(</sup>۱) الاستذكار: ۲۱/۸۲۱، التمهيد: ۸۰۰/۸.

### عصب الرأس بسبب المرض

وقوله: بجواز عصب المحرم رأسه بسبب الصداع، ولا شيء عليه، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن المحرم يصدّع قال: «يعصب رأسه إن شاء»(١)، وفعله عبد الله بن عباس، وبه قال الأحناف والأوزاعي(٢) وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: الكراهة والمنع من ذلك، وهو قول عمار بن ياسر وعبد الله بن عمر الله عنه وبه قال الأحناف (٣).

القول الثالث: الكراهة ويلزمه فدية إن شد على رأسه خرقة، وبه قال الثورى والأحناف ومالك والشافعي وأحمد (٤).

والراجع والله أعلم: القول الثالث؛ لأنه فعل محظوراً من محظورات الإحرام، حيث غطى رأسه وهو ممنوع من ذلك، وأبيح للضرورة وعليه الفدية.

<sup>(</sup>١) المسالك: ٢/ ٧٤٣، مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ١٠٩، إرشاد الساري: ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) المسالك: ٢/ ٧٤٣، مختصر اختلاف العلماء: ١٠٩/، إرشاد الساري: ١٣٤.

<sup>(</sup>۳) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٢٢٧، بدائع الصنائع: ٢/ ١٨٧، المبسوط: ١١٧/، رد المحتار: ٣/ ٧٥٧، إرشاد السارى: ١٣٤.

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع: ٢/١٨٧، المبسوط: ١/١٧، رد المحتار: ٣/٥٧٧، حاشية الدسوقي: ٢/٥٠، المدونة: ١/٦٦، المجموع: ٧/٢٣٨، المغني: ٥/٢٦، مختصر اختلاف العلماء: ٢/٩٤، كشاف القناع: ٢/٤٩٤.

### الاستظلال للمحرم

والقول بجواز الاستظلال للمحرم، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن العلاء بن المسيب عن عطاء والمسيب بن رافع قالا: "يستظل المحرم بالعود وبيده من الحرّ والبرد" (1). وعن عطاء أنه كان يقول: "يستظل المحرم من الشمس ويستكن من الريح ومن المطر" (2). وهو قول عثمان والأسود بن يزيد وربيعة والثوري وسفيان بن عيينة وإبراهيم النخعي وأبي حنيفة والشافعي (2)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: كراهة الاستظلال، وهو قول ابن عمر، وبه قال مالك وعبد الرحمٰن مهدي وأهل المدينة، ورواية عن الإمام أحمد<sup>(٤)</sup>.

القول الثالث: يجوز له ذلك إذا كان ساتراً وإذا فعله وجبت عليه الفدية استحباباً عند مالكِ، وهي إحدى الروايتين عن أحمد (٥).

والقول الراجح والله أعلم: القول الأول، وهو قول عطاء، للآتي:

أولاً: لما في حديث جابر في صفة حجة النبي ﷺ قال: (حتى أتى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قد ضُرِبَتْ له بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بها) (٢٠).

ثانياً: لما روته أم الحصين قالت: (حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَيْتُهُ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَانْصَرَفَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَمَعَهُ بِلالْ

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٥٠٥.

<sup>(</sup>٢) شرح العمدة: ٢/٧٤.

<sup>(</sup>٣) الإنصاف: ٣/٤٦١، رد المحتار: ٣/٥٠١، البيان: ١/٢٠٧.

<sup>(</sup>٤) الحلية: ١/ ٤١٥، الكافي: ١/ ٣٨٧، كشاف القناع: ٢/ ٤٩٤ \_ ٩٥٠.

<sup>(</sup>٥) الحلية: ١/ ٤١٥، الكافي: ١/ ٣٨٧.

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم: ٢/ ٨٨٩.

وَأُسَامَةُ أَحَدُهُمَا يَقُودُ بِهِ رَاحِلَتَهُ وَالآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ الشَّمْس)(١)

ألثاً: قال ابن المنذر: "ولا بأس به عندي لأني لا أعلم خبراً ثابتاً يمنع منه وما كان للحلال فعله كان للمحرم فعله إلا ما نهي عنه المحرم". قال: "كل ما نهي عنه المحرم يستوي فيه الراكب ومَنْ على الأرض كالطيب واللباس السابقين في حديث ضرب القبة بنمرة، وحديث أم الحصين" هذا كلام ابن المنذر(٢).

رابعاً: قال الموفق ابن قدامة: «ولأنه يباح له التظلل في البيت والخباء فجاز في حال الركوب كالحلال ولأن ما حلّ للحلال حلّ للمحرم إلا ما قام على تحريمه دليل»(٣).

<sup>(</sup>۱) في لفظ لمسلم: (رافع ثوبه يستره من الحرّحتى رمى جمرة العقبة)، وانظر: صحيح مسلم: ۲، ۱۳۶ مسنن البيهقي الكبرى: ٥/ ١٣٠٠. قال صاحب عون المعبود: وقد احتج لمالك وأحمد على منع التظلل بما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه أبصر رجلاً على بعيره وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمس فقال: (اضح لمن أحرمت له) وبما أخرجه البيهقي أيضاً بإسناد ضعيف عن جابر مرفوعاً: (ما من محرم يضحي للشمس حتى تغرب إلا غربت بذنوبه حتى يعود كما ولدته أمه) وقوله: اضح: بالضاد المعجمة وكذا يضحي للشمس والمراد أبرز للضحى. قال الله تعالى: ﴿وَأَنَّكَ لَا نَظْمَوُا فِنِهَا وَلَا نَشْمَى إلَهُ الله المعلوب عن قول ابن عمر بأنه موقوف وبأن حديث جابر مع كونه ضعيفاً لا يدل على المطلوب وهو المنع من التظلل ووجوب الكشف؛ لأن غاية ما فيه أنه أفضل على أنه يبعد منه من أن يفعل المفضول ويدع الأفضل في مقام التبليغ قاله الشوكاني. انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود: ٥/ ١٥١ ـ ١٥٦. وانظر: للاستدلال والترجيح، المغني: ٥/ ١٢٩ ، الاستذكار:

<sup>(</sup>Y) Ilanang: 1/278.

<sup>(</sup>٣) المغني: ١٢٩/٥ ـ ١٣٠.

### حمل الأشياء على الرأس

وقوله: بجواز ذلك، لما حكاه ابن جريج عنه قال: «سألت عطاء عن المحرم يحمل على رأسه المكتل<sup>(۱)</sup>؟ قال: لا بأس به». وبه قال الإمام مالك والشافعي<sup>(۲)</sup>، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: عليه الفدية إن حمل شيئاً على رأسه، وهو رواية عن الإمام الشافعي (٣).

والراجع والله أعلم: القول الأول، وأن ذلك ليس بملاصق للرأس وليس بمخيط على قدر العضو، ولا يعد من التغطية الممنوعة إذا لم يفعل ذلك حيلة؛ لأن الله سبحانه حرَّم على عباده التحيل لفعل ما حرّم (٤).

<sup>(</sup>١) المِكْتَل: زنبيل يعمل من الخوص، وجمعه مكاتِل. انظر: المعجم الوسيط: ٢/٧٧٦.

 <sup>(</sup>۲) المغني: ٥/١٢٩، المحلى: ٧/١٨٥، المجموع: ٧/٢٢٣، حلية العلماء: ١/٥١٥، الكافي: ١/٣٨٧، روضة الطالبين: ٣/١٢٥، الإنصاف: ٣/٣٦٤، مختصر اختلاف العلماء: ٢/٣٨٠، كشاف القناع: ٢/٩٥٨.

<sup>(</sup>T) المجموع: ۲۲۳/V.

<sup>(</sup>٤) فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز تَظَلَمُهُ: ١١٥/١٧.

# لبس المحرم السراويل إذا لم يجد إزاراً (١)

وقوله: بجواز لبس المحرم للسراويل إذا لم يجد إزاراً، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الملك عن عطاء قال: «لا بأس أن يلبس المحرم سراويل إذا لم يجد إزاراً ولا بأس أن يلبس خفين إذا لم يجد نعلين (٢). وهو قول علي وابن عباس (٣)، وبه قال عكرمة وسعيد بن سالم القداح والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وأحمد وأبو ثور وداود وغيرهم (٤)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: التحريم مطلقاً، وبه قال الإمام مالك وأبو حنيفة (٥٠).

والراجع والله أعلم: القول بجواز لبس السراويل لمن لم يجد إذاراً، لكن عليه الفدية، للآتى:

<sup>(</sup>١) الإزَّارُ: ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن، يُذكِّر ويؤنِّث، وجمعه أُزُر. انظر: المعجم الوسيط: ١٦/١.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٦٦٦، المبدع: ٣/ ١٤١ - ١٤٢٠

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٦٦٦/٥.

<sup>(</sup>٤) التمهيد: ٨/ ٢٩، إرشاد الساري: ١٣٠، كشاف القناع: ٢/ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٥) حيث مالك سئل: عما ذُكر عن النبي أنه قال: (مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَاراً فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ) الحديث. فقال مالك: لم أسمع بهذا ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل؛ لأن رسول الله على: (نَهَى عَنْ لُبْسِ السَّرَاوِيلاتِ) فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها. قال: ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين، وسواء عند مالك: وجد الإزار أو لم يجد. موطأ مالك: ١/ ٣٢٥، التمهيد لابن عبد البر: ٨/ ٢٩، رد المحتار: ٣/ ٤٩٩ عـ ٥٠٠.

النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ)(١).

ثانياً: لما رواه جابر رفيه عن النبي على قال: (إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَاراً فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ)(٢). السَّرَاوِيلَ، وَإِذَا لَمْ يَجِدْ التَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ)(٢).

(۱) رواه البخاري في صحيحه: ٥/٢١٨٦، المسند المستخرج على صحيح مسلم: ٣/٢٦٤، صحيح ابن حبان: ٩/٩٦.

<sup>(</sup>۲) سنن النسائي الكبرى: ۲/۳۳٦.

## (Y)

# لبس المحرم للخفين (١) إذا لم يجد النعلين (٢)

وقوله: بجواز لبس المحرم للخفين إذا لم يجد النعلين، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الملك عن عطاء قال: «لا بأس أن يلبس المحرم سراويل إذا لم يجد إزاراً ولا بأس أن يلبس خفين إذا لم يجد نعلين» (٣)، وقال كَلْلَهُ: «في قطعهما فساد والله لا يحب الفساد» (٤). وبه قال علي وعكرمة وسعيد بن سالم القداح (٥)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: القول باشتراط القطع، وهو قول عمر وابن عمر وعروة وبه قال الجمهور، ومنهم: النخعي ومالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق وأبو ثور وداود (٢٠).

والراجع والله أعلم: القول بجواز لبس الخفين لمن لم يجد النعلين مع قطعهما ليكونا أسفل من الكعبين، للآتي:

أولاً: لحديث ابن عباس على قال: سمعت رسول الله على يخطب بعرفات يقول: (مَنْ لَمْ يَجِدْ إِذَاراً فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ)(٧).

<sup>(</sup>١) الخفين: ما يُلبس في الرِجل من جلد رقيق. انظر: المعجم الوسيط: ٢٤٧/١.

<sup>(</sup>٢) النعلين: الحذاء. انظر: المعجم الوسيط: ٢/ ٩٣٥، كشاف القناع: ٢/ ٩٩٦.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٦٦٦/٥.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) معالم السنن: ٢/١٧٦ ـ ١٧٧، المغنى: ٥/١٢٠ ـ ١٢١.

<sup>(</sup>٦) انظر: التمهيد: ٨/ ٣٠، الكافي: ١/ ٣٨٨، رد المحتار: ٣/ ٤٩٩ ـ ٥٠٠.

<sup>(</sup>۷) صحيح البخاري: ٢١٨٦/٥، ورواه مسلم في صحيحه، بلفظ: (السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين، يعني المحرم) وانظر: صحيح مسلم: ٢/ ٨٣٥. وانظر: للاستدلال بالحديث: المغني: ٥/ ١٢٠، بداية المجتهد: ١/ ٢٣٤، حلية العلماء: ١/ ٢٤١، مجموع الفتاوى ٢٦/ ١١، المجموع شرح المهذب: ٧/ ٢٤١، الاستذكار: ١/ ٢٢٠.

ثانياً: لما رواه عبد الله بن عمر على قال: (سُئِلَ رسول اللهِ عَلَيْهِ ما يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ من الثَّيَابِ؟ فقال: لا يَلْبَسْ الْقَمِيصَ ولا الْعَمَائِمَ ولا السَّرَاوِيلَاتِ ولا الْبُرْنُسَ ولا ثَوْباً مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ ولا وَرْسٌ وَإِنْ لم يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حتى يَكُونَا أَسْفَلَ من الْكَعْبَيْنِ) (١). وهذا الحديث متضمن لزيادة على حديث ابن عباس وجابر والزيادة من الثقة مقبولة (٢).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: ٢/ ٦٥٤، صحيح مسلم: ٢/ ٨٣٤.

<sup>(</sup>٢) المغنى: ٥/١٢٠ ـ ١٢١.

# لبس المحرم للقَبَاء(١)

وقوله: بجواز لبس القباء مع عدم إدخال المنكبين، لما رواه ابن أبي شيبة عن ليث عن عطاء ومجاهد قالا: «لا يدخل المحرم منكبيه في القباء ولا بأس أن يرتدي به» (٢)، وبه قال إبراهيم النخعي والحسن البصري وأحمد (٣)، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: إذا أدخل كتفيه في القباء فعليه الفدية، وبه قال القاضي وأبو الخطاب، وهو مذهب مالك والشافعي (٤).

القول الثالث: جواز لبس القباء وإدخال المنكبين دون اليدين (الذراعين) وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور والخرقي (٥٠).

والراجع والله أعلم: أن القباء مخيط لا يجوز لبسه، لما رواه ابن خزيمة: (نهى رسول الله ﷺ أن يلبس المحرم القمس أو الأقبية أو الخفين إلا أن لا يجد نعلين) (٢).

<sup>(</sup>۱) القَبَاء: ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص ويُتمنطق عليه، وجمعه أقبية، انظر: القاموس المحيط: ٤٠٤/٥، باب الواو والياء، فصل الفاء والقاف، وانظر: المعجم الوسيط: ٢/٣/٧، ويطلق على كل ثوب مفرج. انظر: فتح الباري: ٣/٤٠٤.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٦٨٣.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٦٨٣، المحرر: ١/٣٥٢.

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٦٨٤، المغني: ٥/ ١٢٨ ـ ١٢٩، المسالك في المناسك / ٢٣٤، الاستذكار: ١١٥٥، المجموع: ٧/ ٢٣٢، كشاف القناع: ٢/ ٤٩٨.

<sup>(</sup>٥) تحفة الفقهاء: ١/٢٠، مختصر اختلاف العلماء: ٢/٧٠، الاستذكار: ١١/٥٥، فتح الباري: ٣/٤٠٤، إرشاد الساري: ١٣١، الاختيار: ١/٢٥٠.

<sup>(</sup>٦) صحيح ابن خزيمة: ١٦٢/٤.

## عدم وجوب شق أو نزع الجبة (١) لمن نسي فأحرم بها

وقوله: ليس على من نسي فأحرم وعليه قميص (٢) أو جبة أن يشقها، بل ينزعها، لما رواه الشافعي عن ابن جريج عن عطاء أنه كان يقول: «من أحرم في قميص أو جبة فلينزعها ولا يشقها» (٢)، وبه قال جمهور فقهاء الأمصار منهم: طاووس ومالك وأصحابه والشافعي وأصحابه وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن والثوري وأصحاب الرأي (٤).

وهذا هو الصحيح، لحديث يعلى بن أمية في قصة الأعرابي الذي أحرم وعليه جبة فأمره رسول الله ﷺ أن ينزعها، وقال له: (انْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ وَاغْسِلْ عَنْكَ الصُّفْرَةَ وَمَا كُنْتَ صَانِعاً فِي حَجِّكَ فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ)(٥).

قال ابن بطال وغيره: «وجه الدلالة منه، أنه لو لزمته الفدية لبينها النبي ﷺ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز»(٦).

<sup>(</sup>١) الجُبَّة: ثوب سابغ، واسع الكمين، مشقوق المُقدَّم، يلبس فوق الثياب. انظر: المعجم الوسيط: ١٠٤/١.

<sup>(</sup>٢) القميص: الجلباب وجمعه أقمصة وقمصان. انظر: المعجم الوسيط: ٢/٥٩/٠

<sup>(</sup>٣) الأم: ٣/ ٣٨٨، تفسير القرطبي: ٣/ ١٨، مسند ابن الجعد: ١٥٥، ورواه أبو داود الطيالسي وزاد عن قتادة أنه قال لعطاء عقب روايته لهذا الحديث: (إنا كنا نسمع أن يشقها، قال عطاء: فإن الله لا يحب الفساد). انظر: مسند الطيالسي: ١٨٨، ولما رواه البخاري عنه: قال: وقال عطاء: إذا تطيب أو لبس جاهلاً أو ناسياً فلا كفارة عليه. انظر: صحيح البخاري: ٢/ ٦٥٥.

<sup>(</sup>٤) الاستذكار: ٢١/ ٢٧، المغني: ٥/ ١٠٩، مجموع الفتاوى: ٢٨٦/١٩، فتح الباري: 3/ ٢٨٦، موسوعة الإجماع، لعبد الله البوصي: ٢٨٧ ـ ٢٨٨، كشاف القناع: ٢/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم: ٢/ ٨٣٧، سنن النسائي الكبرى: ٢/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري: ٢٣/٤.

## لبس المحرم للخاتم(١)

وقوله: بجواز لبس المحرم للخاتم، لما رواه ابن أبي شيبة والدارقطني من طريق الثوري عن أبي إسحاق عن عطاء قال: «لا بأس بالخاتم للمحرم» (٢) وهو قول ابن عباس، وبه قال محمد بن كعب وطاووس ومحمد بن علي وإبراهيم النخعي وسالم بن عبد الله وسعيد بن جبير ومجاهد والقاسم والأحناف والمالكية (٢) والشافعية والحنابلة (٤) وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: عدم الجواز، وهو الصحيح من مذهب المالكية (٥).

والراجح والله أعلم: جواز لبس الخاتم، للآثار التالية:

الأول: روى ابن أبي شيبة والدارقطني عن ابن عباس قال: «لا بأس بالخاتم للمحرم»(٦).

الثاني: عن خالد بن أبي بكر قال: «رأيت سالم بن عبد الله يلبس خاتمه وهو محرم» (٧).

الثالث: روى ابن أبي شيبة عن مجاهد قال: «لا بأس بالخاتم للمحرم»(^).

<sup>(</sup>١) ويُقال الخاتام: حلقة ذات فصّ تلبس في الإصبع. انظر: المعجم الوسيط: ٢١٨/١.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٣٩٩، المغني: ٥/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) في أحد القولين. انظر: مواهب الجليل: ٣/ ١٤١.

<sup>(</sup>٤) مُصنف ابن أبي شيبة: ٩٩٩٥، المبدع: ٣/ ١٧١، المجموع: ٧/ ٢٥٥، مواهب الجليل: ٣/ ١٤١، الدر المختار: ٢/ ١٦٤، السنن الكبرى للبيهقي: ٥/ ٦٩، سنن الدارقطني: ٢/ ٢٣٠، المحتار: ٣/ ٥٠١، كشاف القناع: ٢/ ٥٢٣، المحلى: ٧/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٥) مواهب الجليل: ١٤١/٣.

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٣٩٩، سنن الدارقطني: ٢/٣٣٣.

<sup>(</sup>٧) مصنف ابن أبي شيبة: ٩٩٩/٥.

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق.

# لبس الهِميان(١)

وقوله: بجواز الهِميان للمحرم، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن حجاج قال: سألت أبا جعفر وعطاء عن الهِميان للمحرم؟ فقالا: «لا بأس به»<sup>(۲)</sup>. وقال: يتختم ويلبس الهميان<sup>(۳)</sup>.، وهو قول عائشة وابن عباس وابن عمر في رواية، وبه قال سعيد بن المسيب ومحمد بن كعب ومجاهد وطاووس والقاسم وسالم بن عبد الله والنخعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي والمالكية في أحد القولين والشافعية والحنابلة<sup>(3)</sup>، وهذا هو القول.

القول الثاني: المنع، وبه قال إسحاق وتفرد به (٥). القول الثالث: الكراهة، رويت عن ابن عمر (٦). والصحيح والله أعلم: القول بجواز لبس الهميان للآتى:

<sup>(</sup>۱) الهِمْيان: بالكسر التَّلَة والمنطقة، وكيس للنفقة يُشد في الوسط، ويجمع على هماين وهمايين. انظر: القاموس المحيط: ٣٩٤/٤، باب النون، فصل الهاء. وانظر: المعجم الوسيط: ٩٩٦/٢.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٦١٣/٥

 <sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٩٩٩٥، فتح الباري: ٣/ ٣٩٦، ٣٩٧، بدائع الصنائع: ٢/ ١٨٦، مصنف ابن أبي شيبة: ٩/ ٣٩٠، المجموع: ٧/ ٢٥٥، المغني: ٩/ ١٢٥، عمدة القاري: ٩/ ١٥٤، كشاف القناع: ٢/ ٤٩٨.

<sup>(3)</sup> المحلى: ٧/ ١٨٥، مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٣٩٩، بدائع الصنائع: ٢/ ١٨٦، المجموع: ٧/ ٢٥٥، رد المحتار: ٣/ ٥٠١، وقد رُوي عن ابن عمر أنه كره الهميان والمنطقة للمحرم، وكرهه نافع مولاه، وهو محمول على ما ليس فيه نفقة، المغني: ٥/ ١٢٥ ـ ١٢٦.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري: ٣/ ٣٩٧، رد المحتار: ٣/ ٥٠١.

<sup>(</sup>٦) وهو محمول على ما ليس فيه نفقة، المغنى: ٥/ ١٢٥ ـ ١٢٦.

أولاً: روى الدارقطني والبيهقي عن ابن عباس قال: «لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم»(١).

ثانياً: أن عائشة على قالت عندما سئلت عن الهميان: «أوثق نفسك في حقوتك»(٢).

ثالثاً: عن طاووس قال: رأيت ابن عمر شخص يطوف بالبيت وعليه عمامة قد شدها على وسطه قد أدخلها كذا» (٣).

رابعاً: لأنه مما تدعو الحاجة إلى شدّه فجاز كعقد الإزار. فإن لم يكن في الهميان نفقة لم يجز عقده، لعدم الحاجة إليه وكذلك المنطقة.

خامساً: قال ابن عبد البر: «وأجمع عوام أهل العلم على أن للمحرم أن يشد الهميان على وسطه»(٤).

<sup>(</sup>١) سنن البيهقى: ٥/٩٦، سنن الدارقطنى: ٢/٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٦١٣.

<sup>(</sup>٣) مسائل الإمام أحمد لأبي داود: ١٠٧.

<sup>(</sup>٤) عمدة القارئ: ٩/١٥٤.

# تَقَلُّد المحرم سيفه

وقوله: بجواز تقلد المحرم لسيفه إذا خاف، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن جريج عن عطاء قال: «لا بأس أن يتقلد المحرم سيفه إذا خاف» (۱) وبه قال مالك والشافعي وأحمد وابن المنذر (۲)، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: الكراهة، وبه قال الحسن (٣).

والراجح والله أعلم: القول الأول، وهو القول بالجواز إذا احتاج إلى ذلك، للآتي:

أُولاً: لما رواه أبو داود عن البراء قال: (لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ صَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ لا يَدْخُلُوهَا إِلا بِجُلْبَانِ السِّلاح)(1).

قال ابن قدامة: «وهذا ظاهر في إباحة حمله عند الحاجة؛ لأنهم لم يكونوا يأمنون أهل مكة أن ينقضوا العهد، ويخفِروا الذمة، واشترطوا حمل السلاح في قرابه»(٥).

ثانياً: ما رواه ابن أبي شيبة عن القاسم قال: «كان أصحاب محمد ﷺ إذا أحرموا حملوا معهم السيوف في القِرَب» (٦٠).

ثالثاً: روى ابن أبي شيبة عن عقبة بن صهبان قال: «رأيت عثمان

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٤٣٠.

<sup>(</sup>Y) المجموع: ٧/ ٢٦٩، المغنى: ٥/ ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) المغنى: ٥/١٢٨.

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود: ٢/١٦٧، جلبان السلاح: القِراب بما فيه.

<sup>(</sup>٥) المغنى: ٥/١٢٨.

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٤٣٠.

بالأبطح وإن فسطاطه مضروب، وإن سيفه معلق بالفسطاط»<sup>(۱)</sup>.

رابعاً: وروى ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال: «لم يكونوا يكرهون أن يسافروا بالسيوف في قِرَبِها وهم محرمون»(٢).

خامساً: روى ابن أبي شيبة عن هشام بن عروة: «أن أباه كان يدخل الحرم بسيفه»(٣).

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٤٣١.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٤٣٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

# لبس المحرم للطيلسان(١)

وقوله: بجواز لبس الطيلسان للمحرم ما لم يزرره (٢)، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن برد عن عطاء: «أنه كان لا يرى بأساً بالطيلسان للمحرم ما لم يُزرره عليه» (٣). وبه قال الحسن وعروة بن الزبير وإبراهيم النخعي والثوري والأوزاعي وعامر وسعيد بن جبير وأبو جعفر والحنفية والمالكية (٤).

### وهذا هو الصحيح، للآتي:

أولاً: روى ابن أبي شيبة عن أبي معبد مولى ابن عباس: أن ابن عباس قال له: يا أبا معبد زِرِّ عليّ طيلساني، وهو محرم، فقال له: كنت تكره هذا، قال: إنى أريد أن أفتدي (٥٠).

ثانياً: عن هشام بن عروة عن أبيه: «أنه كان يحرم في الطيلسان أزراره الديباج ولا يزرره عليه»: (٦).

ثالثاً: عن أبي إسماعيل قال: سئل سعيد بن جبير عن الطيلسان يزرره المحرم؟ فقال: «لا تزرره عليك، ولا بأس بالطيلسان»(٧).

<sup>(</sup>۱) ويُقال الطَّالِسان: ضرب من الأوشحة يلبس على الكتف، أو يحيط بالبدن، خالي عن التفصيل أو الخياطة، أو هو ما يعرف عند البعض: بالشال، وهو فارسي معرب: تالِسان أو تالِشان. انظر: المعجم الوسيط: ٢/ ٥٦١.

 <sup>(</sup>٢) بالزِرّ: وهو الذي يوضع في القميص. انظر: القاموس المحيط: ٢/٥٦، باب الراء، فصل الزاي.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٢٧٦.

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٤٧٦، مختصر اختلاف العلماء: ٢/١١٠، المدونة: ١/٧٧٤ ـ ٤٢٨، إرشاد الساري: ١٣٠، كشاف القناع: ٤٩٨/٢.

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٤٧٦.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق.

رابعاً: عن يونس بن جُبير في الطيلسان المُزرّر للمحرم قال: «ينزع أزراره»(١).

(١) المصدر السابق.

### ستر المحرمة وجهها

وقوله: بأن المرأة المحرمة إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريباً منها فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها<sup>(۱)</sup>، وهو مروي عن عثمان وعلي وعائشة، وبه قال مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وطاووس ومحمد بن الحسن وأبو حنيفة<sup>(۲)</sup>.

والصحيح والله أعلم: أن المرأة المحرمة إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريباً منها، فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها، للآتي:

أُولاً: عن عائشة ﷺ قالت: (كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجُهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ)(٣).

قال الشوكاني: «استدل بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة إذا احتاجت إلى ستر وجهها بمرور الرجال قريباً منها فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها؛ لأن المرأة تحتاج إلى ستر وجهها فلم يحرم عليها ستره مطلقاً كالعورة»(٤).

ثانياً: روى الطبراني في الكبير عن أم سلمة زوج النبي على قالت: (كنا نَكُونُ مع النبي على وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ فَيَمُرُ بنا الرَّاكِبُ فَتَسْدِلُ إِحْدَانَا الثَّوْبَ على

<sup>(1)</sup> Ilanaes: ٧/ ٢٣٠.

 <sup>(</sup>۲) الكافي: ١/٣٨٨، المجموع: ٧/ ٢٣٠، شرح مشكاة المصابيح: ٦٤٣، كشاف القناع: ٢/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود: ٢/ ١٦٧، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٤٨. وانظر: معالم السنن: ٢/ ١٧٩، المغنى: ٥/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٤) شرح مشكاة المصابيح: ٦٤٣. وانظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود: ٥/١٥١.

وَجْهِهَا مِن فَوْقِ رَأْسِهَا وَرُبَّمَا قالت مِن فَوْقِ الْخِمَارِ)(١).

ثَالثاً: عن فاطمة بنت المنذر قالت: «كنا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ وَنَحْنُ مع أَسْمَاء بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ»(٢).

قال الحافظ معلقاً: «ويُحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلاً»(٣).

رابعاً: أن المرأة بحاجة إلى ستر وجهها فلم يحرم عليها ستره على الإطلاق كالعورة (٤).

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني: ٢٨٠/٢٣.

<sup>(</sup>٢) موطأ مألك: ٣٢٨.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٢/٤٠٦.

<sup>(</sup>٤) المغنى: ٥/٥٥١.

# لبس المحرمة للسراويل(١)

وقوله: بجواز لبس المحرمة للسراويل، لما رواه ابن أبي شيبة عن عبد الملك قال: سئل عطاء: أتلبس المحرمة السراويل، قال: «نعم» (٢). وهو قول ابن عمر وابن عباس، وبه قال الحسن وإبراهيم النخعي والقاسم بن محمد والأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد (٣).

### وهذا هو الصحيح، للآتي:

أولاً: قال ابن المنذر: «وأجمع أهل العلم على أن للمحرمة لُبْس القميص والدروع والسراويلات والخُمُر والخِفاف»(٤).

ثانياً: قال الحافظ (٥): «وأجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ما ذكر في حديث ابن عمر أن رجلاً قال: يا رسول الله: ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله على: (لا يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلا الْعَمَائِمَ وَلا السَّرَافِيلاتِ وَلا الْبَرَانِسَ وَلا الْجَفَافَ إِلا أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْبَرَانِسَ وَلا تلبَسُوا مِنْ الثِّيَابِ شَيْناً مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ) (٢). وإنما تشترك الحَعْبَيْنِ وَلا تَلْبَسُوا مِنْ الثِّيَابِ شَيْناً مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ) (٢). وإنما تشترك مع الرجل في منع الثوب الذي مسه الزعفران أو الورس، ويؤيده قوله ﷺ:

<sup>(</sup>۱) السراويل: فارسية معربة، وقد تُذَّكر، وجمعها سراويلات أو جمع سروال وسِروالة، وهو لباس يغطي السرة والركبتين. انظر: القاموس المحيط: ٣/٥٧٩، باب اللام، فصل السين. وانظر: المعجم الوسيط: ٢/٨٤٨.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٢٥٦.

 <sup>(</sup>٣) المصنف ٥/٦٥٦، المبسوط: ١/٨٨٤، الكافي: ١/٣٨٨، إرشاد الساري: ١٢٧، المجموع: ٧/ ٢٤٠، البيان: ٤/١٥٥، كشاف القناع: ٢/٢٢٥، المغنى: ٥/٥٧٠.

<sup>(</sup>٤) الإجماع: ٥٠.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري: ٣/٤٠٢.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري: ٢/٥٥٩، صحيح مسلم: ٢/٨٣٤.

(لا تَتَقِبُ الْمَرْأَةُ)(١).

ثالثاً: قال الكرماني: «اعلم أن المرأة كالرجل في حق أداء المناسك في الحج والعمرة إلا في عشرة أشياء، وذكر منها: يجوز لها أن تلبس المخيط غير المصبوغ لأن في ترك ذلك ظهور عورتها والمرأة عورة مستورة بالنص: (الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتُ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ)(٢).

والعلة في ذلك لأن أمر رسول الله الله المحرم بأمر وحكمه عليه يدخل فيه الرجال والنساء وإنما استثنى منه اللباس للحاجة إلى ستر المرأة لكونها عورة إلا وجهها فتجردُها يُفضي إلى انكشافها فأبيح لها اللباس للسِتْر كما أبيح للرجل عقد الإزار ولم يُبح عقد الرداء (٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: ٢/٣٥٢، صحيح ابن خزيمة: ١٦٣/٤، سنن النسائي الكبرى: ٢/ ٣٣٤

 <sup>(</sup>۲) صحیح ابن حبان: ۱۱۳/۱۲، صحیح ابن خزیمة: ۹۳/۳، رواه الترمذي في سننه وقال: حسن غریب. انظر: سنن الترمذي: ۹۲/۳، وانظر: المسالك في المناسك: ۱۸ ۳۰۱ - ۳۰۱.

<sup>(</sup>٣) المغنى: ٥/١٥٧.

## النسيان في اللبس والطيب

وقوله: فيمن لبس الإحرام فتطيب أو دهن رأسه ولحيته ناسياً لإحرامه أو جاهلاً بالتحريم: لم تجب عليه الكفارة (١)، وبه قال سفيان الثوري وإسحاق وداود والشافعي وابن المنذر وهو المشهور في المذهب الحنبلي (٢)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: عليه الفدية، وبه قال مالك وأبو حنيفة والمزني وأصح الروايتين عن الإمام أحمد (٣).

والراجح والله أعلم: القول الأول، للآتي:

أُولاً: لأن الله جل وعلا رفع الإثم عن الناسي فقال: ﴿رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَسِينَا آَوْ أَخْطَأَنَّا ﴾ الآية (٤)، فقال الله جل وعلا: (قَدْ فَعَلْتُ)(٥).

ثانياً: لحديث: (إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)(٦).

ثَالِثاً: قالت عائشة: (كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى مَكَّةَ فَنُضَمِّدُ جِبَاهَنَا بِالسُّكُ الْمُطَيَّبِ عِنْدَ الإحْرَامِ فَإِذَا عَرِقَتْ إِحْدَانَا سَالَ عَلَى وَجْهِهَا فَيَرَاهُ النَّبِيُّ ﷺ

<sup>(</sup>١) المجموع: ٧/ ٣٦٧، المغنى: ٥/ ٣٩١، فتح البارى: ٤/ ٦٢.

<sup>(</sup>٢) المجموع: ٧/٣١٦، المغني: ٥/١٥٠، شرح مسلم: ٨/٧٧، الحلية: ١/٣٢٤، مختصر اختلاف العلماء: ٢/٨١، الفروع: ٣/ ٤٦٠.

 <sup>(</sup>٣) قاسوه على الصيد. انظر: مجمع الأنهر: ١/٢٩٢، الكافي: ١/٣٨٩، المجموع:
 ٧/ ٣١٦، رد المحتار: ٣/ ٥٧٢، كشاف القناع: ٢/ ٤٩١ ـ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: الآية ٢٨٦.

<sup>(</sup>٥) صحیح مسلم: ۱۱٦/۱، صحیح ابن حبان: ٤٥٨/١١، سنن النسائي الکبری: ٢٠٧/٦.

<sup>(</sup>٦) سنن ابن ماجه: ١٩٥١.

فَلا يَنْهَاهَا)<sup>(١)</sup>.

رابعاً: ما رواه البخاري من حديث صفوان بن يعلى عن أبيه قال: (كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةٌ فِيهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ أَوْ نَحُوهُ، كَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِي: تُحِبُ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ أَنْ تَرَاهُ؟ فَنَزَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ، فَقَالَ: اصْنَعْ فِي حَجِّك)(٢).

قال ابن بطال وغيره: «وجه الدلالة منه ـ يعني حديث صفوان بن يعلى ـ أنه لو لزمته الفدية لبينها النبي على لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وفرق مالك ـ فيمن تطيب أو لبس ناسياً ـ بين من بادر فنزع وغسل وبين من تمادى، والشافعي أشد موافقة للحديث لأن السائل في حديث الباب كان غير عارف بالحكم وقد تمادى ومع ذلك لم يؤمر بالفدية، وقول مالك فيه احتياط، وأما قول الكوفيين والمزني مخالف لهذا الحديث. وأجاب ابن المنير في الحاشية بأن الوقت الذي أحرم فيه الرجل في الجبة كان قبل نزول الحكم ولهذا انتظر النبي على الوحي، قال: ولا خلاف أن التكليف لا يتوجه على المكلف قبل نزول الحكم فلهذا لم يؤمر الرجل بفدية عما مضى، بخلاف من المكلف قبل نزول الحكم فلهذا لم يؤمر الرجل بفدية عما مضى، بخلاف من لبس الآن جاهلاً فإنه جهل حكماً استقر وقصر في علم ما كان عليه أن يتعلمه لكونه مكلفاً به وقد تمكن من تعلمه» (٢٠).

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود: ١٦٦/٢، سنن البيهقي الكبرى: ٥٨/٥.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه: ٢٥٥٥/٢.

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر - بعد أن أورد حديث صفوان - قال: من أصابه طيب في إحرامه ناسياً أو جاهلاً ثم علم فبادر إلى إزالته فلا كفارة عليه. وقال مالك: إن طال ذلك عليه لزمه، فتح الباري: ٣٩٥/٣.

## المبحث الرابع والعشروي

#### تداوي المحرم بالحناء

وقوله: بجواز تداوي المحرم بالحناء، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ليث عن مجاهد وعطاء قالا: «لا بأس أن يتداوى المحرم بالحناء وكرها أن يختضب بها»(١)، وهو قول سعيد بن جبير وحماد(٢) والقاضي من الحنابلة والشافعي ورواية عن الإمام أحمد (٣)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: عدم الجواز، ووجوب الفدية في استعماله، وبه قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن ومالك<sup>(٤)</sup>.

القول الثالث: استحباب الخضاب بالحناء للمحرمة فقط، وهو قول ابن عمر (٥) وبه قال الشافعية ورواية عن الإمام أحمد (٦).

والراجح والله أعلم: جواز تداوي المحرم بالحناء؛ لأن الأصل الإباحة

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٢٦٦.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٤٦٦.

مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٤٦٦، المجموع: ٧/٢٥٦، كشاف القناع: ٢/٥٠١، شرح العمدة: ١٠٢/٢، شرح العمدة: ١٠٧/٢، كشاف القناع: ٢/٥٢٣، المغنى: ٥/١٤١.

<sup>(</sup>٤) المسالك: ٧١٦/٢، المدونة الكبرى: ١/٣٤٣، إرشاد السالك: ٧/٩٥٠ ـ ٥٦٠، إرشاد السارى: ١٣٢، رد المحتار: ٣/ ٥٧٥، المبسوط: ١٢٥/٤، الشرح الكبير على حاشية الدسوقي: ٢/ ٦٥، الفروع: ٣/ ٤٥٤.

<sup>(</sup>٥) يستدلون بأثر ابن عمر أنه قال: (من السُّنَّةِ أَنْ تُدَلِّكَ الْمَرْأَةُ يَدَيْهَا بشَيْءٍ من الْجِنَّاءِ عَشِيَّةَ الْإِخْرَام)، رواه البيهقي في سننه: ٥/٨٤، والدارقطني في سننه: ٢/٢٧٢، قال ابن حجر: «َوَفِي إسناده موسى بن عبيد الرَّبَذِيُّ وهو واهي الحديث». انظر: تلخيص الحبير: ٢/٢٣٦.

<sup>(</sup>٦) المجموع: ٧/ ٢٠٠، نهاية المحتاج: ٣/ ٢٦٢، هداية السالك ٢/ ٧٣٩، المغنى: ٥/ ١٦٠ \_ ١٦١، الفروع: ٣/ ٤٥٣.

وليس ها هنا دليل يمنع من نص ولا إجماع ولا هي في معنى المنصوص<sup>(۱)</sup>. ويجوز الاختضاب بالحناء للمرأة المحرمة من غير حاجة، للآتي:

أولاً: لما رواه الطبراني عن يعقوب بن عطاء عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: (كان أزواج النبي في يختضبن بالحناء وهن محرمات ويلبسن المعصفر وهن محرمات)(٢).

ثانياً: لأن هذا من زينة النساء فاستحب عند الإحرام كالطيب (٣).

<sup>(</sup>١) المغنى: ٥/١٦١.

<sup>(</sup>٢) المعجّم الكبير: ١١/ ١٠٥، قال الهيشمي: «وفيه يعقوب بن عطاء وثقه ابن حبان وضعفه جماعة». انظر: مجمع الزوائد: ٣/١٩/٣.

<sup>(</sup>٣) المغني: ٥/ ١٦٠ ـ ١٦١، الفروع: ٣/ ٤٥٣.

### تداوي المحرم بالزيت والسمن ونحوهما

وقوله: للمحرم أن يتداوى بالزيت والسمن، لما رواه ابن أبي شيبة عن ليث عن عطاء وطاووس: أنهما كانا لا يريان بأساً أن يداوي المحرم شقاقه بالسمن والزيت<sup>(۱)</sup>. وهو قول ابن عمر وابن عباس وأبي ذر، وبه قال سعيد بن جبير والنخعي والقاسم بن محمد وجابر بن زيد ونافع وعروة بن الزبير وطاووس ومحمد بن جعفر وخيثمة، وأبو حنيفة والشافعي وأحمد في أصح الروايتين عنه وداود والحسن بن صالح<sup>(۱)</sup>، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: إن تداوى بواحد منهما فعليه دم، وبه قال مجاهد (٣).

القول الثالث: لا يجوز أن يدهن بها أعضاءه الظاهرة كالوجه واليدين والرجلين ويجوز دهن الباطنة، وهي ما يواري باللباس، وبه قال مالك(٤).

والراجح والله أعلم: القول الأول، للأدلة الآتية:

الأول: روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عباس قال: «إذا تشققت يدّ المحرم أو رجلاه فليدهنهما بالزيت أو بالسمن»(٥).

الثاني: روى ابن أبى شيبة عن ابن عباس أيضاً قال: «يتداوى المحرم

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة: ١٥٨/٥ ـ ١٦٠، فتح الباري: ٣٩٦/٣، وعند ابن أبي شيبة أيضاً عن عطاء قال: لا بأس أن يتداوى المحرم بالمرداسنج ـ وهو نوع من الأدوية ـ ما لم يكن فيه طيب. انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ١٥٩٥.

 <sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/١٥٧ ـ ١٥٨، المبسوط: ١٢٣/٤، البيان: ١٦٤٤، المجموع: ٧/٢٥٧، كشاف القناع: ٢/٥٠١ ـ ٥٠١، المغنى: ٥/٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/١٥٨، المغنى: ٥/١٤٩.

<sup>(</sup>٤) الكافي ١/ ٣٨٧، البيان: ٤/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/١٥٧.

بما يأكل»<sup>(۱)</sup>.

الثالث: وروى ابن أبي شيبة عن نافع عن ابن عمر قال: «يتداوى المحرم بأي دواء شاء، إلا دواء فيه طيب» (٢).

الرابع: أن وجوب الفدية يحتاج إلى دليل، ولا دليل فيه من نص ولا إجماع، ولا يصح قياسه على الطيب<sup>(٣)</sup>.

الخامس: بل إن إباحة التداوي بالزيت أو السمن ونحوهما محل إجماع حيث قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن للمحرم دهن بدنه بالزيت والشحم والشبرج والسمن»(3).

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/١٥٧.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/١٥٧.

<sup>(</sup>T) المجموع: ٧/ ٢٥٧، المغنى: ٥/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٤) الإجماع لابن المنذر: ٦١، المجموع: ٧/٢٥٧، المغني: ٥٠/٥٠.



### طيب الكعبة يصيب المحرم

وقوله: لا يضر المحرمَ طيبُ الكعبة، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن حجاج قال: سألت عطاء عن الرجل يصيبه من طيب الكعبة؟ فقال: لا يضره، وهو قول أنس بن مالك(١). وبه قال الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة(٢).

والراجع والله أعلم: أنه لا حرج في ذلك ما لم يتعمد مباشرته، لما رواه ابن أبي شيبة عن صالح بن حيان قال: رأيت أنس بن مالك أصاب ثوبه من خلوق الكعبة وهو محرم فلم يغسله (٣). ولكن الأولى أن يزيل ما علق به عند التقبيل، وأن لا يعيد التقبيل إن كان له أثر، أما الرائحة فلا حرج فيها.

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٢٧٠، المحلى: ٧/ ٤٨.

 <sup>(</sup>۲) المبسوط: ٤/٣٢١، المجموع: ٧/٢٤٦، إرشاد السالك: ٢/ ٥٩٠، المدونة: ١/ ٤٦٠،
 كشاف القناع: ٢/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٢٧٠، المحلى: ٧/ ٤٨.

## شم المحرم للريحان(١)

وقوله: بجواز شمّ المحرم للريحان، لما رواه ابن أبي شيبة عن إبراهيم بن نافع عن عطاء قال: «لا بأس أن يشم المحرم الريحان» (٢)، وهو قول عثمان وابن عباس، وبه قال مجاهد والحسن وإسحاق وعبيد الله بن عامر والأسود وأبو جعفر، وهو قول أكثر الفقهاء (٣)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: تحريم شمها وفيه الفدية، وبه قال ابن عمر، وجابر<sup>(1)</sup> وهو رواية عن عطاء، وبه قال الحكم والثوري ومالك وأبو ثور وأبو حنيفة ورواية عن أحمد<sup>(0)</sup>.

القول الثالث: يحرم ولا فدية، وهو رواية عن عطاء، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد (٦).

والراجع والله أعلم: القول بجواز شم المحرم للريحان، لما رواه البخاري معلقاً والدارقطني والبيهقي عن ابن عباس في قال: «الْمُحْرِمُ يَشَمُّ الرَّيْحَانَ» (٧).

<sup>(</sup>۱) الريحان: جنس من النبات طيب الرائحة من الفصيلة الشفوية، وكل نبت طيب الرائحة، وجمعه رياحين. انظر: القاموس المحيط: ٢٥٦/١، باب الحاء، فصل الراء، والمعجم الوسيط: ٢٠٣٨.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٤٦٤.

<sup>(</sup>٣) المجموع: ٧/ ٢٥٦، إرشاد السالك: ٢/ ٥٨٩، مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٤٦٤، شرح العمدة لابن تيمية: ٨٨/ ـ ٨٩، كشاف القناع: ٢/ ٥٠١.

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٤٦٥، شرح العمدة: ٢/ ٨٨ ـ ٨٩٠.

<sup>(</sup>٦) المجموع: ٧/ ٢٥٦، إوشاد السالك: ٢/ ٥٨٩، المبسوط: ٤/ ١٢٣، شرح العمدة: ٢/ ٨٨ \_ ٨٩.

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري: ٢/٥٥٨، سنن البيهقي: ٥/٦٣، سنن الدارقطني: ٢٣٢/٢.

## لبس المحرم للمعصفر(١)

وقوله: إذا لبس المحرم ثوباً معصفراً فلا فدية عليه، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عطاء قال: «لا بأس بالثوب المعصفر للمحرم» (٢). وهو قول ابن عمر وجابر وعبد الله بن جعفر وعقيل بن أبي طالب وعائشة وأسماء، وبه قال نافع بن جبير وأحمد وداود والشافعي وأصحابه ( $^{7}$ )، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: القول بالكراهة، وبه قال مالك والثوري ومحمد بن الحسن وأبو ثور<sup>(1)</sup>.

القول الثالث: عدم جواز لبس المعصفر، وهو مذهب عمر، ورواية عن عطاء، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (٥٠).

والراجح والله أعلم: القول الأول، للآتي:

أولاً: أخرج الإمام مالك عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ أَبِي بَكْرِ: «أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ

<sup>(</sup>۱) المعصفر: هو المصبوغ بالعصفر، والعصفر: بالضم نبت يُهَرِّيء اللحم الغليظ وبَرْره القُرْطُم، والعُصفُر: نبات سلافته الجِرْيال، وهي معربة، قال ابن سيده: العصفر: هذا الذي يصنع به، منه ريفي ومنه بري، وكلاهما نبت بأرض العرب، وقد عصفرت الثوب فتعصفر. انظر: لسان العرب: ٥٨١/٤، مادة عصفر من باب الراء. انظر: القاموس المحيط: ٢/ ١٣٠، باب الراء، فصل العين.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ١٤٩/٥.

<sup>(</sup>٣) المجموع: ٧/٢٥٦: «وكرهه عمر وتبعه الثوري ومالك ومحمد بن الحسن وأبو ثور، وقال أبو حنيفة: إن نفض على البدن وجبت الفدية وإلا وجبت صدقة»، مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٤٩، الأم: ٢/١٥٠، شرح مسلم: ٨/٥٧، كشاف القناع: ٢/٣٢٥، المغنى: ٥/٤٤.

<sup>(</sup>٤) الاستذكار: ١١/ ٣٨ ـ ٣٩، الكافي: ١/ ٣٨٨، المغنى: ٥/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري: ٣/٢٦، الاستذكار: ٣٩/١١، المسالك: ١/٣٦٧، المحلى: ٤/٨٢.

الثَّيَابَ الْمُعَصْفَرَاتِ الْمُشَبَّعَاتِ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ لَيْسَ فِيهَا زَعْفَرَانٌ ١٠٠٠.

ثانياً: عن عائشة بنت سعد قالت: (كُنَّ أزواج النبي ﷺ يُحْرِمْنَ في المُعَصْفَرات)(٢).

ثالثاً: ما رواه الشافعي وغيره عن جابر بن عبد الله على قال: «لا أرَى المُعَضْفَرَ طِيباً» (٣) وورد بلفظ آخر عند مسدد وغيره: «لا تلبس المرأة ثياب الطيب ولا أرى المعصفر طيباً» (١).

رابعاً: ما رواه البيهقي وغيره: أن امرأة سألت عائشة: ما تلبس المرأة في إحرامها قالت عائشة: «تلبس من خزها وبزها وأصباغها وحليها»(٥).

خامساً: عن عروة أن أسماء بنت أبي بكر كانت تلبس الثياب المصبغة المشبعات بالعصفر ليس فيها زعفران وهي محرمة (٢٠).

سادساً: عن نافع: كن نساء ابن عمر وبناته يلبسن الحلي والمعصفرات وهن محرمات لا ينكر ذلك عبد الله)(٧).

سابعاً: روى أبو داود من حديث ابن عمر أنه سمع رسول الله ﷺ: (نَهَى النِّسَاء فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنْ الْقُفَّازَيْنِ وَالنَّقَابِ وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنْ النَّيَابِ وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ ٱلْوَانِ النَّيَابِ مُعَصْفَراً أَوْ خَلِيًّا أَوْ حُلِيًّا أَوْ مَرَاوِيلَ أَوْ تَمِيصاً أَوْ خُفًا)(٨).

ثامناً: أن العصفر ليس بطيب فلم يكره ما صبغ به كالسواد والمصبوغ بالمغرة وأما الورس والزعفران فإنه طيب<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>۱) موطأ مالك: ٣٢٦.

<sup>(</sup>٢) مجموعة الحديث: ٣/ ٣٠.

<sup>(</sup>٣) مسند الشافعي: ١١٨، معرفة السنن الآثار: ٢٥/٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) سنن البيهقي الكبرى: ٥٢/٥.

<sup>(</sup>٦) رواه مالك والبيهقي: ٥٩/٥.

<sup>(</sup>٧) رواه البيهقي: ٥٩/٥.

<sup>(</sup>٨) سنن أبي داود: ١٦٦/٢، سنن البيهقي الكبرى: ٥/٧٤.

<sup>(</sup>٩) المغني: ٥/١٤٥، الأم: ٣٦٩/٣.

## استعمال السدر(١) في تغسيل المحرم الميت

وقوله: بمشروعية واستحباب السدر في تغسيل الميت المحرم وأن المحرم في ذلك كغيره (٢)، وبه قال الشافعي وطاوس ومجاهد وابن المنذر وآخرون ورواية عن الإمام أحمد (٣)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: المنع، وبه قال مالك وأبو حنيفة وآخرون، ورواية عن الإمام أحمد (٤).

والراجح والله أعلم: القول الأول، للآتي:

أُولاً: لحديث ابن عباس في حديث المحرم الذي وقصته ناقته، قال: قال ﷺ: (اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفَنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلا تُحَنِّطُوهُ وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّياً)(٥٠).

قال شيخ الإسلام: «فعلم الفرق بين الطيب والسدر»(٦).

ثانياً: قال أبو الحارث: «سألت أبا عبد الله: عن المحرم إذا مات يُغسل كما يغسل الحلال أو يغسل بالسدر والماء؟ قال: يغسل بالماء والسدر، وذكر حديث ابن عباس»(٧).

<sup>(</sup>۱) السَّدْرُ: شجر النَّبق، والواحدة بهاء، والجمع سِدْرات وسِدَرات وسِدَرٌ وسُدُر. انظر: القاموس المحيط: ٢٧/٢، باب الراء، فصل السين. وانظر: المعجم الوسيط: ٢٧٣/١.

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم: ٨/١٢٧، ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم: ٨/١٢٧، ١٢٨.

<sup>(</sup>٤) شرح العمدة: ٢/١١٧.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في صحيحه: ١/ ٤٢٥، ورواه مسلم في صحيحه: ٢/ ٨٦٥، ورواه النسائي في سننه: ٢/ ٣٧٩. وانظر: شرح صحيح مسلم: ١٢٨/٨، كشاف القناع: ٢/ ٤٩٤.

<sup>(</sup>٦) شرح العمدة: ١١٧/٢.

<sup>(</sup>٧) انظر: شرح العمدة: ٢/١١٧.

## السواك (١) للمحرم

وقوله: باستحباب السواك للمحرم، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ليث عن عطاء وطاووس ومجاهد قال: «كانوا يستحبون السواك للمحرم»، وعن الحسن وعطاء قالا: «لا بأس بالسواك للمحرم»، وعن عبد الملك عن عطاء قال: «لا بأس أن يستاك المحرم» (٢). وهو قول ابن عمر، وبه قال عكرمة ومحمد بن علي وعامر وطاووس ومجاهد وسالم والقاسم وعبد الرحمن الأسود (٣).

والظاهر والله أعلم: إباحة السواك للمحرم، للآتي:

أولاً: لعموم قوله ﷺ: (لَوْلا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ)(٤). فالحديث يدل دلالة واضحة على أن المشروع في حق العبد المسلم المحافظة على السواك في كل أحواله.

ثانياً: ستُل ابن عباس رفيه: هل تسوك النبي على وهو محرم: قال: «قال نعم»(٥).

ثالثاً: روى ابن أبي شيبة في مصنفه بسنده عن ابن عمر: «أنه كان يستاك وهو محرم» $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>١) عود يتخذ من شجر الأراك ونحوه يُستاك به. انظر: المعجم الوسيط: ١/٤٦٥.

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة: ١٢٨/٥ ـ ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ١٢٨/ - ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ٢/ ١٨٢، صحيح ابن حبان: ٣/ ٣٥١، صحيح ابن خزيمة: ١/ ٧٣.

<sup>(</sup>٥) سنن البيهقي: ٥/٥٦، صحيح ابن خزيمة: ١٨٦/٤.

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/١٢٨ ـ ١٢٨،

### تبديل المحرم ثيابه وغسلها

وقوله: للمحرم تبديل ثيابه وغسلها، لما رواه ابن أبي شيبة عن إبراهيم ويونس عن الحسن وحجاج وعبد الملك وعطاء: «أنهم لم يروا بأساً أن يبدل المحرم ثيابه، أو ما سوى ذلك»(۱)، ولما رواه ابن أبي شيبة أيضاً في مصنفه عن طلحة عن عطاء قال: «لا بأس أن يغسل المحرم ثيابه»، وفي رواية: عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل: «أيغسل المحرم ثيابه؟ قال: نعم»(۱). وهو قول ابن عباس وجابر وابن عمر، وبه قال مجاهد والنخعي وسعيد بن جبير والحسن البصري وطاووس وعبد الملك بن جريج وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي(۱)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: الكراهة إلا لنجاسة أو وسخ فليغسله بالماء وحده، وبه قال مالك(٤).

والراجح والله أعلم: جواز تبديل المحرم لثيابه وغسلها، للطهارة أو النظافة لا لقصد الزينة، للآتى:

أولاً: روى ابن أبي شيبة بسنده عن ابن عباس قال: «لا بأس أن يغسل المحرم ثيابه» (٥٠).

ثانیاً: وروی ابن أبي شيبة أيضاً عن ابن عمر قال: "إن الله لا يصنع بدرنك شيئاً»(٦).

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٥٠٥.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٥١٥.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥١٥،٥٠٥، إرشاد الساري: ١٣٥.

<sup>(</sup>٤) المدونة: ١/٤٤٠، مواهب الجليل: ١٤٦/٣.

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٥١٥.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

ثالثاً: وروى عن جابر قال: «لا بأس أن يغتسل المحرم ويغسل ثيابه» (۱).

رابعاً: لأنه بتبديله أو غسله لثيابه لم يتلبس بمحظور من محظورات الإحرام فكان فعله مباحاً.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

### نظر المحرم في المرآة(١) لإماطة الأذى

وقوله: بجواز نظر المحرم في المرآة لإماطة الأذى، فقد روي عنه إباحة نظر المحرم في المرآة ليميط بها الأذى فأما الزينة فلا<sup>(٢)</sup>. وهو قول ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عمر، وبه قال عمر بن عبد العزيز والحسن وابن سيرين وطاووس ومجاهد وعكرمة وأبو حنيفة والشافعي وأبو سليمان وأحمد وإسحاق<sup>(٣)</sup>، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: الكراهة، وهو رواية عن ابن عباس وعطاء، وبه قال عطاء الخراساني ومالك(٤).

والظاهر والله أعلم: رجحان القول الأول، لما رواه الشافعي والبيهقي من حديث نافع: «أن ابن عمر نظر في المرآة»(٥).

<sup>(</sup>١) ما يرى الناظر فيها نفسه، وجمعها مَرَاءٍ ومرايا. انظر: المعجم الوسيط: ١/٣٢٠.

<sup>(</sup>٢) المجموع: ٧/ ٣٢٨ المغنى: ٥/ ١٤٧.

<sup>(</sup>٣) الاستذكار ٢١/٨٤، المجموع: ٧/ ٣٢٨، المغني: ٥/ ١٤٧، مسائل الإمام أحمد لأبي داود: ١٠٩/، القرى لقاصد أم القرى: ٢٤٤، شرح العمدة: ٢/ ١٠٩، مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ١٠٩، فتح الباري: ٣٩٦/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: كتاب الاستذكار ٤٨/١٢، الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوي: ١/٢٧٧، كشاف القناع: ٢/٣٢٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: مسند الشافعي: ١/٣٦٥، سنن البيهقي: ٥٤/٥.

## قتل المحرم للقملة<sup>(١)</sup>

وقوله: لا حرج على من قتل قملة وهو محرم (٢). وهو قول ابن عباس وابن عمر، وبه قال طاووس وسعيد بن جبير وأبو ثور وابن المنذر ورواية عن الإمام أحمد (٣)، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: المنع ويكفر، فيتصدق ويطعم ما استطاع، وبه قال عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص، ورواية عن عطاء، وهو قول سعيد بن جبير وقتادة وأبي الهاشم، وأبي حنيفة ومالك وسفيان الثوري والشافعي ورواية عن الإمام أحمد كَالله(٤).

والراجع والله أعلم: أنه لا فدية على من قتل قملاً ، للآتي:

أولاً: لأن الرسول على أمر كعب بن عجرة بحلق شعره وهو محرم وبالحلق يذهب قملاً كثيراً، ولم يجب عليه لذلك شيء وإنما وجبت الفدية بحلق الشعر<sup>(٥)</sup>.

ثانياً: لأن ابن عباس سُئل عن محرم ألقى قملة ثم طلبها فلم يجدها؛

<sup>(</sup>١) واحدته قَمْلة حشرة تتولد على البدن عند دفعه العفونة إلى الخارج. انظر: المعجم الوسيط: ٢/ ٧٦٠.

<sup>(</sup>٢) المغنى: ٥/١١٥.

<sup>(</sup>٣) المغني: ٥/ ١١٥، «وروي عن ابن عمر وعطاء رواية أخرى: اليتصدق بقبضة من طعام». وعن الإمام أحمد فيمن قتل قملة قال: يطعم شيئاً. انظر: المغني: ١١٦/٥. «وقال سعيد بن جبير وقتادة وأبو الهاشم وعبد الله بن عمرو: اليتصدق بشيء من طعام». مصنف ابن أبي شيبة ٤/ ٧٩/٤ كشاف القناع: ٢/ ٥١٢.

<sup>(</sup>٤) المسألك في المناسك: ٢/ ٨٠٣ ـ ٨٠٤، تحفة الفقهاء: ١/ ٣٩١، بداية المجتهد: ٢/ ٢٣٨، إرشاد السالك: ٢/ ٢٣٥، مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ١١١ المجموع: ٧/ ٣٠٨، المغنى: ٥/ ١١٠.

<sup>(</sup>٥) المغنى: ٥/١١٥.

فقال: «تلك ضالة لا تبتغي»(١).

ثالثاً: لأن القمل لا قيمة له فأشبه البعوض والبراغيث ولأنه ليس بصيد ولا هو مأكول (٢).

رابعاً: قال ابن المنذر: «لا شيء فيها وليس لمن أوجب فيها شيئاً حجة »(٣).

<sup>(</sup>١) مسند الشافعي: ١٣٦، معرفة السنن والآثار: ٤/٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) المغنى: ٥/١١٦.

<sup>(</sup>T) Ilaجموع: ٧/ P.T.

### تقريد (١) المحرم البعير والدابة

وقوله: بجواز التقريد، لما رواه ابن أبي شيبة عن حجاج قال: سألت عطاء عن الرجل يقرد بعيره ويلقي عنه الدود، فقال: «قرد (۱)(۲) وألق الدود عن بعيرك (٤)». وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن عمر في رواية (٥)، وبه قال إبراهيم النخعي وجابر بن زيد وابن المنذر، والشافعية في قول والحنفية والثوري والليث والأوزاعي، بل هو قول جمهور العلماء (٢)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: استحباب قتل القراد، وبه قال الشافعية، قال النووي كَاللهُ: «إن مذهبنا استحباب قتل القراد في الإحرام»(٧).

القول الثالث: المنع؛ أي: منع التقريد، انفرد به ابن عمر حيث منع ذلك وتبعه الإمام مالك كَاللهُ (٨).

<sup>(</sup>١) تقريد البعير: انتزاع القراد عنه. انظر: المعجم الوسيط: ٧٢٤/٢ والقراد: دويبة متطفلة ذات أرجل كثيرة تعيش على الدواب والطيور ومنها أجناس، الواحدة قرادة. انظر: المعجم الوسيط: ٧٢٤/٢.

<sup>(</sup>٢) أي: انزع منه القراد. انظر: لسان العرب: ٣٤٩/٣، مادة قرد.

<sup>(</sup>٣) حلِّم؛ أي: انزع عنه الحَلَم. انظر: المعجم الوسيط: ١٩٤/٠.

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٥٨٥.

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٥٨٥، المجموع: ٧/ ٣٣٤، الاستذكار: ١٢/ ٥٥.

 <sup>(</sup>٦) المجموع: ٧/ ٣٣٤، الاستذكار: ١٢/ ٤٥، الكافي في فقه أهل المدينة ١/ ٣٩٣،
 كشاف القناع: ١/ ١٢٠٠.

<sup>(</sup>V) المجموع: ٧/ ٣٣٤.

 <sup>(</sup>٨) الكافي في فقه أهل المدينة ٣٩٣/١، الاستذكار: ١١/..، قال ابن عبد البر: ولم يتابعه \_ يعني مالكاً \_ جمهور العلماء عليه؛ لأن القراد ليس من الصيد فيدخل في معنى قول الله ﷺ ﴿ وَإِنَّهُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

والراجح والله أعلم: القول بجواز التقريد للنصوص الآتية:

الأول: ما رواه ابن أبي شيبة عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير قال: «رأيت عمر بن الخطاب يقرِّد بعيره بالسقيا وهو محرم ويجعله في الطين»(١).

الثاني: روى ابن أبي شيبة عن عيسى: «أن علياً رخّص للمحرم أن يقرّد بعيره»(٢).

الثالث: روى ابن أبي شيبة عن مجاهد أو عكرمة عن ابن عباس قال:  $(V_{n}^{(n)}, V_{n}^{(n)})$ 

الرابع: روى ابن أبي شيبة عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: «لا بأس أن يقرد المحرم بعيره»(٤).

<sup>=</sup> هو ممن يعتبر به المحرم في نفسه من الصبر مما يغير به المحرم في نفسه من الصيد على أذاه، وليس في جسده ولا في رأسه، ولم يتعد كونه هوام جسد بعيره. انظر: الاستذكار: ١٢/٥٤، كشاف القناع: ٢/٢٥.

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٥٨٥ \_ ٥٨٦، مصنف عبد الرزاق، ٤٤٨/٤ \_ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٥٨٥ \_ ٥٨٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

### طرح القمل والقراد (١) الذي يدب على المحرم

وقوله: في القراد والقملة تدب على المحرم: بنبذها، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن العلاء بن المسيب قال: قال رجل لعطاء: «أطرح القملة تدبّ عليّ؟ قال: نعم. قال: فالقمل، قال: يكره أن تُقْمِلَ ثيابك وأنت محرم، قال: قلت: القراد والقملة تدب عليّ؟ قال: انبذ عنك ما ليس منك»(٢). وهو قول ابن عمر، وبه قال جابر بن زيد وعكرمة بن خالد المخزومي والشافعي، وقول عند المالكية والحنابلة(٢)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: المنع، وبه قال الحنفية وقول عند المالكية والحنابلة (٤). والراجع والله أعلم: القول بجواز إلقاء القمل، للآتي:

الأول: حديث كعب بن عجرة، حيث أمره الرسول على بحلق شعره، وقد أذهب قملاً كثيراً، ولم يجب عليه لذلك شيئاً، وإنما وجبت الفدية بحلق الشعر<sup>(ه)</sup>.

الثاني: روى ابن أبي شيبة بسنده عن أبي مجلز قال: جاءت امرأة إلى

<sup>(</sup>۱) القراد: دويبة متطفلة ذات أرجل كثيرة تعيش على الدواب والطيور، ومنها أجناس، الواحدة قرادة. انظر: لسان العرب: ٣٤٨/٣. وانظر: المعجم الوسيط: ٢/ ٧٢٤.

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة: ١٩٩/٥ ـ ٢٠٠.

 <sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ١٩٩، الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية: ١/ ٢١٤، مصنف ابن أبي القروي، دار الكتب العلمية، بيروت: ٢١٤، المجموع: ٧/ ٣١٤، الفروع: ٣/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٤) شرح فتح القدير: ٣/ ٨٤، الثمر الداني شرح رسالة القيرواني: ١/ ٣٨١، التاج والإكليل: ٣/ ١٦٣، الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية: ١/ ٢١٤، الكافي: ١/ ١٥٢، القوانين الفقهية: ١/ ٩٢، الفروع: ٣/ ٢٦٤، الإنصاف: ٣/ ٤٨٧.

<sup>(</sup>٥) تخريج الحديث: وانظر: المغنى: ١١٦/٥.

ابن عمر فسألته فقالت: إني وجدت قملة فألقيها أو أقتلها؟ قال: «(ما القملة من الصيد»(١).

الثالث: سئل ابن عباس عن محرم ألقى قملة ثم طلبها فقال: «تلك ضالة لا تبتغى»(٢).

(۱) مصنف ابن أبي شيبة: ١٩٩/٥.

<sup>(</sup>٢) مسند الشافعي: ١٣٦، معرفة السنن والآثار: ٢٣٧/٤.

## شراء المحرم الجارية<sup>(١)</sup> للوطء

وقوله: يجوز للمحرم أن يشتري الجارية للوطء (٢)، وبه قال عكرمة وأهل الكوفة (٣)، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: تحريم شراء الجارية للوطء، وهو بمعنى عقد النكاح، فلا يجوز للمحرم أن يتزوج أو يزوج غيره هذا ما ذهب إليه الجمهور.

القول الثالث: يجوز للمحرم أن يزوج بالولأية العامة، وهو قول لبعض الشاميين والإمام يحيى وهو يخصص لعموم النص بلا مخصص (٤).

والصحيح والله أعلم: القول الثاني وهو قول جمهور العلماء للنصوص الآتة:

أولاً: عن عثمان بن عفان هذه أن رسول الله على قال: (لا يَنْكِعُ الْمُحْرِمُ وَلا يُنْكِعُ وَلا يَخْطُبُ)(٥).

ثانياً: عن عمر بن الخطاب ظليه: «أنه فرق بينهما»، يعني رجلاً تزوج وهو محرم.

ثالثاً: عن أبي رافع أن رسول الله ﷺ: (تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلالاً وَبَنَى بِهَا حَلالاً وَبَنَى بِهَا حَلالاً وَكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا)(٦٠).

<sup>(</sup>١) الجارية: هي الأمة وإن كانت عجوزاً. انظر: المعجم الوسيط: ١١٩/١.

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار: ٦/ ٩٦.

<sup>(</sup>٣) وهو قول الحنابلة، كشاف القناع: ٢/٥١٦.

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار: ٦/٦٦.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم: ٢/ ١٠٣٠، صحيح ابن حبان: ٩/ ٤٣٤، تقدم في مسألة زواج المحرم.

<sup>(</sup>٦) سنن البيهقي الكبرى: ٧/ ٢١١، سنن الدارقطني: ٣/ ٢٦٢، ورواه الترمذي بلفظ: (وكنت أنا الرسول فيما بينهما) وقال: حديث حسن ولا نعلم أحداً أسنده غير =

### عقد المحرم للنكاح

وقوله: بجواز عقد النكاح للمحرم لنفسه ولغيره، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن مالك عن عطاء في المحرم؟ قال: "يتزوج لا أرى به بأساً" (١). ولما رواه ميمون بن مهران قال: "كنت عند عطاء فجاء رجل فقال: هل يتزوج المحرم؟ فقال عطاء: ما حرّم الله النكاح منذ أحله. قال ميمون: فقلت له: إن عمر بن عبد العزيز كتب إليّ أن اسأل يزيد بن الأصم: أكان رسول الله على حين تزوج ميمونة حلالاً أو حراماً؟ فقال يزيد: تزوجها وهو حلال. فقال عطاء: ما كان يأخذ هذا إلا عن ميمونة، كنا نسمع أن رسول الله على تزوجها وهو محرم" (١). وهو قول عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأنس بن مالك (١) ورواية عن عبد الله بن عباس في وسفيان الثوري وحماد بن أبي سليمان والحكم بن عتبة (١). وإليه ذهب الحنفية (٥)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: لا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره، وهو قول عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس في ، وبه قال سعيد بن

<sup>=</sup> حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة. انظر: سنن الترمذي: ٣/٢٠٠. وانظر: نيل الأوطار: ٦٠٠/٦.

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) مختصر اختلاف العلماء: ١١٦/٢، ١١١٠

<sup>(</sup>٣) عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر قال: سألت أنس بن مالك رهم عن نكاح المحرم قال: (وما بأس به هل هو إلا كالبيع) أنظر عمدة القاري: ١١٠/٢٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ١٦٥ \_ ١٦٦.

<sup>(</sup>٥) الهداية: ١/١٩٣، الاختيار: ٣/ ٨٩.

المسيب وسليمان بن يسار وسالم بن عبد الله بن عمر وأبان بن عثمان بن عفان والزهري والأوزاعي وإسحاق بن راهويه والليث بن سعد (١٠). وإليه ذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية (٢).

والراجح والله أعلم: القول الثاني للأدلة للآتي:

أولاً: عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج فقال أبان: سمعت عثمان بن عفان في يقول: قال رسول الله على: (لا يَنْكِحُ وَلا يَخْطُبُ)(٣).

ثانياً: أن الإحرام عبادة تحرم الطيب فحرمت النكاح كالعدة (٤).

ثالثاً: أن عقد النكاح يمنع الإحرام من مقصوده فمنع أصله كشراء الصد<sup>(ه)</sup>.

رابعاً: أن حديث ابن عباس فعل وحديث عثمان في المنع قول والصحيح عند الأصوليين عند تعارض القول والفعل ترجيح القول لأنه يتعدى إلى الغير والفعل قد يكون مقصوراً عليه، قاله النووي(٢٠).

خامساً: بالمعارضة برواية ميمونة نفسها وهي صاحبة القصة، وكذلك برواية أبي رافع وهو السفير وهما أخبر وأعرف بها، أما رواية ميمونة فأخرجها الترمذي في هذا الباب وهي رواية صحيحة أخرجها مسلم أيضاً. وأما رواية أبي رافع فأخرجها الترمذي وحسنه كما عرفت (٧).

<sup>(</sup>۱) انظر: الموطأ: ١/٣٥٦، ٢٥٤، ومصنف ابن أبي شيبة: ١٦٦٠ ـ ١٦٦، التمهيد: ٣/١٥٣ ـ ١٥٦ والمجموع: ٧/٢٦٢، والمغني: ٥/١٦٢، نيل الأوطار: ٩٦/٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: التمهيد: ٣٩٠/، المهذب: ١/٢١٧، الكافي: ١/٣٩٠، المحلى: ٧٩٧٠، كشاف القناع: ٢/١٥٠.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم: ٢/ ١٠٣٠، صحيح ابن حبان: ٩/ ٤٣٤، ورواه النسائي في سننه بلفظ: (لا يَنْكِع المحرم ولا يُنْكِع ولا يخطب). انظر: سنن النسائي: ٢/ ٣٧٦.

<sup>(</sup>٤) المغني: ١٦٣/٥.

<sup>(</sup>٥) المجموع: ٧/٣٦٧.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) تحفة الأحوذي: ٣/ ٤٩٣.

### حمل المحرم زوجته

وقوله: بجواز حمل الرجل زوجته وهو محرم ما لم يكن ملامسة، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن جابر عن عامر وعطاء قالا: لا بأس أن يحملها ما لم يكن ملامسة، وفي رواية: لا بأس أن يحمل المحرم امرأته ما لم يلزق جلده بجلدها(١).

والظاهر والله أعلم: عدم تحريم اللمس ما لم تصاحبه شهوة وإنزال فيلزمه كفارة حينها (٢٠)؛ لأن تقييد حمل الرجل زوجته بعدم اللمس فيه تكلف واشتراط لا محل له.

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٤٤٤.

<sup>(</sup>٢) البيان: ٢/٩/٤، إرشاد السالك: ٢/٦٦٤.

### الغناء(١) والحداء والشعر للمحرم

وقوله: بإباحة الغناء السالم من الفُحش والإثارة، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن جريج عن عطاء قال: «لا بأس بالغناء والحداء (٢)(٣) للمحرم ما لم يكن فحشاً (٤).

وكان ابن عباس يحدو وهو محرم، وممن قال بجواز الحداء الحسن البصري<sup>(ه)</sup>.

والصحيح والله أعلم: جواز الحداء للمحرم، ما لم يكن فيه فحش للآتي:
أولاً: روى ابن أبي شيبة عن مجاهد: (أن النبي على لقي قوماً فيهم حاد يحدو، فلما رأوا النبي على سكت حاديهم فقال: من القوم؟ فقالوا: مِنْ مضر، فقال رسول الله على وأنا من مضر. فقال رسول الله على: ما شأن حاديكم لا يحدو؟ فقالوا: يا رسول الله إنا أول العرب حداء قال: ومم ذاك، قال: إن رجلاً منا وسموه لنا عرب عن إبله في أيام الربيع فبعث غلاماً له مع الإبل، قال: فأبطأ الغلام، فضربه بعصا على يده، فانطلق الغلام وهو يقول: يا يداه، يا يداه، قال: فتحركت الإبل لذلك ونشطت قال: فقال له: أمسك أمسك، قال: فافتتح الناس الحداء)(١٠).

<sup>(</sup>۱) الغناء: هو التطريب والترنم بالكلام الموزون وغيره، يكون مصحوباً بالموسيقى وغير مصحوب. انظر: المعجم الوسيط: ٢/ ٦٦٥، والمقصود هنا غير المصحوب بالموسيقى.

<sup>(</sup>٢) الحُداء: هو الغناء للإبل. انظر: المعجم الوسيط: ١٦٢/١.

<sup>(</sup>٣) كلام موزون مقفى قصداً. انظر: المعجم الوسيط: ١/٤٨٤.

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٣٤٧.

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٤٤٥.

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة: ٧/٢٥٣، كنز العمال: ١٠٠/١٥.

ثانياً: روى ابن أبي شيبة بسنده عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمع عمر بن الخطاب رجلاً بفلاة من الأرض وهو يحدو بغناء الركبان، فقال عمر: «إن هذا من زاد الركبان».

ثالثاً: روي عن عمر بن الخطاب ﷺ أنه كان على ناقةٍ له وهو محرم فجعل يقول: كأن راكبَها غُصنٌ بِمَروحةٍ إذا تدلت به أو شاربٌ ثَمِلُ<sup>(١)</sup>. وهذا يدل على الإباحة، كما قال ابن قدامة (٢).

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى للبيهقى: ٥/ ٨٨.

<sup>(</sup>٢) المغنى: ٥/١١٥.





### مكروهات الإحرام

### 🗖 وفیه مبلحث،

المبحث الأول: استعمال المحرمة للكحل.

المبحث الثاني: دهن المحرم رأسه.

المبحث الثالث: الحلي للمحرمة.

المبحث الرابع: جلوس المحرم عند العطار.

المبحث الخامس: التعريب للمحرم.

المبحث السادس: المحرم ينظر فيمذي.

المبحث السابع: أكل المحرم للطعام الذي فيه الزعفران.

المبحث الثامن: دخول المحرم الحمام.

### استعمال المحرمة للكحل(١)

وقوله: بكراهة الكحل للمرأة المحرمة، لما رواه شيخ الإسلام في شرح العمدة عن عطاء قال: «تكتحل المحرمة بكل كحل إلا كحلاً فيه طيب أو سواد فإنه زينة» (٢). وروي هذا عن الحسن ومجاهد (٣) والشافعي (٤)، وجمع من أهل العلم (٥)، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: عدم جواز الاكتحال إلا لضرورة، ويروى هذا عن عبد الله بن عمر، وبه قال الأحناف والمالكية والشافعي (٢).

<sup>(</sup>۱) الأثمد كالكِحال ككتابٍ وكلُّ ما وضع في العين يشفى به، وكحل السودان البَشْمة وكحل فارس الأنزروت وكحل خولان العُ. انظر: القاموس المحيط: ١٩/٤، باب اللام، فصل الكاف.

<sup>(</sup>٢) شرح العمدة: ١٠٥/٢.

<sup>(</sup>٣) المغني: ١٥٦/٥، وروي عن ابن عمر أنه قال يكتحل المحرم بكل كحل ليس فيه طيب. وروي عن عائشة أنها قالت لامرأة: اكتحلي بأي كحل شئت غير الإثمد أو الأسود. ولعل الراجح والله أعلم جواز استعمال الكحل ما لم يكن فيه طيب أو يقصد به الزينة والجمال وهذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيميه عن عطاء في شرح العمدة حيث يقول: تكتحل المحرمة بكل كحل إلا كحلاً فيه طيب أو سواد فإنه زينة، شرح العمدة: ٢/١٠٥، عون المعبود: ٥/١٥٣.

<sup>(</sup>٤) المجموع: ٣٢٩/٧، شرح العمدة: ٢/ ١٠٥، عون المعبود: ٥/ ١٥٣، كشاف القناع: ٢/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٥) شرح مسلم للنوري: ٨/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٦) المسالك: ٧٤٢/٢، قال صاحب المبسوط: ولا بأس بأن يكتحل المحرم بكحل ليس فيه طيب، فإن كان فيه طيب فعليه صدقة إلا أن يكون كثيراً فعليه الدم؛ لأن الكحل ليس بطيب فلا يمنع من استعماله وإن كان فيه طيب فتتفاوت الجناية باستعماله من حيث القلة والكثرة كما في سائر الأعضاء وإن كان من أذى فعليه؛ أي: الكفارات الثلاث شاء، المبسوط: ١٢٤/٤.

القول الثالث: يكتحل المحرم ما لم يرد به الزينة (١)، وهو مروي عن الإمام أحمد وبه قال إسحاق (٢).

والراجح والله أعلم القول بالكراهة للآتي:

أولاً: ما روي عن عائشة رضيًا: «أنها كرهت للمحرمة أن تكتحل بالأثمد»(٣).

ثانياً: وعن جرير عن منصور قال: قلت لمجاهد: أتكتحل المحرمة بالإثمد؟ قال: لا. قلت: إنه ليس فيه طيب. قال: إنه فيه زينة (٤٠).

ثالثاً: وعن جابر بن زيد قال: تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب من شرقيها وغربيها، ولا تكتحل بالإثمد<sup>(ه)</sup>.

رابعاً: عن ابن عمر قال: «يكتحل المحرم بأي كحل شاء، ما لم يكن كحل فيه طيب» رواه أحمد.

وفي رواية: «أنه كان إذا رمد وهو محرم أقطر في عينيه الصبر إقطاراً، وأنه قال: يكتحل المحرم بأي كحل إذا رمد ما لم يكتحل بقطيب ومن غير رمد» رواه الشافعي.

فأما الطيب: فلا يجوز إلا لضرورة، وعليه يحمل ما روى أحمد عن ابن عباس: «أنه اكتحل بكحل فيه طيب وهو محرم» وعليه الفدية (٢٠).

خامساً: وعن مجاهد قال: لا تكتحل المحرمة بالأثمد، قيل له: ليس فيه طيب؟ قال: لا فإنه زينة (٧).

<sup>(</sup>١) البدر التمام: ٥/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم للنووي: ٨/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة في مصنفه: ٥١٦/٥.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة في مصنفه: ٥١٦/٥.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة في مصنفه: ٥١٦/٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح العمدة: ٢/١٠٦.

<sup>(</sup>۷) أورده المحب الطبري في كتاب القرى: ٢٤٣ الأثر عن مجاهد، وقال: أخرجه سعيد بن منصور وعن عطاء والحسن مثله. اهـ. وقال ابن قدامة في المغني: ١٥٦/٥: ويروى هذا ـ أي: كراهة الكحل للمرأة لأنه زينة ـ عن عطاء والحسن ومجاهد.

### دهن (۱) المحرم رأسه

وقوله: بأن المحرم ممنوع من دهن رأسه بشيء من الأدهان (٢)، وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ورواية عن الإمام أحمد (٣)، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: الجواز، وهو قول ابن عباس وأبي ذر والأسود بن يزيد والضحاك، ورواية عن عطاء، وبه قال داود والحسن بن صالح والرواية الثانية عن الإمام أحمد (٤).

والراجع والله أعلم: أن دهن الرأس بما ليس فيه طيب جائز، وتركه أولى (٥٠)، للآتي:

ثانياً: روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر: (أنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ

<sup>(</sup>١) دهنه بالدهن، والدُّهْن مادة في الحيوان والنبات دسمة جامدة في درجة الحرارة العادية، فإذا سالت كانت زيتاً. انظر: المعجم الوسيط: ١/١٠٣.

<sup>(</sup>٢) المجموع: ٧/٢٥٦، المغنى: ٥/١٤٩.

<sup>(</sup>٣) واستدل من قال بهذا القول بأدلة منها: الدليل الأول: قوله ﷺ في الحديث القدسي، يقول الله تعالى: (انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبراً). الدليل الثاني: قوله ﷺ: (الحاج الشعث التفل). الدليل الثالث: أن العلة عند هؤلاء أنه يزيل الشعث ويسكن الشعر. واستعمال الدهن والطيب يزيل هذا الوصف وما يكون صفة العبادة يكره إزالته. انظر: المبسوط: ٢٥٦/٧، المغنى: ١٤٩/٥، المجموع: ٢٥٦/٧.

<sup>(</sup>٤) المجموع: ٢٥٦/٧، كشاف القناع: ٢ (٥٠١/١، المغني: ٥/١٤٩، مفردات الإمام أحمد: ٣٦٠.

<sup>(</sup>٥) فتاوى ابن تيمية: ١١٦/٢٦.

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد بن حنبل: ٢٩/٢.

وَهُوَ مُحْرِمٌ غَيْرِ الْمُقَتَّتِ)، يعنى المطيب (١).

ثالثاً: روى ابن أبي شيبة في مصنفه بسنده عن أبي إسحاق عن الحارث عن على: «أنه كان يدّهن عند الإحرام من الداية، يعنى بالزيت»(٢).

رابعاً: روى ابن أبي شيبة عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عمر: «أنه كان يدهن بالزيت، عند الإحرام»(٣).

خامساً: أن من قال بوجوب الفدية على من دهن رأسه وهو محرم يلزمه الاتيان بدليل، ولا دليل فيه من نص ولا إجماع، ولا يصح قياسه على الطيب، فإن الطيب يوجب الفدية وإن لم يُزِلْ شعثاً ويستوي فيه الرأس وغيره، والدهن بخلافه، ولأنه مائع لا تجب الفدية باستعماله في البدن، فلم تجب باستعماله في الرأس كالماء(٤).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي في سننه من حديث: فَرْقَد السّبَخي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد السبخي وروى عنه الناس. انظر: سنن الترمذي: ٣/ ٢٩٤. وانظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٥١٠/٥.

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة: ٥١٠/٥.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥١٠/٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: المغنى: ٥/١٥٠.

### الحلي للمحرمة

وقوله: بكراهة الحرير والحلي للمحرمة، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن جريج عن عطاء: كان يكره للمحرمة أن تلبس الحلي المشهور، قال: قلت: فالعقد (۱) قال: إن كان عقداً مشهوراً فلا (۲)، وهو قول مجاهد والثوري وأبي ثور، ورواية عن الإمام أحمد (۳)، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: جواز لبس الحرير والحلي، وهو قول ابن عمر وعائشة والحسن البصري وأصحاب الرأي ومالك ورواية عن الإمام أحمد، وبه قال الفضل بن زياد (1).

والراجح والله أعلم: جواز الحلي للمرأة المحرمة للآتي:

ثانياً: أخرج ابن أبي شيبة بسنده عن نافع: أن نساء عبد الله بن عمر

<sup>(</sup>١) العقد بالكسر: القلادة. انظر: مختار الصحاح: ٤٤٥.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٣٩٨/٥.

<sup>(</sup>٣) المغني: ٥/٩٥، شرح العمدة: ٢/١٠١، وروي عن قتادة أنه كان لا يرى بأساً أن تلبس المرأة الخاتم والقرط وهي محرمة وكره السوارين والدملجين والخلخالين. وانظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٣٩٨، شرح العمدة: ٢/١٠١، المسالك: ٢/٢٠٢،

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنايع: ٢/ ١٨٦، شرح العمدة: ٢/ ٩٤، ١٠١، المدونة: ١/ ٤٦٤ ـ ٤٦٤، المحرر في الفقه: ١/ ٣٥٣، الشرح الكبير: ٣/ ٣٢٥، كشاف القناع: ٢/ ٥٢٢.

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود: ٢/١٦٦، سنن البيهقي الكبرى: ٥/٤٧، مجموعة الحديث: ٣/٥٠.

وبناته كنّ يلبسن الحلي والمعصفرات وهنّ محرمات(١).

ثالثاً: قال المجد: ويلبسن بعد ذلك ما أحببن، ولا دليل للمنع، ولا يحرم عليهن لباس زينة ما لم تظهر لغير محرم (٢).

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٣٩٨.

 <sup>(</sup>۲) شرح العمدة: ۱۰۱/۲، فتح الباري: ۳/ ٤٠٥، أضواء البيان: ٥/ ٣٦١. وانظر:
 حاشية الروض المربع لابن قاسم ٤٣/٤.

## جلوس المحرم عند العطار<sup>(۱)</sup>

وقوله: بكراهة جلوس المحرم عند العطار، وفيه الفدية، وبه قال أحمد (٢) وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: الكراهة من غير فدية، وبه قال الإمام مالك(٣).

القول الثالث: جواز جلوس المحرم عند العطار ولا فدية فيه، وبه قال الإمام الشافعي وأبو حنيفة وابن المنذر<sup>(2)</sup>.

القول الرابع: إن جلس قاصداً لشم الطيب عند العطارين لزمته الكفارة (٥).

والراجع والله أعلم: عدم جواز تعمد شم الطيب؛ لأنه شمّ الطيب قاصداً مبتدئاً به في الإحرام فحرم كما لو باشره، يحقّقه أن القصد شمه لا مباشرته، بدليل ما لو مس اليابس الذي لا يعلق بيده لم يكن عليه شيء، ولو رفعه بخرقة وشمه لوجبت عليه الفدية ولو لم يباشره، فأما شمه من غير قصد؛ كالجالس عند العطار لحاجته وداخل السوق، ومن يشتري طيباً لنفسه أو للتجارة ولا يمسه فغير ممنوع منه؛ لأنه لا يمكن التحرز من هذا، فعُفي عنه بخلاف الأول (٢).

<sup>(</sup>١) العطار: بائع العطر. انظر: القاموس المحيط: ٢/ ١٣٠، باب الراء، فصل العين.

<sup>(</sup>٢) المجموع: ٧/ ٢٥٧، المغنى: ٥/ ١٥٠، هداية السالك: ٢/ ٧٣٨.

<sup>(</sup>٣) المجموع: ٧/ ٢٥٧، إرشاد السالك: ٢/ ٥٨٩، مختصر خليل: ٦٧.

<sup>(</sup>٤) المجموع: ٧/٧٥٧، المبسوط: ١٣٣، إرشاد الساري: ١٣٨، البيان في شرح المهذب: ١٦٥/٤.

<sup>(</sup>٥) شرح العمدة: ٢/ ٨٩، كشاف القناع: ٢/ ٥٠٢.

<sup>(</sup>٦) المغنى: ٥/١٥٠.

### التعريب(١) للمحرم

وقوله: بكراهة ذكر النساء، لما رواه ابن أبي شيبة عن ابن جريج عن عطاء: أنه كره التعريب للمحرم (٢). وهو قول عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، وبه قال عبد الله بن عبيد الله وعبد الله بن الزبير وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير والأعمش ومحمد بن كعب ومحمد بن شهاب الزهري والحنابلة (٣).

والظاهر والله أعلم: القول بكراهة ذكر النساء حال الإحرام، للآتى: أولاً: لأن معنى التعريب يتضمن الفحش من القول، وهذا منهى عنه حال الإحرام، لقوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوتَكَ وَلَا جِـدَالَ فِي ٱلْحَيْجُ ﴾ (١٠). ثانياً: احتراماً لهذه الشعيرة، وقد قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكُمِرَ ٱللَّهِ

فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﷺ \* (°°).

ثالثاً: اتباعاً لهدي السلف الصالح رحمهم الله تعالى (٦).

<sup>(</sup>١) التعريب: يطلق على الفُحش أو ما قبح من القول، لسان العرب لابن منظور: ١/ ٥٩٠ ـ ٥٩١، وقيل هو الكلام في النساء وأوصافهن، وروى ابن أبي شيبة عن أبي العالية عن ابن عباس قال: يمثل هذا البيت وهو محرم، قال: وهنَّ يمشين بنا هميساً إن يصدقن الطير ننك لميسا. قال: فقيل له: تقول هذا وأنت محرم؟! فقال: «إنما الفحش ما وجه به النساء وهم محرمون». انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٥٤٥.

مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٤٤٥.

الدر المنثور: ١/ ٥٢٩، مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٢١٦ ـ ٢١٩، ٤٤٥ ـ ٤٤٦، الاستذكار: ١٨/١٣ ـ ٢٠، كشاف القناع: ٢/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: الآية ١٩٧.

<sup>(</sup>٥) سورة الحج: الآية ٣٢.

ومن هؤلاء السلف شريح القاضي، حيث كان إذا أحرم كأنه حية صماء.

### المحرم ينظر فيمذي

وقوله: ليس عليه شيء (۱)، وبه قال الأحناف، والعلة أن النظر بمنزلة التفكّر إذا لم يتصل منه صنع بالمحل، بل قالوا: «لو تفكّر فأمنى لا يلزمه شيء فكذلك إذا نظر» (۲)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: عليه دم، وهو قول ابن عباس، ورواية في مذهب الإمام أحمد (٣).

<sup>(</sup>١) المبسوط: ١٢٠/٤.

<sup>(</sup>Y) المبسوط: ٤/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٣) شرح الزركشي: ٣/ ١٥١.

<sup>(</sup>٤) إرشاد السالك: ٢/ ٦٦٤، شرح الزركشي: ٣/ ١٥١، المغنى: ٥/ ١٧٢٠

# أكل المحرم للطعام الذي فيه الزعفران(١)

وقوله: بكراهة الطعام الذي فيه الزعفران للمحرم، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن أبي زياد قال: أرسل مجاهد وسعيد بن جبير إلى عطاء يسألانه عن الطعام للمحرم فيه الزعفران؟ فكرهه (٢)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: عدم جواز أكل الطعام الذي فيه الزعفران، بعدم انعدام اللون والطعم والرائحة، فإن بقيت الرائحة وحدها حرم أيضاً لأنه يعد طيباً وإن بقي الطعم وحده فالأظهر التحريم، وإن بقي اللون وحده فالأظهر عدم التحريم، وبه قال الشافعية والحنابلة (٢٠).

القول الثالث: جواز أكل الطعام الذي فيه الزعفران إذا مسته النار، وبه قال الأحناف والمالكية (٤).

والراجح والله أعلم: عدم جواز أكل الطعام الذي فيه الزعفران (٥) للآتي: أولاً: لأن المحرم ممنوع من لبس الثياب التي مسها الزعفران، لما في الحديث المتفق عليه: (لا تَلْبَسُوا مِنْ الثِّيَابِ شَيْئاً مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ) (٢)

<sup>(</sup>۱) نبات بصلي معمَّر من الفصيلة السوسنية، منه أنواع برية ونوع ضبغي طبي مشهور وإذا كان في بيت لا يدخله سام أبرص. انظر: القاموس المحيط: ٧/٧٥، باب الراء، فصل الزاي. وانظر: المعجم الوسيط: ١/٣٩٤.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ١٩٣/٥ ـ ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) المغنى: ٥/٨٤، كشاف القناع: ٢/٥٠٠.

<sup>(</sup>٤) المبسوط: ١٢٤/٤، مرعاة المفاتيح: ٦٠٠، مختصر اختلاف العلماء: ٢٣٠/٢، التاج والإكليل: ٣/١٥٩.

<sup>(</sup>٥) لكن إذا ذهبت الرائحة بالنار ونحوه، بحيث لم يبق إلا اللون فلا بأس بأكله، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري: ٢/٥٥٩، صحيح مسلم: ٢/٨٣٤.

والاستمتاع به والترفه به حاصل من حيث المباشرة، فأشبه ما لو كان نيئاً (۱). ثانياً: لأن المقصود من الطيب رائحته وهي باقية (۲). قال القاضي: «محال أن تنفك الرائحة عن الطعم، فمتى بقي الطعم دل على بقائها، فلذلك وجبت الفدية باستعماله (۳).

<sup>(</sup>۱) المغني: ٥/١٤٢ ـ ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) المغنى: ٥/١٤٣ ـ ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) المغني: ٥/١٤٨.

# دخول المحرم الحمام<sup>(١)</sup>

وقوله: بكراهية دخول المحرم الحمام، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن حجاج عن عطاء أنه كره للمحرم أن يدخل الحمام (٢). وهو قول الحسن البصري (٣)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: الجواز، وهو قول ابن عباس وجابر (١٤)، وبه قال إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وسفيان الثوري والشافعي وأبو سليمان وأحمد (٥٠).

القول الثالث: المنع، وعليه الفدية إن دخل الحمام، وبه قال الإمام مالك واللخمي والأبهري من المالكية (٢).

والراجح والله أعلم: القول بالجواز، للنصوص الآتية:

أُولاً: عن عبد الله بن جبير قال: (أَرْسَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُوبَ الْأَنْصَادِيِّ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ أَيُّوبَ الْأَنْصَادِيِّ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُنَيْنٍ، أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: فَوضَعَ أَبُو أَسْلُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ: فَوضَعَ أَبُو أَسْلُ رَأْسَهُ وَهُو مُحْرِمٌ قَالَ: فَوضَعَ أَبُو

<sup>(</sup>١) المكان الذي يُغتسل فيه، وجمعه حمّامات. انظر: المعجم الوسيط: ١/٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٥٠٥.

<sup>(</sup>٥) مجمع الأنهر: ٢٦٩/١، كشاف القناع: ٢/ ٤٩٤، يقول الإمام الشافعي: "ولا أكره دخول الحمام للمحرم لأنه غسل والغسل مباح". انظر: الأم: ٣/ ٣٦٣، المجموع: ٧/ ٣٢٥ ـ ٣٢٦، رد المحتار: ٣/ ٥٠٠، اللباب في شرح الكتاب: ١٨٣/١، المبسوط: ٤/ ١٢٤، المسالك في المناسك: ٢/ ٧٤٧، المحلى: ٧/ ١٧٥، إرشاد الساري: ١٣٥، شرح فتح القدير: ٤٤٣/٢.

<sup>(</sup>٦) الكافي: ١/٣٨٧ ـ ٣٨٩، الإعلام لابن الملقن: ٦/٣٠٦، المدونة: ١/٣٩٦.

أَبُّوبَ يَدَهُ عَلَى النَّوْبِ فَطَأْطَأَهُ حَنَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ، ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ: اصْبُب، فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأْبُتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُ)(١).

ثانياً: أخرج البيهقي وغيره من حديث ابن عباس قال: «ربما قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفة، تعال أباقيك أينا أطول نفساً في الماء»(٢).

ثالثاً: أن ابن عباس دخل حماماً بالجحفة وقال: "إن الله لا يصنع بأوساخكم شيئاً" (").

رابعاً: روى البيهقي أن امرأة سألت ابن عمر فقالت: أغسل ثيابي وأنا محرمة؟ فقال: «إن الله لا يصنع بدرنك شيئاً»(٤).

خامساً: روى البيهقي عن جابر قال: «المحرم يغتسل ويغسل ثوبيه إن شاء»(٥).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: ٢/ ٢٥٣، صحيح مسلم: ٢/ ٨٦٤، صحيح ابن حبان: ٩/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٢) سنن البيهقي: ٥/٦٤.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥٠٥/٥.

<sup>(</sup>٤) سنن البيهقي: ٥/ ٦٤.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.



# أحكام خاصة في الإحرام

### 🖸 وفیه مباحث،

المبحث الأول: التلبية عن الأخرس.

المبحث الثاني: تلبية المغمى عليه.

المبحث الثالث: تلبية الأعجمي.

المبحث الرابع: حج الصبي.

المبحث الخامس: حج العبد.

المبحث السادس: حج الأعرابي.

### التلبية عن الأخرس(١)

وقوله: بصحة التلبية عن الأخرس وأنها تجزئ عنه، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن حجاج عن عطاء قال: يلبى عن الأخرس والصبي  $^{(7)}$ . وهو رواية عن الإمام أحمد  $^{(7)}$  وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: عدم لزوم التلبية والاكتفاء بالنية، وتحريك اللسان، وبه قال الأحناف والمالكية (٤٠).

القول الثالث: وجوب تحريك اللسان والشفتين واللهاة بالتلبية، فإن عجز نوى ذلك بالقلب، وبه قال الشافعية (٥٠).

والراجع والله أعلم: أن إشارة الأخرس بالتلبية تقوم مقام النطق بها للآتى:

أولاً: لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَنْسًا إِلَّا وُسْمَهَا ﴾ (١).

ثانياً: لما رواه الإمام مالك في موطئه عن يعقوب بن خالد المخزومي عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر: «أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ فَخَرَجَ مَعَهُ مِنْ الْمَدِينَةِ فَمَرُّوا عَلَى حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَهُوَ مَرِيضٌ بِالسُّقْيَا

<sup>(</sup>۱) خَرِسَ كَفَرِحَ شَرِبَ بِالْخَرْسِ وصار أَخْرَسَ بَيِّنَ الْخَرْسِ مِن نُحُرْسٍ وخُرْسانٍ؛ أي: مُنعقد اللسان عن الكلام. انظر: القاموس المحيط: للفيروزآبادي: ٢/٣٠٥، باب السين، فصل الخاء. وانظر: المبدع: ٣/١٣٣.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٤٩١، كشاف القناع: ٢/ ٤٨٩.

<sup>(</sup>٣) الإنصاف: ٣/٢٥٤.

<sup>(</sup>٤) المبسوط: ١٨٧/٤ ـ ١٨٨، الاختيار: ١/ ٢٤٠، إرشاد الساري: ١١٤، شرح الخرشي على مختصر خليل: ٢٦٥/١.

<sup>(</sup>٥) نهاية المحتاج: ٢/١٦٥.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة: الآية ٢٨٦.

فَأَقَامَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ حَتَّى إِذَا خَافَ الْفَوَاتَ خَرَجَ وَبَعَثَ إِلَى عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ وَهُمَا بِالْمَدِينَةِ فَقَدِمَا عَلَيْهِ ثُمَّ إِنَّ حُسَيْناً أَشَارَ إِلَى رَأْسِهِ فَأَمَرَ عَلِيٌ بِرَأْسِهِ فَحُلِّقَ ثُمَّ نَسَكَ عَنْهُ بِالسَّقْيَا فَنَحَرَ عَنْهُ بَعِيراً»(١).

قال ابن عبد البر: «في هذا الحديث دليل على أن الأخرس وغير الأخرس في تتبع الكلام سواء إذا فُهِمت إشارته قامت مقام كلامه لو تكلم، والله أعلم»(٢).

فإذا توضأ الأخرس ولبس ثوبين وصلى ركعتين ثم نوى الإحرام بقلبه وحرك لسانه كان محرماً؛ لأنه أتى بما في وسعه وليس عليه فوق ذلك كما إذا شرع في الصلاة بتحريك اللسان مع النية يصح شروعه (٣).

<sup>(</sup>۱) موطأ مالك: ٣٨٨.

<sup>(</sup>٢) الاستذكار لابن عبد البر: ٢١/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>T) الميسوط: ٤/١٨٨ - ١٨٨.

### تلبية المغمى عليه

وقوله: في الرجل يبلغ الوقت وهو مغمى عليه: يهلُّ عنه، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن جريج عن عطاء قال: "يُهلُّ عنه"(١)، وبه قال إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وأحمد(٢) وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: لا يجوز أن يلبى عنه، وبه قال محمد بن الحسن وأبو يوسف ومالك والشافعي وأصحابه وأحمد (٣).

والصحيح والله أعلم: أن المغمى عليه لا يلبى عنه؛ لأن الإحرام هو الدخول في نسك الحج والعمرة بالنية، ولا ينوب فيها أحد عن أحد، والمغمى عليه لا تصح منه نية ولا تنعقد عليه عبادة؛ لأنه غير مخاطب بها في حال إغمائه(٤)

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٧١٥.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥١٧/٥، الفتاوى الهندية: ١/ ٢٣٥ ـ ٢٣٦، مسائل الإمام أحمد برواية صالح: ٣٩٦/١.

<sup>(</sup>٣) الفتاوي الهندية: ١/ ٢٣٥ ـ ٢٣٦، مواهب الجليل: ٢/ ٤٨١، المجموع: ٧/ ٧٨.

<sup>(</sup>٤) مواهب الجليل: ٢/ ٤٨١.

## تلبية الأعجمي(١)

وقوله: في الأعجمي يحج ولا يسمى شيئاً: لا يجزئه ذلك لما رواه ابن أبي شيبة عن إبراهيم بن نافع: أن امرأة أعجمية قدمت فقضت المناسك كلها غير أنها لم تُهل بشيء، فقال عطاء: «لا يجزئها»(٢)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: يجزئ ذلك، وبه قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن (٣)، وطاووس وبكر المزني (٤٠).

القول الثالث: لا يلبي بغير العربية إلا أن يعجز عنها، وبه قال الحنابلة، والعلة أن التلبية ذكر مشروع فلا يشرع بغير العربية كالأذان والأذكار المشروعة في الصلاة (٥).

والراجح والله أعلم: إن لم يكن قادراً على اللغة العربية لبي بلغته، للأدلة الآتية:

أُولاً: لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (٦)؛ أي: أمراً تسعه طاقتها ولا يكلفها ويشق عليها، وأصل الأوامر والنواهي ليس من الأمور

<sup>(</sup>١) العجمي: من جنسه العجم وإن أقصح، وجمعه عَجَم. انظر: القاموس المحيط: ٢٠٨/٤، باب الميم، فصل العين.

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة: ٦١٩/٥.

<sup>(</sup>٣) تحفة الفقهاء: ١/ ٣٩٩، المبسوط: 3/٢.

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٩١٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: المبدع: ٣/ ١٣٥، قال الموفق كتَلَلهُ: ولا يلبُّ بغير العربية إلا أن يعجز عنها لأنه ذكر مشروع فلا يشرع بغير العربية كالآذان والأذكار المشروعة في الصلاة. المغني: ٥/ ١٠٧، المجموع: ٧/ ٢٢٦. وانظر: الفروع: ٣/ ٣٤٦، الحاشية على الروض: ٣/ ٥٧٤، كشاف القناع: ٢/ ٤٩٠.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة: الآية ٢٨٦.

التي تشق على النفس، بل هي غذاء للأرواح ودواء للأبدان وحمية عن الضر فالله تعالى أمر العباد بما أمرهم به رحمة وإحساناً، ومع هذا إذا حصل بعض الأعذار التي هي مظنة المشقة حصل التخفيف والتسهيل (١).

ثَانياً: قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ (٢).

ثالثاً: ما رواه مسلم وأبو داود من حديث أبي موسى الأشعري قال: كان رسول الله على إذا بعث أحداً من أصحابه في بعض أمره قال: (بَشِّرُوا وَلا تُنَفِّرُوا وَلا تُنَفِّرُوا وَلا تُعَسِّرُوا)(٣).

رابعاً: ما رواه ابن أبي شيبة عن بكر المزني أن رجلاً أعجمياً حج فلم يسم حجاً ولا عمرة، وقال: أنا مع الناس فقال: "إني لأرجو أن يكون قد دخل في أحسن ما عملوا"(٤).

خامساً: أن التلبية ذكر مسنون، واستجابة لأمر الله تعالى على لسان خليله إبراهيم على الله على لسان خليله إبراهيم على حين دعاه بقوله: ﴿وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجَّ ﴾ (٥)، وليست نطقاً بالنية (٦).

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن سعدي: ١/٠١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج: الآية ٧٨.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم: ١٣٥٨/٣، سنن أبي داود: ١٢٦٠.

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة: ٦١٩/٥.

<sup>(</sup>٥) سورة الحج: الآية ٢٧.

<sup>(</sup>٦) شرح العمدة للشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن جبرين: ١٣٨/١.

## حج الصبي (١)

وقوله: بعدم إجزاء حجة الصبي عن حجة الفريضة حال كونه صبياً، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن إسماعيل عن عطاء قال: «الصبي والعبد عليهما الحج والأعرابي يجزئه حجة الأن الحج مكتوب عليه حيث كان، ومن حج من الأعراب (٢)، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإبراهيم النخعي وابن حزم (٣) وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: لا ينعقد إحرام الصبي ولا يصير محرماً بإحرام وليه لأن الإحرام سبب يلزم به حكم فلم يصح من الصبي كالنذر، وبه قال أبو حنيفة في المشهور عنه (٤٠).

والصحيح والله أعلم: القول بأن الصبي إذا حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، لحديث ابن عباس في قال: قال رسول الله في: (إذا حج الصبي فهي له حجة حتى يعقل وإذا عقل فعليه حجة أخرى وإذا حج الأعرابي فهي له حجة فإذا هاجر فعليه حجة أخرى)(٥).

<sup>(</sup>۱) الصبي: من لم يُفطم بعدُ. انظر: القاموس المحيط: ٥٠٧/٤، باب الواو والياء، فصل الصاد، دار إحياء التراث.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥١٩/٥.

 <sup>(</sup>٣) المغني: ٥/٠٥، المجموع: ٧/٦٢، المحلى: ٧/٤٣٥، التمهيد: ١/٦٠١، الإنصاف: ٣/ ٣٩٠، كشاف القناع: ٢/٤٤١، لمحلى: ١١/٧ ـ ١٢.

<sup>(</sup>٤) البدائع: ٢/ ١٦٠، رد المحتار: ٣/ ٤٦٦ \_ ٤٦٧، المسالك في المناسك: ١/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>٥) رواه الحاكم في المستدرك وقال: «هذا حديث صحيح علَى شرط الشيخين ولم يخرجاه». انظر: مستدرك الحاكم: ١/ ٦٥٥، صحيح ابن خزيمة: ٣٤٩/٤.

### حج العبد

وقوله: بعدم إجزاء حجة العبد عن حجة الفريضة حال كونه عبداً، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن إسماعيل عن عطاء قال: «الصبي والعبد عليهما الحج، والأعرابي يجزئه حجةٌ؛ لأن الحج مكتوب عليه حيث كان، ومن حج من الأعراب»(۱)، وهو قول ابن عباس، وبه قال جمهور العلماء، منهم: الحسن والنخعي والثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن حزم (۲).

الثاني: أن حجه صحيح بشرط إذن سيده له، وهو قول بعض العلماء (٣).

والصحيح والله أعلم: القول بعدم الإجزاء عن حجة الفريضة، وأن عليه حجة إذا أعتق، للآتى:

أولاً: لحديث محمد بن كعب القرظي قال: قال رسول الله ﷺ: (إني أريد أن أجدد في صدور المؤمنين عهداً، أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه، فإن عنه، فإن أدرك فعليه الحج، وأيما مملوك حج به أهله فمات أجزأت عنه، فإن أعتق فعليه الحج) (1). وعند البيهقي: (وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى) (0).

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ١٩/٥.

 <sup>(</sup>۲) المبسوط: ١٤٩/٤، الكافي: ١/٣١٤، البيان: ٢٤/٤، المغني: ٥/٤٤ ـ ٥٥، المجموع: ٧/ ٢٢، المحلى: ٧/ ٤٣٥، التمهيد: ١٠٦/١، الإنصاف لابن عبد البر، الكافي: ٣/ ٣٩٠، كشاف القناع: ٢/ ٤٤١، إرشاد السالك: ٢/ ٥١١، الوجيز في مذهب الإمام الشافعي: ٣٣١، المحلى: ١١/٧ ـ ١٢.

<sup>(</sup>٣) المغني: ٥/٤٤ ـ ٤٥، المجموع: ٧/ ٢٢، المحلى: ٧/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٣٥٤، البدر المنير: ٦/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٥) سنن البيهقى الكبرى: ٣٢٥/٤.

ثانياً: لقول ابن عباس: (وأيما عبد حج به أهله فقد قضت حجته عنه ما دام عبداً فإذا عتق فعليه حجة أخرى)(١)

ثالثاً: قال الترمذي: «أجمع أهل العلم على أن المملوك إذا حج في حال رقه ثم عتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلاً ولا يجزئ عنه ما حج في حال رقه»(٢).

رابعاً: قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم إلا من شذَّ عنهم ممن لا يعتد بقوله خلافاً على أن الصبي إذا حج في حال صغره والعبد إذا حج في حال رقه، ثم بلغ الصبي وعتق العبد، أن عليهما حجة الإسلام، إذا وجدا إلى ذلك سبيلاً »(٣).

<sup>(</sup>١) الجمع بين الصحيحين: ١١٧/٢.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي: ٣/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٣) إجماعات ابن المنذر: ٢١١.

## حج الأعرابي (١)

وقوله: بإجزاء حجة الأعرابي عن حجة الفريضة، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن إسماعيل عن عطاء قال: «الصبي والعبد عليهما الحج، والأعرابي يجزئه حجة لأن الحج مكتوب عليه حيث كان، ومن حج من الأعراب»(٢) وبه قال مجاهد والنخعي والزهري وطاوس ورواية عن الحسن (٣)، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: عدم إجزاء حجة الأعرابي، وإذا هاجر فعليه حجة أخرى وهو قول ابن عباس، وبه قال الحسن (٤).

والصحيح والله أعلم: أن حجة الأعرابي تجزئه عن حجة الإسلام؛ لأن الحكم في حديث ابن عباس في: (إذا حج الصبي فهي له حجة حتى يعقل وإذا عقل فعليه حجة أخرى، وإذا حج الأعرابي فهي له حجة فإذا هاجر فعليه حجة أخرى)(٥)، منسوخ(١) بحديث: (لا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْح)(٧).

قال ابن خزيمة: «هذه اللفظة وإذا حج الأعرابي من الجنس التي كنت أقول إنه في بعض الأوقات دون جميع الأوقات وهذه اللفظة إن صحت عن

<sup>(</sup>۱) مفرد أعراب، وهم ساكنو البادية من العرب الذين لا يقيمون في الأمصار ولا يدخلونها إلا لحاجة، والعرب اسم لهذا الجيل المعروف من الناس ولا واحد له من لفظه وسواء أقام بالبادية أو المدن والنسب إليهما أعرابي وعربي. انظر: النهاية في غريب الأثر: ٣/٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٩١٥.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٥٢٠، المحلى: ٤٤/٤.

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٨١٥، ٥٢٠، المحلى: ٧/٤٤.

٥) المستدرك: ١/ ٦٥٥، صحيح ابن خزيمة: ٣٤٩/٤، سنن البيهقي الكبرى: ١٢٥/٤.

<sup>(</sup>٦) لأن خبر حج الأعرابي كان قبل فتح مكة، كما ذكر ابن حزم، المحلى: ٧/ ٤٤.

٧) صحيح البخاري: ٣/١٠٢٥، صحيح مسلم: ٣/١٤٨٨.

النبي على فإنما كان هذا الحكم قبل فتح النبي على مكة فلما فتحها وأخبر النبي النبي على فإنما كان هذا الحكم قبل فتح النبي والمهاجر في الحج فجاز عن الأعرابي إذا حج كما يجوز عن المهاجر لسقوط الهجرة وبطلانها بعد فتح مكة»(١).

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن خزیمة: ۳٤٩/٤.

|  | · |   |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   | · |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |



## الاشتراط والفسخ

🗖 وفیه مبحثان،

المبحث الأول: حكم الاشتراط عند الإحرام.

المبحث الثاني: حكم الفسخ.

## حكم الاشتراط(١) عند الإحرام

وقول عطاء بجواز الاشتراط عند الإحرام (٢)، لما رواه ابن أبي شيبة عن الربيع عن الحسن البصري وعطاء قالا جميعاً في المحرم يشترط: «له شرطه» (٣). وهو قول عمر وعثمان وعلي وابن عباس وعائشة وابن مسعود وعمار، وبه قال عبيدة السليماني وعلقمة وعميرة بنت زياد والأسود وشريح وسعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الله بن الحارث وعكرمة وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وهو الصحيح من مذهب الإمام الشافعي (٤)، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: لا يصح الاشتراط وهو مذهب ابن عمر، وبه قال طاووس وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير وإبراهيم النخعي والزهري وأبو حنيفة ومالك<sup>(٥)</sup>.

القول الثالث: أن الاشتراط في الحج مستحب لمن كان خائفاً أو به علة يخشى أن تحبسه، وإن لم يكن خائفاً فلا يشترط جمعاً بين الأدلة، صرح به ابن قدامة (٦).

<sup>(</sup>۱) أن يقول مريد النسك في ابتداء إحرامه: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، وحينها لا هدي ولا قضاء إلا في حالة كون الحج واجباً فيؤدى.

<sup>(</sup>٢) الفائدة من الأشتراط: الفائدة الأولى: إذا عاقه عائق من عدو أو مرض أو ذهاب نفقة ونحوه، فله التحلل. الفائدة الثانية: متى حل بذلك فلا دم عليه ولا صوم. انظر: المغنى: ٩٣/٥، الإنصاف: ٣٤٤/٣٤.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٤٩٦، المحلى: ٧/٦٦.

 <sup>(</sup>٤) شرح مسلم: ٨/ ٣٩٩، المصنف: ٥/ ٥٩٥، ١٩٧، المغني: ٥/ ٩٣، المجموع:
 ٨/ ٢٤٠ \_ ٢٤١، كشاف القناع: ٢/ ٤٧٦ \_ ٤٧٧.

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٤٩٦، فتح الباري: ٨/٤، الاستذكار: ٣٦٢/٣١، المبسوط: ١٧٤/٤ \_ ١٧٥.

<sup>(</sup>٦) المغني: ٩٣/٥، الفروع: ٣/ ٢٩٦، الحاشية: ٣/ ٥٥٥، الإنصاف: ٣/ ٤٣٤. وانظر: =

القول الرابع: الاشتراط واجب لظاهر الأمر به، وهو قول الظاهرية (۱). والراجع والله أعلم: القول باستحباب الاشتراط لمن كان خائفاً أو به علة، لما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس ولها أن النبي الله قال أضباعة (۱) بنت الزبير ـ لما قالت يا رسول الله: أريد الحج وأنا شاكية ـ قال لها: (حُجِّي وَاشْتَرِطي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ تَحْبِسُنِي) (۱)، وفي رواية إسحاق، (أَمَرَ ضُبَاعَةً) (٤). زاد النسائي في رواية إسنادها جيد: (فَإِنَّ لَكِ عَلَى رَبِّكِ مَا اسْتَثْنَيْتِ) (٥).

<sup>=</sup> مسائل الإمام أحمد براوية عبد الله: ٢/ ٦٩٠ فتاوى ابن تيمية: ٢٦/٢٦، مفيد الأنام: ٨٣، المحلى ٧/ ٦٨، مجموع فتاوى ابن باز: ١١/١٨.

<sup>(</sup>١) المحلى: ١١٣/٧.

<sup>(</sup>٢) هي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي ﷺ: شرح مسلم: ٨/٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم: ٢/ ٨٦٩، المنتقى لابن الجارود: ١/١١٢، صحيح ابن حبان: ٩/ ٨٧.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم: ٢/ ٨٦٩، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٢٢١، سنن الدارقطني: ٢/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٥) سنن النسائي الكبرى: ٢/ ٣٥٨، سنن الدارمي: ٢/ ٥٤، كنز العمال: ٣٨/٥. قال النووي: فيه دلالة لمن قال يجوز أن يشترط الحاج والمعتمر في إحرامه أنه إن مرض تحلل وهو قول عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وآخرين من الصحابة وجماعة من التابعين وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وهو الصحيح من مذهب الشافعي، وحجتهم هذا الحديث الصحيح الصريح. انظر: شرح مسلم: ٨/ ٢٩٩٨.

## حكم الفسخ(١)

وقوله: بوجوب فسخ الحج إلى عمرة لمن لم يسق الهدي، لما رواه ابن أبي شيبة عن مالك بن دينار قال: «سألت ثمانية نفر عن المتعة فكلهم أمرني بها: الحسن وعطاء وطاووس وجابر بن زيد وسالم بن عبد الله وعكرمة ومجاهد والقاسم»(۲)، وفي المصنف أيضاً من طريق خالد بن دينار قال: «سمعت عطاء يأمر بمتعة الحج»(۳). وهو قول ابن عباس وبه قال مجاهد وإسحاق وداود وابن حزم وابن القيم(٤). وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: عدم مشروعية الفسخ، وبه قال: أبو حنيفة ومالك والشافعي وجمهور العلماء (٥).

<sup>(</sup>۱) الفسخ لغة: يطلق على الطَّرَّح والنقض والتفريق. انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي: ١/٥٢٦ باب الخاء، فصل الفاء، تقول: فسخ يفسخ فسخاً من باب نفع، أزلته عن موضعه بيدك فانفسخ، وتقول: فسخت البيع والأمر؛ أي: نقضتهما، المصباح المنير: ١/٥٦٧. والذي يفسخ الحج إلى عمرة كأنه يزيل ويبدل نيته بنية أخرى.

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة: ٣٠٦/٥ ـ ٣٠٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المحلى: ٧/٥٦ \_ ٥٨، مرعاة المفاتيح: ٢٣٤.

<sup>(</sup>٥) المجموع: ١٤٤/٧، البيان في شرح المهذب: ٨٨/٨، التمهيد: ٨/١٧٠، فتح القدير: ٢/٣٤٤ ـ ٤٦٥، المغني: ٢٥٢/٥، فتح الباري: ٣٤٣/٤، إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري: ٣٢٩، شرح مفردات الإمام أحمد: ١/٤٤٣. قال ابن رشد كَالله: فسخ الحج في عمرة، وهو تحويل النية من الإحرام بالحج إلى العمرة، فجمهور العلماء يكرهون ذلك من الصدر الأول وفقهاء الأمصار، بداية المجتهد: ٢/٢٤٦، بل قال النووي كَالله: إذا أحرم بالحج لا يجوز له فسخه وقلبه عمرة، وإذا أحرم بالعمرة لا يجوز له فسخه وقلبه عمرة، وإذا أحرم بالعمرة لا يجوز له فسخها حجاً لا لعذر ولا لغيره، وسواء ساق الهدي أم لا، هذا مذهبنا، قال ابن الصباغ والعبدري وآخرون، وبه قال عامة الفقهاء. انظر: المجموع: ٧/١٤٤٠.

القول الثالث: مشروعية الفسخ بل واستحبابه، وإليه ذهب أبو موسى الأشعري والبخاري والإمام أحمد وأصحابه وأهل الحديث وشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن باز رحمهم الله جميعاً(١).

والراجع والله أعلم: القول بمشروعية واستحباب فسخ الحج إلى عمرة لمن لم يسق الهدي، للآتي:

أولاً: لما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخاً فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً إِلا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَرُحْنَا إِلَى مِنِّى أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ (٢).

ثانياً: لما رواه مسلم أيضاً عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: (خَرَجْنَا مُحْرِمِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَقُمْ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَقُمْ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعِي هَدْيٌ فَحَلَلْتُ، وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدْيٌ فَلَمْ يَكُنْ مَعِي هَدْيٌ فَحَلَلْتُ، وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدْيٌ فَلَمْ يَكُنْ مَعِي هَدْيٌ فَحَلَلْتُ، وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدْيٌ فَلَمْ يَحُلِلْ) (٣).

ثالثاً: عن سراقة بن مالك أنه قال للنبي ﷺ: (أَلْنَا هَذِهِ خَاصَّةٌ؟ قَالَ: لا بَلْ لاَبَدٍ)(١٤).

قال أحمد: «يجوز فسخ إحرام الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي، ويجعل إحرامه للعمرة، فإذا فرغ من أفعال العمرة حل ثم أحرم بالحج من مكة فيكون متمتعاً.

وإن ساق الهدي؟ لا يجوز الفسخ عنده أيضاً، واحتج بما روى جابر بن عبد الله على قال: (أَهَلَ النَّبِيُ ﷺ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ عَبد الله عَلَيْ قَال: (أَهَلَ النَّبِيُ ﷺ وَطَلْحَةَ وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنْ الْيَمَنِ وَمَعَهُ هَدْيٌ فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلُ بِهِ النَّبِيُ ﷺ وَطَلْحَةَ وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنْ الْيَمَنِ وَمَعَهُ هَدْيٌ فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَ بِهِ النَّبِيُ ﷺ وَطَلْحَةً وَقَدِمَ عَلِيٌّ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً وَيَطُوفُوا ثُمَّ يُقَصِّرُوا

<sup>(</sup>۱) البيان في شرح المهذب: ۸۸/۶، المغني: ٥/ ٢٥١ ـ ٢٥٥، إرشاد الساري: ٣٢٩، فتاوى ابن باز: ٨٦/١٧، كشاف القناع: ٢/ ٤٧٨.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: ٩١٤/٢.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم: ٩٠٧/٢.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ٦/٢٦٤٢.

وَيَجِلُوا إِلا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ)(١).

رابعاً: عن أبي موسى ﴿ قَال: (قَادِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَهُ بِالْحِلِّ)(٢).

خامساً: عن ابن عمر عن حفصة زوج النبي على أنها قالت: (يَا رَسُولَ اللهِ، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِك؟ قَالَ: إِنِّي لَبَدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْبِي فَلا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ)(٣).

سادساً: روى البخاري من حديث جابر بن عبد الله والله حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ وَالْمَدُنَ مَعَهُ وَقَدْ أَهَلُوا بِالْحَجِّ مُفْرَداً فَقَالَ لَهُمْ: أَجِلُوا مِنْ النَّبِيِّ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَصِّرُوا ثُمَّ أَقِيمُوا حَلالاً حَتَّى إِذَا كِانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُوا بِالْحَجِّ وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً، فَقَالُوا: كَبْفَ نَجْمَلُهَا مُثْمَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ؟ فَقَالَ: انْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ، فَلَوْلا أَنِي سُقْتُ الْهَدْيَ لَخَمَلُهَا مُثْمَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ؟ فَقَالَ: انْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ، فَلَوْلا أَنِي سُقْتُ الْهَدْيَ لَخَمَلُهَا مُثْمَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ؟ فَقَالَ: انْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ، فَلَوْلا أَنِي سُقْتُ الْهَدْيَ مَحِلَهُ فَقَالُوا: كَنْقُوا مَا أَمْرُتُكُمْ، فَلَوْلا أَنِي سُقْتُ الْهَدْيُ مَحِلَهُ فَقَالُوا: كَنْ لا يَحِلُ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَهُ،

سابعاً: روى ابن أبي شيبة بسنده عن حاتم بن إسماعيل عن أفلح عن القاسم عن عائشة قالت: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَحُرُمِ الْحَجِّ فَنَزَلْنَا سَرِفَ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ لأَصْحَابِهِ: مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَجُعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ)(٥).

ثامناً: عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: (هَلِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ، فَقَدْ دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ)(٦).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: ٢/٥٩٤.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ٢/ ٥٦٨.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ٢/٨٦٥، صحيح مسلم: ٢/ ٩٠٢، صحيح ابن حبان: ٩/٢٣٥.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ٢/٨٢٥.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري: ٢/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم: ١٩١١، سنن أبي داود: ١٥٦/٢.

تاسعاً: في الصحيحين عن ابن عباس قال: (قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الْحِلِّ؟ فقَالَ: (الْحِلُّ كُلُّهُ)(١).

وفي لفظ لمسلم: (قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ لأَرْبَعِ خَلَوْنَ مِنْ الْمَشْرِ، وَهُمْ يُلَبُّونَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً (()، وفي لَفظ: (وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُحَوِّلُوا إِحْرَامَهُمْ بِعُمْرَةٍ إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ (()).

عاشراً: في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله: (أَهَلَّ النَّبِيُ ﷺ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ، وَلَيْسَ مَعَ أَحَدِ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيُ ﷺ وَطَلْحَةً، وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنْ الْبَيْنِ ﷺ وَطَلْحَةً، وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنْ الْبَمَنِ وَمَعَهُ هَدْيٌ، فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهْلَ بِهِ النَّبِيُ ﷺ فَأَمَرَ النَّبِيُ ﷺ فَأَمَرَ النَّبِي ﷺ فَقَالَ: لَوْ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، وَيَطُوفُوا، ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَجِلُوا إِلَّا مَنْ كَانَ مَعهُ الْهَدْيُ النَّبِي ﷺ فَقَالَ: لَوْ الْهَدْيُ، فَقَالُوا: نَنْطَلِقُ إِلَى مِنَى وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ، فَبَلَغَ النَّبِي ﷺ فَقَالَ: لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَبْتُ وَلَوْلا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لأَخْلَلْتُ) (''). وفي لفظ: فقام رسول الله ﷺ فقال: (قَدْ عَلِمْتُمْ أَتِي الْقَاكُمْ لِلّهِ، وَأَصْدَقُكُمْ، وَلُولا هَدْبُعُ وَلُولا هَدْبُعُ وَلَوْلا هَدْبُعُ وَلَوْلا هَدْبُعُ مَا أَهْدَبْتُ وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا) (''). وفي لفظ: (أَمْرَنَا النَّبِيُ ﷺ لَمَّا السَّنَدُبُرْتُ مَا أَهْدَبْتُ مَعَلَى المَّلْفَا إِلَى مِنْ مَالُكُ مِنْ الْأَبُومِ وَالْمُعْنَا وَالْمَعْنَا وَأَطَعْنَا) (''). وفي لفظ: (أَمْرَنَا النَّبِيُ ﷺ لَمَّا السَّنَدُبُرْتُ مَا أَهْدَبْتُ وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا) (''). وفي لفظ: (أَمْرَنَا النَّبِيُ ﷺ لَمَّا اللهُ عَلَيْنَا مِنْ الأَبْطَحِ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى العَامِهُ وَلَكُ وحده، لا للأبد، ورسول الله ﷺ خاصاً بهم، فإنه حينئذ يكون لعامهم ذلك وحده، لا للأبد، ورسول الله ﷺ فقول: إنه للأبد.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: ٢/ ٥٦٧، صحيح مسلم: ٢/ ٩٠٩، سنن النسائي الكبرى: ٢/ ٣٦٨.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: ١٩١١/٢.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم: ١/٩١١.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ٢/٥٩٤.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري: ٦/١٨١/٦.

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم: ٢/ ٨٨٢.

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري: ٢/ ٨٨٥.

حادي عشر: في المسند عن ابن عمر، قدم رسول الله على مكة وأصحابه مهلين بالحج، فقال رسول الله على: (مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً إِلا مَنْ كَانَ مَعَهُ اللهَدْيُ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيَرُوحُ أَحَدُنَا إِلَى مِنْي وَذَكَرُهُ يَقْطُرُ مَنِيّاً؟ قَالَ: نَعَمْ، وَسَطَعَتْ الْمَجَامِرُ)(١).

ثاني عشر: عن سعيد بن المسيب قال: (اخْتَلَفَ عَلِيٍّ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَهُمَا بِعُسْفَانَ فِي الْمُتْعَةِ، فَقَالَ عَلِيٍّ: مَا تُرِيدُ إِلا أَنْ تَنْهَى عَنْ أَمْرٍ فَعَلَهُ النَّبِيُ ﷺ فَلَمًا رَأَى ذَلِكَ عَلِيٍّ أَهَلَ بِهِمَا جَمِيعاً)(٢).

ثالث عشر: عن الربيع بن سبرة عن أبيه، خرجنا مع رسول الله على حتى إذا كان بعسفان قال له سراقة بن مالك المدلجي: يا رسول الله! اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم، فقال: (إِنَّ اللهُ تَعَالَى قَدْ أَدْخَلَ عَلَيْكُمْ فِي حَجِّكُمْ هَذَا عُمْرَةً فَإِذَا قَدِمْتُمْ فَمَنْ تَطَوَّفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَقَدْ حَلَّ إِلا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ)(٣).

رابع عشر: روى الترمذي عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله حدثه أنه سمع رجلاً من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال عبد الله بن عمر: هي حلال فقال الشامي: إن أباك قد نهى عنها، فقال عبد الله بن عمر: أرأيت إن كان أبي نهى عنها: (وَصَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى أَمْرَ رَسُولِ اللهِ عَلَى أَمْرَ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل

<sup>(</sup>١) مسند أحمد بن حنيل: ٢٨/٢.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ٢/ ٥٦٩.

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود: ٢/١٥٩، سنن الدارمي: ٢/٧٢.

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي: ٣/ ١٨٥.

البابُ الْهِ الْعِيْمِ

## محظورات الإحرام

🗅 ویشتمل علی تمهید وفصول،

الفصل الأول: حلق الشعر.

الفصل الثاني: تقليم المحرم أظفاره.

الفصل الشالث: تغطية المحرم رأسه.

الفصل الرابع: لبس المحرم المخيط.

الفصل الخامس: دهن من مات محرماً بالطيب.

الفصل السادس: الجماع ومقدماته.

الفصل السابع: الفسوق.

الفصل الشامن: الجدال.

الفصل التاسع: الصيد.

الفصل العاشر: شجر الحرم.

### تمهيد

### تعريف محظورات الإحرام:

محظورات: جمع محظور، وأصل الحظر: المنع والتحريم (۱) ومحظورات الإحرام: ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام (۲) فللإحرام محظورات، ينبغي أن يكون الحاج الكريم على علم بها ومعرفة بأحكامها، ليحذر الوقوع فيها، وسنتناول هذه المحظورات في عدة مباحث وذلك على النحو الآتي:

<sup>(</sup>١) الصحاح للجوهري: ٢/ ٦٣٤. ومنه قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ عَطَآهُ رَبِّكَ عَظُورًا ﴾ [الإسراء: ١٨]؛ أي: ممنوعاً. انظر: النهاية في غريب الأثر: ١/ ٤٠٥.

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع: ٢/ ٤٢١، المطلع على أبواب المقنع: ١/ ١٧٠، الروض المربع: ١/ ٤٧٣.



# حلق الشعر عموماً، ومنه الرأس

#### 🗆 وفیه مباحث،

المبحث الأول: الأصل في تحريم حلق الشعر للمحرم

المبحث الثاني: حكم نتف الإبط.

المبحث الثالث: حكم الناسي والمتعمد في حلق الشعر.

## الأصل في تحريم حلق الشعر

يجدر بنا قبل الخوض في حكم حلق الشعر للمحرم، أن نلقي الضوء على الأصل في تحريم حلق الشعر من الكتاب والسنة وإجماع الأمة:

فالأصل في تحريم حلق الشعر للمحرم من الكتاب، قوله تعالى: ﴿وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُدَّى عَلِمُ اللَّهُ الْمُدَى عَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ

ومن السنة: حديث كعب بن عجرة الذي رواه البخاري ومسلم من طريق عبد الله بن مغفل قال: (جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ﴿ مَنَّهُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ الْفِلْيَةِ فَقَالَ: نَزَلَتْ فِيَ خَاصَّةً وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً، حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالْقَمْلُ يَتَنَائَرُ عَلَى وَجُهِي فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى أَوْ مَا كُنْتُ أُرَى الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى أَوْ مَا كُنْتُ أُرَى الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى أَوْ مَا كُنْتُ أَرَى الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى أَوْ مَا كُنْتُ أَرَى الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى أَوْ مَا كُنْتُ أَرَى الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى تَجِدُ شَاةً ؟ فَقُلْتُ: لا. فَقَالَ: فَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةً مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ (٢)، وفي رواية: (فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةٍ مَسَاكِينَ أَوْ يُهُدِيَ شَاةً أَوْ يَصُومَ ثَلاثَةَ أَيًامٍ (٣).

فيحرم على المحرم إزالة الشعر بحلق أو قص أو نتف أو مشط أو حك أو غير ذلك، سواء فيه شعر الرأس والشارب والإبط والعانة وغيرها من شعور البدن (٤).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ١٩٦.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ٢/ ٦٤٥.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ٢/ ٦٤٥، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) والحكمة في منع المحرم من حلق رأسه، أن ذلك يؤذن بالرفاهية، وهي تنافي الإحرام لكون المحرم أشعث أغبر، والقص في معنى الحلق فثبت حظره بدلالة النص. انظر: شرح مسلم للأبي: ١٩٧/٤ ـ ١٩٩، الفتح الرباني: ١٢٣/١١ ـ ٢٢٣، شرح العمدة لابن الملقن: ٦/ ٩٠ ـ ٩٤، عون المعبود: ٥/ ١٦٣ ـ ١٦٣.

## حكم نتف (١) الإبط (٢)

وقوله: بأن المحرم ممنوع من نتف إبطه فإن فعل فعليه الفدية، لما رواه ابن أبي شيبة عن ليث عن عطاء وطاووس ومجاهد أنهم قالوا في المحرم إذا نتف إبطه أو قلم أظفاره: «فإن عليه الفدية»(٣).

#### وهذا هو الصحيح، للآتي:

أُولاً: لعموم قولُه تعالى: ﴿ وَلَا غَلِتُواْ رُهُ وَسَكُو حَنَّى بَبَلُغَ الْهَدَى عَلِمُ ﴿ وَلَا غَلِتُواْ رُهُ وَسَكُو حَنَّى بَبَلُغَ الْهَدَى عَمِلَمُ ﴾ (1)، فهذا أصل في تحريم أخذ الشعر، كما قال ابن قدامة (٥).

ثانياً: روى كعب بن عجرة عن رسول الله ﷺ أنه قال: (لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: احْلِقْ رَأْسَكَ وَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْمِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ أَوْ انْسُكْ بِشَاقٍ) (٢).

وهذا يدل على أن الحلق كان قبل ذلك محرَّماً، وشعر الرأس والجسد في ذلك سواء (٧).

ثالثاً: أن هذه المسألة محل إجماع عند أهل العلم، قال ابن المنذر:

<sup>(</sup>١) نَتَفَ الشَّعرَ والريشَ ونحوهما نَتُفاً: نزعه نتشاً. انظر: المعجم الوسيط: ٢/ ٩٠٠.

<sup>(</sup>٢) الإبط: بكسر الباء وسكونها: باطن المنكب والجناح، يذكر ويؤنث، والجمع آباط. انظر: القاموس المحيط: ٢/٥١٦، مختار الصحاح: ٢.

 <sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٢٥٥، الكافي: ١/ ٣٨٩، المسالك في المناسك: ١/ ٣٦٥، شرح العمدة: ٢/ ٥، تحفة الفقهاء: ١/ ٣٩١، رد المحتار: ٣/ ٥٨٠، المجموع: ٧/ ٣٣٥، كشاف القناع: ٢/ ٤٩١.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: الآية ١٩٦.

<sup>(</sup>٥) المغنى: ٥/١٤٥.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري: ٢/٦٤٤، ورواه أبو داود بزيادة: (أيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأَ عَنْكَ) وانظر: سنن أبي داود: ١٧٣/٢.

<sup>(</sup>٧) المغنى: ٥/٥١٠.

«وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من الجماع وقتل الصيد والطيب وبعض اللباس وأخذ الشعر وتقليم الأظفار»(١).

قال ابن عبد البر: "إن العلماء مجمعون كافة عن كافة أن واجباً على المحرم ألا يأخذ من شعره شيئاً من حين يحرم بالحج إلى أن يرمي جمرة العقبة في وقت رميها فإن اضطر إلى حلق شعر لضرورة لازمة فالحكم فيه ما نص الله في كتابه وبين رسوله في حديث كعب بن عجرة "(٢).

<sup>(</sup>١) الإجماع لابن المنذر: ١٧.

<sup>(</sup>٢) التمهيد: ٧/٢٦٦، الإجماع لابن عبد البر: ١٥٦.

### حكم الناسي والمتعمد في حلق الشعر

وقوله: الناسي والمتعمد في حلق الشعر سواء، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن هشام عن الحسن وعطاء أنهما قالا: في ثلاث شعرات دم، الناسي والمتعمد سواء (١). وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية (٢)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: لا فدية على الناسي، وهو قول إسحاق والثوري وابن المنذر وداود ورواية عن الإمام أحمد، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحم الله الجميع<sup>(٣)</sup>.

والراجح والله أعلم: القول الثاني: لقوله ﷺ: (إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)(٤).

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٢٨٥، السنن الكبرى للبيهقي: ٥/ ٦٢، شرح العمدة: ٢/ ١١، وروي عن عطاء: «في كل شعرة قبضة من طعام إذا حلق دون الربع» المغني: ٥/ ٣٨١.

 <sup>(</sup>۲) الكافي: ١/ ٣٨٩، المغني: ٥/ ٣٨١، المجموع: ٧/ ٣١٦، الفروع: ٣/ ٢٦٤،
 كشاف القناع: ٢/ ٤٩١.

<sup>(</sup>٣) الحلية: ١/ ٤٢٧، المغني: ٥/ ٣٨١، الاستذكار: ٤٦/١٦، شرح العمدة لشيخ الإسلام: ٢/ ١٠، الفروع: ٣/ ٤٦٤. وقال ابن مفلح: «والفدية في ثلاث شعرات هذا المذهب قاله القاضي وغيره ونصره هو وأصحابه، نص عليه الإمام أحمد لأن الثلاث جمع واعتبرت في مواضع كمل الوفاق بخلاف ربع الرأس وما يماط به الأذى؛ وروي عن الإمام أحمد أن الفدية في أربع، نقلها الجماعة واختارها الخرقي لأن الأربع كثير؛ وروي عن الإمام أحمد أن الفدية في خمس ذكرها ابن أبي موسى، اختارها أبو بكر في التنبيه، ولا وجه لها». الفروع: ٣/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه في سننه: ١/ ١٥٩.





## تقليم المحرم أظفاره

## تقليم المحرم أظفاره<sup>(١)</sup>

وقوله: بأن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره وعليه الفدية بأخذها، لما رواه ابن أبي شيبة عن ليث عن عطاء وطاووس ومجاهد أنهم قالوا في المحرم إذا نتف إبطه أو قلم أظفاره: «فإن عليه الفدية»(٢)، وهو قول أكثر العلماء(٣)، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: لا فدية في تقليم الأظفار، وهو رواية عن الإمام أحمد، وبه قال داود الظاهري وابن حزم (٤٠).

والراجع والله أعلم: القول بوجوب الفدية بأخذ الأظفار، بل إن هذه المسألة محل إجماع عند أهل العلم، كما قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من الجماع وقتل الصيد والطيب وبعض اللباس وأخذ الشعر وتقليم الأظفار»(٥).

وقال: «وعليه الفدية بأخذها في قول أكثرهم» (٦).

<sup>(</sup>١) جمع ظُفْر: بالضم وبضمتين وبالكسر شاذ يكون للإنسان وغيره. انظر: القاموس المحيط: ١١٥/٢، باب الراء، فصل الظاء.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٥٥٨.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى: ١١٦/٢٦، الكافي: ١/ ٣٥٨، كشاف القناع: ٢/ ٤٩١.

<sup>(</sup>٤) لأن الشرع لم يرد فيه فدية، الإنصاف: ٣/٤٥٦، المحلى: ١٧٦/٠.

<sup>(</sup>٥) الإجماع لابن المنذر: ١٧.

<sup>(</sup>٦) كشاف القناع: ٢/ ٤٩١، الكافي لابن عبد البر: ٨/ ٣٨٨، المجموع شرح المهذب: ٧/ ٢٢٩، تفسير ابن كثير: ٣/ ٢١٧، رد المختار: ٣/ ٤٩٧، أضواء البيان: ٥/ ٤٠١.



# تغطية المحرم رأسه

### تغطية المحرم رأسه

وقوله: بوجوب الفدية على من غطى رأسه، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن حبيب المعلم عن عطاء: سئل عن محرم أصابه مطر فغطى رأسه فقال: «فدية من صيام أو صدقة أو نسك»(١).

#### وهذا هو القول الصحيح، للآتي:

أولاً: الأصل في ذلك نهي النبي على عن لبس العمائم والبرانس، وقوله في المحرم الذي وقصته راحلته: (وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِيًا) (٢)، فعلل منع تخمير رأسه ببقائه على إحرامه، فعلم أن المحرم ممنوع من ذلك.

ثانياً: أن هذه المسالة من مسائل الإجماع، قال ابن عبد البر: «وأجمعوا أن إحرام الرجل في رأسه وأنه ليس له أن يغطي رأسه»(٣).

وقال النووي في شرح مسلم: «أما تخمير الرأس في حق المحرم الحي فمجمع على تحريمه»(1).

تالثاً: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما الرأس فلا يغطيه لا بمخيط ولا غيره، فلا يغطيه بعمامة ولا قلنسوة ولا كوفية ولا ثوب يلصق به ولا غير ذلك»(٥).

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٦٠٦.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ١/ ٤٢٥، صحيح مسلم: ٢/ ٨٦٥، سنن النسائي: ٢/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٣) التمهيد: ١٠٤/١٥ ـ ١٠٩، إجماعات ابن عبد البر: ٢/٩٧٩.

<sup>(</sup>٤) شرح مسلم: ١٢٨/٨.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى: ١١١/٢.



## لبس المحرم للمخيط

🗖 وفیه مباحث،

المبحث الأول: حكم لبس المحرم للمخيط.

المبحث الثاني: لبس المحرمة للقفازين.

## حكم لبس المحرم للمخيط(١)

وقوله: بوجوب تجرد المحرم عن المخيط ولبس ثوبين أبيضين، لما يدل بمفهومه على وجوب نزع المخيط، حيث روى عنه ابن أبي شيبة أنه قال: «ينزعه»(۲).

وهذا هو الصحيح، للآتي:

أُولاً: لقوله ﷺ: (لْيُحْرِمُ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَامٍ وَنَعْلَيْنِ)(٣).

ثانياً: لقوله على: (إِذَا لَمْ يَجِدُ إِزَاراً فَلْيَلْبَسْ السَّرَاوِيلَ وَإِذَا لَمْ يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ السَّرَاوِيلَ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ)(٤)، فالإزار والرداء هما الأصل، والسراويل والخفان، يكونان عند انعدام الإزار والرداء.

ويستحب أن يكونا أبيضين، لحديث ابن عباس في أن رسول الله على قال: (الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفَّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ)(٥٠).

<sup>(</sup>١) ثوب مخيط ومخيوط. انظر: القاموس المحيط: ٢/ ٥٣١، باب الطاء، فصل الخاء.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٤٢٢.

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن خزيمة: ١٦٣/٤.

<sup>(</sup>٤) سنن النسائي الكبرى: ٢/٣٣٦.

٥) سنن الترمذي: ٣١٩/٣.

## لبس المحرمة للقفازين (١)

وقوله: بتحريم لبس القفازين على المرأة حال الإحرام، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الملك عن عطاء قال: «تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب إلا البرقع (٢) والقفازين» (٣). وهو قول عمر وعلي بن أبي طالب ورواية عن عائشة (٤)، وبه قال ابن عمر وطاووس ومجاهد والنخعي ومالك وأحمد وإسحاق وأصح القولين عن الشافعي (٥)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: الرخصة في لبس القفازين للمرأة، وهو قول سعد بن أبي وقاص وابن عباس ورواية عن عطاء، وبه قال الثوري ومحمد بن الحسن وأبو حنيفة وللشافعي كالمذهبين (٢).

#### والصحيح القول الأول للأدلة التالية:

الدليل الأول: حديث عبد الله بن عمر عن النبي على قال: (ولا تَنْتَقِبْ

<sup>(</sup>۱) القُفاز: بوزن العُكَّاز: شيء يُعمل لليدين يحشى بقطن ويكون له أزرار يزرّ على الساعدين من البرد تلبسه المرأة في يديها، وهما قفازان. انظر: مختار الصحاح للرازي: ٥٤٦. وانظر: المعجم الوسيط: ٧٥١/٢.

 <sup>(</sup>٢) البُرْقُع: بفتح القاف وضمها للدواب ونساء الأعراب. انظر: مختار الصحاح،
 للرازي: ٤٩.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٤٠٠، المغني: ٥/ ١٥٨، المجموع: ٧/ ٢٤٤، الفتح الرباني: (٢٠٤/١، الكافي: ٢/ ٢٧١، شرح العمدة: ٢/ ٢٧١، كشاف القناع: ٢/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٦) المسالك في المناسك: ١/ ٣٥٥، المبسوط: ١٢٨/٤، المجموع: ٢٤٤/، تحفة الفقهاء: ١/٤١٤، قال ابن عبد البر: «يشبه أن يكون مذهب ابن عمر لأنه كان يقول: إحرام المرأة في وجهها»: الفتح الرباني: ٢٠٤/١١.

الْمَوْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ)(١).

الدليل الثاني: ما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله ﷺ: (نَهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنْ الْقُفَّازَيْنِ وَالنَّقَابِ)(٢).

ملاحظة: حكى الخطابي عن أكثر أهل العلم: أنه لا فدية عليها إذا لبست القفازين، وهو قول عند المالكية (٢٠).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: ۲/۳۰۲، سنن البيهقي الكبرى: ٥/٦٥. انظر: المغني: ٥/٥٨، الاستذكار ٢٠/١١.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود: ٢/١٦٦، سنن البيهقي الكبرى: ٥/٧٤.

<sup>(</sup>٣) الفتح الرباني: ٢٠٤/١١.



# دهن من مات محرماً بالطيب

## دهن من مات محرماً بالطيب<sup>(١)</sup>

وقوله: من مات محرماً لا يدهن بالطيب، لما رواه ابن أبي شيبة عن مالك بن مغول عن عطاء قال: «لا تقربوه طيباً» (٢)، وهذه المسألة محل إجماع عند أهل العلم ( $^{(7)}$ ).

وهذا القول هو الصحيح، للأتي:

أولاً: قال النبي ﷺ في المحرم الذي وقصته راحلته: (لا تَمَسُّوهُ بِطِيب)(٤)، وفي لفظ: (لا تُحَنَّطُوهُ)(٥).

ثانياً: لحديث ابن عباس عن النبي ﷺ: (اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلا تُعِسُّوهُ طَيِّباً)(١).

ثالثاً: قال الموفق ابن قدامة: «أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الطيب»(٧).

<sup>(</sup>١) ومعنى الطيب ما تُطيِّبُ رائحته ويتخذ للشم كالمسك والعنبر والكافور والغالية والزعفران وماء الورد والأدهان المطيبة كدهن البنفسج. انظر: الإجماع لابن المنذر: ٧١، المغنى: ٥/ ١٤٠ ـ ١٤١، مراتب الإجماع لابن حزم: ٤٢.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٥٣٥.

<sup>(</sup>٣) الإجماع لابن المنذر: ١٧، المغني: ٥/ ١٤٠ مراتب الإجماع لابن حزم: ٤٢.

<sup>(</sup>٤) المسند المستخرج على صحيح مسلم: ٣/ ٢٩٩، سنن البيهقي الكبرى: ٣/ ٣٩٠. مسند أحمد بن حنبل: ١/ ٣٩٢.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري: ١/ ٤٢٥، صحيح مسلم: ٢/ ٨٦٥، سنن النسائي: ٢/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٦) صحيح ابن حبان: ٩/ ٢٧٢. وانظر: شرح العمدة لشيخ الإسلام: ٢/ ١١٧، كشاف القناع: ٢/ ٤٩٩.

<sup>(</sup>V) المغني: ٥/١٤٠ ـ ١٤١.



## الجماع ومقدماته

#### 🗖 وفیه مباحث،

المبحث الأول: الجماع.

المبحث الثاني: الرفث.

المبحث الثالث: مقدمات الجماع المصحوبة بإنزال.

المبحث الرابع: مقدمات الجماع غير المصحوبة بإنزال.

المبحث الخامس: من كرر النظر حتى أمنى في الحج.

المبحث السادس: من كلم امرأته فأمذى.

المبحث السابع: إكراه المحرمة على الوطء.

المبحث الثامن: الوطء بعد رمي جمرة العقبة.

المبحث التاسع: الجماع بعد التحلل الأول.

المبحث العاشر: الوطء بعد الإهلال بالعمرة وقبل الطواف.

المبحث الحادي عشر: جماع المعتمر بعد الطواف والسعي وقبل الحلق.

المبحث الثاني عشر: جماع المعتمر قبل السعى وبعد الطواف.

#### الجماع

وقوله: بأن الحج لا يفسد حتى يلتقي الختانان، لما رواه ابن أبي شيبة عنه قال: «لا يفسد الحج حتى يلتقي الختانان فإذا التقى الختانان فسد الحج وجب الغرم»(١)، وبذلك قال ابن جريج وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور(٢).

وهو الصحيح والله أعلم؛ لأن هذه المسألة محل إجماع، قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع، والأصل في ذلك ما روي عن ابن عمر أن رجلاً سأله، فقال: إني وقعت بامرأتي ونحن محرمان، فقال: أفسدت حجك، انطلق أنت وأهلك مع الناس فاقضوا ما تقضون وحل إذا حلوا، فإذا كان في العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك واهديا هدياً، فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، وكذلك قال ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص، ولم نعلم لهم في عصرهم مخالفاً»(٣).

ويترتب على الجماع قبل التحلل الأول عدة أمور، هي:

الأول: الإثم، وعلى من يفعل ذلك التوبة.

الثاني: فساد النسك، فلا يعتبر هذا النسك صحيحاً (١).

 <sup>(</sup>۱) والتقاء الختانين، وهو الجماع، ومن محظورات الإحرام، ولا خلاف بين العلماء فيه.

 <sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/١٢٣، مجمع الأنهر: ١/٥٩٥، الكافي: ١/٣٩٨، المجموع: ٧/٣٤٨، المغنى: ٥/٥٧٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى: ٥/١٦٦، المجموع: ٧/٤٢٤.

<sup>(</sup>٤) المجموع: ٧/٦٢، المغني: ٥/١٦٦، الإفصاح: ١/١٩٠، البيان: ٤/٢٢٨، مجمع الأنهر: ١/٩٥٠.

الثالث: وجوب المضي في الحج الفاسد هنا، ووجوب إكماله، لقوله تعالى: ﴿ وَأَتِنُوا لَلْمَحَ وَالْمُنَرَةَ لِللَّهِ ﴾ (١)، وبه قال كافة أهل العلم إلا داود فإنه قال: يخرج بالفساد (٢).

الرابع: وجوب القضاء من العام القادم بدون تأخير (٣).

الخامس: فدية، وهي بدنة تذبح في القضاء (٤).

فأما الإثم فظاهر؛ لأنه عصى الله جل وعلا، لقوله: ﴿فَلَا رَفَتَ﴾ (٥).

وأما فساد النسك، فلقضاء الصحابة، ومنهم: عمر وابن عباس(٦).

وأما وجوب المضي فيه، فصح ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وابن عبا $(^{(\vee)}$ .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ١٩٦.

<sup>(</sup>٢) اليان: ١٩/٤.

<sup>(</sup>٣) البيان: ٢١٩/٤.

<sup>(</sup>٤) وفي مجمع الأنهر: ﴿وعليه دم وأدناه شاةٌ؛ ١/٢٩٦.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: الآية ١٩٧.

 <sup>(</sup>٦) حيث قال: (إذا وطئ امرأته قبل عرفة فسد حجه وعليه بدنة). انظر: المحلى: ٧/ ١٩٠،
المغني: ٥/ ١٦٦، مجمع الأنهر: ١/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٧) انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٥/١٢٣، سنن البيهقي: ٥/١٦٧.

#### المقصود بالرفث

وقوله: الرفث الجماع وما دونه من قول الفحش (١)، وهو قول ابن عباس وابن عمر، وبه قال مجاهد وسعيد بن جبير والأعمش ومحمد بن كعب والزهري وعكرمة والنخعي وأبو العالية ومكحول وعطاء الخراساني وعطاء بن يسار وعطية والربيع والسدي ومالك بن أنس ومقاتل بن حيان وعبد الكريم بن مالك والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم (٢) وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: أن الرفث هو التعريب<sup>(٣)</sup> بحضرة النساء، وهو قول لابن عباس.

والراجح والله أعلم: أن الرفث يشمل الجماع ودواعيه من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك وكذلك التكلم بالجماع بحضرة النساء (١٤)، وكل هذا محظور حال الإحرام.

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير: ٢٩٦/١، وفي تفسير البغوي قال: «قال عطاء: الرفث قول الرجل للمرأة في حال الإحرام إذا حللت أصبك» ٢٢٦/١، مجموع الفتاوى: ٢١٠٧/٢٦، مصنف ابن أبي شيبة: ٢١٦/٥،

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن كثير: ۱/۲۹۰ ـ ۲۹۱، الدر المنثور: ۱/۲۹، مصنف ابن أبي شيبة: ۲۱٦/۵ ـ ۲۱، الاستذكار: ۱۸/۱۳ ـ ۲۰.

<sup>(</sup>٣) أي: التعرض بذكر الجماع.

<sup>(</sup>٤) وقال قوم: الرفث الإفحاش بذكر النساء، كان ذلك بحضرتهن أم لا. وقيل: الرفث كلمة جامعة لما يريده الرجل من أهله. وقال أبو عبيدة: الرفث اللغا من الكلام. وأنشد:

ورُبّ أسرابِ حجيج كُظّمِ عن اللّغَا ورَفَتِ السّكَلّمِ انظر: تفسير القرطبي: ٢٧٠/٢ ـ ٢٧١.

#### مقدمات الجماع المصحوبة بالإنزال

وقوله: بأن مقدمات الجماع المصحوبة بالإنزال تفسد الحج وتوجب بدنة، لما رواه ابن أبي شيبة عن الحسن وعطاء في رجلٍ يلمس امرأته فينزل قالا: «عليه بدنة والحج من قابل» (۱)، وهو قول ابن عباس، وبه قال طاووس ومجاهد وسعيد بن جبير ومالك والشافعي (۲) وأبو ثور وإسحاق ورواية عن الأمام أحمد ( $^{(7)}$ )، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: لا يفسد حجه، ويجب عليه شاة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وابن الحاج من المالكية (٤٠).

القول الثالث: لا يفسد حجه، وعليه بدنة، وهو رواية عن الإمام أحمد (٥).

والراجع والله أعلم: أن مقدمات الجماع المصحوبة بإنزال لا تفسد الحج، لكن يأثم وعليه فدية، سواء قبل الوقوف أو بعده.

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/١٤٢، المغنى: ٥/١٧١.

<sup>(</sup>٢) في قول له.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/١٤٢، الكافي: ٣٩٦/١ المغنى: ٥/١٧١.

<sup>(</sup>٤) المبسوط: ٤/ ١٢٠، البيان شرح المهذَّب: ٤/ ٢٢٩، المجموع: ٧/ ٣٥٧.

٥) شرح الزركشي: ١٤٦/٣.

### مقدمات الجماع غير المصحوبة بإنزال

وقوله: بأن مقدمات الجماع غير المصحوبة بإنزال لا تفسد الحج وإنما توجب دماً، لما رواه ابن أبي شيبة عنه قال: "إذا قبّل المحرم امرأته عليه دم" (۱)، وهو قول علي بن أبي طالب، وبه قال سعيد بن جبير والحسن البصري والزهري وإبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين وسعيد بن المسيب وقتادة والشعبي وعبد الرحمٰن بن الأسود والإمام مالك والثوري وأصحاب الرأي ورواية عن الإمام أحمد (۲)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: أن مَنْ قبّل فسد حجه، وبه قال ابن عباس، وهو الرواية الثانية عن سعيد بن جبير وهو مذهب المالكية (٣).

القول الرابع: أن من قبل فلا شيء عليه، ولكن يستغفر الله، وهو رواية عن عطاء (٤).

والراجع والله أعلم: أن مقدمات الجماع من الملامسة والقبلة لا توجب شيئاً ولا تفسد الحج ما لم يخرج منه شيء (٥).

<sup>(</sup>۱) وفي رواية: (إذا قبّل أو غمز فعليه دم)، مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ١٣٩، المغني: ٥/ ١٧١، كشاف القناع: ٢/ ٥٣٠ ــ ٥٣١.

 <sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ١٣٩ ـ ١٤٠، حاشية ابن عابدين: ٢/ ٥٥٤، شرح الزركشي: ٣/ ١٥٠، المبسوط: ١٢٠٠، الكافي: ٣٩٦/١، المجموع: ٧/ ٢٩٢، الاستذكار: ٤/ ٢٦٠، المغنى: ٥/ ١٧١.

<sup>(</sup>٣) المدونة: ١/٢٦١، الاستذكار: ٤/٠٢٠، المغنى: ٥/١٧١.

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/١٤٠.

<sup>(</sup>٥) الاستذكار: ١٢/ ٢٩٥، الوجيز: ١٥٠. وانظر: فتاوى ابن باز: ٢١٩/١٧.

#### من كرر النظر حتى أمنى في الحج

وقوله: بفساد حجّ من كرر النظر حتى أنزل، وعليه القضاء من قابل، وبه قال الحسن والإمام مالك، وهذا هو القول الأول(١).

القول الثاني: أن الحج صحيح، وعليه الفدية، وبه قال ابن عباس وسعيد بن جبير وإسحاق وأحمد ورواية عن عطاء (٢).

القول الثالث: أن الحج صحيح وليس عليه كفارة، وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور والشافعي<sup>(٣)</sup>.

والراجح والله أعلم: أن الحج لا يفسد بذلك، للآتي: أولاً: أنه إنزال عن غير مباشرة، فأشبه الإنزال بالفكر والاحتلام (٤٠). ثانياً: عدم الدليل على فساد الحج (٥٠).

<sup>(</sup>۱) وعلة هذا القول أنه أنزل بفعل محظور، أشبه الإنزال بالمباشرة، المبسوط: ١٢٠/٤، المدونة: ١/ ٤٣٩، المغنى: ٥/ ١٧١ \_ ١٧٢، البيان: ٢٢٩/٤.

<sup>(</sup>۲) المبسوط: ۱۲۰/۶، حاشية ابن عابدين: ۲/٥٥٥، البناية: ۳/ ۲۹۱، ۲۹۲، المجموع: ۷/۳۳، المغنى: ٥/ ۱۷۰، حاشية الروض: ۵۸/۶.

<sup>(</sup>٣) حيث قال: قوالنظر لا يوجب على المحرم شيئاً وإن أنزل؛ لأن النظر بمنزلة التفكر إذا لم يتصل منه صنع بالمحل ولو تفكر فأمنى لا يلزمه شيء فكذلك إذا نظر، انظر: المبسوط: ١٢٠/٤، البيان: ٢٢٩/٤.

<sup>(3)</sup> المبسوط: ٤/ ١٢٠، المغنى: ٥/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٥) حاشية الروض: ٣٧/٤.



#### من كلم امرأته فأمذى

وقوله: في الرجل يكلم امرأته فيمذي، قال: عليه شاة، لما رواه ابن أبي شيبة عن هبيرة الضبي قال: خرجت إلى مكة ومعي امرأتي فحدثتُها فأمذيت فسألت عطاء؟ فقال: «شاة»(١)، وهو قول ابن عباس، وبه قال سعيد بن جبير(٢)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: ليس عليه شيء ما لم يصاحب ذلك إنزال، وهو الرواية الثانية عن عطاء (٣٠).

والراجع والله أعلم: أن من كلم امرأته فأمذى ليس عليه شيء ما لم ينزل لأن مقدمات الجماع من الملامسة والقبلة وغيرهما لا توجب شيئاً ولا تفسد الحج ما لم يخرج منه شيء (٤).

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/١٢٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) إرشاد السالك: ٢/ ٦٦٤، فتاوى ابن باز: ٢١٩/١٧.

#### إكراه المحرمة على الوطء

وقوله: بفساد حجها، وعلى الواطئ أن يحجها من ماله، لما رواه ابن أبي شيبة بسنده عن هشام عن الحسن وعطاء قالا: «في المحرم إذا استكره امرأته فعليه كفارتها، فإن طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة»(١). وروى ابن أبي شيبة عن عطاء في المحرمة يستكرهها زوجها حتى يواقع؟ قال: «يُجِجُها من ماله»(٢). وبه قال أصحاب الرأي والمالكية والحنابلة وقول عن الشافعية (٣) وهذا هو القول الأول.

الثاني: أن حجها لا يفسد، وهو أصح الطريقين عند الشافعية (٤).

والراجح والله أعلم: أن حجها لا يفسد؛ لأنه لا فعل لها ولا رأي، فهي مكرهة والمكره عفا الله عنه، لما رواه الحاكم وابن حبان من حديث عبيد بن عمير عن ابن عباس عبيه قال: قال رسول الله على المخطأ والنسيان وما استكرهوا عَليْهِ) (٥٠).

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المبسوط: ١٢١/٤، شرح الزركشي: ٣/ ١٤٨، هداية السالك: ٢/ ٧٦٩. انظر: المجموع: ٧٦٩/٧، المغني: ١٦٦/٥، قال ابن عبد البر: «وإن أكره امرأته على الموطء وهي محرمة كان عليه أن يحجها ويهدي عنها كما يهدي عن نفسه، وإن طاوعته فعليها أن تحج وتهدي، الكافى: ١/ ٣٩٩، الاستذكار: ٢/ ٢٩٧٠.

<sup>(3)</sup> قال النووي: «إذا كانت المرأة الموطؤة محرمة نظر \_ إن جامعها نائمة أو مكرهة، فهل يفسد حجها وعمرتها؟ فيه طريقان: أصحهما على القولين في وطء الناسي هل يفسد الحج؟ أصحهما لا تفسد؛ وبهذه الطريقة قطع ابن المرزباني والقاضي أبو الطيب في كتابه المجرد، والثاني: وهو قول أبي علي وابن أبي هريرة: أنه لا يفسد وجها واحداً، وعلى هذا فالفرق أن المكرهة لا فعل لها بخلاف الناسي، وممن حكى الطريقين الدارمي: وإن كانت طائعة عالمة فسد نسكها كالرجل ولزمها المضي في فاسده والقضاءة. انظر: المجموع: ٧٩ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٥) قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». انظر: مستدرك =

#### الوطء بعد رمي جمرة العقبة

وقوله: من وطء بعد رمي جمرة العقبة فحجه لا يفسد، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن خُصيف عن مجاهد وعطاء في الرجل يقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ثم وقع على أهله؟ قالا: «عليه بدنة وتم حجه» (۱) وهو قول عبد الله بن عباس، وبه قال عكرمة والشعبي وربيعة والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي (۲)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: أن الوطء قد أفسد حجه وعليه حج من قابل، وبه قال النخعى والزهري وحماد (٣).

القول الثالث: أن الوطء بعد رمي جمرة العقبة لا يفسد الحج، ولكن عليه الهدي والعمرة، وبه قال الإمام مالك(٤).

والراجع والله أعلم: القول بصحة حجه، ولكن عليه فدية أذى وتجديد الإحرام، للآتى:

أولاً: روى عروة بن مُضرِّس بن أوس بن حارثة بن لأم الطائي، قال: أتيت رسول الله ﷺ بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله: إني جثت من جبل طيِّ أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل

<sup>=</sup> الحاكم: ٢١٦/٢، ورواه ابن حبان بلفظ: (إن الله تجاوز..) انظر: صحيح ابن حبان: ٢٠٢/١٦.

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٩٧٥.

 <sup>(</sup>۲) المبسوط: ۱۱۹/۶، بدائع الصنائع: ۳/۱۲۹۹، المجموع: ۷/۳۵۵، المغني: ٥/۲۰٪ محاشية الروض المربع: ۲/۳۷، كشاف القناع: ۲/۰۲۰.

<sup>(</sup>٣) وعلتهم: أن الوطء صادف إحراماً من الحج فأفسده كالوطء قبل الرمي، نصب الراية: ١٢٦/٢، التلخيص الحبير: ٢٠٣/٢.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٢٩٦/١.

إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله ﷺ: (مَنْ شَهِدَ صَلاتَنَا هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَاراً فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ)(١).

ثانياً: قوله ﷺ: (الْحَجُّ عَرَفَةُ)(٢).

ثالثاً: قول ابن عباس في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر: (ينحران جزوراً بينهما وليس عليه الحج من قابل)(٣).

رابعاً: أن الحج عبادة لها تحللان فوجود المفسد بعد تحللها الأول لا يفسدها كبعد التسليمة الأولى في الصلاة، وبهذا فارق ما قبل التحلل الأول (1).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح. انظر: سنن الترمذي: ٣/ ٢٣٨، ورواه النسائي بلفظ: (من صلى هذه الصلاة معنا...). انظر: سنن النسائي: ٢/ ٤٣١، ورواه أبو داود بلفظ: (من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه). انظر: سنن أبى داود: ٢٩٦/٢.

<sup>(</sup>٢) المستدرك: ١/ ٦٣٥، صحيح ابن خزيمة: ٤/ ٢٥٧، سنن النسائي الكبرى: ٢/ ٤٢٤.

<sup>(</sup>٣) سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ١٧١، سنن الدارقطني: ٢/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) المغنى: ٥/٥٧٥.

#### الجماع بعد التحلل الأول

وقوله: بصحة حج من جامع بعد التحلل الأول وعدم فساد إحرامه، وهو قول ابن عباس، وبه قال أبو حنيفة والشعبي والشافعي<sup>(۱)</sup>، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: إذا وطء بعد جمرة العقبة وقبل الطواف، لزمه أعمال عمرة ولا يجزئه حجه، وبه قال مالك(٢).

القول الثالث: أن الحج لا يفسد ولكن يفسد الإحرام، فعليه تجديد الإحرام أحمد (٣).

والراجع والله أعلم: أن من جامع بعد التحلل الأول، فحجه صحيح، وليس عليه تجديد الإحرام، ولكن عليه دم، للآتي:

أولاً: لما رواه البيهقي عن ابن عباس: «أنه أتاه رجل فقال: وطئت امرأتي قبل أن أطوف بالبيت، قال: عندك شيء، قال: نعم إني موسر. قال: فانحر ناقة سمينة فاطعمها المساكين (٤٠).

ثانياً: وروى أيضاً عن عطاء عن ابن عباس: «أن رجلاً أصاب من أهله قبل أن يطوف بالبيت يوم النحر فقال: ينحران جزوراً بينهما وليس عليهما الحج من قابل»(٥).

ثالثاً: أنه لم يرد القول بتجديد الإحرام عن واحد من الصحابة رأي.

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع: ٢١٩/٢، المجموع: ٧/٣٤٥،٠٥٠.

<sup>(</sup>۲) الكانى: ۱/۲۲۹.

<sup>(</sup>٣) الإنصاف: ٣/ ٤٩٩ ـ ٥٠٠، كشاف القناع: ٢/ ٤٤٦، الشرح الكبير: ٣/ ٣٢٠، شرح العمدة: ١/ ٦٦٢.

<sup>(</sup>٤) سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ١٧١.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

#### الوطء بعد الإهلال بالعمرة وقبل الطواف

وقوله: في رجل أهل بعمرة ثم وقع بامرأته، قال: يرجع إلى الميقات فيهل بعمرة وعليه دم، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن هشام عن الحسن وعطاء قالا: عليه أن يرجع إلى الوقت، فيهل بعمرة، ويهريق دماً (١)، وبه قال الزهري وقتادة (٢)، بل هو محل إجماع لأهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة، كما نقل ذلك ابن هبيرة (٣).

وهذا هو الصحيح: فيجب على مفسد الحج أو العمرة القضاء بلا خلاف سواء كان الحج أو العمرة فرضاً أو نفلاً؛ لأن النفل منهما يصير فرضاً بالشروع فيه بخلاف باقي العبادات(٤).

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ٥٠٩/٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>T) المبسوط: ١٢١/٤، المجموع: ٧/ ٣٤٥، الإفصاح: ١/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٤) البيان: ١٩/٤، المجموع: ٧/ ٣٤٥.

#### جماع المعتمر بعد الطواف والسعي وقبل الحلق

وقوله: من جامع في عمرته بعد الطواف والسعي وقبل الحلق، فلا شيء عليه، ويستغفر الله(١)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: عليه دم، وبه قال ابن عباس والثوري وأبو حنيفة ومالك ورواية عن الإمام أحمد (٢).

القول الثالث: فساد العمرة، وبه قال الشافعي وكذلك قال القاضي وغيره من الحنابلة (٣).

القول الرابع: فساد العمرة، ويهدي شاة، وبه قال الإمام أحمد واختاره الموفق ابن قدامة وابن أبي موسى (٤).

والراجع والله أعلم: أن من جامع بعد الطواف والسعي لعمرته، وقبل الحلق، فعليه دم، لقول ابن عباس به (٥٠).

<sup>(1)</sup> Ilaraes: V/777.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ١/٣٩٨ ـ ٣٩٩، المجموع: ٧/٣٦٣، حاشية الروض: ٤/٤٥.

<sup>(</sup>٣) المجمّوع: ٧/٣٦٣، روضة الطالبين: ٣/١٣٨، الإنصاف: ٣/ ٤٩٧، الشرح الكبير: ٣/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٤) المغني: ٥/٣٧٣، بداية المجتهد: ١/٤٩٠، هداية السالك: ٢/٢٤، شرح منتهى الإرادات: ٢/٣٢، المغنى: ٥/٤٧٤.

<sup>(</sup>٥) الكافي: ١/ ٣٩٨ \_ ٣٩٩، حاشية الروض: ٤/٤، قال ابن المنذر: «قول ابن عباس أعلى». انظر: المجموع: ٧/ ٣٦٣.



### جماع المعتمر قبل السعي وبعد الطواف

وقوله: بصحة عمرة من جامع قبل السعي وبعد الطواف، مع وجوب الدم عليه، وهو قول ابن عباس، وبه قال الثوري وإسحاق وأبو حنيفة (١)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: أن العمرة فاسدة، وعليه المضي في فاسدها والقضاء والبدنة، وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور (٢).

والراجع والله أعلم: صحة العمرة ووجوب الدم؛ لأن عبد الله بن عباس والراجع والله وترجمان القرآن يقول: «العمرة الطواف»، وهو الذي دعا له رسول الله على بالفقه في الدين (٢٠٠).

<sup>(</sup>١) المبسوط: ١١٩/٤ ـ ١٢٠، المجموع: ٧/٣٦٣، البيان: ١١٨/٤.

<sup>(</sup>Y) المجموع: ٧/٣٦٣.

<sup>(</sup>T) المجموع: ٧/٣٦٣.





## الفسوق: وهي المعاصي

#### الفسوق: وهي المعاصي

وقوله بأن الفسوق: هي المعاصي (١). وهذا ما ورد في تفسير عطاء لقوله تعالى: ﴿ فَلَا رَفَتُ وَلَا فَسُوتَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَبِّ ﴾ (٢)، وهو قول ابن عمر وبه قال مجاهد وطاووس وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن وقتادة وإبراهيم النخعي والزهري ومكحول والربيع بن أنس وعطاء بن يسار وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان (٣)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: أن الفسوق ها هنا السباب. قاله ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، ومجاهد، والسدي، وإبراهيم، والحسن (٤٠).

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير: ٢٩٦/١، ٢/ ٢٧١، الدر المنثور: ٢٥٢/١، مجموع الفتاوى: ٢٩٦/١، وروي عن عطاء: أنه السباب، وبه قال إبراهيم ومجاهد بدليل قول النبي ﷺ: (سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ). وانظر: صحيح البخاري: ٢٢٤٧/٥. وفي مسائل الإمام أحمد برواية عبد الله قال: «سمعت أبي يقول: قال الله تعالى: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَ لَمُسَّ فَلَا رَفَتَ وَلا فُسُوقَ وَلا حِدَالَ فِي ٱلْحَيِّ فِي قال الرفث: الجماع، والفسوق: السباب، والجدال: المراء. فإذا أحرمت إن شاء الله فانته عما نهاك الله: ٢٨٣/٢، ١٨٤، مصنف ابن أبي شيبة: ٢١٦/٥ ـ ٢١٩.

<sup>(</sup>۲) سورة البقرة: الآية ۱۹۷، تفسير بن كثير: ١/٢٩٧، الدر المنثور: ١/٢٩٧، فتح الباري: ٣/ ٤٣٥، مجموع الفتاوى: ١/٢٧/، تفسير البغوي: ١/٢٢٧، الاستذكار: ١٩/١٣.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير: ٢ / ٢٩٦، ٢/ ٢٧١، الدر المنثور: ٢ / ٥٢٩، مجموع الفتاوى: ٢٩/٢١، وروي عن عطاء أنه السباب وبه قال إبراهيم ومجاهد بدليل قول النبي ﷺ: (سِبَابُ الْمُسْلِم فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفُرٌ). وفي مسائل الإمام أحمد برواية عبد الله قال: «سمعت أبي يقول: قال الله تعالى: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِكَ لَفَحَ فَلا رُفَتَ وَلا فُسُوقَ وَلا جَدَالَ فِي ٱلْعَجُ ﴾ قال الرفث: الجماع، والفسوق: السباب، والجدال: المراء. فإذا أحرمت إن شاء الله فانته عما نهاك الله، ٢ / ٦٨٣، ١٨٥، مصنف ابن أبي شيبة: ٥ / ٢١٦ ـ ٢١٩٠.

<sup>(</sup>٤) وقد يتمسك لهؤلاء بما ثبت في الصحيح: (سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ) =

القول الثالث: أن المقصود بالفسوق الذبح للأصنام، وبه قال عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم، واستدل بقوله: ﴿ أَوَ فِسَقًا أَهِلَ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ عُلَا المحمٰن بن زيد بن أسلم، واستدل بقوله: ﴿ أَوَ فِسَقًا أَهِلَ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ عَلَى الضّحاك: الفسوق (٢).

والراجع والله أعلم: أن الفسوق هي جميع المعاصي، وهو من محرمات الإحرام، للآتي:

أُولاً: قَالَ ﷺ: (مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْم وَلَدَتْهُ أُمُّهُ)(٣).

ثانياً: ثبت في الصحيحين من حديث أبي حازم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: (مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ (١٠) خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْم وَلَدَنْهُ أُمُّهُ)(٥٠).

ثالثاً: أن الله ﷺ نهى عن الظلم في الأشهر الحرم، وإن كان في جميع السنة منهياً عنه، إلا أنه في الأشهر الحرم آكد، ولهذا قال: ﴿ مِنْهَا آرَبَكُ أُ السنة منهياً عنه، إلا أنه في الأشهر الحرم آكد، وقال في الحرم: ﴿ وَمَن حُرُمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيهٍ ﴿ (١).

<sup>=</sup> الحديث. وانظر: تفسير ابن كثير: ١/٢٩٦.

<sup>(</sup>١) سورة الأنْعَام: الآية ١٤٥.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر: ۲۹٦/۱.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ٢/٥٥٣، سنن البيهقي الكبرى: ٥/٢٦١.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ٢/ ٦٤٥، سنن ابن ماجه: ٢/ ٩٦٤، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٦٧.

<sup>(</sup>٥) صحيح ابن حبان: ٥/٢٠٧، سنن الترمذي: ٣/٢١٩، سنن الدارمي: ١٩٦٦، تفسير ابن كثير، ٢٩٦/١، القرطبي: ٢/٢٧١.

<sup>(</sup>٦) سورة التَّوْبَة: الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٧) سورة الحَج: الآية ٢٥.





## الجسدال

#### الجدال

وقوله: بأن الجدال هو المخاصمة والمماراة والملاحاة حتى تغضب صاحبك وهذا ما ورد في تفسير عطاء لقوله تعالى: ﴿ فَلَا رَفَتُ وَلَا فَسُوفَ وَلَا جَدَالَ فِي اَلْحَيِم ﴾ (١) ، وهو قول ابن مسعود وابن عباس، وبه قال أبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وجابر بن زيد وعطاء الخراساني ومكحول وعمرو بن دينار والسدي والضحاك والربيع بن أنس وإبراهيم النخعي وعطاء بن يسار والحسن وقتادة والزهري ومقاتل بن حيان (٢). وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: الجدال السباب، وبه قال قتادة (٣).

القول الثالث: الجدال أن تقول طائفة: حجنا أبر من حجكم. ويقول الآخر مثل ذلك، وبه قال محمد بن كعب القُرَظِيّ (٤).

القول الرابع: قيل أن الجدال كان في الفخر بالآباء (٥٠).

القول الخامس: الجدال هنا أن يختلف الناس: أيهم صادف موقف إبراهيم على كما كانوا يفعلون في الجاهلية حين كانت قريش تقف في غير موقف سائر العرب، ثم يتجادلون بعد ذلك؛ فالمعنى على هذا التأويل: لا جدال في مواضعه، وبه قال ابن زيد ومالك بن أنس (٦).

<sup>(</sup>۱) سورة البقرة: الآية ۱۹۷، تفسير ابن كثير: ۱/۲۹۷، الدر المنثور: ۱/۵۲۹، فتح الباري: ۳/ ٤٣٥، مجموع الفتاوى: ۱/۲۲۷، تفسير البغوي: ۱/۲۲۷، الاستذكار: ۱۹/۱۳.

 <sup>(</sup>۲) تفسير بن كثير: ۲۹۷۱، الدر المنثور: ۱۹۲۱، فتح الباري: ۳/ ٤٣٥، مجموع الفتاوى: ۲۱/۱۳، تفسير البغوي: ۲/۲۱، الاستذكار: ۱۹/۱۳.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي: ٢/ ٢٧٢ \_ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

القول السادس: الجدال هنا أن تقول طائفة: الحج اليوم، وتقول طائفة: الحج غداً. فيكون الجدال المماراة في الشهور حسب ما كانت عليه العرب من النسيء، كانوا ربما جعلوا الحج في غير ذي الحجة، ويقف بعضهم بجمع وبعضهم بعرفة، ويتمارون في الصواب من ذلك، وبه قال مجاهد وطائفة معه(۱).

والراجع والله أعلم: أن المراد بالجدال المنهي عنه في الحج: المخاصمة والمماراة والملاحاة حتى تغضب صاحبك، للآتى:

أولاً: لما رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ حُجَّاجاً، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعَرْجِ نَزَلُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَزَلْنَا فَجَلَسَتْ عَائِشَةُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ ﷺ وَاحِدَةً مَعَ عُلامِ اللهِ ﷺ وَاحِدَةً مَعَ عُلامِ اللهِ عَلَيْهِ، فَطَلَعَ وَلَيْسَ مَعَهُ بَعِيرُهُ، قَالَ: لأبي بَكْرِ وَزِمَالَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَاحِدَةً مَعَ عُلامِ لأبي بَكْرٍ، فَجَلَسَ أَبُو بَكْرٍ يَنْتَظِرُ أَنْ يَظلُعَ عَلَيْهِ، فَطَلَعَ وَلَيْسَ مَعَهُ بَعِيرُهُ، قَالَ: أَيْنَ بَعِيرُكَ؟ قَالَ: أَضَلَلْتُهُ الْبَارِحَة. قَالَ: فَقَالَ: أَبُو بَكْرٍ بَعِيرٌ وَاحِدٌ تُضِلُّهُ؟ أَيْنَ بَعِيرُكَ؟ قَالَ: أَشُولُ اللهِ ﷺ يَتَبَسَّمُ وَيَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْمُحْرِمِ مَا يَصْنَعُ؟) (٢٠).

ثانياً: لأن هذا تفسير طائفة من الصحابة، منهم ابن مسعود وابن عباس (٣).

ثالثاً: قال السعدي تَعْلَله: «الجدال هو: المماراة والمنازعة والمخاصمة، لكونها تثير الشر وتوقع العداوة»(1).

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي: ٢/ ٢٧٢ ـ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود: ٢/١٦٣، سنن ابن ماجه: ٢/ ٩٧٨، مسند أحمد بن حنبل: ٦/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>۳) تفسير بن كثير: ١/٢٩٧، الدر المنثور: ١/٥٢٩، فتح الباري: ٣/٢٥، مجموع الفتاوى: ٢٦/٢٠، تفسير البغوى: ١/٢٢٧، الاستذكار: ١٩/١٣.

<sup>(</sup>٤) تفسير السعدي: ١/٤٤٤.



#### الصييد

#### 🗖 وفیه تمهید ومباحث،

التمهيد: تعريف الصيد وبيان حكمه للمحرم.

المبحث الأول: الصيد المقصود بالجزاء.

المبحث الثاني: دلالة المحرم للحلال على قتل الصيد.

المبحث الثالث: دلالة المحرم للمحرم على قتل الصيد.

المبحث الرابع: حكم ما إذا اصطاد الحلال صيداً في الحل وأُدخل الحرم فذبح فيه.

المبحث الخامس: حكم ذبيحة المحرم من الصيد.

المبحث السادس: حكم أكل المحرم ما ذبح الحلال من الصيد.

المبحث السابع: حكم أكل المحرم من جزاء الصيد.

المبحث الثامن: تخليص الصيد من الخطر وهلاكه بذلك.

المبحث التاسع: من أحرم وعنده شيء من الصيد فيصيبه شيء.

المبحث العاشر: ما يباح قتله أو اصطياده أو طرده.

## تمهيد

#### أولاً: تعريف الصيد:

الصيد في الأصل: من صاد يصيد صيداً، فهو صائد، وقد يقع الصيد على المصيد نفسه تسمية بالمصدر، كقوله تعالى: ﴿لَا نَقْنُلُوا الطَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ﴾ (١)، وهو تناول ما يظفر به مما كان ممتنعاً (٢).

والصيد في الشرع: هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعاً غير مقدور عليه ولا يؤخذ إلا بحيلة (٣).

## ثانياً: حكم قتل المحرم للصيد أو اصطياده:

نص الله تعالى على تحريم قتل الصيد واصطياده على المحرم بقوله تعالى: ﴿ وَمُوْمَ اللَّهُ مُرُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ صَيّدُ اللَّهُ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾ (٥).

ودلّت السنة على تحريم إشارة المحرم ودلالته إلى الصيد كما في حديث قتادة لما صاد الحمار الوحشي، وأصحابه محرمون، قال النبي الله لأصحابه: (أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا) (٢).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: الآية ٩٥.

 <sup>(</sup>۲) المفردات في غريب القرآن: ۱/۲۸۹، النهاية في غريب الأثر: ۳/ ۲۰، مختار الصحاح: ۱۵۷، دائرة المعاجم، مكتبة لبنان.

 <sup>(</sup>٣) انظر: المفردات في غريب القرآن: ١/٢٨٩، النهاية في غريب الأثر: ٣/ ٦٥، المغرب
 في ترتيب المعرب: ١/٤٨٩، الروض المربع مع حاشية ابن القاسم: ٧/ ٤٥٥.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة: الآية ٩٥.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة: الآية ٩٦.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري: ٢/ ٦٤٨، صحيح مسلم: ٢/ ٨٥٤.

ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم قتل الصيد واصطياده على المحرم (١).

<sup>(</sup>١) الكافي: ١/٣٩٠، المغني: ٥/٥٩٥.

#### الصيد المقصود بالجزاء

وقوله: كلُّ ما لا يؤكل فإن قتلته وأنت محرم فلا غرم عليك فيه مع قتله (1) إلا أن يكون عدواً أو يؤذيك (1) وهو قول عروة، وبه قال الزهري والشافعي وأحمد (1) وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: يحرم على المحرم صيد البر: المأكول وغير المأكول، وبه قال الأحناف والمالكية (٤٠).

والراجع والله أعلم: القول الأول، وأن المحرم لا يفدي من الصيد إلا ما كان مباحاً أكله (٥) وكما قال الإمام أحمد: «إنما جُعلت الكفارة في الصيد المحلل أكله، وقال: كل ما يُؤدّى إذا أصابه المحرم يؤكل لحمه (٢).

<sup>(</sup>١) يفهم من هذا أن المحرم لا يفدي من الصيد \_ عند عطاء \_ إلا ما كان مباحاً أكله.

 <sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق: ٤٢/٤، وروى الشافعي في الأم عن ابن جريج عن عطاء قال:
 «لا يفدي المحرم من الصيد إلا ما يؤكل لحمه». انظر: الأم: ٣٩/٥٣، الاستذكار:
 ٣١/ ٢٩٥. وانظر: كشاف القناع: ٢/ ١١٥.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٢١/٤، الأم: ٣/٤٦٤، ٣٩٥، البيان: ١٨٨/٤، هداية السالك لابن جماعة: ٢/ ٧٨١، المجموع: ٧/ ٢٩١، المغني: ٥/ ٣٩٧، شرح الزركشي: ٣/ ٣٣٧. انظر: كشاف القناع: ٢/ ٥٠٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: المبسوط: ٤/٢٨، تحفة الفقهاء: ١/٢٢، مختصر اختلاف العلماء: ١٢١/١ \_ ١٢٢، شرح فتح القدير: ٣/٦٦، ٨٥، ٨٥، إرشاد الساري: ٤٢٩، هداية السالك: ٢/ ٧٨٠ \_ ١٨٨، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير: ٢/٦٤، الاستذكار: ٢٤/١٣ \_ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٥) شرح الزركشي: ٣٣٧/٣.

<sup>(</sup>٦) المغنى: ٥/٣٩٧.

#### دلالة المحرم للحلال على قتل الصيد

وقوله: بوجوب الجزاء كله على المحرم إذا أمر الحلال بقتل الصيد نقتله، لما رواه ابن أبي شيبة عن ليث عن عطاء وطاووس ومجاهد قالوا: إذا أمر المحرم الحلال بقتل الصيد فعليه الكفارة (١). وهو قول عمر وعلي وابن عباس وعبد الرحمٰن بن عوف، وبه قال مجاهد ومالك والشافعي وبكر بن عبد الله المزنى وأحمد وإسحاق (٢)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: على كل واحد منهما الجزاء، وبه قال الأحناف (٣).

والراجح والله أعلم: القول بأن الجزاء كله على المحرم، وهو قول عطاء للآتي:

أولاً: لقوله تعالى: ﴿وَمَن قَنْلَهُم مِنكُم مُتَعَيِّدًا فَجَزَآهٌ مِثْلُ مَا قَنَلَ مِنَ ٱلنَّعَرِ ﴾ (١)، فأوجب الله الجزاء على القاتل فلا يجب على غيره ولا يلحق به غيره لأنه ليس في معناه (٥).

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٦٢٥ ـ ٦٢٦، الحلية: ١/ ٤٢١، الاستذكار: ٢٧٩/١١. أما إذا دل المحرم الحلالَ على الصيد فلم يأخذه، فإن رأي عطاء: «ألا شيء على المحرم، ولكن يستغفر الله من صنيعه هذا، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن جريج عن عطاء قال: إن دلَّ حرام حلالاً على صيد فلم يأخذه فليستغفر الله، انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٤٦٨.

<sup>(</sup>٢) المسالك في المناسك: ٢/ ٨٤٨، ٨٤٨، مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٢١٥، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ٣١٨، المجموع: ٧/ ٣٠٤، كفاية المحتاج: ٤١٦، كشاف القناع ٢/ ٤٠٣، المغنى: ٥/ ١٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) التجريد للبغدادي القدوري: ٢٠٧٢/٤، المسالك في المناسك: ٨١٨/٢، إرشاد السارى: ٤٠٨.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة: الآية ٩٥.

<sup>(</sup>o) المجموع: ٧/ ٣٠٤.

ثانياً: لأن النبي ﷺ قال لأصحاب أبي قتادة، وكانوا محرمين: (أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرُهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا، أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟)(١).

ثالثاً: روى ابن أبي شيبة عن مجاهد قال: أتى رجل ابن عباس فقال: إنى أشرت بظبي وأنا محرم فأصيد؟ قال: (ضمنت)(٢).

رابعاً: روى ابن أبي شيبة عن نافع عن ابن عمر قال: «لا يشير المحرم إلى صيد ولا يدل عليه»(٣).

خامساً: لأنه قول علي وابن عباس<sup>(٤)</sup>، ولا يعرف لهما مخالفاً من الصحابة (٥).

سادساً: لأن التلف مضاف إلى القاتل لا إلى الدال، فلا يجب شيء كالحلال إذا دل على قتل صيد الحرم فقتله المدلول<sup>(١)</sup>.

سابعاً: لأنه سبب يتوصل به إلى إتلاف الصيد، فتعلق به الضمان، كما لو نصب أحبولة (٧).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: ٢٤٨/٢، صحيح مسلم: ٢/ ٨٥٤.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٦٢٥.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبى شيبة: ٥/٥٦٠.

<sup>(</sup>٤) فقد روي عن علي وابن عباس قال: (إذا دلّ المحرم حلالاً فقتله لزم المحرم الجزاء). انظر: المجموع: ٧/ ٣٠٤.

<sup>(</sup>٥) المغنى: ٥/١٣٣٠:

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق.

#### دلالة المحرم للمحرم على قتل الصيد

وقوله: بوجوب الجزاء على الدال على الصيد والمدلول بينهما، لما رواه ابن أبي شيبة عن هشام عن الحسن وعطاء: في محرم أشار إلى صيد فأصابه محرم قالا: «عليه الجزاء»(۱)، وبه قال حماد بن سليمان وأحمد(۲)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: ليس على الدال شيء، وهو قول ابن عمر، وبه قال مالك والشافعي (٣).

القول الثالث: على كل واحد منهما الجزاء، وبه قال الشعبي وسعيد بن جبير والحارث العُكْلِيّ وأصحاب الرأي<sup>(٤)</sup>.

والراجح والله أعلم: القول الأول، للآتي:

أولاً: عن ابن عمر رضي قال: «ليس على الدال الجزاء»(٥).

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٦٢٥ ـ ٦٢٦، الحلية: ١/ ٤٢١، الاستذكار: ٢/ ٢٧٩، الإنصاف: ٣/ ٥٤٠. قلت: ومقتضى كلام عطاء أن الجزاء بينهما؛ لأن القاتل عليه الجزاء لزاماً بقتله، والمشير بإشارته، ولذا جاء في المغني: أن عطاء قال: بأن الجزاء بينهما. انظر: المغني: ٥/ ١٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) المغنى: ٥/١٣٣.

<sup>(</sup>٣) هداية السالك إلى أفعال المناسك: ٢/ ٢٠١، البيان: ٤/ ١٧٨، المجموع: ٧/ ٢٧٤، هداية السالك: ٢/ ٥٠٨، مجمع الأنهر: ١/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٤) المسالك في المناسك: ٢/ ٨١٨، المبسوط: ٧٩/٤، مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٢١٥. وشروط الدلالة عند الأحناف ستة: الأول: أن يتصل بالدلالة القتل، الثاني: أن يبقى الدال محرماً إلى أن يقتله الآخر، الثالث: أن لا ينفلت الصيد، الرابع: أن لا يعلم المدلول الصيد، الخامس: أن يصدق الدال المدلول، السادس: أن يكون الدال محرماً. انظر: إرشاد السارى: ٤٠٦.

<sup>(</sup>٥) شرح فتح القدير: ٣/٧٠.

ثانياً: لأن الله تعالى أوجب المثل بقتله، فلا يجب غيره، وهو ظاهر في الواحد والجماعة، والقتل هو الفعل المؤدي إلى خروج الروح وهو فعل الجماعة (١).

ثالثاً: قال الطحاوي: «ولم يرد عن أحدٍ من الصحابة خلاف ذلك فصار ذلك إجماعاً»(٢).

رابعاً: أن الدلالة من محظورات الإحرام ولأنه تفويت الأمن على الصيد إذ هو آمن بتوحشه وتواريه فصار كالإتلاف ولأن المحرم بإحرامه التزم الامتناع عن التعرض فيضمن بترك ما التزمه كالمودع بخلاف الحلال لأنه لا التزام من جهته على أن فيه الجزاء (٣).

<sup>(</sup>١) المبدع: ٣/٢٠٠، الإنصاف: ٣/٧٤٥.

<sup>(</sup>۲) شرح فتح القدير: ۳/ ۷۰ ـ ۷۱.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

# حكم ما إذا اصطاد الحلال صيداً في الحل وأدخل الحرم فذبح فيه

وقوله: بكراهة أخذ الصيد في الحل فيدخل الحرم فيذبح فيه، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ليث عن عطاء وطاووس: «أنهما كانا يكرهان أن يدخل الصيد الحرم ثم يذبح فيه»(۱)، وهو قول ابن عمر وابن عباس وعائشة ورواية عن جابر، وبه قال طاووس وإسحاق وأبو حنيفة وأحمد(۲)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: الجواز، وهو قول لجابر بن عبد الله، وابن الزبير، وبه قال سعيد بن جبير ومجاهد وابن المنذر وأبو ثور ومالك والشافعي<sup>(٣)</sup>.

والراجح والله أعلم: القول بالجواز، للآتي:

أولاً: روى البخاري ومسلم وغيرهما أن رسول الله على قال لأبي عمير على إمساك عصفور كان في عمير أن (يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ) أن فأقره على إمساك عصفور كان في يده وصيد مكة كصيد المدينة، ولأن كل من جاز له الأمر بالصيد جاز له إمساك الصيد أب

ثانياً: لأن الأمن بسبب الحرم يثبت لحق الشرع فإنما يثبت في المباح دون المملوك.

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ٥٠٨/٥.

 <sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٥٠٨، المبسوط: ٩٨/٤، بدائع الصنائع: ٣١٣/٢، الكافي: ١/٣٩٠، المغنى: ٥/١٨١.

<sup>(</sup>٣) الحاري الكبير: ٣١٦/٤، المغنى: ٥/١٨١، الكافي: ١/ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٤) أخو أنس بن مالك لأمه.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري: ٥/ ٢٢٧٠، صحيح ابن حبان: ٦/ ٨٢، سنن النسائي الكبرى: ٦/ ٦٠.

<sup>(</sup>٦) البيان شرح المهذب: ٢٥٢/٤.

ثالثاً: ما نُقِل من الحل إلى الحرم يبقى على أصله(١).

رابعاً: لأنه ليس صيداً للحرم، بل هو صيد لمالكه، وقد كان الناس يبيعون ويشترون الظباء والأرانب في قلب مكة في خلافة عبد الله بن الزبير من غير نكير، وهذا يدل على أن الصيود التي يدخل بها من الحل وتباع في مكة حلال بيعها وشراؤها وذبحها وأكلها وليس فيه إثم»(٢).

<sup>(</sup>۱) شرح الزركشي: ۱۲۰/۶.

<sup>(</sup>٢) الشرح الممتع: ٢١٦/٧.

#### حكم ذبيحة المحرم من الصيد

وقوله: بتحريم ما ذبح المحرم من الصيد، ويكون ميتة، لما رواه عبد الرزاق في المصنف عن المثنى عن عطاء في المحرم المضطر قال: «يأكل الميتة ويدع الصيد» (١) وعنه عطاء قال: «لا يحل أكله لأحد» (٢) وعند ابن أبي شيبة: «ذبيحة المحرم كالميتة لا تؤكل» (٣) . وبه قال مالك (٤) وأبو حنيفة، وحكى ابن المنذر هذا عن الحسن البصري والقاسم وسالم بن عبد الله ومالك والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وقول للشافعي (٥) . وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: جواز أكله، وبه قال الحكم وأبو ثور وقول للشافعي (٢٠). القول الثالث: يأكله الحلال، وبه قال عمرو بن دينار وأيوب السختياني ورواية عن الحسن البصري (٧٠).

القول الرابع: هو بمنزلة ذبيحة السارق، قاله ابن المنذر (^).

والراجع والله أعلم: أن المحرم إذا اضطر إلى الميتة والصيد فإنه يذبح الصيد ويأكله وعليه جزاؤه (٩)، للآتى:

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق: ٤٣٩/٤.

 <sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق: ٤٣٩/٤، الاستذكار: ٣١١/١١، حاشية الدسوقي: ٢/٣١٩،
 كشاف القناع: ٢/٥٠٧.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٤٩١

<sup>(</sup>٤) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ٣١٩/٢.

<sup>(</sup>٥) المبسوط: ٤/ ٨٥، الكافي: ١/ ٣٩١، الاستذكار: ١١/ ٣١١.

<sup>(</sup>٦) المجموع: ٧/ ٣٠٤، المغنى: ٥/ ١٣٩ \_ ١٤٠، الاستذكار: ١١/ ١١١.

<sup>(</sup>٧) المجموع: ٧/ ٣٠٤، المغنى: ٥/ ١٣٩ \_ ١٤٠.

<sup>(</sup>٨) المغنى: ٥/٣٩٦.

<sup>(</sup>٩) الإفصاح: ١/٢٩٣.

أولاً: لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُو إِلَى اللَّهُ لَكُوَّ ﴾ (١)، وترك الأكل مع القدرة عند الضرورة إلقاء بيده إلى التهلكة.

ثانياً: في مسائل عبد الله: سمعت أبي سئل عن المحرم يضطر إلى الميتة والصيد؟ قال: يصيد ويأكل والصيد؟ قال: يصيد ويأكل ويكفّر (٢).

ثالثاً: قال إسحاق بن راهويه: يأكل الصيد وعليه الجزاء وهذا الذي تميل إليه النفس والله أعلم (٢٠).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) مسائل عبد الله: ٢٤٣.

<sup>(</sup>٣) مسائل الإمام أحمد: ٥/ ٢٣٢٠ ـ ٢٣٢١.

#### حكم أكل المحرم ما ذبح الحلال من الصيد

وقوله: يجوز للمحرم أكل الصيد إلا ما صيد من أجله فلا يجوز له أكله، لما رواه ابن أبي شيبة عن عبد الملك عن الحسن وعطاء: «أنهما لم يكونا يريان بأساً بأكل المحرم ما صاده الحلال إذا كان لم يصده من أجله أو بالآلة»(١). وهو الصحيح عن عثمان بن عفان، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور(٢). وهذا هو القول الأول.

والقول الثاني: تحريم لحم الصيد على المحرمين في عامة الأحوال، وهو قول علي وابن عمر وعائشة وابن عباس، وإليه ذهب طاووس وسفيان الثوري وإسحاق<sup>(۳)</sup>.

القول الثالث: جواز أكل المحرم الصيد على كل حال، إذا صاده الحلال صيد من أجله أو لم يُصَدْ، وهو قول عمر وأبي هريرة والزبير وكعب، وبه قال عطاء في رواية عنه وسعيد بن جبير وأبو حنيفة (٤٠).

والراجع والله أعلم: القول الأول، وهو القول بجواز أكل المحرم للصيد إلا ما صيد من أجله، وعلى هذا يجب أن تحمل السنن ولا يعارض بعضها ببعض ما وجد إلى استعمالها سبيل<sup>(٥)</sup>، وإليك الأدلة المرجحة لهذا القول:

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٤٤١، البيان: ١٧٩/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح سنن أبي داود للخطابي: ٢/٤٢٨، التمهيد: ٨/ ٢٠٥، المغني: ٥/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٤) المبسوط: ٤/٨٧، الاستذكار: ٣٠٣/١١، المجموع: ٧/٢٩٩.

<sup>(</sup>٥) التمهيد: ٢٠٦/٨.

الأول: ما رواه النسائي وأبو داود من حديث جابر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلالٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدُ لَكُمْ)(١).

الثاني: عن أبي قتادة قال: (خَرَجْنَا مَعُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ حَتَى إِذَا كُنَا بِالْقَاحَةِ فَمِنَا الْمُحْرِمُ وَمِنَا غَيْرُ الْمُحْرِمِ، إِذْ بَصُرْتُ بِأَصْحَابِي يَنَرَاءَوْنَ شَيْئاً فَنَظَرْتُ فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ، فَأَسْرَجْتُ فَرَسِي وَأَخَذْتُ رُمْحِي ثُمَّ رَكِبْتُ فَسَقَطَ مِنِي سَوْطِي فَقُلْتُ لأَصْحَابِي وَكَانُوا مُحْرِمِينَ نَاوِلُونِي السَّوْطَ فَقَالُوا: وَاللهِ لا نُعِينُكَ مَلَيْهِ بِشَيْءٍ، فَنَزَلْتُ فَتَنَاوَلْتُهُ ثُمَّ رَكِبْتُ فَأَدْرَكْتُ الْحِمَارَ مِنْ خَلْفِهِ وَهُو وَرَاءَ أَكَمَةٍ فَطَمَنْتُهُ بِرُمْحِي فَعَقَرْتُهُ، فَأَتَيْتُ بِهِ أَصْحَابِي فَقَالَ بَعْضُهُمْ: كُلُوهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا تَعْفَهُمْ: لا تَعْفَهُمْ: كُلُوهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا تَأَكْلُوهُ، وَكَانَ النَّبِي ﷺ أَمَامَنَا، فَحَرَّكُتُ فَرَسِي فَأَدْرَكْتُهُ فَقَالَ: هُو حَلالٌ فَكُلُوهُ) (٢).

قال ابن عبد البر: «يقال إن أبا قتادة كان رسول الله على طريق البحر مخافة العدو، فلذلك لم يكن محرماً إذا اجتمع مع أصحابه؛ لأن مخرجهم لم يكن واحداً، وكان ذلك عام الحديبية أو بعده بعام عام القضية، وكان اصطياد أبي قتادة الحمار لنفسه لا لأصحابه، والله أعلم»(٣).

الثالث: عن معاذ بن عبد الرحمٰن عن أبيه قال: (كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ وَنَحْنُ حُرُمٌ فَأُهْدِيَ لَهُ طَيْرٌ وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ فَمِنًا مَنْ أَكَلَ وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ وَقَلَ مَنْ أَكَلَهُ وَقَالَ أَكُلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ)(3).

<sup>(</sup>۱) سنن النسائي الكبرى: ۲/ ۳۷۲، سنن أبي داود: ۲/ ۱۷۱.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلّم: ١/٨٥١.

<sup>(</sup>٣) التمهيد: ٨/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم: ٢/٥٥٨.

#### حكم أكل المحرم من جزاء الصيد

وقوله: لا يأكل المحرم من جزاء الصيد، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عطاء قال: «لا يؤكل من الفدية، ومن جزاء الصيد»(۱)، وهو قول علي وابن عباس وابن عمر، وبه قال طاووس ومجاهد والنخعي وسعيد بن جبير ومالك(۲).

#### وهو الصحيح، للآتي:

أولاً: لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحكم عن علي قال: «لا يؤكل من النذر ولا من جزاء الصيد ولا مما جُعل للمساكين» (٣).

ثانیاً: روی ابن أبي شیبة عن عطاء عن ابن عباس قال: «لا تأکل من جزاء الصید»(۱).

ثالثاً: روى ابن أبي شيبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: "إذا عطبت البدنة أو كُسِرت أكّل منها صاحبها أو أطعم، ولم يبدلها إلا أن يكون نذراً أو جزاء صيد"(٥).

<sup>(</sup>۱) وروى ابن أبي شيبة أيضاً عن عطاء قال: ما كان من جزاء صيد أو نسك أو نذر (للمساكين) فإنه لا يأكل منه. انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ١٢١١/٥.

 <sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٢١١ ـ ٢١٢، النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، لأبي زيد القيرواني: ٢/ ٤٥١.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٢١٢/٥.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق.



#### تخليص الصيد من الخطر وهلاكه بذلك

وقوله: إذا خلّص المحرم صيداً من سبع أو شبكة صياد أو أخذه ليخلص من رجله خيطاً ونحوه فتلف بذلك فلا ضمان عليه، لما رواه الشافعي عن ابن جريج عن عطاء قال: في إنسان أخذ حمامة يخلّص ما في رجلها فماتت، قال: «ما أرى عليه شيئاً»(۱). وبه قال الحنفية والشافعية ورواية عن الأمام أحمد(٢) وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: عليه الضمان وبه قال قتادة ورواية عن الإمام أحمد (٣).

والراجع والله أعلم القول الأول: وأنه فعل أبيح لحاجة الحيوان فلم يضمن ما تلف به كما لو داوى وليَّ الصبيِّ الصبيِّ فمات بذلك وهذا ليس بمتعمد فلا تتناوله الآية (٤٠).

<sup>(</sup>١) الأم: ٣/١١٥.

<sup>(</sup>۲) هداية السالك: ۸۰۸/۱ المسالك في المناسك: ۸۳۳/۱ إرشاد الساري: ٤١٧ روضة الطالبين: ۸۳۳/۱ الإنصاف: ۶۸٤/۱ شرح الزركشي: ۶/۳۳۱ انظر: کشاف القناع: ۱/۰۱۱ المغني: ۹۳۹/۱ قال الإمام الشافعي: ومن قال هذا القول قاله إذا أخذها ليخلصها من شيء ما كان، مِنْ في هرِّ أو سبع أو شق جدار لَحَجَت فيه \_ أي: دخلت فيه \_ أو أصابتها لدغة فسقاها ترياقاً أو غيره ليداويها، وكان أصل أخذها ليطرح ما يضرها عنها، أو يفعل بها ما ينفعها، لم يضمن. وقال: هذا في كل صيد. انظر: الأم: ٥١٣/٣.

<sup>(</sup>٣) الإنصاف: ٣/ ٨٨٤.

<sup>(</sup>٤) المغنى: ٥/٣٩٦، شرح الزركشى: ٣٣٦/٣.

#### من أحرم وعنده شيء من الصيد فيصيبه شيء

وقوله: في الرجل يحرم وعنده شيء من الصيد فيصيبه شيء يضمنه، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن حفص قال: سألت ابن جريج: «ما كان عطاء يقول في الرجل يخرج وقد خلّف في منزله شيئاً من الصيد يصيبه شيء قال: يضمنه» (۱). وهو قول ابن عباس ومجاهد وإبراهيم النخعي وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن، وقول للشافعي ورواية عن الإمام أحمد، وهو قول الليث والأوزاعي والحسن بن صالح (۲)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: أنه ليس عليه شيء ولا يلزمه إخراجه وإرساله، وهو قول علي وعبد الله بن الحارث، وبه قال مالك وأحمد، وهو قول للشافعي (٣).

والراجع: القول الثاني، وأنه ليس عليه شيء ولا يلزمه إخراجه وإرساله ولا يلزمه إزالة يده الحكمية، للآتى:

أولاً: لأن الصحابة على كانوا يحرمون وفي بيوتهم صيود ودواجن ولم ينقل عنهم إرسالها وبذلك جرت العادة(٤).

ثانياً: لأن الواجب ترك التعرض وهو ليس بمتعرض من جهته لأنه محفوظ بالبيت والقفص ولم يفعل في الصيد فعلاً (٥٠).

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٨/٥.

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٥١٨، المسالك في المناسك: ٢/ ٨٣٦، المبسوط: ٤/٤٨، مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٥١٨، المساري: ٥٠٥، مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ١٢٠ ـ مسائل الإمام أحمد: ٧/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٥١٨ ـ ٥١٩، المسالك في المناسك: ٢/٨٣٦، المغني: ٥/٢٢٪ الكافي لابن عبد البر: ١/٣٩٠، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للمغربي: ١/٥١٠، كشاف القناع: ٢/٥١٠، المجموع: ١/٨١٨.

<sup>(</sup>٤) شرح فتح القدير: ٣/٩٩، البحر الرائق: ٣/٤٤، الهداية شرح البداية: ١/١٧٤.

<sup>(</sup>٥) شرح فتح القدير: ٣/ ٩٩، البحر الراثق: ٣/ ٤٤ \_ ٤٥، الهداية شرح البداية: =

#### ما يباح قتله أو اصطياده أو طرده

في هذا المبحث نورد ما حكم عليه عطاء بالإباحة من قتل أو طرد أو صيد للصيد، وفيه مطالب:

#### 0 المطلب الأول 0

#### فتل العدوء الذي يعدو

وقوله: اقتل الذئب<sup>(۱)</sup> وكل عدو لم يذكر في الكتاب، لما رواه ابن أبي شيبة عن ابن جريج عن عطاء قال: «اقتل الذئب وكل عدو لم يذكر في الكتاب»<sup>(۱)</sup>. وهو قول عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر، وبه قال سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب والحسن البصري وقبيصة بن ذويب وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي وأحمد وسفيان ومحمد بن نصر المروزي<sup>(۱)</sup>.

ذهب الجمهور<sup>(1)</sup> إلى إلحاق غير الخمس بالخمس المذكورة في الحديث<sup>(0)</sup> في هذا الحكم، إلا أنهم اختلفوا في المعنى، على النحو الآتي:

<sup>=</sup> ١/٤٧١، المغنى: ٥/٤٢١، كشاف القناع: ٢/ ٤٣٨.

<sup>(</sup>١) الذُّئب: كلب البّرّ، والجمع أَذْوَبٌ، في القليل، وذئاب وذؤبان، والأنثى ذِئبّة، يهمز ولا يهمز، وأصله الهمز. انظر: لسان العرب: ١/ ٣٧٧، مادة: ذأب.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٩١٩/٥.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٦١٩، الهداية: ١/١٧٢. اوعن حجاج عن عطاء قال: يقتل المحرم الغراب، وفي الإفصاح: «واتفقوا على أنه إذا عدا السبع على محرم فقتله المحرم فلا ضمان عليه»: ١/٢٩٣، المغني: ٥/١٧٧، إرشاد الساري: ٣٩٩، الكافى: ١/٣٨٦، اختلاف الفقهاء: ٤١٥، فتح الباري: ٣٩/٤.

<sup>(</sup>٤) هو قول الحنابلة: انظر: كشاف القناع: ١٢/٢.

<sup>(</sup>٥) الخمس المذكور في حديث: (خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ في الْحَرَمِ الْفَأْرَةُ وَالْمَقْرَبُ وَالْحُدَيَّا وَالْحُدَيَّا وَالْعُدُبُ وَالْحُدَيَّا وَالْعُدُرُ وَانظر: صحيح البخاري: ٣/ ١٢٠٤.

أولاً: لكونها مؤذية فيجوز قتل كل مؤذٍ، وهذا مذهب مالك(١١).

ثانياً: لكونها مما لا يؤكل، فعلى هذا كل ما يجوز قتله لا فدية على المحرم فيه، وهذا قضية مذهب الشافعي(٢).

ثالثاً: من اقتصر على الخمس، وبه قال الحنفية، إلا أنهم ألحقوا بها الحية والذئب، وألحقوا بذلك من ابتدأ بالعدوان والأذى من غيرها<sup>(٣)</sup>.

والراجح والله أعلم: جواز قتل الذئب، وكل عدو مؤذ، للآتي:

أولاً: لأن الذئب من السباع المؤذية والمتعدية.

ثانياً: بل إن القول بجواز قتل المحرم للذئب محل إجماع عند أهل العلم، كما نقل ذلك ابن المنذر(٤).

ثالثاً: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وللمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته الناس كالحية والعقرب والفارة والغراب والكلب العقور»(٥).

رابعاً: التعدية بمعنى الأذى إلى كل مؤذ قوي بالإضافة إلى تصرف أهل القياس، فإنه ظاهر من جهة الإيماء بالتعليل بالفسق وهو الخروج عن الحد، وأما التعليل بحرمة الأكل ففيه إبطال لما دل عليه إيماء النص من التعليل بالفسق<sup>(٢)</sup>؛ لأن مقتضى العلة أن يتقيد الحكم بها وجوداً وعدماً، فإن لم يتقيد وثبت الحكم حيث تعدم، بطل تأثيرها بخصوصها في الحكم، حيث ثبت الحكم مع انتفائها، وذلك بخلاف ما دل عليه النص من التعليل بها(۷).

<sup>(</sup>۱) الكافي: ۳۸٦/۱ فتح الباري: ۳۹/٤.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٤١٥، اختلاف الفقهاء: ٤١٥.

<sup>(</sup>٣) إرشاد السارى: ٣٩٩، اختلاف الفقهاء: ٤١٥، فتح الباري: ٤٩/٤.

<sup>(</sup>٤) الإجماع لابن المنذر: ٦٠.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى: ٢٦/١١٨.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري: ٤/ ٤٠، العدة شرح العمدة مع حاشية الصنعاني: ٣/ ٥١٢ - ٥٢٣٠.

<sup>(</sup>٧) العدة حاشية العلامة الصنعاني على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العدد: ٣/ ٥١٥ - ٥١٦.

### 0 المطلب الثاني 0

#### فتل الصيد الصائل

وقوله: "إذا صال على المحرم صيد فلم يقدر على دفعه إلا بقتله، فله قتله ولا ضمان عليه $^{(1)}$ ، وبه قال مالك والشافعي وأحمد $^{(1)}$ ، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: عليه الجزاء، وبه قال أبو حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد (٣). والراجع والله أعلم: القول الأول، للآتي:

أولاً: لأنه حيوان تتله لدفع شره، فلم يضمنه كالآدمي الصائل(٤).

ثانياً: أنه التحق بالمؤذيات طبعاً، فصار كالكلب العقور.

ثالثاً: لا فرق بين أن يخشى منه التلف أو يخشى منه مضرة كجرحه أو اتلاف ماله أو بعض حيواناته (٥٠).

رابعاً: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وللمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته الناس كالحية والعقرب والفأرة والغراب والكلب العقور وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم حتى لو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال قاتله فإن النبي ﷺ قال: (مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ أَعْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ) (٢٠).

### 0 المطلب الثالث 0

### قتل المحرم للغراب(٢)

وقوله: بجواز قتل المحرم للغراب، لما رواه ابن أبي شيبة عن حجاج

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۳۱/٤، المغني: ۳۹٦/٥.

<sup>(</sup>٢) الكَّافي: ١/٣٨٦، المجموع: ٧/٣١١، المغني: ٥/٣٩٦.

<sup>(</sup>T) المبسوط: ٩٠/٤، المغنى: ٣٩٦/٥.

<sup>(</sup>٤) المغني: ٥/٣٩٦.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي في سننه: ٣٠/٤.

<sup>(</sup>٧) الطائر الأسود، والجمع أغربة وأغرب، وغربان، وغُرب، قال: وأنتم خفاف مثل =

عن عطاء قال: «يُقتل الغراب»(١)، وهو قول عمر وعلي وابن عمر، وبه قال سعيد بن جبير ومجاهد والحسن وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد(٢).

والصحيح والله أعلم: جواز قتل الغراب(٣)، للآتي:

ثانياً: لا شيء مطلقاً بقتل الغراب الذي يأكل الجيف ويخلط لأنه يبتدئ

أجنحة الغُرُب، وغرابين: جمع الجمع. انظر: لسان العرب: ١/٦٤٥، مادة غرب.

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٩٥٦.

 <sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٦٥٩، مختصر اختلاف العلماء: ١٢١/٦، المجموع:
 ٧/ ٢٩١، هداية السالك: ٢/ ٧٨١، المغني: ٥/ ١٧٥، كشاف القناع: ٢/ ٥١٢.

الغراب هو المعروف، ولكن وقع في بعض طرق مسلم (الأبقع)، والأبقع: هو الذي في ظهره أو بطنه بياض. انظر: فتح الباري: ٣٨/٤. ومن أنواع الغربان: الأعصم، وهو الذي في رجليه أو في جناحيه أو بطنه بياض أو حمرة، وله ذكر في قصة حفر عبد المطلب لزمزم، وحكمه حكم الأبقع. ومنها العقيق، وهو قدر الحمامة على شكل الغراب، قيل سمي بذلك لأنه يعق فراخه فيتركها بلا طعم، وحكمه حكم الأبقع على الصحيح، وقيل حكم غراب الزرع، وقال أحمد إن أكل الجيف وإلا فلا بأس به. انظر: فتح الباري بتصرف: ٣٨/٤. وبهذا قال ابن خزيمة وجماعة، حملاً للمطلق على المقيد، وأجاب ابن بطال بأن هذه الزيادة لا تصح لأنها من رواية قتادة عن سعيد، وهو مدلس وقد شذ بذلك، وقال ابن عبد البر: لا تثبت هذه الزيادة. وقال ابن قدامة: الروايات المطلقة أصح. وقال ابن حجر: "وفي جميع هذا التعليل نظر». أما دعوى التدليس فمردودة بأن شعبة لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما هو مسموع لهم وهذا من رواية شعبة، بل صرح النسائي في روايته من طريق النضر بن شميل عن شعبة بسماع قتادة. وأما نفي الثبوت فمردود بإخراج مسلم. انظر: فتح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد: ٣/٨٥. وانظر: العدة حاشية العلامة الصنعاني على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد: ٣/٨٥.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم: ٢/ ٨٥٧.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم: ٢/ ٨٥٦، صحيح ابن حبان: ٩/ ٢٧٤، صحيح ابن خزيمة: ١٩١/٤.

<sup>(</sup>۷) مسند أحمد بن حنبل: ۲٥٧/١.

بالأذى ولا الذئب والكلب الأهلي والوحشي والعقور والحدأة، وبه قال الأحناف<sup>(۱)</sup>.

ثالثاً: قال الشافعي كَالله: "إذا قتل المحرم شيئاً من هذه الأعيان المذكورة في هذه الأخبار فلا شيء عليه؛ وقاس عليها كل سبع ضار، وكل شيء من الحيوان لا يؤكل لحمه؛ لأن بعض هذه الأعيان سباع ضار به، وبعضها هوام قاتله، وبعضها طير لا يدخل في معنى السباع ولا هي من جملة الهوام، وإنما هو حيوان مستخبث اللحم غير مستطاب الأكل، وتحريم الأكل يجمعهن كلهن فاعتبره واجعله دليل الحكم. وقال مالك نحواً من قول الشافعي» انتهى باختصار (٢).

رابعاً: نقل ابن حجر عن ابن قدامة قوله: «يلتحق بالأبقع ما شاركه في الإيذاء وتحريم الأكل»(٣).

## 

وقوله: لا شيء على من قتل البعوض والذباب، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن جريج عن عطاء قال: «لا بأس أن تقتل الذباب والبعوض» وهو قول ابن عمر، وبه قال سعيد بن جبير وأصحاب الرأي والشافعي وأبو ثور<sup>(1)</sup>، وهذا هو القول الأول.

<sup>(</sup>۱) إرشاد الساري: ٤١٧، شرح فتح القدير: ٣/ ٨٣.

<sup>(</sup>٢) معالم السنن: ٢/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٣٨/٤.

 <sup>(</sup>٤) هو ضرب من الذباب معروف، الواحدة بعوضة، ويُقال لها: البقّ. انظر: لسان العرب: ٧/ ١٢٠، مادة بعض من باب الضاد.

<sup>(</sup>٥) الأسود الذي يكون في البيوت، يسقط في الإناء والطعام، الواحدة ذبابة. انظر: لسان العرب لابن منظور: ١/ ٣٨٢، مادة ذبب من باب الباء.

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٢٢٥، المجموع: ٧/ ٣٠٨، المبسوط: ١٠١/، المسالك في المناسك: ٢/ ٨٠٣، هداية السالك لابن جماعة: ٢/ ٧٨١، كشاف القناع: ٢/ ٥١٢، المحلى: ٧/ ١٧٣٠.

القول الثاني: الكراهة، وبه قال مالك في رواية عنه(١١).

القول الثالث: تحريم قتل الزنبور والبق والذباب ومن قتل شيئاً من ذلك أطعم ما تيسر، وهو الرواية الثانية عن مالك(٢).

والراجع والله أعلم: أنه ليس على المحرم في قتل البعوض والذباب والنمل والحلمة والقراد شيء؛ لأن هذه الأشياء ليست من الصيود فإنها لا تنفر من بني آدم ولو كانت من الصيود كانت مؤذية بطبعها فلا شيء على المحرم فيها (٢٠).

# المطلب الخامس فتل الزنبور<sup>(1)</sup>

وقوله: بجواز قتل الزنبور، ومن قتله فلا جزاء عليه، وهو قول عمر بن الخطاب، وبه قال أحمد وأبو حنيفة والشافعي (٥)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: لا يجوز قتل الزنبور، ومن قتله أطعم ما تيسر، وبه قال الإمام مالك كَلَّلْهُ(٢٠).

القول الثالث: أن من قتل الزنبور مخير إن شاء حكم عليه الحكمان أن يطعم شيئاً من طعام وإن شاء صام مكانها بحكمهما يوماً، وبه قال أبو إسحاق بن شعبان (٧٠).

والراجح والله أعلم: أنه ليس على المحرم في قتل الزنبور شيئاً، للآتي: أولاً: عن سويد بن غفلة قال: «أمرنا عمر بن الخطاب والله أن نقتل

<sup>(</sup>١) المحلى: ١٧٣/٧.

<sup>(</sup>Y) الكافى: 1/٣٩٣، المجموع: ٧/ ٣٠٨.

<sup>(</sup>T) المبسوط: 1.1/8.

<sup>(</sup>٤) الزُّنْبور والزُّنبار والزُّنْبُور: طائر يلسع. انظر: لسان العرب: ٣٣١/٤، مادة زنبر من باب الراء.

<sup>(</sup>٥) إرشاد السالك: ٢/٥٨، الاستذكار: ٢١/٣٧، المسالك: ٢/٨٠٣، هداية السالك لابن جماعة: ٢/٧١، كشاف القناع: ٢/٢١، المغنى: ٥/٧٧٠.

<sup>(</sup>٦) الاستذكار: ١/ ٣٧، المجموع: ٧/ ٣٠٨، الكافي: ١/ ٣٩٣.

<sup>(</sup>٧) إرشاد السالك: ٢/ ٨٧٥.

الحية والعقرب والفارة والزنبور ونحن محرمون»(١).

ثانياً: لأنه ليس بصيد، ولو كان من الصيد كان مؤذٍ بطبعه فلا شيء على المحرم فيه (٢).

### O المطلب السادس O

### طرد حمام مكة

وقوله: بجواز طرد حمام مكة، لما رواه ابن أبي شيبة عن يونس بن مسمار قال: «رأيت عطاء وبيده سعفة وهو يطرد بها حمام مكة» (٣). وقال عطاء: «لا بأس بطرد حمام الحرم ما لم يفضِ إلى قتله» (٤). وبه قال الشافعي ومالك (٥)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: يحرم التنفير، قال النووي: «يحرم التنفير وهو الإزعاج وتنحيه عن موضعه، فإن نفره عصى سواء تلف أم لا، لكن إن تلف في نفارة قبل سكون نفارة ضمنه المنفر وإلا فلا ضمان»(٦).

والراجع والله أعلم: تحريم تنفير حمام مكة والمنع من ذلك، للآتي: أولاً: روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس أن النبي على قال: (إِنَّ الله حَرَّمَ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلا تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتُ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، لا يُخْتَلَى خَلاهَا، وَلا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلا يُنقَرُ صَيْدُهَا، وَلا يُنقَلُ اللهِ، إلا اللهُ الإذْخِرَ صَيْدُها، وَلا يُنقَلُ اللهِ، إلا الإذْخِرَ) (٧).

<sup>(</sup>۱) سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٢١١. وفي رواية: عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب ﷺ: (أنه أمر المحرم بقتل الزنبور). انظر: سنن البيهقي: ٥/ ٢١٢.

<sup>(</sup>Y) Ilanued: 3/1.1.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ١٨١.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٤٦/٤.

<sup>(</sup>٥) إرشاد السالك: ٢/٩٤٥.

<sup>(</sup>٦) شرح صحيح مسلم للنووي: ٩/ ١٢٦، فتح الباري: ٤٦/٤، باب: لا ينفر صيد الحرم، مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٢١٢، كشاف القناع: ٢/ ٥٤٥.

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري: ٢/ ٢٥١.

ثانياً: روى الشافعي عن نافع بن عبد الحارث قال: «قدم عمر بن الخطاب مكة فدخل دار الندوة في يوم الجمعة، وأراد أن يستقرب منها الرواح إلى المسجد، فألقى رداءه على واقف في البيت، فوقع عليه طائر من هذا الحمام فأطاره، فانتهزته حية فقتلته، فلما صلى الجمعة دخلت عليه أنا وعثمان بن عفان، فقال: احكما علي في شيء صنعته اليوم، إني دخلت هذه الدار وأردت أن أستقرب منها الرواح إلى المسجد، فألقيت ردائي على هذا الواقف فوقع عليه طير من هذا الحمام، فخشيت أن يلطخه بسلحه فأطرته عنه، فوقع على هذا الواقف الآخر، فانتهزته حية فقتلته، فوجدت في نفسي أني أطرته من منزلة كان فيها آمناً إلى موقعة كان فيها حتفه. فقلت لعثمان: كيف ترى في عَنْز ثَنيَّة عفراء نحكم بها على أمير المؤمنين؟ قال: أرى ذلك، فأمر بها عمر»(۱).

ففي هذين الحديثين دليل على تحريم التنفير، وأن من وقع منه التنفير فقد وجبت عليه الفدية.

### 0 المطلب السابع 0

### اصطياد حمام مكة خارج الحرم

وقوله: بجواز اصطياد حمام مكة إذا خرج من الحرم، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الملك عن عطاء قال: "إذا خرجن من الحرم فصدهن إن شئت" (٢)، وبه قال عروة بن الزبير (٣).

وهذا هو الصحيح والله أعلم: للآتي:

أُولاً: لعموم قوله ﷺ: (إِنَّ اللهُ حَرَّمَ مَكَّةَ فَلَمْ تَجِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلا تَجِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا أُجِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، لا يُخْتَلَى خَلاهَا، وَلا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلا يُنقَرُ صَيْدُهَا) (٤٠)، يفهم من ذلك أن التحريم خاص بالمكان دون غيره.

<sup>(</sup>١) الأم: ٣/٣٠٥.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٦٦٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ٢/ ٢٥١.

ثانياً: ولعموم قوله ﷺ: (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا لا يُقْطَعُ عِضَاهُهَا وَلا يُصَادُ صَيْدُهَا)(١).

ثالثاً: لأنه ليس هنالك خصوصية لحمام مكة أو المدينة، سوى أنه لا يصاد ولا ينفر في حدود الحرم (٢).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في صحيحه ٢/ ٩٩٢.

<sup>(</sup>٢) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: ١٩٩/١١، جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش.



## شجر الحرم

#### 🗖 وفیه مباحث،

المبحث الأول: المقصود بالقلائد.

المبحث الثاني: حكم قطع الشجرة العظيمة وما دونها في الحرم.

المبحث الثالث: حكم قطع شوك أو عوسج الحرم.

المبحث الرابع: الاحتشاش للمحرم.

المبحث الخامس: رعي الهدي الإذخر.

المبحث السادس: أخذ القضيب والسواك من الحرم.

### المقصود بالقلائد

وقوله في تفسير: قوله تعالى: ﴿وَلَا الْقَلَتَيِدَ﴾ (١) ، قال عطاء: «كان المشركون يأخذون من شجر مكة من لحاء السَّمُر، فيتقلدونها، فيأمنون بها من الناس، فنهى الله أن يُنزع شجرها فيُتقلد» (٢) ، وبه قال مطرف بن الشخير (٣) ، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: أن المقصود بالقلائد، قلائد الهدي، أي: ولا تحلوا الهدايا المقلدات منها وغير المقلدات، وبه قال ابن عباس<sup>(1)</sup>.

القول الثالث: أن المقصود بالقلائد، القلائد التي كان المشركون يتقلدونها إذا أرادوا الحج مقبلين إلى مكة من لحاء السمر، وإذا خرجوا منها إلى منازلهم منصرفين منها من الشعر، وبه قال قتادة (٥).

والراجع والله أعلم: في تأويل قوله: ﴿وَلَا الْقَلَتَيِدَ ﴾ أي: ولا تحلوا القلائد. وهذا نهي من الله جل وعلا عن استحلال حرمة المقلد هدياً كان ذلك أو إنساناً، دون حرمة القلادة، وأن الله جل وعلا إنما دلّ بتحريمه حرمة القلادة على حرمة المقلد، فاجتزأ بذكره القلائد من ذكر المقلد، إذ كان مفهوماً ما عند المخاطبين بذلك معنى ما أريد به (٢).

فمعنى الآية والله أعلم: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، ولا

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: الآية ٢.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري: ٦/٥٥، زاد المسير: ٢/٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري: ٦/٦٥.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري: ٦/٥٥.

الشهر الحرام، ولا الهدي، ولا المقلد بقسميه بقلائد الحرم(١١).

ثم إن أهل العلم مختلفون فيما نسخ من هذه الآية بعد إجماعهم على أن منها منسوخاً، على أقوال:

الأول: نُسخ جميعها، وبه قال مجاهد، وقتادة والشعبي والضحاك وغيرهم (٢).

الثاني: أن الذي نسخ هو قوله: ﴿ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَّامَ وَلَا الْمُدَّى وَلَا الْقَلَكِيدَ وَلَا الْقَلَكِيدَ وَلَا الْقَلَكِيدَ وَلَا الْقَلَكِيدَ الْجَرَّامَ ﴾ (٢) ، وبه قال قتادة والسدي (١٠).

الثالث: أن الذي نسخ هو القلائد التي كانت في الجاهلية يتقلدونها من لحاء الشجر، وبه قال مجاهد<sup>(٥)</sup>.

وأولى هذه الأقوال بالصحة والله أعلم: قول من قال: نسخ الله من هذه الآية قول بالصحة والله أعلم: قول من قال: نسخ الله من هذه الآية قولا المَّنَّكِ وَلا المَّنْكِ وَلا المَّنْكِ وَلا المَّنْكِ وَلا المَّنْكِ المُوارَمُ ﴾؛ لإجماع الجميع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة كلها، وكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه لحاء جميع أشجار الحرم، لم يكن ذلك له أماناً من القتل إذا لم يكن قدم له عَقْد ذمة من المسلمين أو أمان (٦).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى: ٦٠ ٥٩ م - ٦٠.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة: الآية ٢.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري: ٦٠/٦ ـ ٦١.

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبرى: ٦١/٦.

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري: ٦/ ٦١.

## حكم قطع الشجرة العظيمة وما دونها في الحرم

وقوله: بوجوب الجزاء في شجر الحرم، لما رواه البيهقي في سننه عن عطاء وعن عبد الله بن عباس أنهما قالا: «في الدوحة (١) بقرة وفي الجزلة (٢) شاة (٣)، وهو قول عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر، وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي (٤)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: لا جزاء في قطع شجر الحرم، بل يأثم، فيستغفر الله، وهو الرواية الثانية عن عطاء (٥)، وبه قال الإمام مالك وأبو ثور وداود وابن المنذر (٢٠).

<sup>(</sup>١) الشجرة العظيمة المتشعبة، ذات الفروع الممتدة من شجر مّا، وجمعها دَوْح. انظر: المعجم الوسيط: ٣٠٢/١.

<sup>(</sup>٢) الشجرة الصغيرة والمتوسطة.

<sup>(</sup>٣) وروي عنه أنه قال: في الشجرة الكبيرة النامية بقرة، وفي الصغيرة شاة. انظر: السنن الكبرى للبيهقي: ١٩٦/٥

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى للبيهةي: ١٩٦٥، المصنف لعبد الرزاق: ١٤٢، تلخيص الحبير: ٢/٧٥٠، كثاف القناع: ٢/٧٥٠، المبدع لابن مفلح: ٣/٢٠٥، المحلى: ١٨٦/٠ تحفة الفقهاء: ١/٥٢٥، نيل الأوطار: ٦/١٠٩، عمدة القاري: ١٨٨/١٠، القرى: ٥٤٠٠.

<sup>(</sup>٥) لما رواه الطبري عن هشيم عن حجاج قال: سألت عطاء بعد ذلك مراراً يعنى بعد ما قال فيمن قطع شجرة من شجر الحرم الدوحة ونحوها عليه بدنة وما دون ذلك على قدر ذلك فقال: يستغفر الله ويتوب ولا يعود ولا شيء عليه؛ أي: أنه رجع عنها. انظر: تهذيب الآثار (مسند ابن عباس): ١٦/١٠.

<sup>(</sup>٦) المغني: ١٨٨/٥، الكافي: ٢/ ٣٩٢، نيل الأوطار: ٢/ ١٠٩، شرح العمدة: ٣/ ٢٠٥، ومن أدلة أصحاب هذا الرأي: أن المحرم لا يضمنه في الحل، فلا يَضْمنُ في الحرم كالزرع. وقال ابن المنذر: لا أجد دلالة أوجب بها في شجر الحرم فرضاً من كتاب الله ولا سنة ولا إجماع، وأقول كما قال مالك: نستغفر الله تعالى. انظر: المغنى: ١٨٨/٥.

والراجح والله أعلم: القول بعدم وجوب الجزاء على قطع شجر الحرم للآتى:

أولاً: لأنه ليس في السنة دليل صحيح يدل على وجوب الجزاء في ذلك، أما ما ورد عن بعض الصحابة ، فيحتمل أنه من باب التعزير، فرأوا أنه يعزر من قطع هذه الأشجار، بناء على جواز التعزير بالمال، ولو كان الجزاء واجباً لبينه النبي على الذلا يمكن أن يدع أمته بلا بيان ما يجب عليهم، وبوفاة النبي على انقطع التشريع (١).

ثانياً: أن هذا ليس من باب القياس، حتى يقال لعله يقاس على الصيد للفرق بين الصيد والأشجار، فالأشجار نامية، ولكن ليس فيها الحياة التي في الصيود، فإذا قطع الإنسان شجرة أو غصناً منها، أو حشَّ حشيشاً فإنه يأثم فيستغفر، ولا جزاء عليه لا قليلاً ولا كثيراً (٢).

<sup>(</sup>١) الشرح الممتع على زاد المستنقع: ٢٥٣/٧ \_ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) الشرح الممتع على زاد المستنقع: ٧/ ٢٥٤.

## حكم قطع شوك(١) وعوسج(٢) الحرم

وقوله: بجواز قطع الشوك والعوسج (٣)، وهو مروي عن مجاهد وعمرو بن دينار والشافعي؛ لأنه يؤذي بطبعه فأشبه السباع من الحيوان، واختاره المتولي من الشافعية (٤)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: يحرم قطع الشوك ويجب الضمان بقلعه، وهو قول الجمهور (٥).

والراجع والله أعلم: القول بعدم جواز قطع الشوك والعوسج، ولا ضمان على من فعل ذلك، لنهيه عن ذلك، كما في الصحيحين عنه على قال: (وَلا يُعْضَدُ شَوْكُهَا)(٦).

<sup>(</sup>۱) الشوك: واحدته شوكة، وجمعه أشواك، وهو ما يخرج من النبات شبيهاً بالإبر ويطلق على عدد كبير من النباتات الشائكة، مثل: شوك الجمال، والشكاعي، والقصوان، وشوك الدارج، وهذه الأجناس منتشرة في جميع بلدان العالم الإسلامي، لسان العرب: ٣٨٣/٢. وانظر: المعجم الوسيط: ٥٠٠/١.

<sup>(</sup>٢) والعَوسَج: بفتح العين والسين المهملتين، واحدته عوسجة وهو نبت معروف ذو شوك من الفصيلة الباذنجانية، وله ثمر مدوَّر كأنه خرز العقيق، واحدته عوسجة. انظر: المعجم الوسيط: ٢/ ٢٠٠. انظر: كشاف القناع: ٢/ ٤٧٠.

<sup>(</sup>٣) المغنى: ٥/١٨٦.

<sup>(</sup>٤) المجموع: ٧/ ٣٨٨، المغني: ١٨٦/٥، الشرح الكبير: ٢٠٣/٢، شرح صحيح مسلم: ١٢٦/٥، ورجح الموفق تحريم قطع الشوك لقوله ﷺ: (ولا يختلى شوكها) وهذا صريح، ولأن الغالب في شجر الحرم الشوك، فلما حرم النبي ﷺ قطع شجرها والشوك غالبه كان ظاهراً في تحريمه: ١٨٦/٥.

<sup>(</sup>o) المجموع: ٧/ PAT.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري: ١٥٦٧/٤، سنن البيهقي الكبرى: ١٩٥/٥، وفي لفظ: (لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها) انظر: صحيح البخاري: ١٩٥٨، وفي لفظ عند مسلم: (لا يخبط شوكها) انظر: صحيح مسلم: ٩٨٩/٢.

قال النووي: «وهذا مما يقوي هذا الوجه»(١). وقال: «والفرق بينه وبين الصيود المؤذية: أنها تقصد الأذى بخلاف الشجر»(٢).

(1) Ilananes: ٧/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٢) المجموع: ٧/ ٣٩٨، مغني المحتاج: ١/ ٥٢٨، نيل الأوطار: ٦/ ١٠٩، كشاف القناع: ٢/ ٥٤٦.

## الاحتشاش(١) للمحرم

وقوله: بجواز ذلك، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن جريج عن عطاء قال: «لا بأس به»(٢). وبه قال الحسن البصري ووجه عند الشافعية والحنابلة(٣)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: التحريم بدون الضمان، وبه قال الحنفية والمالكية والحنابلة(٤).

والراجح والله أعلم: الجواز، للآتي:

أولاً: لأن الهدايا (جمع هدي) كانت تدخل الحرم فتكثر فيه فلم ينقل أنه كانت تسدُّ أفواهها.

ثانياً: لأن لهم حاجة إلى ذلك أشبه قطع الإذخر(٥).

<sup>(</sup>١) احتشَّ الحشيش: حشَّه. انظر: المعجم الوسيط: ١٧٥/١.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٤٩٠.

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع: ٢/٥٤٦، المغنى: ٥/١٨٨.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٢/٣٩٢، إرشاد السالك: ٢/٩٥، ٧١٧، رد المحتار: ٣/٣٠٣، كشاف القناع: ٢/٣٤٦، المغنى: ٥/٨٨٨.

<sup>(</sup>٥) المغني: ٥/١٨٨.

## رعي الهدي الإذخر(١)

وقوله: بجواز رعي الإذخر للهدي. وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي وأحمد(٢).

والصحيح والله أعلم: جواز رعي الإذخر، للآتي:

أُولاً: لحديث العباس بن عبد المطلب عَلَيْهُ إلا الإذخر يا رسول الله فإنه لسقفهم ولميتهم، فقال: (إلا الإذْخِرَ) (٣).

ثانياً: لحديث ابن عباس: قال (أَقْبَلْتُ رَاكِباً عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَثِلٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاَحْتِلامَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِمِنَّى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ)(٤).

ثالثاً: أن الهدايا كانت تساق في عصره على وفي عصر أصحابه الله وما كانت تُسد أفواهها في الحرم (٥٠).

رابعاً: لعموم الحاجة إلى الحشيش(٦).

خامساً: «أجمع أهل العلم على تحريم قطع شجر الحرم وإباحة أخذ

<sup>(</sup>۱) حشيش طيب الريح أطول من الثَّيْلِ ينبت على نِبتة الكَوْلان، واحدتها إذخرة، وهي شجرة صغيرة. انظر: لسان العرب: ٣٠٣/٤، مادة: ذخر.

<sup>(</sup>٢) المغني: ٥/ ١٨٥، الكافي لابن عبد البر: ١/ ٣٩٢، الهداية: ١/ ١٧٥، الإفصاح: ١/ ٢٩٥، تحفة الفقهاء: ١/ ٤٢٥، المسالك في المناسك: ٢/ ٨٦٠، شرح فتح القدير: ٣/ ٢٠٣، رد المحتار: ٣/ ٢٠٠، كشاف القناع: ٢/ ٤٤٠.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في صحيحه: ١٥١/٢.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ١/١١. وانظر: المجموع: ٧/٣٥٣، ٣٩٢.

<sup>(</sup>٥) مغني المحتاج: ٤٢٨/١، المغنى: ٥/١٨٥.

<sup>(</sup>T) Ilaجموع: ٧/ ٣٩٢.

الإذخر وما أنبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين، حكى ذلك ابن المنذر، وذكر حديث العباس<sup>(1)</sup>.

(١) المغني: ٥/١٨٥.

### أخذ القضيب والسواك من الحرم

وقوله: بالرخصة في القضيب والسواك من الحرم، لما رواه ابن أبي شيبة عن ليث قال: «كان عطاء يرخص في القضيب والسواك من الحرم» (١). وبه قال الإمام مالك والشافعي (٢) وابن الحاج من المالكية (٣)، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: الكراهة، وهو رواية عن عطاء (٤).

والصحيح والراجح والله أعلم: جواز أخذ القضيب والسواك من الحرم للآتى:

أولاً: لما رواه أبو داود في مسائله للإمام أحمد بسنده عن سالم بن عبد الله قال: «كان ابن عمر يقطع له السواك من الأراك وهو محرم فيستاك» (٥).

ثانياً: قال النووي في حديثه عن ثمار الحرم: «واتفقوا على أخذ عود السواك ونحوه»(٦).

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ٥٣/٤.

<sup>(</sup>٢) حيث نقل عنه أبو ثور: أنه أجاز قطع السواك من فروع شجر الحرم، نيل الأوطار: ٨/٥٠.

<sup>(</sup>٣) إرشاد السالك: ٢/٤٠٤، نيل الأوطار: ٥/٨٨.

<sup>(</sup>٤) لما رواه عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا بأس بالسواك والعصى تأخذه من الحرم، قال: وكرهه عطاء. انظر: مصنف عبد الرزاق: 05 / 150.

<sup>(</sup>٥) المسائل لأبي داود: ١١٣، مصنف عبد الرزاق: ٥/١٤٣.

<sup>(</sup>T) المجموع: ٧/ ٣٩٠.





## أحكام دخول مكة

ویشتمل علی عدة فصول،

الفصل الأول: وقت دخول المحرم مكة.

الفصل الثاني: خصائص مكة.

الفصل الثالث: من أين يدخل الحاج المسجد.

الفصل السرابع: آداب دخول الكعبة.

الفصل الخامس: حكم دخول البيت.

الفصل السادس: حكم الصلاة داخل الكعبة أو على ظهرها.





# متى يدخل المحرم مكة

### متى يدخل المحرم مكة

وقوله: باستحباب دخول مكة نهاراً، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن حميد قال: سألت طاووساً عن رجل دخل مكة ليلاً فقال: أو ليس تلك الغنيمة الباردة فسألت القاسم وعطاء فلم يريا به بأساً (۱). وهو قول ابن عمر، وبه قال إبراهيم النخعي وإسحاق بن راهويه وابن المنذر، بل هو قول جمهور العلماء: من المالكية والشافعية والحنابلة (۲)، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: استحباب دخول مكة ليلاً، وهو قول عائشة، وبه قال القاسم بن محمد وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز (٣).

القول الثالث: الدخول نهاراً أو ليلاً سواء، وهي الرواية الثانية عن عطاء وبه قال طاووس والثوري وأبو حنيفة والماوردي وابن الصباغ والعبدري من الشافعية (٤).

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٦٣٤، وروى الشافعي في الأم عن ابن جريج أنه قال لعطاء: المرأة تقدم نهاراً؟ قال: ما أبالي إن كانت مستورة أن تقدم نهاراً. انظر: الأم: ١٨٦/٢.

<sup>(</sup>۲) هداية السالك: ۸۹۲/۲، المدونة: ۳۹۲/۱، تحفة الفقهاء: ۱/۲۰۱، إرشاد الساري: ۱٤۰، المجموع شرح المهذب: ۸/۸.

<sup>(</sup>٣) الحج من الحاوي: ١/٥٣٢.

<sup>(</sup>٤) شرح مسلم: ٢٢٧/٨، تحفة الفقهاء: ١/ ٤٠١، إرشاد الساري: ١٤٠، المجموع شرح المهذب: ٨/٨، الفتح الرباني: ٩/١٠. وقال الموفق: ﴿ولا بأس أن يدخلها ليلا أو نهاراً لأن النبي على دخل مكة ليلا ونهاراً». رواه النسائي. انظر: المجتبى ٥/ ١٥٨، ١٥٧، المغني: ٥/ ٢١٠، وفي سنن سعيد بن منصور عن عطاء قال: إن شئتم فادخلوا ليلا مكة إنكم لستم كرسول الله الله إنه كان إماماً فأحب أن يدخلها نهاراً ليراه الناس، ذكره الحافظ في الفتح ٣/ ٤٣٦، وقال العياشي: ﴿هو بالخيار إن شاء =

والراجح والله أعلم: استحباب دخول مكة ضحى، للآتي:

أولاً: لأنه موافق لفعله ﷺ كما في البخاري عن نافع عن ابن عمر ﷺ قال: (بَاتَ النَّبِيُّ ﷺ بِذِي طُوًى حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُهُ)(١).

ثانياً: فعل ابن عمر، كما روى ذلك البخاري ومسلم عَنْ نَافِع: (أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لا يَقْدَمُ مَكَّةَ إِلا بَاتَ بِذِي طَوَّى حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَاراً وَيَذْكُرُ عَنْ النَّبِيِّ عَيْقٍ أَنَّهُ فَعَلَهُ)(٢).

ثالثاً: أن دخولها ضحى أعون للداخل وأرفق به وأقرب إلى مراعاته للوظائف المشروعة على أكمل وجوهها وأسلم من التأذي والإيذاء، والأمر واسع والله أعلم (٣).

ولكن يجوز دخولها ليلاً<sup>(٤)</sup>، (فقد روي عن النبي ﷺ أنه دخلها ليلاً عام اعتمر من الجِعْرانة)<sup>(٥)</sup>.

<sup>=</sup> دخلها ليلاً وإن شاء دخلها نهاراً». الحلية: ١/١٣٩ الهداية: ١/١٣٩.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: ۲/ ٥٧١.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: ١٩١٩، سنن أبي داود: ٢/١٧٤، سنن البيهقي الكبرى: ٥/٧١.

 <sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٣/ ٤٣٦، وانظر: شرح مسلم للنووي: ٨/ ٢٢٧، المجموع شرح المهذب: ٨/٨، الهداية: ١/ ١٣٩، إيضاح الإيضاح: ٣/ ٧٤٥، المغني: ٥/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٤) شرح السنة: ٧/٧٩.

<sup>(</sup>٥) سنن النسائي: ٢/ ٣٨١، سن الترمذي: ٣/ ٢٧٣، مسند أحمد: ٣/ ٤٢٧.





## خصائص مكة

### 🗖 وفیه مبلحث،

المبحث الأول: استحباب الاغتسال عند دخول مكة.

المبحث الثاني: كراهة دخول مكة بالسلاح.

المبحث الثالث: دخول مكة بالإحرام.

المبحث الرابع: تغليظ الدية في مكة.

المبحث الخامس: حكم كراء دور مكة.

المبحث السادس: عدم إقامة الحد على من لجأ للحرم جانياً.

### استحباب الاغتسال عند دخول مكة

وقوله: باستحباب الاغتسال عند دخول مكة، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن الربيع عن عطاء: «أنه كان يعجبه أن يغتسل عند الإحرام وإذا دخل مكة» (۱). وهو فعل عبد الله بن عمر، وبه قال جمع غفير من أهل العلم منهم: إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وبكر بن عمر وطاووس وعلقمة وأبو صالح (۲)، والأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم ((7)) وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: يكفي من الغسل الوضوء، وهو قول لعطاء (٤٠).

والصحيح والله أعلم: أن الاغتسال عند إرادة دخول مكة مستحب للآتى:

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٦٣٧.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/١٣١، المجموع: ١/ ١٩٣، ١٩٣، شرح مسلم: ٥/ ٣٢٥، الإيضاح ص١١ - ٢٠، الكافي: ١/ ٣٨١، قال ابن المنذر: «الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء، وقال العيني: الغسل لدخول مكة ليس لكونه محرماً وإنما هو لحرمة مكة حتى يستحب لمن كان حلالاً أيضاً؛ وقد اغتسل لها على عام الفتح وكان حلالاً. أفاده الشافعي في «الأم». انظر: توضيح الأحكام: ٣/ ٣٤٠، وفي مسائل الإمام أحمد برواية عبد الله قال: «سمعت أبي يقول: فإذا أراد الإحرام فيستحب له أن يغتسل. . إلخ»: ٢/ ٢٨٠. وقال ابن المنذر: «ويستحب أن يغتسل المرء إذا أراد دخول مكة». الإقناع: ١/ ٢٢٠، وروى الأثرم عن الإمام أحمد الاغتسال عند الإحرام فقال: «وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله قيل له عن بعض أهل المدينة من ترك الاغتسال فعليه دم لقول النبي على السماء وهي نفساء: (اغتسلي)، فكيف الطاهر؟. فأظهر التعجب من هذا القول» المغني: ٥/ ٧٥، كشاف القناع: ٢/ ٥٥٠.

<sup>(</sup>٣) إرشاد الساري: ١٤٠، الكافي: ١/ ٣٦٥، الأم: ٣/ ٥٤١، المغني: ٥/ ٢٠٩، شرح السنة للبغوي: ٧/ ٩٧.

<sup>(</sup>٤) عمدة القارى: ٩/٨٠٨.

أولاً: روى البخاري عن نافع قال: (كَانَ ابْنُ عُمَرَ ﴿ إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ أَمْسَكَ عَنْ التَّلْبِيَةِ ثُمَّ يَبِيتُ بِذِي طِوَى ثُمَّ يُصَلِّي بِهِ الصُّبْحَ وَيَغْتَسِلُ وَيُحَدِّثُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ) (١٠).

ثانياً: روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة على الما حاضت، قال النبي ﷺ: (فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ)(٢)، ولأن الغسل يُراد للتنظف، وهذا يحصل مع الحيض، فاستحب لها ذلك(٣).

ثالثاً: فعل السلف كما روى ذلك سعيد بن منصور في سننه بسنده عن إبراهيم النخعي قال: «كان أصحابنا إذا أتوا بئر ميمون اغتسلوا ولبسوا أحسن ثيابهم فدخلوا فيها مكة»(٤).

رابعاً: قال ابن المنذر: «الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء وليس في تركه عندهم فدية، وقال أكثرهم يجزئ منه الوضوء»(٥٠).

خامساً: قال العيني: «الغسل لدخول مكة ليس لكونه محرماً وإنما هو لحرمة مكة حتى يستحب لمن كان حلالاً أيضاً؛ وقد اغتسل لها ﷺ عام الفتح وكان حلالاً» (٢٠).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: ٢/ ٤٧٥، سنن النسائي الكبرى: ٢/ ٤٧٥.

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاري: ۱/۱۱، سنن البیهقي الکبری: ۳/۵، مسند أحمد بن حنبل: ۲/۳۷٦.

<sup>(</sup>٣) المغنى: ٥/٩٠٩.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٣/٤٣٥. قلت: ومن السلف عمر بن عبد العزيز كَثَلَثُهُ حيث كان يغتسل من بئر ميمون قبل دخوله مكة. انظر: الحج من الحاوي: ٥٢٨/١.

<sup>(</sup>٥) نقله عنه الحافظ في الفتح: ٣/ ٤٣٥.

<sup>(</sup>٦) عمدة القاري: ٢٠٨/٩.

### كراهة دخول مكة بالسلاح

وقوله: بكراهية دخول مكة بالسلاح لغير حاجة، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ليث عن عطاء قال: «لا يدخل أحدكم مكة بسلاح في حجّ ولا عمرة»، وهو قول ابن عمر(١)، وبه قال جمهور العلماء(٢)، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: الجواز، وهو فعل عثمان وعروة بن الزبير (٣).

والراجع والله أعلم: كراهة حمل السلاح في مكة إلا عند الضرورة والحاجة وهو قول عطاء، للأدلة التالية:

الأول: روى مسلم عن جابر قال: (سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: لا يَحِلُّ لاَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلاحَ)(٤).

الثاني: لحديث البراء قال: (صَالَحَهُمْ (٥) عَلَى أَنْ يَدْخُلَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلا يَدْخُلُوهَا إِلا بِجُلْبَّانِ السِّلاحِ فَسَأَلُوهُ مَا جُلُبَّانُ السِّلاحِ فَقَالَ الْقِرَابُ بِمَا فِيهِ) (١٦)، وهذا ظاهر في إباحة حمله عند الحاجة لأنهم لم يكونوا يأمنون

<sup>(</sup>۱) وروي عن عطاء أنه قال: «لا بأس أن يتقلد المحرم سيفه إذا خاف». انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٤٣٠، ويمكن الجمع بين القولين أن عطاء يرى جواز حمل السلاح عند الحاجة.

<sup>(</sup>٢) قال النووي: (هذا النهي إذا لم تكن حاجة، فإن كانت جاز، هذا مذهبنا ومذهب الجماهير. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي: ١٣١/٩، مرعاة المفاتيح: ٧٥٤، المجموع: ٧/٤٠، شرح الزركشي: ٣/١١٧ ـ ١١٨٠.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٤٣٠ \_ ٤٣١.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم: ٢/ ٩٨٩.

<sup>(</sup>٥) يعني: أن الرسول على صالح المشركين.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري: ٢/٩٥٩.

أهل مكة أن ينقضوا ويَخْفِروا الذمة، واشترطوا حمل السلاح في قِرابه(١).

الثالث: روى البخاري من حديث أنس: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ: اتْتُلُوهُ)(٢).

(١) المغنى: ٥/١٢٨.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ٢/ ٦٥٥، سنن النسائي: ٥/ ١٧١.

### دخول مكة بالإحرام

وقوله: بوجوب دخول مكة بالإحرام، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الملك عن عطاء قال: «ليس لأحد أن يدخل مكة إلا بإحرام»(١). وهو قول علي وابن عباس(٢) ومجاهد والقاسم والحسن(٣) وبه قال الأحناف(٤)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: جواز دخول مكة بغير إحرام، وهو فعل ابن عمر، وبه قال جمهور العلماء (٥).

والراجع والله أعلم: القول الثاني، وهو القول بجواز دخول مكة بغير إحرام، للآتى:

أُولاً: لعموم حديث المواقيت، من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ: أن النبي ﷺ قال في حديث المواقيت: (هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ في حديث المواقيت: (هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ في حديث المواقيت: (هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ) (٢)، فدل على أن من لم يرد نسكاً فلا يلزمه الإحرام.

ثانياً: عن نافع عن ابن عمر: (أنه أقام بمكة ثم خرج يريد المدينة، حتى إذا كان بقديد (٧) بلغه أن جيشاً من جيوش الفتنة دخلوا المدينة، فكره أن

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) إلا أنه استثنى الحطابين والعمالين وأصحاب منافع مكة. انظر: مصنف ابن أبي شية: ٥/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٢٧١ \_ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) عند الأحناف: أنه ليس لأحد ينتهي إلى الميقات إذا أراد دخول مكة أن يجاوزها إلا بإحرام، سواء كان من قصده الحج أو القتال أو التجارة. انظر: المبسوط: ١٦٧/٤.

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري: ٢/٥٥٤، صحيح مسلم: ٢/ ٨٣٩، سنن الدارمي: ٢/ ٤٧.

<sup>(</sup>٧) اسم موضع قرب مكة، معجم البلدان: ٣١٣/٤.

يدخل عليهم، فرجع إلى مكة، فدخلها بغير إحرام)(١).

ثالثاً: روى ابن أبي شيبة عن نافع عن ابن عمر: «أنه كان يدخل غلمانه الحرم بغير إحرام، ينتفع بهم»(٢).

رابعاً: روى ابن أبي شيبة عن عروة: «أن أباه كان يدخل غلمانه الحرم وهم غير محرمين»(٣).

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٣٩١.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

## تغليظ الدية في مكة

وقوله: بتغليظ الدية في الحرم (١)، وهو قول مجاهد وطاوس وقتادة والزهري وسليمان بن يسار والشافعي وأحمد (٢)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: أن الدية لا تغلظ بالقتل في الحرم، وهو قول الحسن والشعبي والنخعي وأبي حنيفة ومالك(٢٠).

والقول الراجح أن الدية غير مغلظة في الحرم، للآتي:

أُولاً: أن الدية واحدة في كل مكان، قال تعالى: ﴿وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَتُا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ وَدِيَةً مُسَلَّتَةً إِلَىٰ أَهْلِدِيهِ (٤)، يقتضي أن الدية واحدة في كل مكان وفي كل حال.

ثانياً: أن النبي ﷺ لم يزد على الدية في حرم الله عندما قتلت خزاعة قتيلاً من هذيل، فعن أبي شريح الكعبي ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: (ألا إِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ خُزَاعَةَ قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ مِنْ هُذَيْلٍ وَإِنِّي عَاقِلُهُ فَمَنْ قُتِلَ لَهُ بَعْدَ مَقَالَتِي هَلِهِ قَتِيلٌ فَأَمْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ أَوْ يَقْتُلُوا) (٥٠).

وهذا القتل كان بمكة في حرم الله، فلم يزد النبي ﷺ على الدية ولم يفرق بين الحرم وغيره.

ثالثاً: أن دية قتل الخطأ ثابتة في السنة مائة من الإبل من غير زيادة، فعن عبد الله بن عمرو في أن رسول الله في خطب يوم فتح مكة، فقال:

<sup>(1)</sup> Ilarange: V/ NF3.

<sup>(</sup>٢) المجموع: ٧/ ٤٦٨، هداية السالك: ٢/ ٧٣١، المغني: ١٢ / ٢٥، الفروع: ٦ / ١٨.

<sup>(</sup>٣) المدونة: ٦/٧٠٦، بداية المجتهد: ١٨/٢.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: الآية ٩٢.

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود: ١٧٢/٤.

(ألا إِنَّ كُلَّ مَأْثَرَةٍ كانت في الْجَاهِلِيَّةِ تُذْكَرُ وَتُدْعَى من دَمٍ أَو مَالٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ إلا ما كان من سِقَايَةِ الْحَاجِّ وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ ثُمَّ قال: ألا إِنَّ دِيَةَ الخطأ شِبْهِ الْعَمْدِ ما كان من سِقَايَةِ الْحَطأ شِبْهِ الْعَمْدِ ما كان بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ من الإبِل منها أَرْبَعُونَ في بطونها أَوْلادِهَا)(١).

فحدد المصطفى على الدية بمائة من الإبل في نفس الحر المسلم ولم يزد على ذلك، فهو إجماع نقله ابن حزم والقادري(٢).

رابعاً: روى الجوزجاني بإسناده عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كان يجمع الفقهاء، فكان مما أحيا من السنن، يقول فقهاء المدينة السبعة ونظراؤهم أن ناساً كانوا يقولون: إن الدية تغلظ في الشهر الحرام أربعة آلاف فتكون ستة عشرة ألف درهم فألغى عمر كَالله ذلك بقول الفقهاء، وأثبتها اثني عشر ألف درهم في الشهر الحرام والبلد الحرام وغيرهما (٣).

خامساً: لحرم المدينة حرمة كما لحرم مكة حرمة، ولشهر رمضان حرمة كما للأشهر الحرم حرمة، ولشرف النسب حرمة كما للرحم حرمة، ثم لم تتغلظ الدية بحرمة المدينة وحرمة شهر رمضان وحرمة شرف النسب، كذلك لا تتغلظ بحرمة الحرم، وحرمة الأشهر الحرم، وحرمة الرحم (٤٠).

ونصر هذا القول ابن المنذر والخرقي والزركشي وابن تيمية<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>۱) سنن أبى داود: ٤/ ١٨٥

<sup>(</sup>٢) مراتب الإجماع: ١٤٠، تكملة البحر الرائق: ٩/ ٧٦.

<sup>(</sup>T) المجموع: ١٩/٦٩، المغنى: ٢١/٢٥ ـ ٢٦.

<sup>(</sup>٤) الحاوي الكبير: ٢١٨/١٢.

<sup>(</sup>٥) المغني: ٢١/٢٥ ـ ٢٦، الفروع: ٦/١٨، شرح الزركشي: ٦/٣٣.



### حكم كراء دور مكة

وقوله: بالنهي عن كراء دور مكة، لما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج: قال: كان عطاءٌ ينهى عن الكراء في الحرم<sup>(1)</sup>، وهو قول ابن عمر، وبه قال مجاهد وعمر بن عبد العزيز والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة ورواية عن محمد بن الحسن ورواية عن الإمام أحمد<sup>(1)</sup>، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: جواز بيع وإجارة بيوت مكة، وبه قال الجمهور (٣).

(٢) فتح الباري: ٣/ ٥١.١

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق: ٥/١٤٧، ولما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن حجاج عن عطاء: «أنه كان يكره أجور بيوت مكة». انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٤٧٧ وانظر: الفتح: ٣/ ٤٥١.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٣/ ٤٥١، مصنف عبد الرزاق: ٥/ ١٤٠ المجموع: ٣٩٩/٧ الإنصاف: ٤ / ٢٨٨ مصنف عبد الرزاق: ٥/ ١٤٠ المجموع: ٢٨٨٠ الإنصاف: ٢٨٨٠ وروى البيهقي بإسناده عن إبراهيم بن محمد الكوفي قال: رأيت الشافعي بمكة يفتي الناس، ورأيت إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل حاضرين، فقال أحمد لإسحاق: تعالَ معي أريك رجلاً لم ترّ عيناك مثله، فقال إسحاق: لم ترّ عيناي مثله؟ فقال: نعم، فجاء به فوقفه على الشافعي فذكر القصة إلى أن قال: ثم تقدم إسحق إلى مجلس الشافعي، فسأله عن كراء بيوت مكة. فقال الشافعي: هو عندنا جائز؛ قال رسول الله على (وهل ترك عقيل لنا من دار). فقال إسحاق حدثنا زيد بن هارون عن هشام عن الحسن أنه لم يكن يرى ذلك، وعطاء وطاووس لم يكونا يريان ذلك. فقال الشافعي لبعض مَنْ عرفه: من هذا؟ قال: هذا إسحاق بن راهويه الحنظلي الخراساني. فقال الشافعي: أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم؟ قال إسحاق: هكذا يزعمون. قال الشافعي: أن الحوجني أن يكون غيرك في موضعك فكنت آمر بعرك أذنيه. أنا أقول: قال رسول الله هي، وأنت تقول قال طاووس والحسن وإبراهيم: هؤلاء لا يرون ذلك، وهل لأحدٍ مع النبي تقول قال طاووس والحسن وإبراهيم: هؤلاء لا يرون ذلك، وهل لأحدٍ مع النبي تقول قال طاووس والحسن وإبراهيم: هؤلاء لا يرون ذلك، وهل لأحدٍ مع النبي تقول قال طاووس والحسن وإبراهيم: هؤلاء لا يرون ذلك، وهل لأحدٍ مع النبي تقول قال طاووس والحسن وإبراهيم: هؤلاء الله تعالى: ﴿ لِلْفُقَرِيْ اللَّذِينَ اللَّذِينَ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى المُعْرِينَ اللَّذِينَ فقال الله عالى: ﴿ اللَّهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى المُعْرَا وَعَلَى المَعْرَا وَعَلَى المُعْرَا وَعَلَى المُعْلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى المُعْرَا وَعَلَى المَعْلَى المُعْرَا وَلَا الله عَلَى الله عَلَى المُعْلَى المُعْرَا وَعَلَى المُعْرَا وَعَلَى المَعْرَا وَعَلَى المُعْرَا وَعَلَى المُعْرَا وَعَلَى المُعْرَا وَعَلَى المُعْرَا وَعَلَى المُعْرَا وَعَلَى المُعْرَاءَ وَلَا الله المُعْرَاءَ وَلَا الله الله عَلَى المُعْرَاءَ وَلَا الله الله عَلَى الله الله عَلَى المُعْرَاءَ الله الله المُعْرَاء الله الله الله عَلَاء الله الله عَلَاء الله الله الله الله الله الله الله عَلَاء الله الله الله الله الله الله عَلَاء الله الله الله الله الله الله

القول الثالث: كراهة البيع والإجارة، وبه قال أحمد ورواية عن أبي حنفة (١).

والقول الراجع والله أعلم: القول بجواز بيع وإجارة بيوت مكة، للآتى:

أولاً: حديث أسامة الوارد في صحيح البخاري حيث قال أسامة: (يَا رَسُولَ اللهِ أَيْنَ تَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةً فَقَالَ: وَهَلْ تَرَكَ عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلا عَلِيٍّ عَلِيً اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

قال الشافعي فأضاف الملك إليه وإلى من ابتاعها منه (٣).

ثانياً: قوله ﷺ عام الفتح (مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ)(؛) فأضاف الدار إليه.

ثالثاً: لقوله تعالى: ﴿ لِلْفُقَرَّاءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِينرِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ ﴾

إسحاق: إلى مالكين. قال الشافعي: قول الله أصدق الأقاويل. وقد قال رسول الله ﷺ: (مَنْ دخل دار أبي سفيان فهو آمن) وانظر: صحيح مسلم: ١٤٠٦/٨ وقد اشترى عمر بن الخطاب ﷺ دار الحجامين. وذكر الشافعي له جماعة من أصحاب رسول الله ﷺ. فقال له إسحاق: ﴿سَوَلَهُ ٱلْعَكِكُ فِيهِ وَٱلْبَاؤِ﴾ [الحج: ٢٥]، فقال المشافعي: ﴿وَالسَّبِهِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَمَلَنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآة ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَاؤِ﴾، والمراد المسجد خاصة وهو الذي حول الكعبة، ولو كان كما تزعم لكان لا يجوز لأحد أن ينشد في دور مكة وفجاجها ضالة، ولا ينحر فيها البدن ولا يلقي فيها الأرواث، ولكن هذا في المسجد خاصة. فسكت إسحاق ولم يتكلم. فسكت الشافعي. اهد. القصة أوردها الإمام النووي في كتاب: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة: ٢١١ ـ ٢٢٤.

<sup>(</sup>۱) شرح معاني الآثار: ٤٩/٤. قال الحافظ ابن حجر: "ومنهج الكراهة سار عليه عمر بن الخطاب حيث كان كما في مصنف ابن عبد الرزاق: ينهى عن الكراء ويقول: "يا أهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبواباً لينزل البادي حيث شاء». قال: "وإلى هذا الرأي والقول جنح الإمام أحمد وآخرون، فالكراهة هنا كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح رفقاً بالوفود ولا يلزم من ذلك منع البيع والشراء». انظر: فتح الباري: ٣/ ٤٥١.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ٢/ ٥٧٥.

<sup>(</sup>٣) مختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٦٨.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم: ١٤٠٦/٣، سنن أبي داود: ٣/١٦٢، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ٣٤.

الآية (١). فنسب الله الديار إليهم كما نسب الأموال إليهم ولو كانت الديار ليست بملك لهم ما كانوا مظلومين في الإخراج من دور ليست بملك لهم. ولو كانت الدور التي باعها عقيل لا تملك لكان جعفر وعلي أولى بها إذ كانا مُسْلِمَيْن دونه (٢).

<sup>(</sup>١) سورة الحشر: الآية ٨.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٤٥١/٤.

### عدم إقامة الحد على من لجأ للحرم جانياً

وقوله: بأن من جنى جناية في غير الحرم ثم لجأ للحرم فلا يقام عليه الحد وإن أصاب في الحرم حداً أقيم عليه، لما رواه ابن أبي حاتم عن عطاء قال: لا يقام عليه حد أصابه في غيره وإن أصاب فيه حداً أقيم عليه (١)، وهو مروي عن مقاتل بن حيان. وروي عنه "إقامة الحدود في الحرم" ما كان دون النفس يقام فيه (٢). ونتناول هذه المسألة في وقفتين:

الأولى: مسألة مَنْ جنى في الحرم جناية، هنا انعقد الإجماع على أن الذي يجني في الحرم لا يُؤمَّن؛ لأنه هتك حرمة الحرم ورد الأمان<sup>(٣)</sup>.

الثانية: مسألة من جنى خارجاً من الحرم، ثم لجأ إلى الحرم، هنا اختلف الفقهاء، على أقوال:

القول الأول: أنه إذا قتل أو قطع يداً أو أتى حداً في غير الحرم، ثم دخل الحرم، لم يقم عليه الحدّ، ولم يقتص منه، ولكن لا يبايع ولا يشارى ولا يؤاكل حتى يخرج من الحرم، وهو رأي الإمام أحمد في رواية المروذي<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن أبي حاتم: ۲۱۲/۳.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي حاتم: ٣/ ٧١٢. وهو مروي عن ابن عباس والشعبي والحكم، لكنهم لم يفرقوا بين النفس ودونها، وحجتهم ظاهر قوله تعالى: ﴿وَمَن دَخَلَةٌ كَانَ عَامِناً﴾، شرح صحيح مسلم: ١١٧/٨، وقال النووي كَتَلَهُ: «مذهبنا جواز إقامة الحدود في الحرم سواء كان قتلاً أو قطعاً، سواء كانت الخيانة في الحرم أو خارجه ثم لجاً إليه المجموع: ٧/ ٤٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) زاد المسير: ١/٨.

<sup>(</sup>٤) وقال أحمد في رواية حنبل: إذا قتل خارج الحرم ثم دخله لم يقتل، كشف المشكل: ٢/٣٢٦، زاد المسير: ٢/٨.

القول الثاني: أنه إذا كانت الجناية دون النفس، فإنه يقام عليه الحدّ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه (١).

القول الثالث: يقام عليه الحد في جميع ما تقدم، سواء كانت الجناية في النفس أو فيما دون النفس، وهو قول مالك والشافعي (٢).

نَفَى قوله: (إِنَّ الْحَرَمَ لا يُعِيدُ عَاصِياً وَلَا فَارَّاً بِدَم، وَلا فَارَّا بِخَرْبَة)(١) دليل واضح على أن من جنى جناية ثم لجأ للحرم فإن ألحرم لا يؤمنه، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) زاد المسير: ٢/٨، كشف المشكل: ٢٢٦/٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ٢/ ٦٥١، صحيح مسلم: ٢/ ٩٨٧، سنن النسائي الكبرى: ٣/ ٤٣٠.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.



## من أين يدخل الحاج المسجد

#### من أين يدخل الحاج المسجد

وقوله: يدخل المحرم من حيث شاء من أبواب الحرم، لما رواه البيهقي: «عن ابن جريج عن عطاء قال: يدخل المحرم من حيث شاء (من أبواب الحرم)»(١).

والظاهر والله أعلم: جواز دخول مكة والمسجد الحرام من جميع الجوانب لكن الأفضل أن يأتى من وجه الكعبة، للآتى:

أولاً: اقتداءً بالنبي على فإنه دخلها من وجهها من الناحية العليا التي فيها اليوم باب المعلاة، ودخل النبي على المسجد من الباب الأعظم الذي يقال له باب بني شيبة، فقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ على دَخَلَ مَكَةً مِنْ كَدَاءٍ مِنْ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ وَخَرَجَ مِنْ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى) (٢).

ثانياً: روى البخاري من حديث عائشة: (أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ وَخَلَ مِنْ أَسْفَلِهَا) (٣).

ثالثاً: قال النووي تَعْلَللهُ: «والدخول من باب بني شيبة مستحب لكل قادم من أي جهة كان بلا خلاف»(٤).

<sup>(</sup>۱) المجموع شرح المهذب: ۱۱/۸، المصنف لابن أبي شيبة: ٣/٤٣٧؛ ٦/٨، السنن الكبرى للبيهقي: ٥/٧٣، مسند الشافعي: ١٢٥، المغني: ٥/٢١، مثير الغرام الساكن: ١/٦٦٠.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ٢/ ٥٧١.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) إيضاح الإيضاح: ٣/٥٥٥.



## آداب دخول الكعبة

□ وفيه أدب واحد.

# آداب دخول الكعبة، وفيه أدب واحد عدم دخول الكعبة بالسلاح أو الحذاء

حيث قال عطاء بالمنع من دخول البيت بالسلاح أو الحذاء، لما رواه عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن ليث عن عطاء، وطاووس، ومجاهد، قالوا: لا يدخل البيت بحذاء، ولا بسلاح، ولا خفين، وهو قول عبد الله بن عمر(١١)، وبه قال أحمد(٢).

والصحيح والله أعلم: المنع من دخول الكعبة بالسلاح، لعموم أدلة المنع من دخول مكة بالسلاح، ومنها:

الأول: روى مسلم عن جابر قال: (سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: لا يَجِلُّ لاَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السَّلاحَ)(٢).

الثاني: حديث البراء حيث قال: (صَالَحَهُمْ (٤) عَلَى أَنْ يَدْخُلَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ثَلاَتَةَ أَيَّامٍ وَلا يَدْخُلُوهَا إِلا بِجُلُبَّانِ السَّلاحِ فَسَأَلُوهُ مَا جُلُبَّانُ السَّلاحِ فَسَأَلُوهُ مَا جُلُبَّانُ السَّلاحِ فَقَالَ الْقِرَابُ بِمَا فِيهِ)(٥)، وهذا ظاهر في إباحة حمله فقط عند الحاجة لأنهم لم يكونوا يأمنون أهل مكة أن ينقضوا ويَخْفِروا الذمة، واشترطوا حمل السلاح

<sup>(</sup>۱) وأخرج سعيد بن منصور عن عطاء وطاووس ومجاهد أنهم كانوا يقولون: لا يدخل أحد الكعبة في خف ولا نعل، كذا في: «القرى»: ٤٥٩. وانظر: مصنف عبد الرزاق: ٨٣. ولما رواه ابن أبي شيبة عن حجاج عن عطاء قال: «كانوا يكرهون أن يدخلوا البيت بالخف والنعل والعصب؛ تعظيماً للبيت». انظر: مصنف ابن أبي شسة: ٥/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٢) المغنى: ٥/٦٤٤.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم: ١/ ٩٨٩.

<sup>(</sup>٤) يعنى: أن الرسول ﷺ صالح المشركين.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري: ٢/٩٥٩.

في قِرابه<sup>(۱)</sup>.

أما المنع من دخول الكعبة بحذاء أو خفين، فهذا لا دليل عليه، إذ أن المنع يحتاج إلى دليل، ولكن يستأنس برأي ابن تيمية في هذا الشأن حيث قال: «ولا يدخلها \_ يعني الكعبة \_ إلا حافياً»(٢).

<sup>(</sup>١) المغنى: ١٢٨/٥.

<sup>(</sup>۲) فتاوی ابن تیمیة: ۲٦/ ۱٤٥.



## حكم دخول البيت

#### حكم دخول البيت

وقوله: بأن دخول الكعبة ليس من مناسك الحج، لما رواه الفاكهي في أخبار مكة عنه قال: «ليس دخول البيت على الناس بواجب»(١). وهو قول ابن عباس وابن عمر، وبه قال النخعي وخَيْمة (٢)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: أن دخول الكعبة من مناسك الحج، وهو قول بعض العلماء (٣).

والراجح والله أعلم: أن دخول الكعبة ليس من مناسك الحج، وليس بواجب، وإنما هو فضيلة في ذاته، للآتي:

أولاً: لأن النبي ﷺ لم يدخلها في حجة الوداع، لما رواه البخاري من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: (اغْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَهُ مَنْ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ فَقَالَ لَهُ رَجُلّ: أَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْكَعْبَة؟ قَالَ: لا)(٤).

ثانياً: عن عائشة ﴿ قَالَت: (خَرَجَ رسول اللهِ ﷺ من عِنْدِي وهو قَرِيرُ اللهِ ﷺ من عِنْدِي وهو قَرِيرُ الْعَيْنِ طَيِّبُ النَّفْسِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ وهو حَزِينٌ فقلت له فقال: إنِّي دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ وَوَدِدْتُ أَنِّي مِن بَعْدِي) (٥٠ .

ثالثاً: روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن عطاء قال: «سمعت ابن عباس

<sup>(</sup>۱) أخبار مكة للفاكهي: ۲/۰۲، وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن واقد عن عطاء قال: «إن شئت فلا تدخله». انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ۲۰۲/۰.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٢٠٥ ـ ٢٠٦، أخبار مكةً للفاكهي: ٢/٠٢٠.

<sup>(</sup>٣) حكاه القرطبي عن بعض العلماء، ونقله عنه الشوكاني. انظر: نيل الأوطار: ٥/١٦٧.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ٢/ ٥٨٠، سنن أبي داود: ٢/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي: ٣/ ٢٢٣.

يقول: (يا أيها الناس إنَّ دخولكم البيت ليس من حجكم في شيء)(١).

رابعاً: عن طاوس قال: "كان ابن عمر يحج كثيراً ولا يدخل البيت" (٢).

خامساً: قال الحافظ: «واقتصر المصنف ـ يعني البخاري ـ على الاحتجاج بفعل ابن عمر لأنه أشهر من روى عن النبي ﷺ دخول الكعبة، فلو كان دخولها عنده من المناسك لما أخل به مع كثرة اتباعه»(٣).

سادساً: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ودخول الكعبة ليس بفرض ولا سنة مؤكدة، بل دخولها حسن، والنبي على لم يدخلها في الحج ولا في العمرة، لا عمرة الجعرانة ولا عمرة القضية، وإنما دخلها عام فتح مكة، ومن دخلها يستحب له أن يصلي فيها ويكبر الله ويدعوه ويذكره، فإذا دخل مع الباب تقدم حتى يصير بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع والباب خلفه، فذلك هو المكان الذي صلى فيه رسول الله على ولا يدخلها إلا حافياً، والحج أكثره من البيت من حيث ينحني حائطه، فمن دخله فهو كمن دخل الكعبة، وليس على داخل الكعبة ما ليس على غيره من الحجاج»(٤).

ويستحب لمن دخلها أن يصلي فيها ويدعو، اقتداء بهدي رسول الله على الما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَمَكَثَ فِيهَا، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَبِلالٌ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ، فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ وَمَكَثَ فِيهَا، فَسَأَلْتُ بِلالاً حِينَ خَرَجَ مَا صَنَعَ النَّبِيُ عَلَيْ قَالَ: جَعَلَ عَمُوداً عَنْ يَسَارِهِ، وَعَمُوداً عَنْ يَسَارِهِ، وَعَمُوداً عَنْ يَمِينِهِ، وَثَلاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءُه، وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ ثُمَّ صَلَّى) (٥).

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٥٠٨.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري معلقاً، انظر: صحيح البخاري: ٢/ ٥٨٠، قال الحافظ في الفتح: «وصله سفيان الثوري في جامعه من رواية عبد الله بن الوليد العدني عنه عن حنظلة عن طاوس قال: «كان ابن عمر يحج كثيراً ولا يدخل البيت». انظر: فتح الباري: ٣/ ٤٦٧.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٣/٤٦٧.

<sup>(</sup>٤) الفتاوى: ١٤٤/٢٦ \_ ١٤٥.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري: ١/١٨٩، صحيح مسلم: ٢/٩٦٦، سنن النسائي الكبرى: ١/١٧١.





### 10 FIA FIELD FIELD

## حكم الصلاة داخل الكعبة أو على ظهرها

🗆 وفیه مبحثان،

المبحث الأول: حكم الصلاة داخل الكعبة.

المبحث الثاني: حكم الصلاة على ظهر البيت.



### حكم الصلاة داخل الكعبة

وقوله: بصحة الصلاة داخل الكعبة، لما رواه ابن أبي شيبة عن عبد الملك عن عطاء قال: قلت له: أصلي في نواحي البيت؟ قال: «نعم في أيِّ نواحيه شئت»(١)، وبه قال الأحناف والشافعية(٢)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: كراهة صلاة الفريضة داخل البيت، وهو رواية عن عطاء، وبه قال الحنابلة والمالكية (٣).

والراجع والله أعلم: صحة صلاة النافلة والفريضة في جوف الكعبة، لما يلى:

أولاً: لـقـولـه تـعـالـى: ﴿وَعَهِدْنَا إِنَ إِبْرَهِ مَ وَإِسْمَنِعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتِيَ لِلطَّآمِفِينَ وَالْمَكِفِينَ وَالرُّكَعِ الشَّجُودِ﴾ (٤).

ثَانياً: لقوله تعالى ﴿وَجَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَةُ ﴾ (٥).

ثالثاً: لما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: (دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَبِلالٌ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجِبِيُّ، فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ وَمَكَثَ فِيهَا، فَسَأَلْتُ بِلَالاً حِينَ خَرَجَ مَا صَنَعَ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: جَعَلَ عَمُوداً عَنْ يَسَارِهِ، وَعَمُوداً عَنْ يَمِينِهِ، وَثَلاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ، وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ ثُمَّ صَلَّى)(٢).

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٤٧٥.

<sup>(</sup>Y) الاختيار: ١/١٣٤، المجموع: ٣/ ١٨١.

<sup>(</sup>٣) الكافى: ١/٩٩/، المغنى: ٢/٥٧٥.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: الآية ١٢٥.

<sup>(</sup>٥) سورة اليقرة: الآية ١٤٤.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري: ١/٩٨١، صحيح مسلم: ٢/٩٦٦، سنن النسائي الكبرى: ١/١٧١.

رابعاً: لما رواه أحمد من حديث عائشة قالت: (كُنْتُ أُحِبُ أَنْ أَدْخُلَ الْبَيْتَ فَأَصَلِّيَ فِيهِ الْجَجْرَ فَقَالَ: صَلِّي فِي الْجَجْرِ إِنْ أَرَدْتِ دُخُولَ الْبَيْتِ فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِنْ الْبَيْتِ)(١).

خامساً: ما رواه عثمان وطلحة: (أَنَّ النبي ﷺ دخل الْبَيْتَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْن)(٢).

سادساً: ما رواه عبد الله بن أبي مليكة أن معاوية قدم مكة فدخل الكعبة فبعث إلى ابن عمر: (أَيْنَ صلى رسول اللهِ ﷺ فقال: صلى بين السَّارِيَتَيْنِ بِحِيَالِ الْبَابِ) (٢).

<sup>(</sup>۱) سنن النسائي الكبرى: ۲/ ۳۹٤، سنن أبي داود: ۲/ ۲۱٤، سنن الترمذي: ۳/ ۲۲٥.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد بن حنبل: ٣/٤١٠.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد بن حنبل: ٧٥/٢.



### حكم الصلاة على ظهر البيت

وقوله: بعدم صحة صلاة الفريضة على ظهر الكعبة، لما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء أيصلي على ظهر الكعبة بعض من يظهر عليه قال: ما أحب ذلك قلت: أرأيت لو أن الحجبة حانت الصلاة وهم فوقها أتكره أن يصلوا فوقه ساعتئذ؟ قال: نعم أكرهها(١)، وبه قال الزهري ومالك والشافعي وأحمد(٢)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: مطلق جواز الصلاة، فرضاً كانت الصلاة أم نفلاً، وبه قال أبو حنيفة وداود ورواية عن الإمام مالك(٣).

القول الثالث: جواز الصلاة على ظهر الكعبة، شريطة أن يكون بين يدي المصلي شيء شاخص من أجزاء الكعبة، كبقية جدار ورأس حائط، وبه قال الشافعية (١٤).

والقول الراجع: عدم صحة صلاة الفريضة على ظهر الكعبة، لقوله تعالى: ﴿وَمَيْتُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمُ شَطْرَةُ ﴾ (٥)، أما صلاة النافلة فمبناها على التخفيف والمسامحة، بدليل صلاتها قاعداً وإلى غير القبلة في السفر على الراحلة.

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق: ٥/٥٨.

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق: ٥/ ٨٥، المجموع: ٣/ ١٨٣، الكافي: ١٩٩١، المغني: ٢/ ٤٧٥.

 <sup>(</sup>٣) المبسوط: ٧٩/٢، الاختيار: ١/١٣٤، المجموع: ٣/١٨٣، الكافي: ١٩٩١، المغنى: ٢/٥٧٩.

<sup>(3)</sup> Ilaranga: 7/101 - 101.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: الآية ١٤٤.

# البابّالبّاليّالِينِ

## أحكام الطواف والسعي

🛘 ويحتوثي على فصلين،

الفصل الأول: أحكام الطواف

الفصل الثاني: أحكام السعي





## أحكام الطواف

#### 🗖 وفیه مبلحث،

المبحث الأول: استحباب تعجيل الطواف بالبيت حين يدخل المحرم مكة.

المبحث الثاني: شروط صحة الطواف.

المبحث الثالث: آداب الطواف.

المبحث الرابع: مباحات الطواف.

المبحث الخامس: مكروهات الطواف.

المبحث السادس: أحكام الاستلام في الطواف.

المبحث السابع: أحكام الرمل.

المبحث الثامن: حكم قطع الطواف للاستراحة.

المبحث التاسع: حالات الشك في الطواف وحكم كل حالة.

المبحث العاشر: أحكام ركعتي الطواف.

المبحث الحادي عشر: النيابة في الطواف.

المبحث الثاني عشر: أحكام متفرقة في الطواف.

# استحباب تعجيل الطواف بالبيت حين يدخل المحرم مكة

وقوله: باستحباب التعجيل بالطواف، لما رواه الشافعي عن ابن جريج قال: «قال عطاء فيمن قدم معتمراً فقدم المسجد: لأن يطوف بالبيت فلا يمنع الطواف، ولا يصلي تطوعاً حتى يطوف، وإن وجد الناس في المكتوبة فليصل معهم، ولا أحبّ أن يصلي بعدها شيئاً حتى يطوف بالبيت. وإن جاء قبل الصلاة فلا يجلس ولا ينتظرها وليطف، فإن قطع الإمام طوفه فليتم بعد» (۱) وهو مروي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعبد الله بن عمر ومعاوية وابن الزبير وعائشة وأسماء وعروة بن الزبير والمهاجرين، وبه قال الإمام مالك وأحمد والشافعي (۲).

وهو الصحيح والله أعلم، للآتي:

أُولاً: لحديث جابر، قال: (حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ، اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلاثاً وَمَشَى أَرْبَعاً) (٣).

ثانياً: عن عروة بن الزبير عن عائشة أن النبي ﷺ: (حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضًا ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ)(٤).

ثَالثاً: روى مسلم من حديث عروة أنه قال: قد حج النبي ﷺ فأحبرتني عائشة: (أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضًّا ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ)(٥).

<sup>(</sup>١) الأم: ٣/٤٢٤.

<sup>(</sup>٢) الكاني: ١/٣٦٦، المجموع: ٨/١١، المغني: ٥/٢١٣.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم: ٢/ ٨٨٧، صحيح ابن حبان: ٩/ ٢٥٤، سنن النسائي: ٢/ ١٣ ٤.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم: ٩٠٦/٢، صحيح ابن حبان: ٢٠٧/٤، سنن البيهقي الكبرى: ٥/٧٧.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم: ٢٠٦/٢، صحيح ابن حبان: ١١٧/٩، صحيح ابن خزيمة: ٢٠٧/٤.

رابعاً: أن الطواف هو تحية المسجد الحرام (١)، فاستحب البداية به كما استحب لداخل غيره من المساجد أن يصلي ركعتين (٢).

<sup>(</sup>١) لمن أراده، وإلا صلى ركعتين كبقية المساجد.

<sup>(</sup>٢) الكاني: ١١/٦، المجموع: ٨/١١، المغنى: ٥/٢١٣.

#### شروط صحة الطواف

وفیه مطالب،

#### المطلب الأول ۞

#### إتمام سبعة أشواط

وقوله: لو بقى على الطائف من الطواف<sup>(۱)</sup> شوط لم يطفه لم يصح طوافه سواء قلّت البقية أم كثرت، وسواء كان بمكة أم في وطنه، ولا يجبر بالدم، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن جريج عن عطاء: «سئل عن رجل طاف ستاً وصلى ركعتين؟ قال: «يطوف طوافاً آخر، ويصلي ركعتين<sup>(۱)</sup>، وبه قال الحسن ومالك وأحمد وإسحاق وابن المنذر، بل هو قول جمهور العلماء<sup>(۱)</sup> وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: إن كان بمكة لزمه الإتمام في طواف الإفاضة وإن كان قد انصرف منها وقد طاف ثلاث طوفات لزمه الرجوع للإتمام، وإن كان قد طاف أربعاً لم يلزمه العود بل أجزأه طوافه وعليه دم، وبه قال أبو حنيفة (١٤).

والصحيح: القول بوجوب إتمام طواف الإفاضة (٥)، والعود لمكة من أجله للآتي:

<sup>(</sup>١) لعله يقصد الطواف الواجب.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٦٦٩، المجموع: ٨/٢٤، المغني: ٥/٣٤٦.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٦٦٩، إرشاد السالك: ١/ ٣٢٤، البيان: ٤/ ٢٧٩، المجموع ٨/ ٢٤، روضة الطالبين: ١/ ٥٨٠، المغني: ٥/ ٣٤٦، الفروع: ٣/ ٥٠٥، كشاف القناع: ٢/ ٥٨٠ \_ ٥٨٠.

<sup>(3)</sup> Ilamed: 3/83.

<sup>(</sup>٥) إما إن كان طوافاً غير واجب فلا يلزم العودة والله أعلم.

أُولاً: لأن النبي ﷺ طاف سبعاً وقال: (لِتَأْخُذُوا عني مَنَاسِكَكُمْ)(١) فلا يجوز النقص منه كالصلاة(٢).

ثانياً: الطواف عبادة تفتقر إلى البيت، فلم يجبرِ الدمُ بعض أجزائه كالصلاة (٣٠).

#### 0 المطلب الثاني 0

#### حكم الزيادة على سبعة أشواط

وقوله فيمن زاد على سبعة أشواط: بجبر هذه الزيادة حتى تصير أسبوعاً آخر، لما رواه ابن أبي شيبة عن ليث عن عطاء وطاووس قالا في الرجل طاف ثمانية أشواط: «إن ذكرها قبل أن يصلي ركعتين طاف ستة أطواف وصلّى أربع ركعات، وإذا ذكر بعد ما يصلي ركعتين طاف ستة أطواف ثم صلّى ركعتين وإن شاء لم يعتد بذلك»(٤)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: يصلي ركعتين، ولا يعتد بالزيادة، وهو قول الحسن (٥٠).

والراجح والله أعلم: أن من زاد على سبعة أشواط، يجبر هذه الزيادة حتى تصير أسبوعاً آخر إن استطاع، وإلا فإنه لا يعتد بهذه الزيادة ويصلي ركعتين، والأمر في ذلك واسع والله أعلم.

#### 0 المطلب الثالث 0

#### الطواف من وراء الحجر

وقوله: الحجر من البيت الحرام، والطواف به واجب ومن لم يطف به لم يعتد بطوافه، لما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: (إن طاف لم يعتد بعض سُبعه في الحجر فليطف بالبيت من وراء الحجر ما طاف في

<sup>(</sup>١) المستذ المستخرج على صحيح مسلم: ٣٧٨/٣، الجمع بين الصحيحين: ٣٩٠/٢.

<sup>(</sup>Y) Ilanaes: 1/7Y.

<sup>(</sup>٣) البيان: ٢٧٩/٤.

<sup>(</sup>٤) المصنف لابن أبي شيبة: ٦٦٨/٥.

<sup>(</sup>٥) المصنف لابن أبي شيبة: ٥/ ٦٦٨.

الحِجر إن أخطأه»(١). وبه قال مجاهد ومالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وداود وابن المنذر(٢)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: إن كان بمكة قضى ما بقي وإن رجع إلى الكوفة فعليه دم وبه قال الحسن وأصحاب الرأي (٣).

والراجح والله أعلم: القول بأن من لم يطف بالحجر لم يعتد بطوافه للآتى:

أُولاً: لأن الله ﷺ قال: ﴿وَلَـيَطَّوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِـيقِ﴾ (٤) والحجر منه فمن لم يطف به لم يمتثل أمر الله فلا يعتد بطوافه (٥).

ثالثاً: حديث عائشة، حيث قال لها رسول الله على: (إِنَّ قَوْمَكِ اسْتَقْصَرُوا مِنْ بُنْيَانِ الْبَيْتِ وَلَوْلا حَدَاثَةُ عَهْدِهِمْ بِالشَّرْكِ أَعَدْتُ مَا تَرَكُوا مِنْهُ فَإِنْ بَدَا لِقَوْمِكِ مِنْ بَعْدِي أَنْ يَبْنُوهُ فَهَلُمِّي لأُرِيَكِ مَا تَرَكُوا مِنْهُ، فَأَرَاهَا قَرِيباً مِنْ سَبْعَةِ أَذُرُع)(٧).

رابعاً: أن رسول الله ﷺ طاف من وراء الحجر وقال: (لِتَأْخُذُوا عني مَنَاسِكَكُمْ) (^).

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق ٥/٥٥.

<sup>(</sup>٢) شرح مسلم للنووي: ٩١/٩، المجموع: ٨/٨٨، الاستذكار: ١١٨/١٢، مواهب الجليل: ٣/ ٧٢، المغني: ٥/ ٢٢٩، أحكام طواف الوداع: ٨، ٩.

<sup>(</sup>٣) المبسوط: ٤٦/٤، الإشراف على نكت مسائل الخلاف: ١/ ٤٧٧، المجموع: ٨/ ٨٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الحج: الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٥) المغني: ٥/ ٢٣٠، الإشراف على نكت مسائل الخلاف: ١/٧٧١.

<sup>(</sup>٦) سنن النسائي الكبرى: ٣٩٤/٢، سنن أبي داود: ٢١٤/٢، وقال الترمذي هو حديث حسن صحيح. انظر: سنن الترمذي: ٣٢٥/٣.

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم في صحيحه: ٢/ ٩٧١، ورواه ابن خزيمة في صحيحه: ٤/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٨) المسند المستخرج على صحيح مسلم: ٣/ ٣٧٨، الجمع بين الصحيحين: ٢/ ٣٩٠.

خامساً: وكان عبد الله بن عباس يقول: الحجر من البيت: ﴿وَلَّيَطُّوُّوا وَالْكَبِّ وَالْكَيْطُوُّوا وَالْكَالِمُ اللهِ عَلَيْكُ مِن وراء الحجر (٢).

سادساً: قال ابن عبد البر: (وأجمع أهل العلم أن كل من طاف بالبيت لزمه أن يُدْخِلَ الحجر في طوافه وفي إجماعهم على ذلك ما يكفي (٣).

#### 0 المطلب الرابع 0

#### هل الطهارة شرط في صحة الطواف

وقوله: الطهارة من الحيض ليست شرطاً في صحة الطواف، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ليث عن عطاء قال: "إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعداً ثم حاضت أجزأ عنها". وروي عنه قوله: "تستقبل الطواف أحبً إليّ وإن فعلت فلا بأس" (3)، وهو قول عائشة أم المؤمنين، وبه قال الحكم وحماد ومنصور وسليمان بن يسار والأحناف ورواية عن الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم (6)، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: أن الطهارة شرط في صحة الطواف، وبه قال الجمهور وفي مقدمتهم ابن عمر والحسن بن علي وأبو العالية ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور ورواية عن الإمام أحمد (١).

والراجع والله أعلم: القول باشتراط الطهارة في الطواف للنصوص الآتة:

<sup>(</sup>١) سورة الحج: الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٢) المجموع: ٨/٨٢، الاستذكار: ١١٨/١٢.

<sup>(</sup>۳) التمهيد: ۱۰/۰۰.

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٢٥٤. قال شيخ الإسلام معلقاً: «وهذا صريح عن عطاء أن الطهارة من الحيض ليست شرطاً». انظر: مجموع الفتاوى: ٢٠٨/٢٦.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري: ٣/ ٥٠٥، المحلى: ١١٨/٧، هداية السالك: ٣/ ٩١٧، فتح القدير: ٣/ ٥١، المجموع: ٨/ ١٨، المبسوط: ٣٨/٤، المغني: ٥/ ٢٢٣.

 <sup>(</sup>٦) المدونة: ١/ ٤٢٣، المجموع: ٨/ ١٨، منهاج الطالبين: ١٩٨، المغني: ٥/ ٢٢٣،
 فتح الباري: ٣/ ٤٩٧، جامع الأمهات: ١٩٨.

أولاً: عن عائشة الله عن النبي الله أنه قال لها لما حاضت وهي محرمة: (افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي)(١).

فيه تصريح باشتراط الطهارة لأنه ﷺ نهاها عن الطواف حتى تغتسل والنهي يقتضي الفساد<sup>(٢)</sup>.

ثانياً: حدثت عائشة أن: (أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ النبي ﷺ حِينَ قَدِمَ أَنَهُ تَوَضَّا ثُمَّ طَافَ) (٣).

ثالثاً: حديث جابر الطويل أن النبي ﷺ قال في آخر حجته: (لِتَأْخُذُوا عني مَنَاسِكَكُمْ)(١٤).

وهذا الحديث يقتضي ـ كما قال النووي ـ وجوب كل ما فعله إلا ما قام الدليل على عدم وجوبه (٥).

رابعاً: «أن الطواف عبادة متعلقة بالبيت فكانت الطهارة والستارة فيها شرطاً كالصلاة»(٦).

خامساً: روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة أن صفية بنت حيي زوج النبي ﷺ حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: (أَحَابِسَتُنَا هِيَ قَالُوا إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ قَالَ: فَلا إِذاً)(٧).

سادساً: أن الله أمر إبراهيم وإسماعيل بطهارة البيت، قائلاً: ﴿أَن لَا تُشْرِلَفَ بِي شَيْحًا وَمَلَقِدٌ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَالْقَآبِدِينَ وَالرُّكَعِ ٱلسُّجُودِ ﴾(^).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في صحيحه: ۱/۱۱۷، ورواه مسلم في صحيحه: ۸۷۳/۲، ورواه ابن حبان في صحيحه: ۱٤٣/۹.

<sup>(</sup>Y) Ilanaes: 1/91.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ٢/ ٥٨٤.

<sup>(</sup>٤) المستخرج على صحيح مسلم: ٣/ ٣٧٨، الجمع بين الصحيحين: ٢/ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٥) المجموع: ١٩/٨.

<sup>(</sup>٦) المغنى: ٥/٢٢٣.

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري: ٢/ ٦٢٥.

<sup>(</sup>A) سورة الحج: الآية ٢٦.

#### 0 المطلب الخامس 0

#### حكم طواف المستحاضة

وقوله: بجواز طواف المستحاضة (۱)، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أشعث عن عطاء: «تجلس المستحاضة استعدادها الذي كانت تجلس فيه، ثم تحتشي وتغتسل وتطوف بالبيت وتنفر» (۲)، وهو قول علي وعبد الله بن عمرو وابن الزبير وعبد الله بن عباس ((1))، بل هو قول الجمهور (١).

وهذا القول هو الصحيح، للآتي:

أولاً: لحديث عائشة على قالت: (اسْتَفْتَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِقالت: إني استحاض، فقال: إنما ذَلِك عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي. فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كل صَلاةٍ)(٥)، فإذا صحت صلاتها صح طوافها من باب أولى.

ثانياً: قال النووي: «وأما الصلاة والصيام والاعتكاف وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله وسجود التلاوة وسجود الشكر ووجوب العبادات عليها فهى فى ذلك كالطاهرة، وهذا مجمع عليه»(١٦).

والمعنى والله أعلم: أن للمستحاضة أن تطوف بالبيت الحرام بعد مرور الأيام التي تتيقن فيها أنها من أيام حيضها.

<sup>(</sup>۱) الحيض دم طبيعة وجبلة يرجفه الرحم يعتاد الأنثى إذا بلغت في أيام معلومة، والاستحاضة: لغة حاضت المرأة حيضاً ومحيضاً، فهي حائض وحائضة من حوائض وحيض. انظر: شرح منتهى الإرادات: ١/٤٠١، القاموس المحيط: ١/٤١، أو هي: دم أحمر رقيق لا رائحة له يخرج من أدنى الرحم. انظر: قوانين الأحكام الشرعية: ١/٢٥.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٢٥٦، مصنف عبد الرزاق: ١/١١١.

<sup>(</sup>٣) هؤلاء هم الذين قالوا: يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة. انظر: شرح مسلم: ١٩٠/، المجموع: ٢/٥٣٦، الاستذكار: ١٩٠/١٢.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ١/١٨٩، الاستذكار: ١١/٠١١، المجموع: ٢/٣٦، شرح مسلم للنووي: ١٧/٤.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم: ٢٦٣/١.

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي: ١٧/٤.

#### آداب الطواف

#### 🗖 وفیه مطلبان،

#### 0 المطلب الأول 0

#### ترك الكلام في الطواف

وقوله: بكراهة الكلام في الطواف، لما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عن عطاء قال: «من طاف بالبيت فليدع الحديث وليذكر الله إلا حديثاً ليس به بأس، وأحب إليّ أن يدع الحديث كلّه إلا ذكر الله والقرآن»(١)، وهو قول ابن عمر وابن عباس، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد(٢).

والراجع والله أعلم: البعد عن الكلام حال الطواف إلا الكلام بخير أو الكلام لحاجة، للآتي:

أولاً: لأن الطواف صلاة وقد قال رسول الله ﷺ: (الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل لكم فيه الكلام فمن يتكلم فلا يتكلم إلا بخير)(٣).

ثانياً: قال عطاء كَثَلَثُهُ: «طفت خلف ابن عمر وابن عباس فما سمعت واحداً منهما متكلماً حتى فرغ من طوافه»(٤).

ثالثاً: عن عبد الله بن عمر قال: «أقِلُوا الْكَلامَ فِي الطَّوَافِ فَإِنَّمَا أَنْتُمْ فِي الطَّوَافِ فَإِنَّمَا أَنْتُمْ فِي صَّلاةِ»(٥٠).

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق: ٥/٥١، الأم: ٣٨/٣٤.

<sup>(</sup>٢) إعلاء السنن: ١٠/ ٨٣، إرشاد السالك: ١/ ٣٠٤، المجموع: ٨/ ٥٠، البيان: ٤/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) المستدرك على الصحيحين: ١/ ٦٣٠، صحيح ابن حبان: ١٤٣/٩.

<sup>(</sup>٤) معرفة السنن والآثار: ١٨/٤.

<sup>(</sup>٥) سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٨٥، مسند الشافعي: ١٢٧/١.

رابعاً: أما ما ثبت من حديث ابن عباس أن النبي ﷺ: (مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ رَبَطَ يَدَهُ إِلَى إِنْسَانٍ بِسَيْرٍ أَوْ بِخَيْطٍ أَوْ بِشَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ فَقَطَعَهُ النَّبِيُ ﷺ بِيدِهِ ثُمَّ قَالَ: قُدْهُ بِيدِهِ)(١). فهذا الكلام يحمل على الحاجة.

فالأولى أن يكون الطائف \_ حاج أو معتمر \_ في طوافه خاشعاً متخشعاً حاضر القلب ويلازم الأدب بظاهره وباطنه وفي هيئته وحركته ونظره فإن الطواف \_ يا أخي \_ صلاة فيتأدب بآدابها ويستشعر بقلبه عظمة من يطوف بيته (٢).

#### 0 المطلب الثاني 0

#### غض البصر في الطواف

وقوله: باستحباب غض الطائف لبصره عما حرم الله، لما رواه الفاكهي عن الأوزاعي قال: «سألت عطاء عن النظر إلى الجواري اللائي يطاف بهن من حول البيت للبيع، فكره ذلك إلا لمن أراد أن يشتري»(٣).

والذي ينبغي للطائف أن يصون بصره كما حرم الله، قال النووي: "يلزمه أن يصون نظره عمَّن لا يحل النظر إليه، من امرأة أو أمْرَدٍ حسن الصورة، فإنه يحرم النظر إلى الأمرد والحسن بكل حال»(٤).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في صحيحه: ۲/ ٥٨٦، ورواه ابن حبان في صحيحه: ۹/ ١٤١، ورواه النسائي في سننه: ۳/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) المجموع: ٨/٥٠.

<sup>(</sup>٣) أخبار مكة للفاكهي: ٣١٧/١.

<sup>(3)</sup> Ilanang: 1/10.

#### مباحات الطواف

وفيه مطالب،

# المطلب الأول ○الطواف بالنعل

وقوله: بجواز الطواف بالنعل، لما رواه ابن أبي شيبة عن إسرائيل عن جابر قال: «رأيت طاووساً ومجاهداً وعطاءً يطوفون في نعالهم»(١)، وبه قال الأحناف والمالكية(٢)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: كراهة الطواف بالنعل، وهو قول ابن الزبير، وبه قال مجاهد والشافعية (٣).

والصحيح والله أعلم: جواز الطواف بالخفين والنعلين إذا كانا طاهرين للآتى:

أُولاً: لحديث أبي سعيد الخدري: (بَيْنَمَا رسول اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوضَعَهُمَا عن يَسَارِهِ فلما رَأَى ذلك الْقَوْمُ أَلْقُوْا نِعَالَهُمْ فلما قَضَى رسول اللهِ ﷺ صَلاتَهُ قال: ما حَمَلَكُمْ على إلقائكم نِعَالِكُمْ قالوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَالْقَيْنَا)(٤).

صحة الصلاة في النعلين دليل على صحة الطواف؛ لأن الطواف صلاة

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٣٢١.

 <sup>(</sup>٢) المبسوط: ١/٤٨٤، المسالك في المناسك: ١/٤٥٤، المدونة: ١/٢٦٦، الذخيرة:
 ٣/ ٢٤٨، جامع الأمهات: ١/١٩٥٠.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٣٢١، نهاية الزين: ٢٠٨، محمد بن عمر بن علي بن نووي الجاوي، أبو عبد المعطي، دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى.

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود: ١/ ١٧٥، سنن البيهقي الكبرى: ٢/ ٤٣١، سنن الدارمي: ١/ ٣٧٠.

كما في قوله ﷺ: (الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاةٌ إِلا أَنَّ اللهَ أَحَلَّ فِيهِ الْمَنْطِقَ فَمَنْ نَطَقَ فِيهِ فَلا يَنْطِقْ إِلا بِخَيْرٍ)(١).

ثانیاً: روی ابن أبي شیبة عن شریك قال: «رأیت ابن عمر یطوف وعلیه نعلاه»(۲).

#### 0 المطلب الثاني 0

#### المشي المعهود في الطواف

وقوله: بجواز المشي المعهود في الطواف، ما لم يؤذ أحداً، لما رواه الفاكهي عنه قال: «لا بأس أن يمشي الرجل مشيه الذي هو مشيه في الطواف، ما لم يؤذِ أحداً»(٣). وعن ابن جريج قال: «سألت عطاء عن مشي الإنسان في الطواف، فقال: أحبّ إليّ أن يمشي فيه مشيه في غيره»(٤).

والصحيح والله أعلم: أن المشروع في حق الطائف أن يمشى مشيته المعهودة ما لم يؤذ أحداً، إلا في طواف القدوم، فإنه يسن فيه الرَمَل في الأشواط الثلاثة الأولى منه.

#### 0 المطلب الثالث 0

#### الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الطواف

وفعله لذلك، لما رواه أبو نعيم في حليته عن ابن جريج قال رأيت عطاء يطوف بالبيت، فقال لقائده: «امسكوا واحفظوا عني خمساً: القدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى ليس للعبد فيه مشيئة ولا تفويض، وأهل قبلتنا مؤمنون، حرام دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، وقتال الفئة الباغية بالأيدي والنعال، لا بالسلاح، والشهادة على الخوارج بالضلالة»(٥).

<sup>(</sup>١) المستدرك: ١/ ٦٣٠، صحيح ابن حبان: ٩/ ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٣) أخبار مكة للفاكهي: ١/٥/١.

<sup>(</sup>٤) أخبار مكة للأزرقي: ١٠/٢.

<sup>(</sup>٥) الحلية: ٣١٢/٣.

وهذا العمل من باب الحسبة والإنكار، والحسبة مشروعة حال الطواف للآتي: أولاً: لما رواه البخاري من حديث ابن عباس الله أن النبي الله الله ومُو يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ رَبَطَ يَدَهُ إِلَى إِنْسَانٍ بِسَيْرٍ أَوْ بِخَيْطٍ أَوْ بِشَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ فَقَطَعَهُ النّبِيُ اللهِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ: قُدْهُ بِيَدِهِ)(۱).

ونقل الحافظ عن ابن بطال قوله في هذا الحديث أنه يجوز للطائف فعل ما خفّ من الأفعال وتغيير ما يراه الطائف من المنكر<sup>(٢)</sup>.

ثانياً: روى أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَدْرَكَ رَجُلَيْنِ وَهُمَا مُقْتَرِنَانِ يَمْشِيَانِ إِلَى الْبَيْتِ فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا بَالُ الْقِرَانِ قَالا: يَا رَسُولَ اللهِ نَذَرْنَا أَنْ نَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ مُقْتَرِنَيْنِ فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْسَ هَذَا نَذْراً فَقَطَعَ قِرَانَهُمَا قَالَ سُرَيْجٌ فِي حَدِيثِهِ إِنَّمَا النَّذْرُ مَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجُهُ اللهِ عَزَّ وَجَلًى (٣).

ثَالِثاً: ما روي عن آبن عباس: (أَنَّهُ طَافَ مَعَ مُعَاوِيَةً بِالْبَيْتِ فَجَعَلَ مُعَاوِيَةً يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا. فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: لِمَ تَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكُنَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُمَا. فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ الْبَيْتِ مَهْجُوراً. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴾ (أ). فأن كر عبد الله بن عباس على معاوية على استلامه الركنين الشامي والعراقي.

### 0 للمطلب الرابع 0

#### شرب الماء أثناء الطواف

وقوله بأن الشرب أثناء الطواف لا يبطله، لما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: «لا بأس أن يشرب وهو يطوف بالبيت»(٥)، وبه قال

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في صحيحه: ۲/٥٨٦، ورواه ابن حبان في صحيحه: ۹/١٤١، ورواه النسائي في سننه: ۳/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٣/ ٤٨٢.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد بن حنبل: ١٨٣/٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب: الآية ٢١. وانظر: مسند أحمد بن حنبل: ٢١٧/١.

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق: ٥/٤٩٧.

الثوري وطاووس وأحمد وإسحاق (١)، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة. القول الثاني: الكراهة دون الإثم، وبه قال الشافعي (٢).

والراجع والله أعلم: القول بجواز شرب الماء أثناء الطواف لمن احتاج إلى ذلك، للآتي:

أولاً: عن أبي مسعود الأنصاري: (أن النبي على عطش وهو يطوف بالبيت فأتى بنبيذ من السقاية فقطب، فقال له رجل: أحرام هو يا رسول الله قال: لا علي بذنوب من ماء زمزم، فصبه عليه ثم شرب وهو يطوف بالبيت) (٣). ثانياً: روى البيهقي عن ابن عباس: (أنه شرب وهو يطوف) (٤).

ثانياً: نقل ابن المنذر الإجماع على أن شرب الماء في الطواف جائز(٥٠).

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق: ٥/ ٤٩٧، واختاره ابن المنذر وقال: لا أعلم أحداً منعه. انظر: المجموع: ٨/ ٦٥.

<sup>(</sup>Y) Ilaraes: 1/00, 17.

<sup>(</sup>٣) سنن الدارقطني: ٢٦٣/٤.

<sup>(</sup>٤) سنن البيهقى الكبرى: ٥/٥٥.

<sup>(</sup>٥) الإجماع لابن المنذر: ٦١.

#### مكروهات الطواف

#### وفیه مطلبان،

## المطلب الأول ○ الطواف من وراء المقام

وقوله بكراهة الطواف من وراء المقام، لما رواه عبد الرزاق عن ليث أن طاووساً، ومجاهداً، وعطاء منعوه أن يطوف من وراء المقام، وقالوا: «ما بين البيت والمقام»(١)، وبه قال الإمام مالك(٢)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: جواز التباعد في الطواف ما دام في المسجد، ولا سيما عند الزحام (٢)، مع استحباب التقارب، وبه قال الجمهور من الأحناف والشافعية والحنابلة (١).

والراجع والله أعلم: قول الجمهور، وأن مَنْ تباعد عن البيت في الطواف أجزأه ما لم يخرج من المسجد سواء حال بينه وبين البيت حائل مَنْ فيه أو غيره أو لم يحل لأن الحائل في المسجد لا يضر كما لو صلى في المسجد مؤتماً بالإمام من وراء حائل<sup>(٥)</sup>، لحديث أم سلمة قالت: (شَكَوْتُ إِلَى

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق: ٥/ ٦٩. وانظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٦٨١، أخبار مكة للفاكهي: ٢٣٣/١.

<sup>(</sup>٢) ولكنه استثنى من طاف وراء زمزم بسبب الزحام، بل إن الطواف بين الركن والمقام شرط من شروط الطواف عند المالكية. انظر: المدونة: ٢/ ٤٢٧، إرشاد السالك: ٢/ ٣٢٣.

<sup>(</sup>٣) التحقيق والإيضاح: ٤٥.

<sup>(</sup>٤) المبسوط: ٤/ ٤٩، البيان: ٤/ ٢٨٩، المجموع: ٨/ ٤١ ـ ٤٢، هداية السالك: ٣/ ٩٣٦، المغنى: ٥/ ٢٢٠.

<sup>(</sup>٥) المغنى: ٥/٢٢٠.

رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ: طُونِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَئِدٍ يُصَلِّى إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ)(١).

ولكن يستحب الدنو من البيت لأنه هو المقصود، فإن كان قرب البيت زحام فظنَّ أنه إذا وقف لم يؤذ أحداً وتمكن من الرَّمَل وقف ليجمع بين الرمل والدنو من البيت، وإن لم يظن ذلك وظنَّ أنه إذا كان في حاشية الناس تمكن من الرمل فعل وكان أولى من الدنو وإن كان لا يتمكن من الرمل أيضاً أو يختلط بالنساء فالدنو أولى ويطوف كيفما أمكنه وإذا وجد فرجة رمل في الأشواط الثلاثة الأولى (٢).

# 0 المطلب الثاني 0

# قراءة القرآن في الطواف

وقوله بكراهة ذلك، لما رواه عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن عطاء قال: كانوا يطوفون ويتحدثون، قال: وسئل عطاء عن القراءة في الطواف، فقال: هو محدث (٣). وهو رواية عن الإمام مالك (٤). ورواية أيضاً عن الإمام أحمد. ذكر ذلك الحافظ في الفتح وكراهة القراءة في الطواف منقول عن ابن عمر وعروة بن الزبير ومجاهد والحسن البصري (٥)، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في صحيحه: ٢/٥٨٥، ورواه مسلم في صحيحه: ٢/٩٢٧، ورواه النسائي في سننه: ٢/٣٩٦.

<sup>(</sup>٢) المغنى: ٥/ ٢٢٠، البيان: ٢٨٩/٤.

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق: ٥/ ٤٩٥.

<sup>(3)</sup> المدونة: ١/٢٦، الكافي لابن عبد البر: ١/٣٦٩، إرشاد السالك: ١/٢١٠ و ١٢٠ المدونة: ١/٢٠، فتح الباري: ٣/٣٨٤. وروي عن عروة والحسن كراهته وعن مالك لا بأس به إذا أخفاه ولم يكثر منه، قال ابن المنذر: «من أباح القراءة في البوادي والطرق رخصه في الطواف لا حجة له»: ٣/٣٨٤. قال ابن قدامة: «لا بأس بقراءة القرآن في الطواف، ونقل عن عطاء وغيره القول بذلك فتنبه المغني: ٥/٣٢٣، الكافي في فقه أهل المدينة: ١/٣٦٩. وحكى ابن المنذر استحباب قراءة القرآن في الطواف عن جمع من العلماء منهم عطاء ومجاهد والثوري وابن المبارك وأبي حنيفة وأبي ثور والشافعي وأصحابه واختاره ابن المنذر المجموع شرح المهذب: ٨/٤٢.

<sup>(</sup>٥) المجموع: ٨/٨٤، المغنى: ٥/٢٣٧، عمدة القارى: ٩/٦٣٨.

القول الثاني: جواز القراءة في الطواف وفعله مجاهد والثوري واستحبه مجاهد وابن المبارك وأبو حنيفة (١) وأبو ثور ومالك (٢)، وهو الرواية الثانية عن عطاء (٣).

القول الثالث: استحباب قراءة القرآن في الطواف، وبه قال الشافعي وأصحابه (٤).

والراجح والله أعلم: جواز قراءة القرآن في الطواف، للآتي:

أُولاً: عَن أَبِي سَعَيْدِ الْخَدْرِي وَ قَالَ: أَن النَبِي ﷺ قَالَ: (يَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ وَذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أَعْطِي السَّائِلِينَ وَفَضْلُ كَلام اللهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلام كَفَضْلِ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ) (٥٠).

ثانياً: روى أبو داود والبيهقي وغيرهما أن النبي على كان يقول بين السرك الله الله على الله الله كان يقول بين السرك السرك المستنة وفي الأخرة حسكنة وفيا عذاب السرك الساد، وهو فعل الصحابة من بعده، كعمر وعبد الرحمٰن بن عوف (٧).

ثالثاً: أن الذكر في الطواف مشروع، والقرآن هو أفضل الذكر.

رابعاً: يسن القراءة في الطواف لا الجهر بها، فأما إن غلط المصلين فليس له ذلك إذاً، قاله ابن تيمية (٨).

خامساً: أنها عبادة تتعلق بالبيت، فلم تكره فيها القراءة كالصلاة (٩).

<sup>(</sup>١) وقال الأحناف: «لا بأس أن يقرأ القرآن في نفسه ويكره أن يرفع صوته بالقراءة لكيلا يقع في الرياء والسمعة». انظر: المسالك في المناسك للكرماني: ١/٤٥٤.

<sup>(</sup>٢). الميسوط: ١/٤٨، الأم: ٢/١٧٣، إرشاد السالك: ١/٤٠٣.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥٠/٥٠، مصنف عبد الرزاق: ٥٠/٥٠.

<sup>(3)</sup> Ilaques: 1/13.

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي: ٥/١٨٤.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة: الآية ٢٠١. وانظر: سنن أبي داود: ٢/ ١٧٩، سنن البيهقي: ٥/ ٨٤، التاريخ الكبير: ٨/ ٣٩٣.

<sup>(</sup>٧) المغنى: ٥/٢٢٣.

<sup>(</sup>۸) الفتارى: ۲٦/۲۲۱.

<sup>(</sup>٩) المغنى: ٥/ ٢٢٤، رؤوس المسائل الخلافية: ٢/ ٢٦٥.

# أحكام الاستلام في الطواف،

### 🗖 وفیه مطالب،

# المطلب الأول ○ القول عند استلام الركن الأسود

وقوله بمشروعية التكبير عند استلام الركن، لما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: بلغك من قول يستحب عند استلام الركن؟ قال: كأنه يأمر بالتكبير (١)، وبه قال الجمهور من العلماء (٢)، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: مشروعية التسمية، والتكبير، وهو قول عبد الله بن عمر وإليه ذهب المالكية والشافعية (٢).

والراجع والله أعلم: أنه يسن أن يسمي ويكبر عند بدء الطواف، ثم يستمر بالتكبير فقط في بداية الأشواط الباقية، للآتي:

أُولاً: حديث ابن عباس، حيث قال: (طَافَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ كَانَ عِنْلَهُ وَكَبَّرَ)(١٠).

ثانياً: ولأن رسول الله على قال لعمر: (يَا عُمَرُ: إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ لا تُزاحِمْ عَلَى الْحَجَرِ فَتُؤْذِي الضَّعِيفَ، إِنْ وَجَدْتَ خَلْوَةً فَاسْتَلِمْهُ وَإِلا فَاسْتَقْبِلْهُ

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق: ٣٣/٥، أخبار مكة للفاكهي: ١٠٣/١، أخبار مكة للأزرقي: ٣٣٩/١، أخبار مكة للأزرقي: ٣٣٩/١.

<sup>(</sup>٢) المبسوط: ١١/٤، مجمع الأنهر: ١/٢٧١، المغنى: ٥/٨٢٨، الإنصاف: ١٠/٤.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ١/٣٦٦، المجموع: ٣٩/٨.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ٢/٥٨٣.

فَهَلِّلْ وَكَبِّرْ)(١).

ولكن إن جمع بين التسمية والتكبير في بداية كل شوط فذاك حسن أيضاً لأن الجمع بينهما مشروع، لفعل عبد الله بن عمر، والأمر في ذلك واسع والله أعلم.

# 0 المطلب الثاني 0

# حكم المزاحمة على استلام الحَجَر

وقوله بكراهة ذلك، لما رواه الأزرقي في أخبار مكة، عن حيوة بن شريح عن عطاء، أنه كان يكره دفع الناس عن الركن وكان ينهى عن ذلك كثيراً ويقول: "إياكم وأذى المسلمين" (١). وعن ابن جريج عن عطاء قال: "إذا كان على الحجر زحام فلا تُؤذِينَّ ولا تُؤذَينَّ وأبعد منه" (١). وعن عطاء قال: "تكبير ولا أؤذي مسلماً أحب إليّ من استلامه، يعني الركن (١). وعن جابر أن عطاء لم يكن يزاحم على الحَجر، وكان يقيم ساعة مستقبلاً (٥). وهو فعل ابن عباس، وبه أخذ سعيد بن جبير والحسن (١)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: مشروعية المزاحمة عليه، وهو فعل عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله (v).

والراجح والله أعلم: كراهة المزاحمة على استلام الحَجَر، للآتي:

أُولاً: لما روي عن عمر أن النبي ﷺ قال له: (يَا عُمَرُ إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ لا تُزَاحِمْ عَلَى الْحَجَرِ فَتُؤْذِي الضَّعِيفَ إِنْ وَجَدْتَ خَلْوَةً فَاسْتَلِمْهُ وَإِلا فَاسْتَقْبِلْهُ فَهَلُلْ وَكَبُرْ)(^).

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد: ۲۸/۱.

<sup>(</sup>٢) أخبار مكة للفاكهي: ١٢٨/١.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٤٠٨.

<sup>(</sup>٤) أخبار مكة للفاكهي: ١٣٢/١.

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٥٠٠.

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٢٠٤ \_ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٧) أخبار مكة للفاكهي: ١٢٨/١.

<sup>(</sup>۸) مسند أحمد: ۱/۸۲.

ثانياً: روى البخاري من طريق ابن عباس قال: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ طَافَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ عَلَى بَعِيرٍ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ وَكَبَّرَ)(١).

ثالثاً: روى ابن أبي شيبة عن عطاء عن ابن عباس قال: (كان يكره أن يزاحم على الحجر، تؤذي مسلماً أو يؤذيك)(٢).

### 0 المطلب الثالث 0

# حكم من لم يتمكن من تقبيل الحَجَر

وقوله فيمن لم يتمكن من تقبيل الحجر استلمه (٣) وقبل يده، لما رواه ابن أبي شيبة عن ابن جريج عن عطاء قال: هرأيت ابن عمر وأبا هريرة إذا استلموا الركن يعني الحجر قبلوا أيديهم قال: قلت لعطاء وابن عباس قال وابن عباس حسبت كثيراً قال: وقال عطاء: لم أمسح الركن إن لم أقبل يدي (١٤)، وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت تقبيل الناس أيديهم إذا استلموا الركن أكان ممن مضى في كل شيء؟ قال: نعم، رأيت ابن عمر، وأبا سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله، وأبا هريرة، إذا استلموا قبلوا أيديهم، قال: قلت: فابن عباس؟ قال: وابن عباس ـ حسبت قال: \_ قلت: أفتكره أن تدع تقبيل يدك إذا استلمت؟ قال: نعم، فلم استلم إذا لم أقبل؟ وأنا أريد بركته (٥)، وهو قول ابن عمر وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عباس، وبه قال سعيد بن جبير وعروة وأيوب والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، واختاره ابن المنذر (٢) وهذا هو القول الأول.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: ٢/ ٥٨٣.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شبية: ٢٠٤/٥

<sup>(</sup>٣) لأنه قد يتعذر عليه التقبيل ولا يتعذر عليه الاستلام.

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٤٥٦.

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق: ٥/٤٠، الأم: ١٨٦٢.

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة: ٥٥٥ ـ ٤٥٦، المجموع شرح المهذب: ٨/٦٢، المغني: ٥/٨٤، مجموع الفتاوى: ١٢٠/٢١، نيل الأوطار: ٥/٧٤، فتح الباري: ٣/٣٤، ٤٧٦، وقال القاسم بن محمد والإمام مالك يضع يده على فيه من غير تقبيل.

القول الثاني: أنّ من استلم الحجر الأسود فإنه يشرع له أن يضع يده على فيهِ من غير تقبيل، وبه قال القاسم بن محمد والإمام مالك في أحد قوليه(١).

والراجح والله أعلم: القول الأول، للآتي:

أولاً: أخرج مسلم عن نافع قال: (رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَبَلَ يَدُهُ)(٢).

ثانياً: لأنه فعل كبار الصحابة، كأبي هريرة وابن عمر وأبي سعيد<sup>(۱)</sup>، لما رواه الشافعي والبيهقي أن عطاء قال: رأيت جابر بن عبد الله وابن عمر وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة إذا استلموا قبّلوا أيديهم<sup>(1)</sup>.

# 0 المطلب الرابع 0

# حكم من شق عليه الاستلام(٥)

وقوله: من شقّ عليه استلام الحجر يكفيه التكبير إذا حاذاه (٢٦)، وهو قول سعد وابن عباس وعائشة وعروة، وبه قال الحسن وسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد وإبراهيم النخعي وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد (٧).

<sup>(</sup>۱) المدونة: ٣٦٣/١ ـ ٣٦٣، الفواكه الدواني: ١/ ٤١٥، شرح مسلم للنووي: ٩/ ١٥ ورثم رأي آخر يقول: بتقبيل اليد بعد استلام الحجر الأسود، وبه قال مالك، ولكن القاضي عياض ـ المالكي المذهب ـ حكم بشذوذ مالك عن الجمهور في مسألة تقبيل اليد بعد استلام الحجر الأسود فتنبه، نيل الأوطار: ٥/ ٤٧، أضواء البيان: ٥/ ٢١٦.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في صحيحه: ٢/ ٩٢٤.

<sup>(</sup>٣) أضواء البيان : ١٦/٥، فتح الباري: ٣/٤٧٣، نيل الأوطار: ٥/٧٤، شرح مسلم: ١٩/٩، المغنى: ٥/٢٢٧ ـ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٤) مسند الشافعي: ٢/ ٤٤، المصنف: ٨٩٢٣، سنن البيهقي: ٥/٥٠.

<sup>(</sup>٥) لأنه إذا شقّ عليه الاستلام فيكون من باب أولى قد شق عليه التقبيل.

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق: ٥/ ٣١.

<sup>(</sup>۷) مصنف عبد الرزاق: ۳۱/۵، فتح الباري: ۳۲/۵، المبسوط: ۹/۶، شرح الزركشي: ۳/۸، نهاية المحتاج: ۳/۸۶ ـ ۲۸۶، الكافي لابن عبد البر: ۳۲/۸، مجمع الأنهر: ۲۷۱/۱، المجموع شرح المهذب: ۳۲/۸.

وهذا هو الصحيح، للآتي:

أُولاً: لقول النبي ﷺ لعمر ﷺ: (بَا عُمَرُ: إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ لا تُزَاحِمْ عَلَى الْحَجَرِ فَتُؤْذِي الضَّعِيفَ، إِنْ وَجَدْتَ خَلْوَةً فَاسْتَلِمْهُ وَإِلا فَاسْتَقْبِلْهُ فَهَلُلْ وَكَبِّرْ)(١).

ثانياً: روى البخاري من طريق ابن عباس: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ طَافَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ عَلَى بَعِيرٍ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَلِهِ وَكَبَّرَ)(٢).

### 0 المطلب الخامس 0

# من أين يستلم الحجر

وقوله بجواز استلام الحجر من أي جهة كانت، لما رواه الأزرقي في أخبار مكة، عن المثنى بن الصباح قال: «إن عطاء كان يستلم الحجر من أين شاء»(٣)، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: أن الاستلام يكون استقبالاً، وهو قول لمجاهد (٤).

والصحيح والله أعلم: أن من أراد استلام الحجر، تكون هيئته واحدة من الثلاث حالات الآتي:

إحداهن: أن يكون مستقبلاً للحجر، وهذا هو الأكمل(٥).

الثانية: أن يحاذي بجميع بدنه بعض الحجر إن أمكنه، فيجزئه ولكن لا يمكن؛ لأن جثة الإنسان أكبر من الحَجَر، فإن أمكنه أجزأه، كما إذا استقبل بجميع بدنه بعض البيت في الصلاة، فإنه يجزئه (٦).

الثالثة: أن يحاذي ببعض بدنه جميع الحجر، مثل: أن يقف حِذاء وسط الحجر، فإن بعض بدنه يكون خارجاً من الحجر (٧).

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد: ۲۸/۱.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ٢/ ٥٨٣.

<sup>(</sup>٣) أخبار مكة للأزرقي: ٢٤٢/١.

<sup>(</sup>٤) أخبار مكة للأزرقي: ٣٤٢/١.

<sup>(</sup>ه) البيان: ٤/٣٨٣.

<sup>(</sup>٢) البيان: ٤/٣٨٢.

<sup>(</sup>٧) وفي إجزاء هذه الحالة قولان للشافعية، الأول: يجزئه، وهو مذهب الشافعي في =

### 0 المطلب السادس 0

### حكم من حاذى الحجر

وقوله بأنه يكبر ولا يرفع يديه بالتكبير، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الملك قال: رأيت سعيد بن جبير حين استفتح الطواف استقبل الحَجَر ولم يمسه ورفع يديه وكبر، فسألت عطاء؟ فقال: «كبِّر، ولا ترفع يديك بالتكبير»(۱)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: رفع اليدين مع التكبير، وبه قال طاوس وسعيد بن جبير (٢).

والراجح والله أعلم: أن من حاذى الحجر يشير باليد اليمنى مع التكبير لأن ذلك يقوم مقام الاستلام، وليس رفع كلتا اليدين.

# 0 المطلب السابع 0

# عدد مرات الاستلام في السبعة أشواط

وقوله بعدم تحديد مرات معينة، لما رواه الفاكهي عن عمرو بن أبي سفيان قال: «كنت أطوف مع عطاء بن أبي رباح، فكان يستلم في الأول، ويجفوه في الثاني، ويستلم في الثالث، ويجفوه في الرابع، ويستلم في الخامس والسادس والسابع»(٣)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: استحباب الاستلام في الوتر، وهو قول مجاهد(٤).

والراجع والله أعلم: استحباب استلام الحجر في بداية كل شوط، لما رواه ابن عمر: (أن رَسُولَ اللهِ ﷺ كان يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ اليماني وَالأَسْوَدَ كُلَّ طوفة

<sup>=</sup> القديم، والثاني: لا يجزئه، وهو مذهب الشافعي في الجديد. انظر: البيان: 8/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٣٠٣، تهذيب الآثار للطبري: ٨٦/١، فتح الباري: ٤٧٣/٣

<sup>(</sup>٢) أخبار مكة للفاكهي: ١٠٧/١.

<sup>(</sup>٣) أخبار مكة للفاكهي: ١٤٤/١.

<sup>(</sup>٤) أخبار مكة للفاكهي: ١٤٤/١.

وَلَا يَسْتَلِمُ الرُّكُنَيْنِ الآخَرِينِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحَجَرَ)(١)، وعنه من طريق آخر قال ابن عمر: كان رسول الله ﷺ: (لا يَدَعُ أَنْ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ وَالْحَجَرَ فِي كُلُّ طَوْفَةٍ). قال نافع: «وكان ابن عمر يفعله»(١).

### 0 المطلب الثامن 0

# حكم استلام الأركان كلها<sup>(٢)</sup>

وقوله بعدم مشروعية استلام غير الركنين: الأسود واليماني، لما رواه ابن أبي شيبة عن عطاء قال: «أدركت مشيختنا ابن عباس وجابراً وأبا هريرة لا يستلمون إلا الحجر الأسود والركن لا يستلمون غيرهما من الأركان» (عهو قول عمر وابن عباس وأبي هريرة وعبد بن عمير ويعلى ابن أمية وعبد الله بن عمر ورواية عن جابر بن عبد الله وعروة بن الزبير وجابر بن زيد، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، بل هو قول جمهور العلماء (٥)، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد بن حنبل: ١١٥/٢.

<sup>(</sup>۲) سنن أبو داود: ۱۷٦/۲.

<sup>(</sup>٣) فائلة: للبيت أربعة أركان: الركن الأسود والركن اليماني، وهذان الركنان يقال لهما الركنان اليمانيان، والركن العراقي والركن الشامي، وهذان الركنان يقال لهما الركنان الشاميان، والركن الأسود فيه فضيلتان، إحداهما: كونه على قواعد ابراهيم على والثانية: كونه فيه الحجر الأسود. وأما اليماني ففيه فضيلة واحدة، وهي كونه على قواعد ابراهيم. وأما الركنان الآخران فليس فيهما شيء من هاتين الفضيلتين فلهذا خص الحجر الأسود بشيئين الاستلام والتقبيل للفضيلتين وأما اليماني فيستلمه ولا يقبله لأن فيه فضيلة واحدة وأما الركنان الآخران فلا يقبلان ولا يستلمان والله أعلم. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: ١٤/٩.

<sup>(</sup>٤) المصنف لابن أبي شيبة: ٥/٥٣٧.

<sup>(</sup>٥) المصنف لابن أبي شيبة: ٥/ ٥٣٥، المبسوط: ٤٩/٤، تهذيب المدونة: ١/ ٥٢٠، الاستذكار: ١/ ١٥٠، المجموع: ٨/ ٦٢ ـ ٣٣، هداية السالك: ٣/ ١٩٨٠، إرشاد السالك: ٣/ ٣١٠، المغني: ٥/ ٢٢٦ ـ ٢٢٦، حاشية الروض: ٤/ ٢٠١ ـ ١٠٤، وقال النووي: (وقد أجمعت الأمة على استحباب استلام الركنين اليمانيين، واتفق الجماهير على أنه لا يمسح الركنين الآخرين، انظر: شرح مسلم للنووي: ٩/ ١٤.

والراجع والصحيح: القول الأول، وهو قول الجمهور، للآتى:

أولاً: لما رواه مسلم من حديث سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال: (لم أَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمْسَعُ من الْبَيْتِ إلا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ)(٢).

ثانياً: ما رواه سالم عن أبيه قال: (لم يَكُنْ رسولَ اللهِ ﷺ يَسْتَلِمُ من أَرْكَانِ الْبَيْتِ إلا الرُّكْنَ الأَسْوَدَ وَالَّذِي يَلِيهِ من نَحْوِ دُورِ الْجُمَحِيِّينَ)(٣).

ثالثاً: قال ابن عمر: كان رسول الله ﷺ: (لا يَدَعُ أَنْ يَسْتَلِمَ الرُّكُنَ الْبَمَانِيَ وَالْحَجَرَ فِي كُلِّ طَوْفَةٍ)(٤). قال نافع: (وكان ابن عمر يفعله).

رابعاً: روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر: (أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ دَخَلَ مَكَّةَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ الأَسْوَدَ وَالرُّكُنَ الْيَمَانِي وَلَمْ يَسْتَلِمْ غَيْرَهُمَا مِنْ الْأَرْكَانِ) (٥٠).

خامساً: في صحيح مسلم من حديث ابن عمر: (مَا تَرَكْتُ اسْتِلامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَ وَالْحَجَرَ مُذْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُمَا فِي شِئَةٍ وَلا رَخَاءٍ)(١).

سادساً: ما روي عن ابن عباس: (أَنَّهُ طَافَ مَعَ مُعَاوِيَةً بِالْبَيْتِ فَجَعَلَ مُعَاوِيَةً بِالْبَيْتِ فَجَعَلَ مُعَاوِيَةً بَسْتَلِمُ الأَرْكَانَ كُلَّهَا. فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: لِمَ تَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكُنَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُمَا. فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ الْبَيْتِ مَهْجُوراً.

<sup>(</sup>۱) المصنف لابن أبي شيبة: ٥/٧٥، المبسوط: ٤٩/٤، تهذيب المدونة: ١/٥٢٠، الاستذكار: ١٥٠/١٢، المجموع: ٨/٢٢ ـ ٣٣، هداية السالك: ٣/٠٨٠، إرشاد السالك: ١/٣١٦ ـ ٢٢١، المغنى: ٥/٢٢ ـ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: ٢/ ٩٢٤، صحيح أبن حبان: ٩/ ١٣٦، سنن النسائي الكبرى: ٢/ ٤٠٢.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم: ٩٢٤/٢، صحيح ابن خزيمة: ٢١٦/٤، سنن النسائي الكبرى: ٤٠٣/٢.

<sup>(</sup>٤) سنن أبو داود: ١٧٦/٢.

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد بن حنبل: ١٤٦/٢، مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٥٣٧.

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم: ٢/ ٩٢٤، سنن النسائي الكبرى: ٢/ ٤٠٢، سنن البيهقي الكبرى: ٥٦/٥.

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْرَةُ حَسَنَةً ﴾ (١).

ثامناً: قال القاضي عياض: «وهو إجماع أئمة الأمصار والفقهاء.. قال: وإنما كان فيه خلاف لبعض الصحابة والتابعين وانقرض الخلاف وأجمعوا على أنهما لا يستلمان (3).

# 0 المطلب التاسع 0

# حكم تقبيل مقام إبراهيم

وقوله بكراهة ذلك، لما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت أحداً يقبل المقام أو يمسه؟ قال: «أما أحدٌ يعتريه فلا»(٥). وهو قول ابن الزبير وابن الحنفية والحنابلة(٦).

# وهذا هو الصحيح، للآتي:

أولاً: لأن العبادات توقيفية، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله، ومن ذلك أن الأمكنة لا تكون مقدسة معظمة تعظيم عبادة لذاتها، وإنما يكون لها ذلك بنص من الشارع، ونلحظ ذلك جلياً في قول عمر عندما أراد تقبيل الحجر الأسود، حيث قال: (إنى أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لا تَضُرُّ ولا تَنْفَعُ وَلَوْلا أَنَّى رأيت

<sup>(</sup>١) مسند أحمد بن حنيل: ٢١٧/١، سورة الأحزاب: الآية ٢١.

<sup>(</sup>٢) المغني: ٥/٢٢٦ ـ ٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) سنن أبو داود: ٢/١٧٦، سنن البيهقي الكبرى: ٥٩/٥.

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على صحيح مسلم: ٩/ ١٤، المجموع: ٨/ ٦٢.

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق: ٥/٤٩، أخبار مكة للفاكهي: ١/٥٥٨.

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق: ٤٩/٥، أخبار مكة للفاكهي: ٤٥٨/١، قال في الفروع: ﴿ولا يشرع تقبيل المقام ومسحه، فسائر المقامات أولى، وسأله ابن منصور: عن مسّ المقام، قال: ﴿لا يمسه، ونقل الفضل: يكره مسه وتقبيله. انظر: الفروع: ٣/٣٠٥.

النبي ﷺ يُقَبُّلُكَ ما قَبَّلْتُك)(١).

ثانياً: أن في فتح الباب في تقبيل مقام إبراهيم فتحاً لباب من أبواب الشرك عظيم، فيقبل الناس ما راق لهم من الأحجار والأشجار وغيرها مما له علاقة بالمناسك.

### 0 المطلب العاشر 0

# كيفية استلام مشلول اليد اليمنى

وقوله بأنه يكفيه التكبير، لما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الأشل \_ أجب الكف اليمنى \_ أيستلم بظهر كفه أم بشماله؟ قال: "بل يكبّر ولا يستلم بشيء من يديه، وأيّ ذلك صنع فحسن، قال: وقد سمعته قبل ذلك يقول: يستلم بيمينه وإن كان أشلاً»(٢).

والصحيح والله أعلم: أن الأشل يستلم بظهر كفه إن استطاع، وإلا فبشماله، وإن لم يستلم فيكفيه التكبير، والأمر في ذلك واسع، للآتي:

أُولاً: لقوله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَنْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (٣).

ثانياً: لتحديث أبي هريرة على عن النبي على قال: (وإذا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا منه ما اسْتَطَعْتُمْ)(٤)، هذا في باب الأوامر، ومن باب أولى في باب المندوبات والمستحبات.

# المطلب الحادي عشر ○ حكم التصويت بالقبلة عند الاستلام

وقوله بعدم التصويت بالقبلة عند الاستلام، حيث قال: إذا استلمت الحجر فقبّل يدك ولا تصوت بالقُبلة (٥)، وبه قال الشافعية (٢)، وقول عند

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: ٢/ ٥٧٩، صحيح ابن حبان: ٩/ ١٣١، سنن أبي داود: ٢/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق: ٥/٤٤، أخبار مكة للفاكهي: ١٠٢/١.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ٢٨٦.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ٦/ ٢٦٥٨، صحيح مسلم: ٢/ ٩٧٥.

<sup>(</sup>٥) المصنف لابن أبي شبتة: ٥/ ٦٧٠، برقم: ١٦٠٣١، أخبار مكة للفاكهي: ١/٩٥١.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري: ٣/ ٢٧٦، المجموع: ٨/ ٣٢، هداية السالك: ٣/ ٩٦٤.

المالكية (١)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: إباحة التصويت عند تقبيل الحجر، وهو قول عند المالكية (٢).

والراجع والله أعلم: أن المستحب ألا يرفع بالقبلة صوتاً (٣)، للآتي: أولاً: لأن النبي ﷺ لم يفعل ذلك»، كما قال النووي(٤).

ثانياً: روى الفاكهي عن سعيد بن جبير قال: "إذا قبلت الركن فلا ترفع بها صوتك تشبهها بقبلة النساء (٥٠).

ثالثاً: قال ابن حجر: «ويستحب في التقبيل ألا يرفع صوتاً<sup>(٦)</sup>.

# 0 المطلب الثاني عشر 0

# حكم استلام النساء للحَجَر

وقوله بأن المرأة لا تستلم الركن، لما رواه الفاكهي عن المثنى قال: «رأيت عطاء وأرادت امرأة أن تستلم الحجر، فصاح بها، وقال: «غطٌ يدكِ، ليس للنساء أن يستلمن»(٧)، وهو قول عائشة(٨)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: مشروعية استلام النساء للحجر.

<sup>(</sup>۱) تسهيل المسالك إلى هداية السالك إلى مذهب الإمام مالك، مبارك بن علي بن حمد التميمي: ٣/ ٨٩٢، تحقيق الدكتور عبد الحميد بن مبارك آل الشيخ، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ١٤٢٢هـ.

<sup>(</sup>٢) تسهيل المسالك إلى هداية السالك إلى مذهب الإمام مالك: ٣/ ٨٩٢.

<sup>(</sup>٣) وهذا أيها القارئ هو هدي السلف ـ أعني ـ البعد عن الغلو في كل شيء، ألا تسمع لعمر بن الخطاب وهو يقبل الحجر الأسود يقول: (إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لا تَضُرُّ وَلا تَنْفَعُ وَلَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ)، صحيح البخاري: ٢/٥٧٩، صحيح ابن حبان: ٩/ ١٣١، سنن أبي داود: ٢/ ١٧٥.

<sup>(3)</sup> Ilaques: 1/27.

<sup>(</sup>٥) أخبار مكة للفاكهي: ١٥٩/١.

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) فتح الباري: ٣/٤٧٦.

<sup>(</sup>٨) المغنى: ٥/ ٢١٥.

والراجع والله أعلم: أن المرأة غير مشروع في حقها الاستلام، فإذا لم يتيسر للنساء فسحة لاستلام الحجر وتقبيله فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال(١) للآتى:

أولاً: لما رواه الشافعي في مسنده عن منبوذ بن أبي سليمان عن أمه أنها كانت عند عائشة زوج النبي على أم المؤمنين فدخلت عليها مولاة لها فقالت: لها يا أم المؤمنين طفت بالبيت سبعا واستلمت الركن مرتين أو ثلاثا فقالت: لها عائشة: (لا آجرك الله لا أجرك الله تدافعين الرجال إلا كبرت ومررت)(٢).

ثانياً: لأن ذلك يفضي إلى المزاحمة والتكشف، والمرأة ممنوعة من الاختلاط بالرجال فكيف بمزاحمتهم.

<sup>(</sup>١) التحقيق والإيضاح لابن باز: ٤٣.

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام الشافعي: ١٢٧/١.

# أحكام الرَّمَل(١)

### 🗖 وفیه مطالب،

# المطلب الأول حكم الرَّمَل

وقوله بأن الرمل سنة ولا شيء في تركه، وأن من ترك الرمل في الطواف فاتته الفضيلة ولا شيء عليه، لما رواه ابن أبي شيبة عن أبي جعفر قال: وكان عطاء يراه واسعاً، إن شاء رمل وإن شاء لم يرمل، وكان الرمل أحبّ إليه (٢). وهو قول ابن عباس وابن عمر وعلي بن الحسين، وبه قال عامة الفقهاء: من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (٣)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: عليه دم، وبه قال الحسن البصري وسفيان الثوري وعبد الملك الماجشون المالكي(٤).

<sup>(</sup>۱) الرَمَل: بفتح الراء والميم هو سرعة المشي مع تقارب الخطا، وهو الخبب، يقال: رَمَل يرمُل بضم الميم رملاً ورملاناً، المجموع: ٨/٤٤ ـ ٤٥، إرشاد السالك: ١/٣٣٥، فتاوى شيخ الإسلام: ٢٦/٢٢١.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٣٨٩، وروى ابن أبي شيبة عن عطاء: في الرجل ينسى الرمل؟ قال: ليس عليه شيء. انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٣) الفتح الرباني: ١٦/١٦ ـ ١٧، مجمع الأنهر: ١/ ٢٧٢، الاختيار: ١/ ٢٠٨ ـ ٢٠٩، المدونة: ١٩/٢، إرشاد السالك: ١/ ٣٣٧، الاستذكار: ١/ ١٢٧/، البيان: ١/ ٢٩٢، المحبوع: ٨/ ٣٣، المغني: ٥/ ٢٢٢، فتح الباري: ٣/ ٤٧٢، وفي المحلى قال: وروينا عن ابن عباس وعطاء: ليس على مَن ترك الرمل شيء: ٧/ ٥٣، وفي الاستذكار: «ليس الرمل بسنة ومن شاء فعله ومن شاء لم يفعله وهو مروي عن عطاء وطاووس ومجاهد والحسن وسالم والقاسم وسعيد بن جبير وهو الأشهر عن ابن عباس»: ١٢٨/١٢، وكان مالك يقول: عليه دم ثم رجع عنه والصحيح القول الأول، المجموع: ٨/ ٣٠.

<sup>(3)</sup> Ilaجموع: 17/7R.

والراجح والصحيح: القول الأول، للآتي:

أولاً: روى ابن أبي شيبة عن أبي جعفر: (أن ابن عباس وعلي بن الحسين كانا لا يرملان)(١).

ثانياً: أن طواف القدوم لا يجب بتركه شيء، فترك صفة فيه أولى أن لا يجب بها؛ لأن ذلك لا يزيد على تركه.

ثالثاً: أن تاركه ليس تاركاً لعمل بل لهيئة مخصوصة، فكان كرفع الصوت بالتلبية، فمن لبى خافضاً صوته لم يكن تاركاً للتلبية بل لصفتها ولا شيء عليه (٢).

# والحكمة في بقاء حكم الرمل مع زوال علته، الآتي:

أُولاً: أَن يَتَذَكَر بِهِ المسلمون نعمة الله عليهم حيث كثرهم وقواهم بعد القلة والضعف كما قال سبحانه: ﴿ وَأَذْكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَنُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَغَافُونَ أَن يَنَخَطَّنَكُمُ ٱلنَّاسُ فَغَاوَنكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ ﴾ (٣).

ثانياً: بقاء إغاظة المشركين في قلب المسلم.

ثالثاً: فعل النبي ﷺ له (٤).

## 0 المطلب الثاني 0

# حكم الرِّمَل لأهل مكة

وقوله بأن أهل مكة ليس عليهم رمل<sup>(٥)</sup>، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي أسامة عن هشام عن الحسن وعطاء قالا: ليس على أهل مكة

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٣٨٩.

 <sup>(</sup>۲) شرح الزركشي: ۳/ ۱۹۱ ـ ۱۹۱، الاقناع في مسائل الإجماع: ۱/ ۳۳۷، فتح البارى: ۳/ ٤٧٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال: الآية ٢٦. انظر: أضواء البيان ١٩٦/٠.

<sup>(</sup>٤) ويدل على ذلك بقاؤه في حجة الوداع، وكانت مشروعيته في عمرة القضية، كذلك زاد النبي في حجة الوداع من الحَجَر إلى الحَجَر، وفي عمرة القضية من الحَجَر إلى الركن اليماني.

<sup>(</sup>٥) لأن الرَّمَل خاص بالآفاقي.

رَمَل، ولا على مَن أهل منها، إلا أن يجيء أحدٌ من أهل مكة من خارج (١). وهو قول ابن عباس وابن عمر وغيرهما، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: استحباب الرمل في حق أهل مكة، وبه قال الإمام مالك(٢).

والراجح والله أعلم: القول بأنه ليس على أهل مكة رمل، إلا إذا أحرموا داخلين إليها من بعيد أو من المواقيت، للآتى:

أولاً: روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس أنه قال: ذلك ـ يعني الرمل ـ على أهل الآفاق»(٣).

ثانياً: أن الرمل ـ والله أعلم ـ إنما شُرع في الأصل لإظهار الجَلَد والقوة لأهل البلد وهذا المعنى معدوم في أهل البلد والحكم فيمن أحرم من مكة حكم أهل مكة (3).

### 0 المطلب الثالث 0

# حكم الرَّمَل في طواف يوم النحر

وقوله بأن الرمل خاص بطواف القدوم، وليس في طواف النحر رَمَلان، لما رواه ابن أبي شيبة عن ابن جريج عن عطاء قال: ليس في طواف النحر رَمَلان (٥)، وهو قول عروة (٢)، وبه قال عامة الفقهاء، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٥٥٠، المحلى: ٥٣/٧. وفي مصنف ابن أبي شيبة: «سئل عطاء عن المجاور إذا أهل من مكة هل يسعى الأشواط الثلاثة؟ قال: إنهم يسعون فأما ابن عباس فإنه قال: ذلك على أهل الآفاق». انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٤/٥٢٤، أعلام الموقعين: ٣/٣٩٥.

<sup>(</sup>۲) إرشاد السالك: ۲/۳۳۲.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٥٥٠، أعلام الموقعين: ٣/٥٩٥.

<sup>(</sup>٤) المغني: ٥/ ٢٢١ \_ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٥٥١، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٨٤.

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٥٥٠.

القول الثاني: مشروعية الرمل يوم النحر، وهو فعل مجاهد<sup>(۱)</sup>. والراجع والله أعلم: القول الأول، للآتي:

أولاً: فعل النبي ﷺ حيث رمل في طواف القدوم، وقال: (لتأخذوا عني مناسككم)(٢).

ثانياً: لحديث سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: (قَدِمَ رسول اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ وقد وهنتهم حُمَّى يَثْرِبَ قال: فقال: الْمُشْرِكُونَ أنه يَقْدُمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ قد وهنتهم الْحُمَّى قال: فاطلع الله النبي ﷺ على ذلك فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَرْمُلُوا وَقَعَدَ الْمُشْرِكُونَ نَاحِيَةَ الْحَجَرِ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِمْ فَرَمَلُوا وَمَشَوْا ما بين الرُّكْنَيْنِ قال: فقال: الْمُشْرِكُونَ هَوُلَاءِ الَّذِينَ تَزْعُمُونَ أَن الْحُمَّى وأهنتهم هَوُلَاءِ أقوي من كَذَا وَكَذَا ذَكَرُوا قَوْلَهُمْ قال بن عَبَّاسٍ فلم يَمْنَعُهُ أَن يَأْمُرَهُمْ أَن يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا إلا إِبْقَاءً عليهم)(٣).

ثالثاً: لحديث نَافِع عن ابن عُمَرَ: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الأُوَّلَ خَبَّ ثَلاثاً وَمَشَى أَرْبَعاً وكان يَسْعَى بِبَطْنِ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بين الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وكانَ بن عُمَرَ يَفْعَلُ ذلك)(٤).

# 0 المطلب الرابع 0

# حكم الرَّمَل على النساء

وقوله: ليس على النساء رمل، لما رواه ابن أبي شيبة عن عبد الملك عن عطاء قال: «ليس على النساء رَمَل بالبيت، ولا بين الصفا والمروة»(٥). وهو قول عائشة وابن عمر، وبه قال سليمان بن يسار(٢) قول الحنفية والمالكية

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/١٥٥.

<sup>(</sup>٢) المستخرج على صحيح مسلم: ٣/ ٣٧٨، الجمع بين الصحيحين: ٢/ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٣) مسئد أحمد بن حنبل: ١/٩٠/٠.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم: ٢/ ٩٢٠.

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ١٦٤. ولما رواه الشافعي في الأم عن ابن جريج أنه سأل عطاء: أتسعى النساء؟ فأنكره نكرة شديدة. انظر: الأم: ٣/ ٤٤٨، المحلى: ٥٣/٧.

<sup>(</sup>٦) الأم: ٣/٨٤٤، المحلى: ٧/٥٣.

والشافعية والحنابلة(١)، للآتي:

أولاً: عن نافع عن ابن عمر قال: (ليس على النساء سعي بالبيت ولا بين الصفا والمروة)(٢).

ثانياً: روى ابن أبي شيبة عن مجاهد عن عائشة أنها سئلت: على النساء رمل؟ فقالت: (أليس لكنَّ بنا أسوة؟ ليس عليكن رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة)(٣).

ثالثاً: أن الأصل في الرمل إظهار الجلد، ولا يقصد ذلك في حق النساء(1).

رابعاً: أن النساء يقصد فيهن الستر، وفي الرمل تعرض للتكشف(٥).

خامساً: أن عدم مشروعية الرمل في حق النساء، هو إجماع بين العلماء(٦).

### 0 المطلب الخامس 0

# بداية ونهاية الرَّمَل

وقوله بترك الرمل في الطواف بين الركنين اليمانيين وبه قال طاووس ومجاهد وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد والحسن البصري وسعيد بن جبير (٧)، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثانى: أن الرمل من الحَجَر إلى الحجر، وهو قول عمر

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ٣/ ٤٧٢، الأم: ٣/ ٤٤٨، المجموع: ٨/ ٤٩، روضة الطالبين: ١/ ٥٨٦، نيل الأوطار: ٦/ ١٢٨، التمهيد: ٢/ ٧٨، الكافي: ١/ ٣٦٦، إرشاد السالك: ١/ ٣٣٧، المغنى: ٥/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) سنن البيهقي الكبرى: ٥/٨، مسند الشافعي: ١/٩٢١، سنن الدارقطني: ٢/ ٢٩٥٠.

<sup>(</sup>٣) سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٨٤، مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٤) المغنى: ٥/٢٤٦.

<sup>(</sup>٥) المغنى: ٥/٢٤٦.

<sup>(</sup>٦) التمهيد: ٢/ ٧٨، المغنى: ٥/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>V) المبسوط: ١١/٤، المجموع: ٨/٦٣، المغنى: ٥/٢١٨.

وعبد الله بن مسعود وابن عمر وعروة ابن الزبير، وبه قال النخعي ومالك والثوري وأبو حنيفة وأحمد والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو ثور واختاره ابن المنذر(١).

والراجح والله أعلم: القول باستحباب الرمل من الحَجَر إلى الحَجَر في الثلاثة أشواط الأولى، للآتى:

أُولاً: عن نافع: (أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَمَلَ مِنْ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَلَهُ)(٢).

ثانياً: وعن جابر بن عبد الله قال: (رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَمَلَ مِنْ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ ثَلاثَةَ أَطْوَانِ)(٣).

<sup>(1)</sup> Ilaجموع A/78.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في صحيحه: ٢/ ٩٢١.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في صحيحه: ٢/ ٩٢١. قال النووي: «وأما حديث ابن عباس الذي قال فيه: (وَأَمَرَهُمْ النَّبِيّ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلائَة أَشْوَاط وَيَمْشُوا مَا بَيْن الرُّكُنَيْنِ) فمنسوخ بحديث الرمل من الحجر إلى الحجر؛ لأن حديث ابن عباس كان في عمرة القضاء سنة سبع قبل فتح مكة، وكان في المسلمين ضعف في أبدانهم، وإنما رملوا إظهاراً للقوة واحتاجوا إلى ذلك في غير ما بين الركنين اليمانيين؛ لأن المشركين كانوا جلوساً في الحج، وكانوا لا يرونهم بين هذين الركنين، ويرونهم فيما سوى ذلك؛ فلما حج النبي ﷺ حجة الوداع سنة عشر رمل من الحجر إلى الحجر، فوجب الأخذ بهذا المتأخر، انقى كلامه، انظر: شرح صحيح مسلم: ٩/٩.

# حكم قطع الطواف للاستراحة

وقوله: بجواز الاستراحة أثناء الطواف ولا سيما إذا احتاج إليها الحاج أو المعتمر، لما رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة، حيث روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت: يستريح الإنسان فيجلس في الطواف؟ قال: نعم، قال: وكان عطاء يكره أن يقول: دور قل طواف(١)، وهو قول ابن عمر وابن الزبير، وإليه ذهب الشافعي وأحمد(٢)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: عدم جواز الاستراحة، وبه قال أبو حنيفة ومالك(٣).

والراجح والله أعلم: أن الطائف إذا احتاج للراحة فلا بأس بأن يقطع طوافه قليلاً، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن جميل بن زيد قال: «رأيت ابن عمر طاف بالبيت ثلاثة أطواف ثم قعد يستريح، وغلام له يُروِّح علينا، ثم قام فينا على طوافه»(٤).

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق: ٥/٥٥ \_ ٥٦، مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٥٣٥، المغنى: ٥/٢٤٨.

<sup>(</sup>Y) المجموع: ٨/١٥ \_ ٥٢، المسائل: ١٦٨/١، المغنى: ٥/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٣) المبسوط: ٤٨/٤، إرشاد السالك: ١/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة: ٥٣٤/٥.

# حالات الشك في الطواف وحكم كل حالة

### 🖸 وفیه مطالب،

# المطلب الأول ○

# حالة ما إذا كان الطائفان اثنين واختلفا

وقوله: في الشاك في الطواف يأخذ بقول صاحبه الذي لا يشك، لما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: شككت في الطواف اثنان أو ثلاثة، قال: فأوف على أحرز ذلك، قلت: فطفت أنا ورجل واختلفنا، قال وذينه وتينه، قلت: أبي، قال: ففعل أحرز ذلك في أنفسكما، قلت: فطفت وقلت: الذي معي كله، قال: فاستقبل سبعاً جديداً (۱).

مقتضى هذا الكلام أنه إذا كان اثنان يطوفان وشك أحدهما، فإنه يأخذ بقول الذي لم يشك  $^{(7)}$ ، وبه قال الفضيل بن عياض  $^{(7)}$ ، وهذا هو القول الأول. القول الثانى: يبنيان على اليقين  $^{(3)}$ ، وبه قال الإمام أحمد  $^{(6)}$ .

القول الثالث: أن كل واحد لا يجزئه إلا علم نفسه، وبه قال الشافعي

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق: ٥/٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق: ٥/٠٠٥.

<sup>(</sup>٣) المجموع شرح المهذب: ٨/ ٢٤، وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن من شك في عدد طوافه بنى على اليقين ـ قال ـ ولو اختلف الطائفان في عدد الطواف قال مالك: أرجو أن يكون فيه سعة. وقال الشافعي: لا يجزئه إلا علم نفسه لا يقبل قول غيره ـ قال ابن المنذر ـ وبه أقول ٤٠ المجموع ٨/ ٢٤، المغنى: ٢٢٤/٥.

<sup>(</sup>٤) وهو الأخذ بالأقل.

<sup>(</sup>٥) المغني: ٢٢٤/٥ الإقناع في مسائل الإجماع بتحقيق حسن بن فوزي الصعيدي: ٢٦٨/١ ـ ٢٦٩.

وابن المنذر(١).

القول الرابع: أن الأمر في ذلك واسع، وبه قال مالك(٢).

والراجح البناء على اليقين، للآتي:

أولاً: روى ابن أبي شيبة عن علي قال: «إذا طفت بالبيت فلم تدر أتممت أم لم تتمم؟ فأتم ما شككت، فإن الله لا يعذب على الزيادة»(٣).

ثانياً: قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أنه من شك في طوافه بنى على اليقين»(٤).

ثَالثاً: لحديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: (إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاثاً أَمْ أَرْبَعاً فَلْيَطْرَحْ الشَّكَ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ) (٥).

### 0 المطلب الثاني 0

# إذا كان الطائف واحداً فشكّ

وقوله: من شك في طوافه فإنه يبني على اليقين، لما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: شككت في الطواف اثنان أو ثلاثة، قال: فأوف على أحرز ذلك<sup>(٦)</sup>. وهو قول عمر، وبه قال الفضيل بن عياض والشافعية والحنابلة<sup>(٧)</sup> وهذا هو القول الأول.

<sup>(</sup>١) المجموع: ٨/٤٤، إرشاد السالك: ١/٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) هداية السالك: ٣/ ٩٣٥، إرشاد السالك: ١/ ٣٢٥، المجموع: ٨/ ٢٤.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٤) الإجماع لابن المنذر: ٦١.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم في صحيحه: ١/ ٤٠٠.

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق: ٥/٥٠٠. وروى أيضاً عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: طفت سبعاً وصليت، ثم جاءني البيت أني طفت ستة أطواف، قال: فطف سبعاً آخر، واجعلها ثمانية أطواف، قال عطاء: إن طفت ستة أطواف فطف واحداً وصلٌ ركعتين، مصنف عبد الرزاق: ٥٠٠٠٥ ـ ٥٠١.

<sup>(</sup>٧) المجموع شرح المهذب: ٨/ ٢٤، المغنى: ٥/ ٢٢٤.

القول الثاني: يبدأ طوافه من جديد، وهو قول لعطاء (١٠).

والراجع والله أعلم: أن من طاف فلم يدر كم طاف فإنه يبني على اليقين، وهو قول عطاء، للآتي:

أولاً: روى ابن أبي شيبة عن علي قال: «إذا طفت بالبيت فلم تدر أتممت أم لم تتمم؟ فأتم ما شككت، فإن الله لا يعذب على الزيادة»(٢).

ثانياً: قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أنه من شك في طوافه بنى على اليقين (٣).

ثَالثاً: لحديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: (إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاثاً أَمْ أَرْبَعاً فَلْيَطْرَحْ الشَّكَ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ)(٤).

### 0 المطلب الثالث 0

# الشك في الطواف بعد صلاة ركعتي الطواف

وقوله: بإعادة الطواف، لما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: طفت سبعاً وصليت، ثم جاءني البيت أني طفت ستة أطواف، قال: «فطف سبعاً آخر، واجعلها ثمانية أطواف، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: لا يلتفت إلى الشك بعد الفراغ من الطواف، وبه قال الشافعية والحنابلة (٢٠).

القول الثالث: يعود فيبني على اليقين، وبه قال المالكية والأحناف

<sup>(</sup>١) لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الملك عن عطاء قال: ﴿إِذَا شُكُ الرجل في الطواف، فلم يدرِ طاف أم لم يطف، فليستقبل مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٣) الإجماع لابن المنذر: ٦١.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في صحيحه: ١/٤٠٠.

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق: ٥٠٠/٥ ـ ٥٠١.

<sup>(</sup>٦) كما لو شك في عدد الركعات بعد الفراغ من الصلاة. انظر: المجموع: ٨/٢٣، المغنى: ٥/٢٤٠.

وأبو ثور<sup>(۱)</sup>.

القول الرابع: يبدأ طوافه من جديد، وهو قول لعطاء (٢).

والراجح والله أعلم: أن من شك في الطواف بعد الفراغ منه لا يلتفت إلى هذا الشك، للآتى:

أولاً: لأن الطواف سبعاً من شروط الطواف، والشك في شرط العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر فيها<sup>(٣)</sup>.

ثانياً: قياساً على الشك في عدد الركعات بعد الفراغ من الصلاة(٤).

<sup>(</sup>۱) موطأ مالك: ١/٣٦٨، هداية السالك: ٣/ ٩٣٤، إرشاد السالك: ١/٢٩٤، الاستذكار: ١٧٠/١٢ ـ ١٧١.

<sup>(</sup>٢) الإنصاف: ١٧/٤.

<sup>(</sup>٣) المغنى: ٥/٢٢٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

# أحكام ركعتي الطواف

🗖 وفیه مطالب،

# 0 المطلب الأول 0

# حكم صلاة ركعتي الطواف في الحجر

وقوله: بجواز ركعتي الطواف في الحجر، لما رواه ابن أبي شيبة عن عبد الملك عن عطاء قال: قلت له: أصلي في نواحي البيت؟ قال: «نعم، صل في أي نواحيه شئت»(۱)، وهو قول ابن عمر وابن الزبير، وبه قال جمهور العلماء، منهم: سعيد بن جبير والثوري(۲) وأبو حنيفة، والشافعي(۳)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: يكره صلاة ركعتي الطواف الواجب داخل الحجر، وبه قال مالك(٤).

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ١٢/٤.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ١٢/٤،

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٤/١٢، الاستذكار: ١٢٠/١٢، المجموع: ٨/٧٨.

قال مالك: «لا يصلي في الكعبة ولا في الحجر فريضة ولا ركعتا الطواف الواجب ولا الوتر ولا ركعتا الفجر، أما غير ذلك من ركوع الطواف والنوافل فلا بأس به». انظر: التاج والإكليل: ١/ ٥١٠، المدونة الكبرى: ١/ ١٩. وقال مالك: «ومن ركع ركعتي الطواف الواجب في الحجر أعاد الطواف والسعي بين الصفا والمروة وإن لم يركعهما حتى بلغ بلده أهراق دماً ولا إعادة عليه». انظر: الاستذكار: ١٢٠/١٠. قال ابن المنذر: «لا حجة لمالك على هذا؛ لأنه إن كانت صلاته في الحجر صحيحة فلا إعادة سواء كان بمكة أو غيرها، وإن كانت باطلة فينبغي أن تجب إعادتها وإن رجع إلى بلاده، فأما وجوب الدم فلا أعلمه يجب في شيء من أبواب الصلاة». انظر: المجموع: ٨/٨٤.

والراجع والله أعلم: أن ركعتي الطواف تصحان حيث صلاهما، وأنه يجوز فعلها داخل الحجر، ولكن يستحب كونها خلف المقام، للآتي:

أولاً: لعموم قوله تعالى: ﴿وَعَهِدْنَا إِنَّ إِبْرُهِمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْقَ لِلطَّآبِهِينَ وَالْتُحَعِ الشُجُودِ﴾(١).

ثَانياً: لعموم قوله تعالى: ﴿وَيَعَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَةُ ﴾ (٢).

رابعاً: لما رواه أحمد من حديث عائشة قالت: (كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَدْخُلَ الْبَيْتَ فَأَصَلَّيَ فِيهِ الْبَيْتَ فَأَصَلَّيَ فِيهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِي فَأَدْخَلَنِي الْحِجْرَ فَقَالَ: صَلِّي فِي الْجِجْرِ إِنْ أَرَدْتِ دُخُولَ الْبَيْتِ فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِنْ الْبَيْتِ)(٤).

خامساً: ما رواه عثمان وطلحة: (أَنَّ النبي ﷺ دخل الْبَيْتَ فَصَلَّى رَكْعَنَيْنِ) (٥٠).

سادساً: ما رواه عبد الله بن أبي مُلَيْكَةَ: (أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَدِمَ مَكَّةَ فَدَخَلَ الْكَعْبَةَ فَبَعَثَ إلى ابن عُمَرَ أَيْنَ صلى رسول اللهِ ﷺ فقال: صلى بين السَّارِيَتَيْنِ بِحِيَالِ الْبَابِ)(٢).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ١/١٨٩، صحيح مسلم: ٢/٩٦٦، سنن النسائي الكبرى: ١/١٧١.

<sup>(</sup>٤) سنن النسائي الكبرى: ٢/ ٣٩٤، سنن أبي داود: ٢/ ٢١٤، سنن الترمذي: ٣/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد بن حنيل: ٣/ ٤١٠.

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد بن حنبل: ٧٥/٢.

# 0 المطلب الثاني 0

# هل تجزئ المكتوبة عن ركعتي الطواف

وقوله: بأن المكتوبة تجزئ عن ركعتي الطواف، لما رواه عبد الرزاق عن عطاء قال: «بلغني أن الصلاة المكتوبة تجزيء من الركعتين على السبع»(۱). وقال: «تجزيء ركعتا الفجر من ركعتين على السبع»(۲)، وهو قول ابن عباس وابن عمر وجابر بن زيد وسالم، وبه قال الحسن وسعيد بن جبير والنخعي وإسحاق وأحمد، وهو قول للشافعي(۳)، وهذا هو القول الأول(٤).

القول الثاني: أن المكتوبة لا تجزئ عن ركعتي الطواف، وبه قال الزهري وأبو حنيفة ومالك، ورواية عن أحمد (٥٠).

والراجح والله أعلم: أن المكتوبة لا تجزئ عن ركعتي الطواف؛ لأن ركعتي الطواف صلاة مستقلة ولها سبب معين وهو الطواف.

### 0 المطلب الثالث 0

# حكم صلاة ركعتي الطواف في أوهات النهي

وقوله: بجواز صلاة ركعتي الطواف في جميع الأوقات<sup>(٢)</sup>، وهو قول ابن عمر وابن عباس والحسن والحسين ابني علي وعبد الله بن الزبير، وبه قال طاوس والقاسم بن محمد وعروة ومجاهد وأحمد وإسحاق وأبو ثور والشافعي وأصحابه (٧)، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق: ٥٧/٥.

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق: ٥٩/٥، مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٣٤٠، المغني: ٥/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٣٣٩ \_ ٣٤٠، المغني: ٥/٢٣٣.

<sup>(</sup>٤) احتج أصحاب هذا القول بأن ركعتي الطواف إنما شرعتا للنسك فأجزأت عنهما المكتوبة كركعتي الإحرام. انظر: المغني: ٥/٢٣٣.

<sup>(</sup>٥) المجموع: ٨/٩٤، المغني: ٥/٢٣٣.

<sup>(</sup>٦) المجموع شرح المهذب: ٨/ ٦١، الإنصاف: ٢٠٥/٢.

<sup>(</sup>٧) المجموع شرح المهذب: ٨/ ٦١، الإنصاف: ٢/ ٢٠٥.

القول الثاني: الكراهة وإن فعل فلا يركع، وهو رواية عن عطاء<sup>(١)</sup> وبه قال سعيد بن جبير ومجاهد والثوري وأبو حنيفة ومالك<sup>(٢)</sup>.

والراجع والصحيح إن شاء الله: جواز صلاة ركعتي الطواف في أوقات النهى للآتى:

أولاً: لما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن أن رسول الله على قال: (يا بني عبد مَنَافٍ لَا تَمْنَعُنَّ أَحَداً طَافَ بهذا الْبَيْتِ أو صلى أي سَاعَةٍ من لَيْلٍ أو نَهَار)(٣).

وَفِي لَفَظ: (يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ وَيَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنْ كَانَ لَكُمْ مِنْ الأَمْرِ شَيْءٌ فَلأَعْرِفَنَ مَا مَنَعْتُمْ أَحَداً يَطُوفُ بِهَذَا الْبَيْتِ أَيَّ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلِ أَوْ نَهَارٍ)(١٠).

ثانياً: روى البيهقي عن موسى بن يسار أنه سمع عطاء بن أبي رباح قال: «رأيت عبد الله بن عمر طاف بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس ثم ركع»(٥).

ثالثاً: روى البيهقي عن أبي سعيد: «أن الحسن والحسين طافا بعد العصر وصليا»(٦).

رابعاً: وعن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال: «رأيت ابن عباس الله عباس الله عباس الله العصر وصلى) (٧).

خامساً: وعن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن أبي الدرداء أنه طاف بعد العصر عند مغارب الشمس فصلى ركعتين قبل غروب الشمس فقيل له يا

<sup>(</sup>١) الاستذكار: ١٧٧/١٢.

<sup>(</sup>٢) الاستذكار: ١٧٧/١٢.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد بن حنبل: ١/ ٨٠، ويحتمل أن يكون المراد بهذه الصلاة صلاة الطواف خاصة وهو الأشبه بالآثار ويحتمل جميع الصلوات، كما نقل ابن عبد البرعن البيهقي. انظر: الاستذكار: ١٧٩/١٢.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد بن حنيل: ٨١/٤.

<sup>(</sup>٥) سنن البيهقي الكبرى: ٢/٣٦٤.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق.

أبا الدرداء أنتم أصحاب رسول الله ﷺ تقولون لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فقال: «إن هذه البلدة بلدة ليست كغيرها»(١).

سادساً: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أما التطوع الذي لا سبب له فهو منهي عنه بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس باتفاق الأئمة وكان عمر بن الخطاب ولله يضرب من يصلي بعد العصر فمن فعل ذلك فإنه يعزر اتباعاً لما سنه عمر إذ قد تواترت الأحاديث عن النبي بالنهي عن ذلك. وأما ما له سبب كتحية المسجد وصلاة الكسوف فهذا فيه نزاع وتأويله فإنه كان يصلي صلاة يسوغ فيها الاجتهاد لم يعاقب (٢).

يتضح من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كَثَلَثُهُ أَن ما له سبب لا نهي عنه، وهو الصحيح والمخصص لحديث النهي.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى: ۲۱۸/۲۳.

# المبحث الحادي عشر

# النيابة في الطواف

### 🖸 وفیه مطالب،

# 0 المطلب الأول 0

# حكم الطواف بالمريض

وقوله: بجواز الطواف بالمريض على محمل (١)، وهو محل إجماع (٢)، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: أن المريض يستأجر من يطوف عنه، وهو رواية عن عطاء (٣).

القول الثالث: أن المريض يطاف عنه، وبه قال طاوس (٤).

والراجح والله أعلم: جواز الطواف بالمريض، وأن ذلك يجزئه، وهو محل إجماع، كما نقل ذلك النووى عن ابن المنذر<sup>(٥)</sup>.

### 0 المطلب الثاني 0

# لمن يكون الطواف للحامل أم المحمول

وقوله: بأن من حمل مريضاً في الطواف فإن الطواف للمحمول، لما رواه الفاكهي عن حجاج قال: سألت عطاء عن مريض حمله رجل فطاف به

<sup>(1)</sup> Ilanang: 1/38.

<sup>(</sup>٢) كما نقل ذلك النووي عن ابن المنذر. انظر: المجموع: ٨ ٦٤.

<sup>(</sup>٣) لما رواه ابن أبي شيبة عنه قال: «يستأجر المريض من يطوف عنه». انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>a) Ilanaes: 1/35.

لأيهما الطواف؟ فقال: «للمحمول»(١). وبه قال الحنابلة وأحد قولي الشافعي(٢) وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: وقوعه عن الحامل والمحمول جميعاً، وبه قال الأحناف وقول للمالكية والشافعية (٣).

القول الثالث: وقوع الطواف عن الحامل وحده، وبه قال الشافعية (٤). القول الرابع: لا يجزئ عن واحد منهما، وهو قول عند المالكية (٥).

والراجح والله أعلم: أنه يقع لهما، للآتي:

أولاً: لحديث: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّبَاتِ)(٦).

ثانياً: لأن كل واحد منهما طائف بنية صحيحة، فأجزأ الطواف عنه كما لو لم ينو صاحبه شيئاً (٧).

ثانياً: لأنه لو حمله بعرفات لكان الوقوف عنهما كذا لههنا (^).

# 0 المطلب الثالث 0

### حكم الطواف عن الصحيح

وقوله: بجواز الطواف عن الصحيح، لما رواه الفاكهي عن يزيد مولى عطاء قال: «كان عطاء يأمرني أن أطوف عنه، وهو جالس في المسجد»<sup>(۹)</sup>. وعن يعقوب بن عطاء عن أبيه قال: «إنه اشترى غلاماً يطوف عنه، وهو

<sup>(</sup>١) أخبار مكة للفاكهي: ١/ ٢٨١.

<sup>(</sup>Y) المجموع: ٨/ ٣١، المغنى: ٥/٥٥.

 <sup>(</sup>٣) انظر: إرشاد السالك: ١/ ٣٣٨، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ٢/ ٢٨١،
 مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ١٤٤، المجموع: ٨/ ٣١، المغني: ٥/ ٥٥.

<sup>(3)</sup> Ilaranga: 1/17.

<sup>(</sup>٥) انظر: إرشاد السالك: ٢٣٨/١.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري في صحيحه: ٣/١، وروه أبي داود في سننه: ٢٦٢٢، ورواه ابن ماجه في سننه: ٢/٢١٢، ورواه مسلم بلفظ: (إنما الأعمال بالنية) ٣/١٥١٥.

<sup>(</sup>V) المغنى: ٥/٥٥.

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٩) أخبار مكة للفاكهي: ١/٢٩٠، الأم: ٣٠٤/٣.

جالس في المسجد الحرام»(١). وعن أبي رواد عن عطاء أنه كان يقول لبعض بنيه أو بعض مواليه: «اذهب فطف عنى سبعاً»(٢).

وعن إبراهيم بن مهاجر عن عطاء قال: «إذا لم يستطع الرجل أن يطوف، وطابت نفس غلامه أو أجبره أن يطوف عنه، فقد أجزأه»(٣)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: لا يطوف أحد عن أحد، وهو رواية عن عطاء<sup>(٤)</sup>، وبه قال الشافعي<sup>(٥)</sup>.

والراجح والله أعلم: عدم صحة الطواف عن أحدٍ ما لم يكن فيه علة مانعة من مرض أو كِبَر أو نحوهما.

قال ابن حجر الهيشمي: «لا تصح النيابة في الطواف استقلالاً»(٦).

<sup>(</sup>١) أخبار مكة للفاكهي: ٢٩٠/١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) لما رواه الفاكهي عن حوشب بن عقيل عن عطاء قال: الا يطوف أحدٌ عن أحدٍ إلا أن يحج عنه فيطوف للحجِّ. انظر: أخبار مكة للفاكهي: ١/٢٩١.

<sup>(</sup>٥) الأم: ٣/٤٠٣.

<sup>(</sup>٦) الفتاوي الفقهية الكبرى، لابن حجر الهيثمي: ٢/ ١٣٠.

# أحكام متفرقة في الطواف

### وفيه مطالب،

# المطلب الأول ○ حكم الطواف راكباً أو محمولاً

وقوله: إن طاف راكباً أو محمولاً فإن كان لعذر من مرض أو كِبَر لم يلزمه شيء، وإن كان لغير عذر أعاده ما دام بمكة، فإن رجع إلى أهله فعليه دم، وبه قال الأحناف<sup>(۱)</sup>، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: إن طاف راكباً أو محمولاً فلا شيء عليه، وبه قال الشافعية وابن المنذر ورواية عن الإمام أحمد(٢).

القول الثالث: لا يجزئ طواف الراكب ولا المحمول لغير عذر على الصحيح عند الحنابلة (٣).

والراجح والله أعلم: جواز الطواف راكباً، للآتي:

أُولاً: لقول ابن عباس قال: (طَافَ النبي ﷺ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ على بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِ)(٤).

قال ابن المنذر: ﴿ لا قول لأحد مع فعل النبي ﷺ (٥٠).

ثانياً: لأن الله تعالى أمر بالطواف مطلقاً فكيفما أتى به أجزأه ولا يجوز

<sup>(</sup>١) المبسوط: ٤/٤٤ \_ ٤٥، مختصر اختلاف العلماء: ١٤٣/٢.

<sup>(</sup>٢) البيان: ٢٩٣/٤، المجموع: ٨٨٨٨.

<sup>(</sup>٣) المغنى: ٥/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ٢/ ٥٨٢، صحيح مسلم: ٢/ ٩٢٦، سنن النسائي الكبرى: ١ ٢٦٢٠.

<sup>(</sup>٥) المغنى: ٥/ ٢٥٠.

### 0 المطلب الثاني 0

# أيهما أفضل للغرباء: الصلاة أم الطواف

وقوله: الطواف للغرباء أفضل من الصلاة، لما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج قال: كنت أسمع عطاءً يسأله الغرباء، الطواف أفضل لنا أم الصلاة؟ فيقول: «أمّا لكم فالطواف أفضل، إنكم لا تقدرون على الطواف بأرضكم وأنتم تقدرون هناك على الصلاة»(٢). ولما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن حجاج قال: سألت عطاء \_ يعني عن الطواف أفضل أم الصلاة \_ فقال: «أما أنتم فالطواف، وأما أهل مكة فالصلاة»(٣). وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والحسن، وبه قال الأحناف والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٤)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: أن الصلاة للغرباء أفضل من الطواف.

والراجح والله أعلم: القول بأن الطواف للغرباء أفضل، للآتي:

أولاً: روي عن ابن عباس أنه قال: «الطواف لكم يا أهل العراق والصلاة لأهل مكة»(٥).

ثانياً: لأن الطواف مشتمل على الصلاة فكان أولى بالغرباء ليطوفوا

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق: ٥/ ٧٠، وروى أيضاً عبد الرزاق عن فضيل عن هشام عن الحسن وعطاء قالا: إذا أقام الغريب بمكة أربعين يوماً كانت الصلاة أفضل له من الطواف. انظر: مصنف عبد الرزاق: ٥/ ٧١.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥٤٦/٥.

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٢٥ ـ ٥٤٧، المبسوط: ٤٨/٤، حاشية ابن عابدين: ٢/ ٢٥، الذخيرة: ٣/ ٢٤٩، المجموع شرح المهذب: ٨/ ٦١، المغني: ٥/٤٦٤، الإنصاف: ٢/ ١٦٤، مجموع الفتاوى: ٢٢/ ٢٤٨، واختاره الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كَلْلُهُ. انظر: فتاوى ابن باز: ٢٢٥/١٧.

<sup>(</sup>٥) المغني: ٥/٤٦٤.

ببیت ربهم<sup>ه(۱)</sup>.

ثالثاً: لأن الصلاة لا تختص بمكان فيمكن التنفل بها في أي مكان بخلاف الطواف<sup>(٢)</sup>.

### 0 المطلب الثالث 0

# أيهما أفضل لأهل مكة: الصلاة أم الطواف

وقوله: الصلاة لأهل مكة أفضل، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن حجاج قال: سألت عطاء \_ يعني عن الطواف أفضل أم الصلاة \_ فقال: أما أنتم فالطواف، وأما أهل مكة فالصلاة<sup>(٣)</sup>. وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والحسن، وبه قال الأحناف والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية<sup>(3)</sup>، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: أن الطواف لأهل مكة أفضل.

والراجع والله أعلم: القول بأن الصلاة لأهل مكة أفضل، للآتي:

أولاً: ما روي عن ابن عباس أنه قال: «الطواف لكم يا أهل العراق والصلاة لأهل مكة»(٥).

ثانياً: لأن التطوع من الصلاة عبادة بجميع البدن تشتمل على أركان مختلفة عن الطواف فالاشتغال بهذا أفضل من الاشتغال بطواف التطوع(١٦).

<sup>(</sup>١) مجمع الأنهر: ١/٢٤٧. وانظر: فقه أنس بن مالك للمنيف ٢/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع: ١/٢١٦.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥٤٦/٥.

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة: ٥٤٦/٥ ـ ٥٤٦، المبسوط: ٤٨/٤، حاشية ابن عابدين: ٢/٢٥، الذخيرة: ٣٤٤/١، المجموع شرح المهذب: ٨/١٦، المغني: ٥٤٤٠، الإنصاف: ٢/٨٤، مجموع الفتاوى: ٢٤٨/٢٦، واختاره الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كالله. انظر: فتاوى ابن باز: ٢٢٥/١٧.

<sup>(</sup>٥) المغنى: ٥/٤٦٤.

<sup>(</sup>r) Ilapmed: 3/83.

#### 0 المطلب الرابع 0

#### أيهما أفضل الطواف بالبيت أم السفر إلى المدينة

وقوله: بأن الطواف بالبيت أفضل من السفر إلى المدينة، لما رواه ابن حزم في المحلى عن أسلم المنقري قال: قلت لعطاء: آتي مسجد النبي على فأصلي فيه قال: فقال لي عطاء: «طواف واحد أحبُّ إليّ من سفرك إلى المدينة» (۱)، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وسفيان وأحمد (۲)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: أن السفر إلى المدينة أفضل من الطواف بالبيت، وبه قال يحيى بن معين (٣).

ومقتضى كلام عطاء أن مكة أفضل من المدينة، وهو الصحيح إن شاء الله للآتى:

أولاً: لأن الله تعالى حبس عنها الفيل وأهلك جيشه حينما أراد غزوها.

ثانياً: لقول الرسول ﷺ في غزوة الحديبية إذ بركت ناقته فقال الناس: حل حل حل فألحت فقال النبي ﷺ: (ما خَلاَت القصواء، فقال النبي ﷺ: (ما خَلاَتُ الْقَصْوَاءُ وما ذَاكَ لها بِخُلُقِ وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ)(٤).

ثالثاً: لقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ وُضِعَ النَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدُى لِلْتَاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدُى لِلْتَعْلَدِينَ ﴿ إِنَّ الْعَلَدِينَ الْآ ﴾ (٥٠).

رابعاً: لقوله تعالى: ﴿وَمَن دَخَلَةٍ كَانَ مَامِناً ﴾ (٦).

خامساً: أن الهجرة إلى المدينة فرضت قبل أن تفتح مكة، فلما فتحت

<sup>(1)</sup> المحلى: ٧/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

 <sup>(</sup>۳) معرفة الرجال، ليحيى بن معين، رواية أحمد بن محمد القاسم بن محرز: ۲٬۲۰،
 تحقيق محمد مطيع الحافظ، غزوة بدير، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ٢/ ٩٧٤.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران: الآية ٩٦.

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران: الآية ٩٧.

بطلت الهجرة، فهذه الفضيلة العظيمة لمكة ثم للمدينة(١١).

سادساً: أمر الرسول على أن لا يسفك فيها دم، وأخبر أن الله تعالى حرمها يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس.

سابعاً: لحديث عبد الله بن عمر قال: (قال رسول الله ﷺ: في حَجَّةِ الْوَدَاعِ اللا أَيُّ شَهْرٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةٌ قالوا: ألا شَهْرُنَا هذا، قال: ألا أَيُ يَوْمٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةٌ قالوا: ألا بَلَدُنَا هذا، قال: ألا أَيُ يَوْمٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةٌ قالوا: ألا يَوْمُنَا هذا قال فإن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى قد حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَعْوَاضَكُمْ إلا بِحَقِّهَا كَحُرْمَةٍ يَوْمِكُمْ هذا في بَلَدِكُمْ هذا في شَهْرِكُمْ هذا ألا هل بَلَّغْتُ ثَلاثاً كُلُّ ذلك يُجِيبُونَهُ ألا نعم) (٢٠). وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ في حجته: (أَتَدُرُونَ أَيُّ يَوْمٍ أَعْظَمُ حُرْمَةٌ فَقُلْنَا: يَوْمُنَا هذا، قال: قالَ بَلَدُ أَعْظَمُ حُرْمَةً فَقُلْنَا: بَلَدُنَا هذا) الحديث. فهذان الصحابيان جابر وابن عمر يشهدان أن رسول الله ﷺ قَرَّرَ الناس على أيّ بلد أعظم حرمة فأجابوه بأنه مكة وَصَدَّقَهُمْ في ذلك وهذا إجماع من جميع الصحابة في إجابتهم إياه بأنه بلدهم ذلك وهم بمكة، فمن خالف هذا فقد خالف الإجماع (٢٠).

ثامناً: شهادة الرسول ﷺ لها بأنها أحب بلاد الله إلا الله، كما في حديث أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ كان بِالْحَجُونِ فقال: (وَاللهِ إِنَّكِ لَحَيْرُ أَرْضِ اللهِ إِلَيَّ وَلَوْ لَم أُخْرَجُ مِنْكِ ما خَرَجْتُ)(٥).

تاسعاً: جعل الله تعالى فيها تمام الصلاة والحج والعمرة.

عاشراً: قال ابن حزم: «فصح بالنص والإجماع أن مكة أعظم حرمة من المدينة، وإذا كانت أعظم حرمة من المدينة فهي أفضل بلا شك؛ لأن أعظم

<sup>(</sup>١) المحلى: ٧/٨٨/٠.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ٦/ ٢٤٩٠، سنن البيهقي الكبرى: ٦١/٦.

<sup>(</sup>٣) كنز العمال: ١١٣/٥.

<sup>(</sup>٤) المحلى: ٧/٨٨/٧.

<sup>(</sup>٥) صحيح ابن حبان: ٩/ ٢٢، سنن ابن ماجه: ٢/ ١٠٣٧.

الحرمة لا يكون إلا للأفضل ولا بده(١).

#### 0 المطلب الخامس 0

#### حكم قول كلمة (دور) للطواف

وكراهيته لكلمة (دور) للطواف، لما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت: يَستريح الإنسان فيجلس في الطواف؟ قال: نعم، قال: «وكان عطاء يكره أن يقول: دور قل طواف» (٢)، وبه قال مجاهد والشعبي والشافعي (٣) وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: عدم الكراهة، وبه قال ابن عباس وغيره.

والراجح والله أعلم: القول بعدم الكراهة، للآتى:

أولاً: لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس الله أن النبي الله: (أَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ النَّلاثَةَ وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلا الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ)(٤).

ثانياً: الكراهة إنما تثبت بنهي الشرع، ولم يثبت في تسميته شوطاً نهي فالمختار أنه لا يكره (٥٠).

#### 0 المطلب السادس 0

#### حكم طواف القدوم لأهل مكة بعد الإحرام بالحج

وقوله: بعدم مشروعية الطواف لأهل مكة بعد الإحرام بالحج، وقوله: بأنه ليس لأهل مكة أن يطوفوا بعد أن يحرموا بالحج ولا أن يطوفوا بين الصفا

<sup>(1)</sup> المحلى: ٧/ · ٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق: ٥/٥٥ \_ ٥٦، الأم: ٣/ ٤٤٨.

 <sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق: ٥/٥٥ ـ ٥٦، الأم: ٣/٤٤٨، نيل الأوطار: ٦/١٣١، الحاوي: ١/١١٠.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في صحيحه: ٢/ ٥٨١.

<sup>(</sup>٥) المجموع: ٨/ ٦٠ ـ ٦٠، الإلمام بشرح عمدة الأحكام، للشيخ إسماعيل الأنصاري: (٢٢٨/١ مكتبة الرياض الحديثة.

والمروة حتى يرجعوا $^{(1)}$ ، وهو قول ابن عباس $^{(1)}$ ، وإليه ذهب الجمهور $^{(1)}$ .

#### 0 المطلب السابع 0

## طواف غير المحرمة متنقبة (٥)

وقوله: بجواز طواف غير المحرمة منتقبة، فقد روى ابن جريج قال: «أن عطاء كان يكره لغير المحرمة أن تطوف منتقبة حتى حدثته عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة أن عائشة والله طافت وهي منتقبة الفخذ به (٦) وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق وابن المنذر (٧)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: الكراهة: وهو قول جابر بن زيد، وبه قال طاووس ومالك والشافعي (^^).

والصحيح والله أعلم: جواز طواف غير المحرمة متنقبة، وهو قول عطاء للآتي:

أولاً: روى الفاكهي عن عائشة ﴿ إِنَّهَا: ﴿ أَنَهَا كَانَتَ تَطُوفُ وَهِي مَتَنْقَبَةٍ ﴾ (٩).

<sup>(</sup>١) المغنى: ٥/٢٦١.

<sup>(</sup>٢) المغنى: ٢٦١/٥.

 <sup>(</sup>٣) المبسوط: ١/ ٣٤/، إرشاد السالك: ١/ ٢٩٠، المدونة: ١/ ٤٠٤ ـ ٤٠٥، البيان:
 ٢٣/١، المجموع: ٨/١٦، المغني: ٥/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٤) مجموعة الحديث: ٣/١٦١.

<sup>(</sup>٥) هي التي تلبس النقاب، وهو: ما تنتقب به المرأة، وهو القناع تجعله المرأة على مارِنِ أنفها تستر به وجهها. انظر: القاموس المحيط: ٢٩٨/١، باب الباء، فصل النون. وانظر: المعجم الوسيط: ٩٤٣/٢.

<sup>(</sup>٦) المغنى: ٥/٥٥١.

<sup>(</sup>٧) المغني: ٥/٥٥١، المجموع: ٨/٥٥، عمدة القاري: ٩/٢٦٤.

<sup>(</sup>٨) كفاية الطالب: ١/٦٦٩، المجموع: ٨/٥٥، عمدة القاري: ٩/٢٦٤.

<sup>(</sup>٩) أخبار مكة للفاكهي: ١/٢٣٣.

ثانياً: لأنها غير محرمة، فالمحرمة هي التي تمنع من لبس النقاب حال الإحرام.

#### 0 المطلب الثامن 0

#### حكم الجمع بين الأسابيع

وقوله: بجواز الجمع بين الأسابيع، لما رواه ابن أبي شيبة عن ابن جريج: «أن طاوساً والوسور بن مَخْرمة كانا يقرنان بين الأسابيع، وكان عطاء لا يرى بذلك بأساً»(۱)، وهو فعل عائشة والمسور بن مخرمة وعلي بن الحسين، وبه قال مجاهد وطاووس وسعيد بن جبير وإسحاق بن راهويه وأبو يوسف ومالك وأحمد والشافعي وأصحابه(۲)، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: الكراهة، وهو قول عثمان وابن عمر والقاسم بن محمد وسالم وعبيد الله بن عبد الله وخارجة بن زيد وعروة بن الزبير، وهو رواية عن عطاء، وبه قال عِراك بن مالك والحسن البصري والزهري وأبو حنيفة ومالك والثوري وأبو ثور ومحمد بن الحسن، ووافقهم ابن المنذر، ونقله القاضي عياض عن جماهير العلماء (٢٠).

<sup>(</sup>۱) المصنف: ٥/٦/٥، أخبار مكة للفاكهي: ٢١٦/١ ـ ٢١٧، سنن البيهقي الكبرى: ٥/١٠/٠.

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة: ٥٠٢/٥ ـ ٥٠٠، أخبار مكة للفاكهي: ٢١٦١ ـ ٢١٦، سنن البيهقي الكبرى: ٥/١١، المغني: ٥/ ٢٣٣ ـ ٢٣٣، شرح صحيح مسلم: ١٧٦/٨، فتح الباري: ٣/ ٤٨٥، بداية المجتهد: ٢٨٣، وقال ابن المنذر: ﴿وكره ذلك ابن عمر والحسن والزهري ومالك وأبو حنيفة وأبو ثور ومحمد بن الحسن ووافقهم ابن المنذر ونقله القاضي عياض عن جماهير العلماء، انظر: المجموع: ٨/٧٦، شرح مسلم: ٨/٢١، الاستذكار: ٢١٧/١٦٦،١٢٠،

<sup>(</sup>٣) شرح مسلم: ١٧٦/٨، مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٧٠٥ ـ ٥٠٨، أخبار مكة للفاكهي: ١/٦١٨، سنن البيهقي الكبرى: ٥/١١، حاشية ابن عابدين: ٢/٩٨ ـ ٤٩٩، الاستذكار: ٢/٦٦/١، إرشاد السالك: ٢/٣٢، مختصر اختلاف العلماء: ٢/١٤١، الكافي لابن عبد البر: ٤١٤١، المجموع: ٨/٦٠، المغني: ٥/٣٣٣ ـ ٢٣٣، شرح مفردات أحمد للبهوتي: ٤/٣٦٤ ـ ٣٦٥.

والراجع والله أعلم: جواز الجمع بين الأسابيع، ولكن الأولى أن يركع لكل أسبوع عقبه، اقتداء بفعل النبي على وخروجاً من الخلاف، للآتي:

أولاً: لأن القِران بين الأسابيع خلاف الأولى، من جهة أن النبي ﷺ لم يفعله، وقد قال: (لِتَأْخُذُوا عني مَنَاسِكَكُمْ)(!).

ثانياً: أن تأخير الركعتين عن طوافهما يخلّ بالموالاة بين الطواف والركعتين (٢).

<sup>(</sup>١) المسند المستخرج على صحيح مسلم: ٣/ ٣٧٨، الجمع بين الصحيحين: ٢/ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٣/ ٤٨٥، الاستذكار: ١٦٦/١٢.



## أحكام السعي

#### 🗖 وفیه مباحث:

المبحث الأول: حكم السعي بين الصفا والمروة.

المبحث الثاني: من أين يخرج إلى الصفا بعد الطواف.

المبحث الثالث: شروط صحة السعي.

المبحث الرابع: مستحبات السعي.

المبحث الخامس: المباحات في السعي.

المبحث السادس: حكم توقيت دعاء معين على الصفا والمروة.

## حكم السعي بين الصفا(١) والمروة(٢)

وقوله: بأن السعي بين الصفا والمروة تطوع وليس بركن ولا واجب ولا شيء على من تركه، لما رواه ابن أبي شيبة عن ابن جريج عن عطاء: «أنه كان لا يرى على من لم يسع بين الصفا والمروة شيئاً، قلت: قد ترك شيئاً من سنة رسول الله على قال: ليس عليه»(٣). وهو قول ابن عباس في رواية عنه وأنس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير وأبي بن كعب ورواية عن عبد الله بن عمر، وبه قال مجاهد ومحمد بن سيرين وميمون بن مهران والشعبي ورواية عن الثوري وإليه ذهب الإمام أحمد بن حنبل في رواية عنه (١٤) وهذا هو القول الأول.

<sup>(</sup>١) الصفا: هو العريض من الحجارة الأملس، جمع صفاة يُكتب بالألف، فإذا ثُني قيل: صفوان، وهو الصفواء أيضاً، ومنه الصفا: اسم أحد جبلي المسعى. انظر: لسان العرب لابن منظور: ٤٦٤/١٤، مادة صفا من باب الواو والياء.

 <sup>(</sup>۲) المروة: هي الحجارة البيض البراقة تقدح منها النار وبها سميت المروة بمكة وهي المكان الذي في طرف المسعى. انظر: مختار الصحاح للجوهري: ٦/ ٢٤٩١ مادة: (مرا) من باب الواو والياء. وانظر: المطلع: ١٩٢ ـ ١٩٣٠.

العقبة فطاف بالبيت ولم يسع فأصاب امرأته لم يكن عليه شيء، لا حج ولا عمرة من العقبة فطاف بالبيت ولم يسع فأصاب امرأته لم يكن عليه شيء، لا حج ولا عمرة من أجل قول الله في مصحف ابن مسعود: «فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ألا يطوف بهما»، فعاود ابن جريج عطاء بعد ذلك فقال له: إنه قد ترك سنة النبي قلى قال: ألا تسمعه يقول: ﴿وَمَن تَطَوَّع خَيْراً ﴾ فأبى أن يجعل عليه شيئاً؟. انظر: تفسير الطبري: ٣/ ٢٤٢. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد قال: قالت الأنصار: إنما السعي بين هذين الحجرين من عمل أهل الجاهلية، قال: قالت الأنصار: إنما السعي بين هذين الحجرين من عمل أهل الجاهلية، فأنزل الله: ﴿إِنَّ الْمَهْ وَأَنْ رَقَلُ مَن شَعَآمِ اللَّهِ ﴾، قال: من الخير الذي أخبرتكم عنه فلم يحرج من لم يطف بهما: ﴿فَكَن تَطَوَّع مَيْرًا فَهُو خَيْرٌ أَلَهُ ﴾ فتطوع رسول الله على من السنن، فكان عطاء يقول: يبدل مكانه سبعين بالكعبة إن شاء. انظر: الدر المنثور: ٢٥٥/٣٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الطبرى: ٣/ ٢٤١ ـ ٢٤٣. انظر: تفسير القرطبي: ٢/ ١٢٣، مصنف =

القول الثاني: هو واجب وليس بركن ويجبر تركه بالدم، إذا رجع إلى بلاده ولم يسع يجزئ عنه دم، وليس عليه عود لقضائه، وهو قول لابن عباس وابن مسعود وابن الزبير وأنس، ورواية عن عطاء<sup>(۱)</sup> وبه قال الثوري وأبو حنيفة وصاحباه ورواية عن الإمام أحمد، وحكاه ابن المنذر عن قتادة وسفيان الثوري<sup>(۲)</sup>.

القول الثالث: هو ركن ولا يتم الحج بدونه ومن ترك السعي بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلده، عليه العود إلى مكة حتى يطوف بينهما، ولا تجزئ عنه فدية، وهو قول الجمهور، ومنهم: عائشة، وعروة، ومالك بن أنس، والشافعي وإسحاق بن راهويه وأبو ثور ورواية عن أحمد (٣).

والراجح والله أعلم: ما ذهب إليه الجمهور وهو أن السعي ركن من أركان الحج والعمرة، ونسك من جملة المناسك للآتي:

أولاً: مَا أَخْرَجُهُ الشَّيْخَانُ وغيرهُمَا عَنْ عَائِشَةُ أَنْ عَرُوةً قَالَ لَهَا: "أَرأَيْتُ قَــولَ الله: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُونَ مِن شَعَآمِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَوَّفَ بِهِمَأْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَارِكُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللّهِ سَارًا لَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

ابن أبي شيبة، تفسير ابن كثير: ١٩٩/١، التمهيد: ٢/٩٧، المجموع ٨٢٨، المحلى: ١٠٦/١، طرح التثريب: ٥/٧٠، الهداية لأبي الخطاب: ١٠٦/١، الإنصاف: ٥/٤٤، الفتح ٣/٤٩٤، فقه أنس: ٢/١٨١، طرح التثريب: ٥/٧٠، المغنى: ٥/٣٩٠.

<sup>(</sup>۱) لما رواه ابن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد أن داود بن أبي عاصم قدم فترك الصفا والمروة فقال عطاء: «أهرق دماً» وقال طاوس: «أدخل معتمراً». انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٩٩٦/٥، المجموع: ٨١/٨. وقال ابن جريج: «وكان يفتي في العلانية بدم»، مصنف ابن أبي شيبة: ٩٦/٥.

 <sup>(</sup>۲) انظر: تفسير الطبري: ۳/ ۲٤٠ ـ ۲٤١، المبسوط: ۶/ ۵۰ ـ ۵۱، المجموع: ۸/ ۸۸، طرح التثريب: ٥/ ۱۰۷، فتح الباري: ۳/ ۱۹۹، مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ١٤٥، البان: ۶/ ۲۰۷، البان: ۶/ ۳۰۲.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبري: ٣/ ٢٤٠ ـ ٢٤١، تهذيب المدونة: ١/ ٥٣٦، المجموع: ٨/ ٨/ طرح التثريب: ٥/ ١٠٠، فتح الباري: ٣/ ٤٩٩، الكافي لابن عبد البر: ١/ ٣٥٩، هداية السالك: ٤/ ١٣٧٩، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيروانى: ١/ ٢٥٦، المغنى: ٥/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: الآية ١٥٨.

ثانياً: أخرج مسلم وغيره عن عائشة أنها قالت: (ما أَتَمَّ الله حَجَّ امْرِيُّ ولا عُمْرَتَهُ لم يَطُفُ بين الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) (٣).

ثالثاً: عن حبيبة بنت أبي تجراة قالت: كانت لنا صفة في الجاهلية قالت: فأطلعت من كوة بين الصفا والمروة فأشرفت على رسول الله على وإذا هو يسعى ويقول الأصحابه: (اسْعَوْا فَإِنَّ الله كَتَبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيَ)(1) قالت: رأيته في شدة السعي يدور الإزار حول بطنه حتى رأيت بياض إبطيه وفخذيه(٥).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ١٥٨.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري في صحيحه: ۲/ ٥٩٢، ورواه مسلم في صحيحه: ٩٢٩، ورواه النسائي في سننه: ٩٦٥، قراءة عطاء عن ابن عباس أنه قرأ: «فلا جناح عليه ألا يطوف بهما»، قال القرطبي: وهي قراءة ابن مسعود، ويُروى أنها في مصحف أبيّ كذلك، ويروى عن أنس مثل هذا. قال: والجواب أن ذلك خلاف ما في المصحف، ولا يترك ما قد ثبت في المصحف إلى قراءة لا يدرى أصحّت أم لا، وكان عطاء يكثر الإرسال عن ابن عباس من غير سماع. والرواية في هذا عن أنس قد قيل إنها ليست بالمضبوطة، أو تكون: ﴿لا﴾ وائدة للتوكيد. انظر: تفسير القرطبي: ٢/ ١٢٢ ـ ١٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم: ٩٢٨/٢.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن خزيمة في صحيحه: ٢٣٢/٤، ورواه البيهقي في سننه: ٩٨/٥، ورواه الدارقطني في سننه: ٢٠٥٧، قال صاحب كتاب البيان الشافعي: ﴿وهذه اللفظة أبلغ لفظة في كون السعي فرضاً». انظر: البيان: ٣٠٢/٤ ـ ٣٠٣.

<sup>(</sup>٥) مستدرك الحاكم على الصحيحين: ٧٩/٤، صحيح ابن خزيمة: ٢٣٢/٤، السنن الكبرى للبيهقي: ٩٨/٥، سنن الدارقطني: ٢/٥٥٧، والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل: ٢٦٩/٤ \_ ٢٧٠.

رابعاً: لأنه عليه الصلاة والسلام طاف بينهما وقال: (لِتَأْخُلُوا عني مَنَاسِكَكُمْ) (١). فكل ما فعله ﷺ في حجته واجب لا بد من فعله في الحج إلا ما خرج بدليل (٢).

<sup>(</sup>١) المسند المستخرج على صحيح مسلم: ٣٧٨/٣، الجمع بين الصحيحين: ٣٩٠/٢.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير ١/ ٢٨٧، بداية المجتهد: ١/ ٤٢١، مغني المحتاج: ١٣/١٥.



## من أين يخرج إلى الصفا بعد الطواف؟

وقوله: بجواز الخروج من أي باب شاء، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن حجاج عن عطاء قال: «إذا صليت فاخرج من أي الأبواب شئت، يعني إلى الصفا»(١)، وبه قال الحسن(٢) ومالك وأبو حنيفة(٣)، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: استحباب الخروج إلى الصفا من باب الصفا، وهو قول ابن عمر، وبه قال الحنابلة والشافعية (٤٠).

والراجع والله أعلم: القول باستحباب الخروج من باب الصفا<sup>(٥)</sup> للآتي: أولاً: ما رواه جابر في صفة حج النبي ﷺ، قال: (ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ فَاسْتَلَمَ الرُّكُنَ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا)<sup>(٢)</sup>.

ثانياً: روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن جريج عن عطاء: (أن النبي ﷺ خرج إلى الصفا من باب بني مخزوم)(٧).

ثالثاً: روى ابن أبي شيبة عن بكر قال: «كان ابن عمر إذا قدم مكة، فطاف بالبيت وصلى ركعتين، خرج إلى الصفا من الباب الذي يلي السقاية» (٨).

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق،

<sup>(</sup>٣) المبسوط: ١٣/٤، إرشاد السالك: ١/٣٤٦.

<sup>(</sup>٤) المجموع: ٨/ ٧٧، المغني: ٥/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: التحقيق والإيضاح: ٤٥.

<sup>(</sup>٦) رواه أبي داود في سننه: ٢/١٨٣.

<sup>(</sup>٧) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٢٣٩، المعجم الأوسط: ٣/ ١٨٧، نصب الراية: ٣/ ٥٣.

<sup>(</sup>A) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٢٣٩.

## شروط صحة السعي وفيه مطلبان

## 0 المطلب الأول 0

#### الترتيب في السعي

وقوله: بأن الترتيب في السعي شرط في صحة السعي، فيبدأ بالصفا وينتهى بالمروة؛ فلو بدأ بالمروة لم يعتد به (۱)، وبهذا قال الحسن البصري والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وداود وجمهور العلماء (۲)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: أنه ليس بشرط وهو المشهور عن أبي حنيفة ويروى عن عناء أن الجاهل يجزئه (٣).

والراجع والصحيح: أن الترتيب في السعي شرط في صحة الطواف للآتي:

أُولاً: فعل النبي ﷺ حيث بدأ بالصفا وانتهى بالمروة، وقال: (لِتَأْخُلُوا عني مَنَاسِكَكُمْ)('').

ثانياً: روى الدارقطني: (أن رسول الله ﷺ لما دَنَا من الصَّفَا قَرَأَ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْسَفَا وَالْسَرُوَةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ ﴾ (٥) أَبْدَأُ بِمَا بَدَأُ الله بِهِ فَبَدَأُ بِالصَّفَا) (٦).

<sup>(1)</sup> Ilaجموع: A/ A.

<sup>(</sup>٢) المجموع: ٨/ ٨٣، مسائل الإمام أحمد برواية عبد الله: ٢/ ٧٣٧.

<sup>(</sup>m) Ilanaes: 1/21.

<sup>(</sup>٤) المستذ المستخرج على صحيح مسلم: ٣٧٨/٣، الجمع بين الصحيحين: ٢/ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: الآية ١٥٨.

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم: ٢/ ٨٨٨، سنن الدارقطني: ٢/ ٢٥٤.

وفي هذا الحديث دليل على أنه إن بدأ بالمروة كان ذلك الشوط غير محسوب له (١).

ثالثاً: قال ابن المنذر: «أجمعوا أنه من بدأ بالصفا وختم أسبوعه بالمروة أنه مصيب بالسنة» (٢). فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول فلا يحتسبه، لمخالفة فعل النبي على المستفيض عنه (٣).

#### 0 المطلب الثاني 0

## عدم الزيادة على سبعة أشواط

وقوله: فيمن سعى بين الصفا والمروة أربع عشرة مرة يعيد سعيه، لما رواه ابن أبي شيبة عن عبد الرحمٰن عن عطاء قال: «سألته عن رجل سعى بين الصفا والمروة أربع عشرة مرة، قال: يعيد»(٤)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: يجزئه، وهو قول لعطاء (٥). وبه قال جمهور أهل العلم: من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (٢).

والراجع والله أعلم: أن السعي يجزئه والزيادة لا تجوز، لأنها خلاف السنة، ومن فعل ذلك جاهلاً فلا حرج عليه (٧).

<sup>(</sup>١) شرح السنة: ١٣٧/٧.

<sup>(</sup>Y) Iلإجماع: Tr.

<sup>(</sup>٣) انظر: الروض وحاشيته: ١٢٠/٤.

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة: ٥٠٢/٥.

<sup>(</sup>٥) لما رواه ابن أبي شيبة عن مِسْعر عن عطاء قال: "يجزئه". انظر: مصنف ابن أبي شسة: ٦٠٢/٥.

<sup>(</sup>r) المبسوط: 3/00.

<sup>(</sup>٧) فتاوى اللجنة الدائمة: ٢١٩/١١ ـ ٢٢٠.

## مستحبات السعي

🖸 وفیه مطالب،

## ٥ المطلب الأول ٥

#### استقبال القبلة عند صعود الصفا والمروة

وقوله: بمشروعية ذلك واستحبابه، لما رواه الأزرقي في أخبار مكة عن ابن جريج قال: كان عطاء يقول: «استقبل البيت من الصفا والمروة لا بد من استقباله»(۱). وبه قال عروة ومجاهد وطاوس، والأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة(۲).

والراجع والله أعلم: القول بالوقوف عند الصعود على الصفا مستقبل القبلة، ويرفع يديه بدون إشارة، يفعل ذلك ثلاثاً فيأتي بالذكر المشروع والدعاء بين ذلك، وكذا يفعل بالمروة، للآتي:

أولاً: لحديث حديث جابر ﴿ الله عَلَيْهِ الله وَكَبَّرَهُ، وَقَالَ: لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَوَحَّدَ اللهَ وَكَبَّرَهُ، وَقَالَ: لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ، ثُمَّ دَعَا بَبْنَ ذَلِك، قَالَ: مِثْلَ هَذَا أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ، ثُمَّ دَعَا بَبْنَ ذَلِك، قَالَ: مِثْلَ هَذَا قَلاثَ مَرًاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى خَتَى، إِذَا صَعِدَتَا مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَة فَقَعَلَ عَلَى الْمَرْوَة كَمَا فَعَلَ عَلَى الطَّفَا) (٣).

<sup>(</sup>١) أخبار مكة للأزرقي: ٢/١١٦، شرح العمدة لشيخ الإسلام: ٢/ ٤٥٢.

 <sup>(</sup>٢) أخبار مكة للأزرقي: ١١٦/٢، شرح العمدة لشيخ الإسلام: ٢/٢٥٤، المبسوط: ١٣/٤، الكافي: ١٧٣١، المجموع: ٨/٦٩، المغني: ٥/٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم: ٢/ ٨٨٨.

ثانياً: لحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ: (لما فَرَغَ من طَوَافِهِ أَتَى الصَّفَا فَعَلا عليه حتى نَظَرَ إلى الْبَيْتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَحْمَدُ اللهَ وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوَ) (١٠).

ثالثاً: ورد في حديث جابر: (فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَوَحَّدَ اللهَ وَكَبَّرَهُ (٢٠).

رابعاً: قال مجاهد كَثَلَثُهُ في تفسير قوله تعالى ﴿وَالْمِّنْدُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِمَرَ مُصَلِّ ﴾ (٣)، إنها عرفه ومزدلفة ومنى ونحوهن فيشرع فيها استقبال القبلة كالصلاة التامة (٤).

خامساً: لأن الوقوف بالمشاعر نوع من أنواع العبادة والصلاة، ولأن المناسك هي حج البيت الحرام فكان استقبال البيت وقت فعلها تحقيقاً لمعنى حج البيت وقصده، ولأن جميع العبادات البدنية من القراءة والذكر والدعاء والصلاة والاعتكاف وذبح الهدي والأضحية يسنّ استقبال الكعبة فيها فما تعلق منها بالبيت أولى، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية (٥).

#### 0 المطلب الثاني 0

## الرمل في بطن المسيل

وقوله: بأنه سنة، لما رواه ابن أبي شيبة عن ليث عن عطاء قال: «إن شاء سعى في الوادي<sup>(٦)</sup> وإن شاء لم يسع<sup>(٧)</sup>، وهو قول ابن مسعود وابن عمر

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم: ١٤٠٦/٣.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: ٢/ ٨٨٨.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ١٢٥.

<sup>(</sup>٤) شرح العمدة ٢/ ٤٥٣.

<sup>(</sup>٥) شرح العمدة: ٢/ ٤٥٣.

<sup>(</sup>٦) في بطن المسيل، وهو ما بين الميلين الأخضرين. وقال الزبير: «السعي (الرمل) من الصفا إلى المروة». انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٥٤٠.

<sup>(</sup>٧) مصنف أبن أبي شيبة: ٥/٣٤٤، وروى أبن أبي شيبة من طريق عثمان بن الأسود عن مجاهد وعطاء، قال عثمان ـ: رأيتهما يسعيان من خوخة بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين، قال: فقلت لمجاهد، فقال: هذا بطن المسيل الأول، ولكن الناس انتقصوا منه. انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٥٣.

وبه قال هشام والحسن ومجاهد (١) والأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة (٢) وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: يعيد طوافه، فإن طال الفصل فلا شيء عليه (٣).

والراجع والله أعلم: أن الرَّمل بين الميلين الأخضرين، سنة في الأشواط السبعة، للاتي:

أُولاً: لَحديث جابر، وفيه: (حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى)(؛).

ثانياً: روى ابن أبي شيبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ: (كَانَ يَسْعَى بَطْنَ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ)(٥)، «وكان ابن عمر يفعل ذلك»(٦).

#### 0 المطلب الثالث 0

## حكم الرَمَل بين الميلين الأخضرين على النساء(٧)

وقول عطاء: بأنه ليس على النساء رمل بين الصفا والمروة، لما رواه ابن أبي شيبة عن عبد الملك عن عطاء قال: «ليس على النساء رَمَل بالبيت، ولا بين الصفا والمروة» (٨). وهو قول عائشة وابن عمر وابن عباس، وبه قال النخعي وسليمان بن يسار (٩) والحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (١٠٠).

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٣٤٤ ـ ٣٤٥. وانظر: فتح الباري: ٣/ ٥٠٢، إرشاد السالك إلى أفعال المناسك: ١/ ٣٦٠ ـ ٣٦١، البدر التمام: ٥/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>Y) المبسوط: 3/00، المجموع: ٨/٨٠، المغنى: ٥/٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) المبسوط: ١٠٥٨، المجموع: ٨/٨، المغنى: ٥/٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم: ٢/ ٨٨٨.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٧) هذه المسألة ليست من مستحبات السعى ولكنى أوردتها هنا لعلاقتها بسابقتها.

<sup>(</sup>A) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ١٦٤. ولما رواه الشافعي في الأم عن ابن جريج أنه سأل عطاء: أتسعى النساء؟ فأنكره نكرة شديدة. انظر: الأم: ٣/ ٤٤٨، المحلى: ٧/ ٥٣.

<sup>(</sup>٩) مصنف ابن أبي شيبة: ١٦٤/٥.

<sup>(</sup>١٠) فتح الباري: ٣/ ٤٧٢، الأم: ٣/ ٤٤٨، المجموع: ٨/ ٤٩، نيل الأوطار: ٦/ ١٢٨، =

وهو الصحيح، للأتي:

أولاً: عن نافع عن ابن عمر قال: «ليس على النساء سعي بالبيت ولا بين الصفا والمروة»(١).

ثانياً: روى ابن أبي شيبة عن مجاهد عن عائشة أنها سئلت: على النساء رمل؟ فقالت: «أليس لكنَّ بنا أسوة؟ ليس عليكن رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة»(٢).

ثالثاً: أن الأصل في الرمل إظهار الجلد، ولا يقصد ذلك في حق النساء (٣).

رابعاً: أن النساء يقصد فيهن الستر، وفي الرمل تعرض للتكشف(؛).

خامساً: أن عدم مشروعية الرمل في حق النساء، هو محل إجماع عند العلماء (٥).

<sup>=</sup> التمهيد: ٢/ ٧٨، الكافي: ١/٣٦٦، إرشاد السالك: ١/٣٣٧، المغنى: ٥/٢٤٦.

<sup>(</sup>١) سنن البيهقي الكبرى: ٥/٨٤، مسند الشافعي: ١/١٢٩، سنن الدارقطني: ٢/ ٢٩٥٠.

<sup>(</sup>٢) سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٨٤، مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) المغنى: ٥/٢٤٦.

<sup>(</sup>٤) المغنى: ٢٤٦/٥.

<sup>(</sup>٥) التمهيد: ٧٨/٧، المغنى: ٥/٢٤٦.

المبحث الخامس

## المباحات في السعي

🗖 وفیه مطالب،

#### 0 المطلب الأول 0

### عدم اشتراط الطهارة في السعي

وقوله: بجواز السعي بين الصفا والمروة على غير طهارة (١١)، وبه قال الجمهور، من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة (٢)، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: إن ذكره قبل أن يحلق يعيد، وبه قال الحسن (٣).

والراجع والله أعلم: القول بعدم اشتراط الطهارة للسعي، وهو قول الجمهور(1)، للآتي:

أولاً: عن عائشة الله عن النبي الله أنه قال لها لما حاضت وهي محرمة: (فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُ غَيْرَ أَنْ لا تَطُونِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَغْتَسِلِي)(٥).

ثانياً: رُوي عن عائشة وأم سلمة أنهما قالتا: «إذا طافت المرأة بالبيت وصلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة»(٢).

ثالثاً: أن السعي عبادة لا تتعلق بالبيت، فأشبهت الوقوف(٧).

<sup>(</sup>١) المغنى: ٥/٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) إرشاد السالك: ١/٨٥٨، المغنى: ٢٤٦/٥.

<sup>(</sup>٣) الإجماع لابن المنذر: ٦٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: التحقيق والإيضاح: ٤٧.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم في صحيحه: ٨٧٣/٢.

<sup>(</sup>٦) مجموعة الحديث: ٣/١٤٧.

<sup>(</sup>٧) انظر: المغنى: ٥/٢٤٦.

#### 0 المطلب الثاني 0

#### عدم اشتراط الطهارة من الحيض

وقوله: بجواز طواف الحائض بين الصفا والمروة، لما رواه ابن أبي شيبة عن حجاج قال: سألت عطاء عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت؟ قال: «تسعى بين الصفا والمروة»(١). وهو قول عائشة وابن عمر وأم سلمة، وبه قال الحسن والحكم وحماد(٢)، وهو قول الأحناف والشافعية والحنابلة(٣)، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: قضاء السعي، وبه قال عكرمة (٤).

والراجع والله أعلم: القول الأول، للآتي:

أولاً: عن عائشة عن النبي عن النبي الله أنه قال لها لما حاضت وهي محرمة: (فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُ غَبْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَغْتَسِلِي)(٥).

ثانياً: رُوي عن عائشة وأم سلمة أنهما قالتا: «إذا طافت المرأة بالبيت وصلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة»(٦).

ولكن يستحب مع ذلك لمن قدر على الطهارة أن لا يسعى إلا متطهراً وكذلك في كل المناسك(٧).

#### 0 المطلب الثالث 0

## السعي راكبا

وقوله: بجواز ذلك، لما رواه ابن أبي شيبة عن يزيد الشيباني قال: «رأيت مجاهداً وعطاء يسعيان بين الصفا والمروة على دابتين (^)، وهو قول

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٤٢٤.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٤٢٤ ـ ٤٢٥.

 <sup>(</sup>٣) المبسوط: ٤/١٥، البيان: ٣٠٨/٤، المغني: ٥/٢٤٦.

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٢٢٣.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم في صحيحه: ٨٧٣/٢.

<sup>(</sup>٦) مجموعة الحديث: ١٤٧/٣.

<sup>(</sup>٧) المغنى: ٥/٢٤٦.

<sup>(</sup>A) مصنف ابن أبي شيبة: ٢٠٢/٥.

عائشة وأنس بن مالك وأبي جعفر، وبه قال مجاهد والشافعي وأصحابه وأحمد (١) وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: كراهة السعي بين الصفا والمروة راكباً، وهو قول الزبير وعائشة وعروة، ورواية عن عطاء (٢) وبه قال طاوس وأحمد وإسحاق (٣).

القول الثالث: عدم جواز السعي راكباً، وبه قال أبو ثور وأبو حنيفة ومالك<sup>(1)</sup>.

## والراجح والصحيح والله أعلم: الجواز، للآتي:

أولاً: لما رواه مسلم من حديث أبي الطفيل قال: (قلت لابن عباس أخيرْنِي عن الطَّوَافِ بين الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رَاكِباً أَسُنَةٌ هو فإن قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ سُنَّةٌ قال: صَدَقُوا وَكَذَبُوا قال: إِنَّ سُنَةٌ قال: صَدَقُوا وَكَذَبُوا قال: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَثُرَ عليه الناس يَقُولُونَ هذا مُحَمَّدٌ هذا مُحَمَّدٌ حتى خَرَجَ الْعَوَاتِقُ من الْبُيُوتِ، قال: وكان رسول اللهِ عَلَيْ لا يُضْرَبُ الناس بين يَدَيْهِ فلما كَثُرَ عليه رَكِبَ) (٥).

ثانياً: روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن الأحوص قال: «رأيت أنس بن مالك يطوف بين الصفا والمروة على حمار»(٦).

ثالثاً: روى ابن أبي شيبة عن خارجة بن الحارث قال: «رأيت عِراك بن مالك يطوف بين الصفا والمروة على حمار، (٧٠).

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٢٠١ ـ ٢٠٢، المجموع: ٨/ ٨١، التمهيد: ٢/ ٩٥، ٩٦، الروض النضير: ٣/ ٤١، روضة الطالبين: ٣/ ٩١، المغنى: ٥/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٢) لما رواه ابن أبي شيبة عن هشام عن الحسن وعطاء: أنهمًا كانا يكرهان ركوب الرجال والنساء بين الصفا والمروة إلا من عذر. انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٢٠٢/٥.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٢٠٢، المجموع: ٨/ ٨١، التمهيد: ٢/ ٩٦،٩٥، الروض النضير: ٣/ ٤١، روضة الطالبين: ٣/ ٩١.

<sup>(</sup>٤) المبسوط: ١/٥١، مجمع الأنهر: ٢٧٣/١، المسالك: ١/٤٧٠، إرشاد السالك: ١/٣٥٩.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم: ٩٢١/٢.

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة: ٢٠٢/٥.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق.

رابعاً: لأن المعنى الذي منع الطواف راكباً غير موجود(١).

#### 0 المطلب الرابع 0

#### تأخير السعي عن الطواف

وقوله: بعدم وجوب الموالاة بين الطواف والسعي<sup>(۲)</sup>، وهو فعل القاسم بن محمد وبه قال مجاهد وسعيد بن جبير وأبو حنيفة والشافعي وأحمد<sup>(۲)</sup>، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: كراهة التفريق بين الطواف والسعي، وبه قال الحسن<sup>(1)</sup>.

والراجع والله أعلم: القول بجواز تأخير السعي عن الطواف، للآتي:

أولاً: روى ابن أبي شيبة عن عبد الرحمٰن بن القاسم عن أبيه: أنه كان يَقْدُم مكة، فيطوف ثم يرجع فيقيل، فإذا كان بالعشي راح فطاف بين الصفا والمروة (٥٠).

ثانياً: لأن الموالاة إذا لم تجب في نفس السعي ففيما بينه وبين الطواف أولى (٦).

#### 0 المطلب الخامس 0

## تقديم السعي على طواف الإفاضة

وقوله: بجواز تقديم السعي على طواف الإفاضة، لما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن عطاء أنه قال: «من بدأ بالصفا والمروة قبل البيت، أنه يطوف

<sup>(</sup>١) المغنى: ٥/٢٥١.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٣٤٢ ـ ٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٣٤٢ ـ ٣٤٣، إرشاد الساري: ١٨٩، روضة الطالبين: ١/ ٥٨٧، المغنى: ٥/ ٢٤٠، الفروع: ٣/ ٥٠٣.

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٣٤٣.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) المغنى: ٥/ ٢٤٠.

بالبيت وقد أجزأ عنه $^{(1)}$ . وبه بعض أهل الحديث وسفيان وداود $^{(1)}$ ، هذا هو القول الأول.

القول الثاني: لا يصح تقديم السعي على طواف الإفاضة، وهو رواية عن عطاء<sup>(٣)</sup>، وبه قال جمهور العلماء: من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة<sup>(3)</sup>.

والراجح والله أعلم: أن من فعل ذلك فلا حرج عليه للآتي:

أُولاً: لما رواه أبو داود في سننه: عن أسامة بن شَرِيكِ قال: (خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَاجًاً فَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَهُ فَمَنْ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ أَوْ قَدَّمْتُ شَيْئاً أَوْ أَخَرْتُ شَيْئاً فَكَانَ يَقُولُ: لا حَرَجَ لا حَرَجَ) (٥٠).

ثانياً: روى أبو داود في مسائله قال: سألت أحمد عمن قدّم شيئاً قبل شيء في الحج؟ قال: إذا كان جاهلاً بذلك ناسياً فليس عليه شيء، قلت: هو عالم إلا أنه نسي؟ قال: أرجو أنه ليس عليه شيء(٦).

ثالثاً: وأجمعوا على جواز تقديم السعي على طواف الزيارة بأن يفعل عقب طواف القدوم»(٧).

<sup>(1)</sup> المجموع: A/ A.

<sup>(</sup>۲) فتح الباري: ٣/ ٥٧٢، المحلى: ٧/ ١٢٠، وهذا الفقه هو قول بظاهر حديث أسامة بن شريك. وأعلم يا أخي أن هذا القول قوي من جهة الدليل دل على وجوب اتباع الرسول على أن هذا القول عني مناسككم) وانظر: المسند المستخرج على صحيح مسلم: ٣/ ٣٩٠، الجمع بين الصحيحين: ٢/ ٣٩٠، وهذه الأحاديث المرخصة في تقديم ما وقع عنه تأخيره قد قرنت بقول السائل الم أشعر، فيختص الحكم بهذه الحالة وتبقى حالة العمد على أصل وجوب الأتباع في الحج.

<sup>(</sup>٣) لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن جريج عن عطاء قال: في رجل بدأ بالصفا والمروة قبل البيت، قال: يعيد: ٥/٣٤٣.

<sup>(</sup>٤) المبسوط: ١/٥١، الكافي: ١/٣٦٩، المجموع: ٨٢/٨، إرشاد الساري: ١٩٣، المسالك في المناسك: ١/٤٧٤، مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود: ١٣٣، المغني: ٥/٠٤٠.

<sup>(</sup>٥) سنن أبى داود: ٢١١/٢.

<sup>(</sup>٦) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود: ١٣٣.

<sup>(</sup>V) الإفصاح: ٢٦٩/١.

#### 0 المطلب السادس 0

#### قطع السعى للصلاة

وقوله: لو أقيمت الصلاة المكتوبة وهو في أثناء السعي قطعه وصلّاها ثم بنى عليه (١). وبه قال جمهور العلماء منهم ابن عمر وطاووس ومجاهد والنخعي وسالم وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق والشافعي وأصحابه وأبو ثور، قال ابن المنذر: هو قول أكثر العلماء (٢)، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: لا يقطعه للصلاة إلا أن يضيق وقتها، وبه قال الإمام مالك (٣٠).

## والراجح والله أعلم: القول الأول، للآتي:

أولاً: لفعل ابن عمر الله حيث سعى بين الصفا والمروة فتوضأ وجاء فبنى على ما مضى (٤٠).

ثانياً: روى الأثرم: «أن سودة بنت عبد الله بن عمر امرأة عروة بن الزبير سعت بين الصفا والمروة فقضت طوافها في ثلاثة أيام وكانت ضخمة»(٥).

ثالثاً: قال النووي كلله: «الموالاة بين مرّات السعي مستحبة، فلو فرق بلا عذر تفريقاً كثيراً لم يضر على الصحيح، لكن فاتته الفضيلة. ولو أقيمت الجماعة وهو يسعى أو عرض له مانع قطع السعي فإذا فرغ بنى على ما مضى الله من ا

رابعاً: قال الموفق: ﴿إِذَا تلبس بالطواف أو بالسعي ثم أقيمت المكتوبة فإنه يصلي مع الجماعة في قول أكثر أهل العلم. وقال ابن المنذر: ولا نعلم

<sup>(1)</sup> Ilaques: 1/1.

<sup>(</sup>٢) الكافى: ١/٣٦٩، البيان شرح المهذب: ٤/٢٩٧ ـ ٢٩٨، المجموع: ٨٣٨٠

<sup>(</sup>٣) الكافي: ١/٢٦٩.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٣/ ٤٨٤، عمدة القارئ: ٩/ ٢٦٧، أخبار مكة للفاكهي: ١/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٥) مجموعة الحديث: ١٤٨/٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: الإيضاح بتعليق عبد الفتاح حسين المكي: ٢٦١.

أحداً خالف في ذلك إلا الحسن فإنه قال يستأنف، (١).

#### 0 المطلب السابع 0

#### الاستراحة في أشواط السعي

وقوله: بجواز الاستراحة في أشواط السعي، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن جريج عن عطاء قال: «كان لا يرى بأساً أن يستريح الرجل في سعيه إذا طاف بين الصفا والمروة من حضر»(٢). وهو قول عروة بن الزبير وفعل الحسن<sup>(٣)</sup>، وبه قال أحمد<sup>(٤)</sup>، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: المسامحة في الجلوس اليسير بخلاف التطاول في الاستراحة، وبه قال المالكية (٥٠).

القول الثالث: اشتراط الموالاة بين أشواط السعي قال القاضي: تشترط الموالاة فيه قياساً على الطواف، وحكاه أبو الخطاب رواية عن أحمد (٢).

القول الرابع: كراهة قطع السعي للراحة وبه قال مجاهد(٧).

والراجع والله أعلم: صحة القول بعدم اشتراط الموالاة؛ لأن سودة بنت عبد الله بن عمر \_ زوجة عروة بن الزبير \_ سعت بين الصفا والمروة فقضت طوافها في ثلاثة أيام (^^).

<sup>(</sup>١) المغنى: ٧٤٨/٥.

 <sup>(</sup>٢) وقال عطاء: «لا بأس أن يستريح الرجل بين الصفا والمروة». انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٥٣٥.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٥٣٥.

<sup>(</sup>٤) المغنى: ٥/ ٢٤٨ \_ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٥) فقالوا: إن جلس بين ظهراني سعيه جلوساً خفيفاً فلا شيء عليه، وإن تطاول حتى صار كالتارك لما كان فيه ابتدأ. انظر: إرشاد السالك: ٣٥٤/١.

<sup>(</sup>٦) المغنى: ٥/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>v) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٥٣٥.

<sup>(</sup>٨) مجموعة الحديث: ٣/ ١٤٧ ـ ١٤٨.

## حكم توقيت دعاء معين على الصفا والمروة

وقوله: ليس على الصفا والمروة دعاء مؤقت، لما رواه ابن أبي شيبة عن ابن جريج عن عطاء قال: «لم يُسمع على الصفا والمروة دعاء مؤقت فادع بما شئت» (۱)، وهو قول عمر وابن عمر وجابر، وبه قال النخعي والقاسم وعكرمة بن خالد المخزومي (۲).

والراجع والله أعلم: استحباب الإتيان بما كان يأتي به رسول الله ﷺ حيث ورد في حديث جابر: أن النبي ﷺ (فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَوَحَّدَ اللهَ وَكَبَّرَهُ، وَقَالَ: لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ، ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِك، قَالَ: مِثْلَ هَذَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى حَتَّى، إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى حَتَّى، إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى حَتَّى، إِذَا الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الطَّفَا)(٣).

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٤٤٦ ـ ٤٤٧.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم: ٢/ ٨٨٨.

## الباكاليِّابِ

# أحكام يوم التروية وعرفات ومزدلفة وما يتعلق بأيام منى

#### 🗖 ويحتوثي على فصول،

الفصل الأول: أحكام يوم التروية.

الفصل الثساني: أحكام يوم عرفة.

الفصل الثالث: أحكام مزدلفة.

الفصل السرابع: أعمال يوم النحر.

الفصل الخامس: جمع الصلوات وقصرها في المشاعر.

الفصل السادس: أحكام المبيت.

الفصل السابع: أحكام رمي الجمار أيام منى.



## أحكام يوم التروية

#### 🗖 وفیه مبلحث،

المبحث الأول: وقت الإهلال بالحج

المبحث الثاني: حكم التعجل إلى منى قبل يوم التروية.

المبحث الثالث: أبن يصلي الحاج الظهر يوم التروية.

المبحث الرابع: حكم موافقة يوم التروية يوم الجمعة.

## وقت الإهلال بالحج

وقوله: بأن المستحب لمن كان بمكة حلالاً من المتمتعين الذين حلوا من عمرتهم أو من كان مقيماً بمكة من أهلها أو من غيرهم أن يحرموا يوم التروية (۱) حين يتوجهون إلى منى (۲), لما رواه ابن أبي شيبة عنه (۳). وهو قول جمع من الصحابة منهم: ابن عمر وابن عباس، وبه قال عطاء بن السائب وطاووس وسعيد بن جبير وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق (٤)، وهذا هو القهل الأول.

القول الثاني: يستحب للحاج أن يهلّ بالحج لهلال ذي الحجة، وهو

<sup>(</sup>۱) وسمي يوم التروية لأنهم كانوا يرتوون فيه من الماء لما بعد، مختار الصحاح: 1/۱۱، فتح الباري: ٣/٥٠٧.

<sup>(</sup>Y) يقول عطاء في تحديد منى: ما بين جمرة العقبة ووادي محسر، لما رواه ابن أبي شيبة عن ابن جريج قال: سألت عطاء أين منى؟ فقال: «ما بين العقبة إلى محسّر فما أحب أن ينزل أحد إلا فيما بين العقبة إلى محسر». انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ١٣٣٦، أخبار مكة للأزرقي: ٢/ ١٧٧، المغني: ١/ ٢٩١، وروى الفاكهي عن ابن جريج عن عطاء قال: «حد منى رأس العقبة مما يلي منى إلى المنحر». انظر: أخبار مكة للفاكهي: ٤/ ٢٤٦. وسميت منى بهذا الاسم لكثرة ما يمنى فيها من الدماء؛ أي: يراق، قال تعالى: ﴿مِن مُنِوَ يُدَى المطلع على أبواب المقنع: ١/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٣) روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن يزيد بن أبي زياد عن عطاء قال: قدم ابن عمر، فطاف ثم سعى، ثم رحل، فمكث أربعاً \_ أو خمساً \_ ثم أهل بالحج في العشر، ثم جاء مرة أخرى، فأقام حلالاً حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج حين انبعث به بعيره منطلقاً إلى منى. قال عطاء: قوهو أحب إلينا، انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٥ / ٤٤٠.

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٥٤٢، المبسوط: ٥/ ٥٢، المسالك: ١/ ٤٨٧، إرشاد الساري: ٢٠٧\_، البيان: ٤/ ٥٠٠، المجموع: ٨/ ٩٦، هداية السالك: ٣/ ١١١٢، المغنى: ٥/ ٢٦، ١٢٢، الاستذكار: ١/ ١٦٨٠.

قول عمر (١٦) وفعل ابن الزبير والحسن <sup>(٢)</sup>، وبه قال الإمام مالك <sup>(٣)</sup>.

والراجع والله أعلم: القول الأول، وأنه يسنّ للحاج أن يحرم بالحج يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، للآتي:

أُولاً: لما رواه مسلم من حديث جابر: (فلما كان يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إلى مِنَى فَأَهَلُوا بِالْحَجِّ)(٤). وفي لفظ عن جابر قال: (أَمَرَنَا النبي ﷺ لَمَّا أَخْلَنَا أَنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجَّهُنَا إلى مِنَى فأهللنا من الأبطح حتى إذا كان يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرِ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ)(٥).

ثانياً: روى مسلم من حديث أبي سَعِيدٍ قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاحاً فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً إِلا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَرُحْنَا إِلَى مِنَى أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ)(٢).

ثالثاً: أن ابن عمر كان يهل بالحج يوم التروية، لما رواه البخاري من حديث عبيد بن جريج لابن عمر الله قال: (رَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَ الناس إذا رَأَوْا الْهِلالَ ولم تُهِلَّ أنت حتى يوم التَّرْوِيَةِ فقال: لم أَرَ النبي ﷺ يُهِلُّ حتى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ)(٧).

<sup>(</sup>١) روي عن عمر أنه قال لأهل مكة: «ما لي أراكم مدهنين والحاج شعثاً غبراً! إذا رأيتم هلال ذي الحجة فأهلوا». انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٥٤١

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥٤١/٥ \_ ٥٤٢.

<sup>(</sup>۳) الكانى: ۱/۲۷۱.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم: ٢/ ٨٨٩.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري: ٢/٥٩٦، صحيح مسلم: ٢/٨٨٤.

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم: ٩١٤/٢.

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري: ٢/٥٩٦، صحيح مسلم: ٢/٨٤٤، صحيح ابن حبان: ٩٨٨٠.

## حكم التعجل إلى منى قبل يوم التروية

وقوله: بجواز ذلك، لما رواه ابن أبي شيبة عن حجاج قال: «سألت عطاء عن التعجل إلى منى قبل التروية بيوم، فلم ير بذلك بأساً، وسأله أبان بن عبد الله فقال مثل ذلك»(١). وبه قال الحسن البصري(٢).

القول الثاني: كراهة التعجل إلى منى قبل يوم التروية، وبه قال مالك<sup>(٣)</sup>.

والراجح والله أعلم: هو القول بمشروعية الذهاب إلى منى يوم التروية وعدم التعجل قبل ذلك بيوم أو يومين، للآتي:

أُولاً: لأن هذا هو هدي الرسول ﷺ، كما في حديث جابر، وفيه: (فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنَّى)(٤)، وهو القائل: (لِتَأْخُذُوا عني مَنَاسِكَكُمْ)(٥)، والخير كل الخير في الاتباع والشر كل الشر في الابتداع.

ثانياً: للحديث المتفق عليه من طريق عبد العزيز بن رفيع قال: (سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﴿ اللَّهُ الْمُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ يَوْمَ النَّوْرِيَةِ، قَالَ: بِمِنَّى قُلْتُ: فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ، قَالَ: بِالأَبْطَحِ ثُمَّ قَالَ: افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أَمْرَاؤُكَ) (٢٠).

ثَالِثاً: روى الإمام أحمد من حديث ابن عمر: (أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ إِذَا اسْتَطَاعَ

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٩٨٥، فتح الباري: ٣/٥٠٩.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥٨٩/٥.

<sup>(</sup>٣) المدونة: ١/٤٢٠، إرشاد السالك: ١/٣٦٥.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم: ٢/٨٨٩، صحيح ابن حبان: ٩/٢٥٦.

<sup>(</sup>٥) المسند المستخرج على صحيح مسلم: ٣/ ٣٧٨، الجمع بين الصحيحن: ٢/ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري: ٢/٥٩٦، صحيح مسلم: ٢/٩٥٠.

أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ بِمِنَّى مِنْ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى الظُّهْرَ بِمِنًى الظُّهْرَ بِمِنًى النَّلُهُرَ بِمِنًى النَّامُ المُ

رابعاً: روى أبو داود في سننه من حديث ابن عباس قال: (صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَالْفَجْرَ يَوْمَ عَرَفَةَ بِمِنِّى)(٢).

خامساً: روى ابن المنذر من طريق ابن عباس قال: «إذا زاغت الشمس فليرح إلى منى)(٣).

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد: ۱۲۹/۲.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود: ١٨٨/٢.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٣/٥٠٩، نيل الأوطار: ٥/١٣٢.

## أين يصلي الحاج الظهر يوم التروية

وقوله: بأن الحاج مخير، إن شاء صلى بمكة وإن شاء صلى بمنى، لما رواه ابن أبي شيبة عن ابن جريج قال: قال عطاء: «من شاء صلى بمكة الظهر ومن شاء صلى بمنى»(١) وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: أن صلاة الظهر يوم التروية بمنى، وهو فعل ابن عمر وقول ابن الزبير، وبه قال جمهور العلماء منهم: سعيد بن جبير وسفيان والثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي ومالك والشافعي وإسحاق(٢).

القول الثالث: أن صلاة الظهر يوم التروية بمكة، وهو فعل عائشة وابن الزبير (٣) وبه قال النخعي وطاوس (٤).

والراجع والله أعلم: استحباب أداء صلاة الظهر يوم التروية بمنى، للآتى:

أُولاً: لأن النبي ﷺ صلاها بمنى كما في حديث جابر الطويل، والذي فيه (فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنَى فَأَهَلُوا بِالْحَجِّ وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْمَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْمِشَاءَ وَالْفَجْرَ)(٥).

ثانياً: في الحديث المتفق عليه من حديث عبد العزيز بن رفيع قال:

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٤٥٤.

 <sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٤٥٤، المسالك: ١/٥٨٥، المجموع: ٩٦/٨، إرشاد السالك: ١/٣٦٣، هداية السالك: ٣/١١١، المغني: ٥/٢٦٢.

<sup>(</sup>٣) حيث كانت عائشة تمكث بمكة ليلة عرفة مساء يوم التروية عامة الليل. انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٥٩٣/٥ ـ ٤٥٤، المغنى: ٥٢٦٢/٠.

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٤٥٣.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم: ٢/٨٨٩.

سالت أنس بن مالك قلت: (أَخْبِرْنِي عَنْ شَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ: قَالَ: بِمِنَّى)(١).

ثالثاً: قال ابن المنذر: ﴿وَلَا أَحْفَظُ عَنْ غَيْرُهُمْ خَلَافاً ﴾(٢).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: ٢٢٦/٢، صحيح مسلم: ٢/ ٩٥٠، صحيح ابن خزيمة: ٢٤٦/٤.

<sup>(</sup>٢) أي: عن غير الذين يقولون باستحباب صلاة الظهر بمني. أنظر: المغني: ٥/٢٦٢.

## حكم موافقة يوم التروية يومَ الجمعة

وقوله: بأن إمام الحج إن كان بمكة يوم التروية فالمشروع في حقه وحق المقيمين بمكة إقامة خطبة وصلاة الجمعة، لما رواه الفاكهي عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن الخطبة يوم التروية إذا وافق يوم الجمعة فقال: «أدركت يوم الجمعة موافقة يوم التروية بمكة فكل ذلك قد أدركت الناس يصنعونه قد أدركتهم يجمّع أمامهم ويخطب مرة ومرة لا يجمّع بمكة ولا يخطب» (١) وهو فعل عمر بن عبد العزيز (٢) وبه قال الحنابلة (٣)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: الخروج قبل طلوع الفجر؛ لأن السفر المندوب يوم الجمعة حرام أو مكروه، وبه قال الشافعية (٤).

القول الثالث: جواز الخروج قبل الزوال، وكراهيته بعده، وبه قال الأحناف<sup>(٥)</sup>.

القول الرابع: أن الجمعة تجب على المقيمين، وأن الأفضل للمسافرين شهودها عند أصبغ، وتركها لإدراك الظهر والعصر بمنى عند محمد بن المواز من المالكية (٢٠).

<sup>(</sup>١) أخبار مكة للفاكهي: ٣/١٩٠.

<sup>(</sup>٢) أخبار مكة للفاكهي: ٣/١٩٠، المغنى: ٥/ ٢٦٢، هداية السالك: ٣/ ١١١٥.

<sup>(</sup>٣) عند الحنابلة أن الحاج مخير قبل الزوال: إن شاء خرج وإن شاء أقام، وليس مخير بعد الزوال، وقال الإمام أحمد: «إذا كان والي مكة بمكة يوم الجمعة يجمّعُ بهم، قبل له: يركب من منى فيجئ إلى مكة فيجمع بهم؟ قال: لا إذا كان هو بعدُ بمكة». انظر: المغنى: ٥/٢٦٢.

<sup>(</sup>٤) البيان: ٤/ ٣١٠، مداية السالك: ٣/ ١١١٥ ـ ١١١٦.

<sup>(</sup>٥) المسالك في المناسك: ١/ ٤٨٠، إرشاد الساري: ٢٠٨.

<sup>(</sup>٦) إرشاد السالك: ١/٣٦٤ ـ ٣٦٥.

والراجح والله أعلم: استحباب الخروج إلى منى يوم التروية قبل الظهر كي يدرك فيها صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم يبيت بها؛ لأن النبي ﷺ فعل ذلك كما في حديث جابر الطويل(١).

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم: ۲/ ۸۸۱.





## أحكام يوم عرفة

#### 🗖 وفیه مباحث:

المبحث الأول: سبب تسمية عرفات.

المبحث الثاني: واجبات يوم عرفة.

المبحث الثالث: مستحبات يوم عرفة.

المبحث الرابع: مباحات يوم عرفة.

المبحث الخامس: حكم وقوف المغمى عليه.

المبحث السادس: حكم وقوف من دفع نهاراً من عرفة ولم يعد.

المبحث السابع: جزاء من دفع قبل الغروب من عرفة ولم يرجع.

المبحث الثامن: ما يكره يوم عرفة: توقيت الدعاء يوم عرفة.

## سبب تسمية عرفات

وقوله: في سبب تسمية عرفات: كان جبريل على يُري إبراهيم على المناسك ويقول: عرفت؟ فيقول: عرفت، فسمى ذلك المكان عرفات واليوم عرفة، لما رواه ابن أبي شيبة عن عبد الملك عن عطاء قال: "إنما سميت عرفات أن جبريل كان يُري إبراهيم المناسك فيقول: عرفت، ثم يريه فيقول: عرفت؟ فسميت عرفات"(۱)، وهو قول عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وابن العاص وأبي محلز ونعيم بن أبي هند(۲)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: لأن آدم وحواء تعارفا بها بعد نزولهما من الجنة (٣).

القول الثالث: للجبال التي فيها، والعرب تسمي العالي: عرفة وأعرافاً (٤).

القول الرابع: لخضوع الناس واعترافهم فيها بذنوبهم (٥).

والصحيح والله أعلم: القول الأول، لما روي عن ابن عباس قال: (إن إبراهيم عليه لما امتحن بذبح ولده أتاه جبريل فأراه مناسك الحج ثم ذهب به إلى عرفة، فقال له: عرفت؟ قال: نعم)(٦).

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٣٨٣، أخبار مكة للفاكهي: ٥/٥، البغوى: ٢٢٨/١. مثير العزم الساكن: ٢٢٨/١.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن أبی حاتم: ۱/۲۵۲.

<sup>(</sup>٣) ويقال: إن الناس يعترفون بذنوبهم في ذلك الموقف. انظر: معجم البلدان: ٤/١٠٤، المسالك: ١١٣٩/، البيان: ٤/١٣٤.

<sup>(</sup>٤) قال الشاعر: قل لابن قيس أخي الرقيات ما أحسن العرف في المصيبات. انظر: معجم البلدان: ١٠٤/٤، تهذيب الأسماء واللغات: ٥٦/٢، البيان: ١١٣٩/، هداية السالك: ١١٣٩/، المسالك: ١١٢٨،

<sup>(</sup>٥) وقيل غير ذلك. انظر: هداية السالك: ٣/ ١١٣٨ ـ ١١٣٩، القِرى: ٣٨٥.

<sup>(</sup>٦) أخبار مكة للفاكهي: ٩/٥ \_ ١٠، مسند الطيالسي: ١/٣٥١، فتح الباري: ٣/٢٤٠.

## واجبات يوم عرفة، وفيه مطلبان

# المطلب الأول الرفع عن بطن عُرنة (١) عند الوقوف

وقوله: بأن الوقوف بعرفة ما فوق عرنة، لما رواه الفاكهي عن حبيب المعلم قال: «سئل عطاء عن الوقوف بعرفة، فقال: ما فوق عرنة» (٢). وبه قال جمهور العلماء، منهم: أبو حنيفة والشافعي وأحمد (٣).

القول الثاني: أن من يقف ببطن عرنة فحجه تام، ويهريق دماً، وهو منقول عن مالك(٤٠).

والصحيح والله أعلم: أن وادي عرنة ليس من عرفة، فلا يصح الوقوف به، للآتي:

أُولاً: لقوله ﷺ: (كُلُّ عَرَفَاتٍ مَوْقِفٌ وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةً)(٥٠).

(١) عُرَنة: بضم العين المهملة وفتح الراء بعدها نون، وبطن عرنة: واد بين العلمين اللذين على حدّ الحرم.

- (٢) أخبار مكة للفاكهي: ٥/ ٣٤ ـ ٣٥. وعن ابن جريج عن عطاء قال: «بطن الوادي من الحل» مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٢٥٢. وقال عطاء بأن المقصود ببطن عرنة الذي فيه المبنى. انظر: الأم: ٣/ ٥٤٨، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ١١٥. والمقصود بالمبنى: المسجد. انظر: الأم: ٣/ ٥٤٨.
- (٣) المسالك: ١/٤٨٩، ٥١٨، البيان: ٤/٣١، المجموع: ٨/٤٠١، الأم: ٣/٨٤٥،
   إرشاد السالك: ١/٣٧١.
- (٤) الاستذكار: ١٢/١٣، ونص أصحاب مالك: أنه لا يجوز أن يقف بعرنة. انظر: مواهب الجليل: ٩٧/٣، المتتقى: ٩٧/٣، الكافى: ١٩٧٢/١.
- (٥) رواه ابن حبان في صحيحه: ١٦٦/٩، ورواه أحمد في مسنده: ٨٢/٤. قال العثيمين كَلَّلُهُ: (وكلمة: (بطن عرنة) دون الحافتين اللتين لا يأتيهما المسيل إلا إذا كان قوياً، فالبطن هو الممنوع، والحكمة من ذلك: هل لأنه خارج عرفة؟ أو لأن =

ثانياً: روى الأزرقي عن مجاهد قال: قال ابن عباس: «حد عرفة من الجبل المشرف على بطن عرنة إلى أجبال عرنة إلى الوصيق إلى ملتقى الوصيق إلى وادي عرفة قال: وموقف النبي عشية عرفة بين الأجبل النبعة والنبيعة والنابت وموقفه منها على النابت وهي الظراب التي تكتنف موضع الإمام والنابت عند النشرة التي خلف موقف الإمام وموقفه على ضرس من الجبل النابت مضرس بين أحجار هنالك ناتئة في الجبل الذي يقال له الآل بعرفة عن يسار طريق الطائف وعن يمين الإمام»(۱).

ثالثاً: قال النووي: «واعلم أنه ليس من عرفات وادي عرنة ولا نمرة ولا المسجد المسمى مسجد إبراهيم، ويقال له أيضاً مسجد عرنة، بل هذه المواضع خارجة عن عرفات على طرفها الغربي مما يلي مزدلفة ومنى ومكة» (٢٠). وقال: «هذا الذي ذكرته من كون وادي عرنة ليس من عرفات لا خلاف فيه» (٢٠).

وأما بالنسبة لبقية حدود عرفة، فهي معروفة تكلم عليها الأولون، والحكومة السعودية \_ سدد الله خطاها \_ جعلت لها أعلاماً بعد التحري

السنة ألا ينزل الإنسان في الأودية؟ فيه احتمال أنه من عرفة، لكن النبي على قال: (ارفعوا عنه) لأنه واد ولا ينبغي للمسافر أن ينزل في الأودية، ويؤيد هذا أنه لولا أنه منها لم يقل: (ارفعوا عن بطن عرفة) وانظر: المستدرك: ١/٦٣٣، ولكان قد عرف أن بطن عرنة خارج عرفة، على هذا لو أن إنساناً وقف في بطن عرنة ولم يدخل عرفة وخرج كمّل حجه. فإن قلنا: إن الوادي منها ولكن أمرنا بأن نرفع عنه؛ لأنه واد فحجه صحيح، وإن قلنا إنه ليس منها فحجه غير صحيح، وهذا يحتاج إلى تحرير بالغ؛ لأنه مهم ينبني عليه أن الإنسان أدى فريضته أو لم يؤدِ فريضته، فتحريره مهم جداً». انظر: الممتع: ٧/ ٢٩٠. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وشاهده على شرط الشيخين صحيح إلا أن فيه تقصيرا في سنده. انظر: مستدرك الحاكم: ١٣٣/١.

<sup>(</sup>١) أخبار مكة للأزرقي: ٢/١٩٤ ـ ١٩٥، أخبار مكة للفاكهي: ٥/٧.

<sup>(</sup>٢) المجموع: ٨/١٠٥ ـ ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) المجموع: ٨/ ١٠٤ \_ ١٠٥. وعلى قول من قال: أن بطن عرنة من عرفة، ولكن مع ذلك لا يجوز الوقوف فيه؛ لأن هذا الوادي ليس من عرفة شرعاً وإن كان منها مكاناً. انظر: الممتع: ٧/ ٢٩٠.

والضبط، والاستعانة بأهل الخبرة في هذا الشأن، خصوصاً في السنوات الأخيرة لما كثر مخالفة الناس في الموقف، بل ووقوف بعضهم خارج حدود عرفة مما يؤثر على أداء فرضه، كما هو معلوم شرعاً.

### 0 المطلب الثاني 0

### الدفع من عرفة مع الإمام

وقوله: بوجوب الدفع مع الإمام، ومن دفع قبله فعليه دم (١). وبه قال مجاهد والحسن والأحناف، ورواية عن أحمد (٢)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: جواز الدفع قبل الإمام، وفعله ابن عمر، وإليه ذهب الإمام أحمد وبعض أهل العلم من سلف الأمة (٣).

والراجح والله أعلم: استحباب متابعة الإمام والدفع معه، ومن دفع قبل الإمام فلا حرج عليه، لما يلي:

أولاً: فعل ابن عمر المؤتسي بالنبي ﷺ، حيث دفع قبل ابن الزبير، ولو كان واجباً لما تركه وأخلّ به (٤).

ثانياً: أن اتباع الإمام وأفعال النسك معه ليس من واجبات الحج

ثالثاً: روى الأثرم عن أحمد قال: «سمعته يُسألُ عن رجل دفع قبل الإمام من عرفة بعد ما غابت الشمس؛ فقال: ما وجدت أحداً سهل فيه كلهم يشدد فيه. قال: وما يعجبني أن يدفع إلا مع الإمام. قيل: فيدفع من مزدلفة قبل الإمام؟ فقال: المزدلفة عندي غير عرفة»(٥).

<sup>(</sup>١) والدم في قول عطاء: شاة. انظر: المغني: ٥/ ٣٩٤، وفي مصنف ابن أبي شيبة عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: هل تبرح موقفك بعرفة قبل الإمام؟ قال: ﴿لاَهُ. انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٨٥٠.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٥٧٨ ـ ٥٧٩ ، إرشاد الساري: ٤٤٦ ، الإنصاف: ١٩١/٤.

 <sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٣/٥٢٩، ودفع ابن عمر قبل ابن الزبير. انظر: مصنف ابن أبي شيبة:
 ٥/٨٧٥، المغني: ٥/ ٣٩٤، الفروع: ٣/٥١٠، الإنصاف: ٤/ ٣١.

<sup>(</sup>٤) المغني: ٥/ ٣٩٤، الفروع: ٣/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٥) المغني: ٥/ ٣٩٤، مجموعة الحديث: ٣/ ١٧٩.

## مستحبات يوم عرفة

#### 🖸 وفیه مطالب،

## المطلب الأول ○

### الاغتسال يوم عرفة

وفعله لذلك، لما ذكره ابن الأثير عنه، حيث قال: «وكان عطاء يستنقع في حياض عرفة»(١). وهو فعل طائفة من الصحابة منهم: عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر، وبه أخذ مجاهد والأسود وعبد الرحمن بن أبي ليلى والنخعي والأحناف والشافعية والحنابلة وابن المنذر وإسحاق وأبو ثور(٢).

واعلم أخي الحاج: أن الغسل يوم عرفة مستحب عند جمع من العلماء أتى:

أولاً: عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمٰن: «أنه أخبره من رأى عمر يغتسل بعرفة وهو يلبي» (٣).

ثانياً: روى الشافعي في الأم: «أَنَّ عَلِيّاً وَ كَان يَغْتَسِلُ يوم الْعِيدِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ وإذا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ (٤).

ثالثاً: روى ابن أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود: «أنه اغتسل ثم راح إلى عرفة» $^{(0)}$ .

<sup>(</sup>١) أي: يدخلها ويتبرد بمائها. انظر: النهاية في غريب الأثر لابن الأثير: ١٠٩/٥.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥٦٣١، المسالك في المناسك: ١/ ٤٩١، ٩٣، الأم: ١/ ٢٣١، المهذب: ١/ ٢٠٢، المجموع: ٨/ ٢٠٦، المغني: ٥/ ٢٦٦، الإفصاح: ١/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٦٣١.

<sup>(</sup>٤) الأم: ١/١٣٢.

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة: ٦٣١/٥.

رابعاً: عن ابن عمر: «أنه كان إذا راح إلى المعرَّف اغتسل»(١). خامساً: لأن عرفة مجمع للناس، فاستحب الاغتسال لها كالعيد(٢).

#### 0 المطلب الثاني 0

## الغدو إلى عرفة بعد طلوع الشمس(٣)

وقوله: باستحباب الغدو إلى عرفة بعد طلوع الشمس، اتباعاً لهدي رسول الله على لما رواه ابن أبي شيبة عن ابن جريج عن عطاء قال: «رأيت الأئمة أئمة الموسم يتحرون بغدوهم إلى عرفات طلوع الشمس، ولا أراهم تحروا به إلا فعل نبيّهم على القول الأول في هذه والقاسم (٥)، وبه قال الأئمة الأربعة (٢)، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: الغدو إلى عرفات بسحر، وهو فعل ابن عباس(٧).

والراجع والله أعلم: أن المستحب للحاج الذهاب إلى عرفة بعد طلوع شمس يوم التاسع من ذي الحجة، اتباعاً لهدي رسول الله على الما في حديث جابر: (فَصَلَّى بها(١٨) الظُّهْرَ وَالْمَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْمِسَاء وَالْفَجْرَ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلاً حتى طَلَعَتْ الشَّمْسُ وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ من شَعَرٍ تُضْرَبُ له بِنَمِرَةً فَسَارً)(١٠).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) المغنى: ٥/٢٦٦.

<sup>(</sup>٣) أي: (طلوع شمس يوم التاسع من ذي الحجة).

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٤٥٥، أخبار مكة للفاكهي: ٥/٨.

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٥٥٥.

 <sup>(</sup>٦) المبسوط: ٤/٢٥، المسالك في المناسك: ١/٤٨١، الكافي: ١/٣٧١، البيان: ٤/٠١٦، المغنى: ٥/٢٦٢.

<sup>(</sup>V) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٤٥٤.

<sup>(</sup>۸) أي: بمني.

<sup>(</sup>٩) صحيح مسلم: ٢/٨٨٩.

#### 0 المطلب الثالث 0

## سلك طريق ضب(١) من منى إلى عرفات

وقوله: بأنها طريق ضب، لما رواه الأزرقي بإسناده عن ابن جريج عن عطاء قال: سلك عطاء طريق ضب قال: «هي طريق موسى بن عمران عليه (٢). وفي رواية فقيل له في ذلك؟ فقال: لا بأس بذلك إنما هي طريق (٣). وبه قال الأحناف والشافعية والحنابلة (٤).

والمستحب والله أعلم: أن يسلك الحاج في غدوه إلى عرفات طريق ضب لأنه يروى عن الرسول على أنه سلكها حين عدل من منى إلى عرفات، كما ذكر ذلك بعض المكيين (٥).

وإن لم يسلك هذه الطريق، جاز له سلوك غيرها؛ لأن الأمر في ذلك واسع، ثم إن الزمان قد تغير وكثر عدد الحجيج، فقد لا يستطيع الحاج أن يتمكن من السير على طريق معينة، والله أعلم.

### 0 المطلب الرابع 0

## الفطر يوم عرفة للحاج

وقوله: من أفطر يوم عرفة ليتقوى على الدعاء كان له مثل أجر الصائم

<sup>(</sup>۱) ضب: هو الجبل الذي مسجد الخيف في أصله. انظر: معجم البلدان: ٣/ ٤٥١، قال الأزرقي: «ضب طريق مختصر من المزدلفة إلى عرفة وهي في أصل المأزمين عن يمينك وأنت ذاهب إلى عرفة وقد ذكروا أن النبي سلكها حين غدا من منى إلى عرفة قال ذلك بعض المكين». انظر: أخبار مكة للأزرقي: ١٩٣/٢.

<sup>(</sup>۲) أخبار مكة للأزرقي: ۱۹۳/۲. وروى الفاكهي عن ابن جريج قال: سلك عطاء من عرفة إلى جمع طريق ضب فقيل له في ذلك فقال: لا بأس بذلك إنما هي الطريق. انظر: أخبار مكة للفاكهي: ١٩٣٥، وروى ابن أبي شيبة عن عطاء: «أنه كان لا يرى بأساً أن يأخذ غير طريق منى إذا أفاض من عرفات طريق ضب، انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٢٨٥، والأمر في ذلك واسع.

<sup>(</sup>٣) أخبار مكة للأزرقي: ١١٩٣/٢. وأنظر: شرح العمدة لشيخ الإسلام: ١٩٩٨.

<sup>(</sup>٤) البحر الرائق: ٢/ ٣٦١، الدر المختار: ٢/ ٥٠٣، حاشية أبن عابدين: ٢/ ٥٠٣، تبيين الحقائق: ٢/ ٢٣، المجموع: ٨/٨٨، الحاوي: ١٦٨/٤ شرح العمدة: ٣/ ٤٩٢.

<sup>(</sup>٥) أخبار مكة للأزرقي: ١٩٣/٢.

لما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن عروة وعن عطاء قال: «من أفطر يوم عرفة ليتقوى به على الدعاء كان له مثل أجر الصائم»(۱)، وقال: «أصومه في الشتاء ولا أصومه في الصيف»(۱). وعدم استحباب صيام يوم عرفة (۱۱) للحاج هو هدي النبي على طائفة من السلف، منهم: أبو بكر وعمر وعثمان وابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب والثوري ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والشافعي(۱)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: مشروعية صيام يوم عرفة للحاج، وهو رواية عن عثمان وابن الزبير وعائشة وأسامة بن زيد وعروة بن الزبير والقاسم ومحمد وسعيد بن جبير وقتادة وعثمان بن أبي العاصي وأبي حنيفة وإسحاق والحسن (٥).

والراجح والله أعلم: أن ترك صيام يوم عرفة أولى، للآتي:

أولاً: عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث: (أَنَّ نَاساً اخْتَلَفُو) عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ فَشَرِبَهُ)(٢).

ثانياً: عن ميمونة ﴿ إِنَّا النَّاسَ شَكُّوا فِي صِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِحِلابِ وَهُوَ وَاقِفٌ فِي الْمَوْقِفِ فَشَرِبَ مِنْهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ (٧٠).

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق: ٤/ ٢٨٤، وروى الفاكهي عن الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن أبيه عن عطاء قال: «صيام يوم عرفة كصيام ألف يوم»، أخبار مكة للفاكهي: ٥٨/٥، الاستذكار: ٤/ ٢٣٤، قال ابن عبد البر: «وهذا بغير عرفة». انظر: التمهيد: ٩/٥٥.

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق: ٢٨٤/٤.

<sup>(</sup>٣) أي: كراهة صيام يوم عرفة للحاج.

<sup>(</sup>٤) تفسير البحر المحيط: ٢/٥٠/، مصنف عبد الرزاق: ٢٨٣/٤ ـ ٢٨٤، عمدة القاري: ٩/٣٠، التمهيد: ٩/٧٥ ـ ٥٨، مواهب الجليل: ٢/٢٠١، هداية السالك: ٣٠٠/٣.

<sup>(</sup>٥) تفسير البحر المحيط: ٢/١٠٥، مصنف عبد الرزاق: ٤/٢٨٤، المسالك في المناسك: ١/٢٨٤، عمدة القارى: ٩٠٠/٩.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري: ٢/٥٩٨، سنن البيهقي: ١١٦/٥.

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري: ٢/ ٧٠١. قال ابن حجر في حديث أم الفضل وحديث ميمونة: =

ثَالثاً: لحديث ابن عباس على قال: (أَفْطَرَ رسول اللهِ عَلَيْ بِعَرَفَةَ وَأَهْدَتْ لهُ أُمُّ الْفَضْل لَبَناً فَشَرِبَ بِعَرَفَةً)(١).

رابعاً: عن أبي هريرة رضي الله الله الله الله عَنْ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ بِعَرَفَةً (نَهَى عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ) (٢).

خامساً: كان عمر بن الخطاب في ينهى عن صيام يوم عرفة، فقد مرً على أبيات بعرفات، فقال: ما هذه الأبيات؟ قيل لعبد القيس، فقال لهم خيراً ونهاهم عن صوم يوم عرفة (٣). وعن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول: (طاف عمر يوم عرفة في منازل الحاج حتى أداه الحر إلى خباء قوم فسقي سويقاً فشرب)(١).

سادساً: سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة بعرفة فقال: (حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَصُمْهُ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ وَمَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ وَمَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ وَأَنَا لا أَصُومُهُ وَلا آمَرُ بِهِ وَلا أَنْهَى عَنْهُ)(٥).

سابعاً: لأن الصوم يضعفه ويمنعه الدعاء في هذا اليوم العظيم الذي يستجاب فيه الدعاء في ذلك الموقف الشريف الذي يقصد من كل فج عميق رجاء فضل الله فيه وإجابة دعائه به فكان تركه أفضل.

### 0 المطلب الخامس 0

#### الخلوة عشية عرفة

واستحبابه لذلك، فعن ضمرة عن عمر بن الورد قال: قال عطاء: «إن

دوهذا يحتمل أن ميمونة وأم الفضل أرسلتا للنبي في ونسب ذلك إلى كل منهما
 لأنهما كانتا أختين، ويحتمل التعدد». انظر: فتح الباري: ٢٧٩/٤.

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق: ٤/ ٢٨٢، المعجم الكبير: ١٧/٢٥.

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود: ۲/۲۲۲.

<sup>. (</sup>٣) التمهيد: ٢١/١٥٩.

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق: ٢٨٣/٤.

<sup>(</sup>٥) سنن النسائي: ٢/ ١٥٥، سنن الترمذي: ٣/ ١٢٥.

استطعت أن تخلو بنفسك عشية عرفة فافعل، (١).

والصحيح والله أعلم: أن الخلوة في هذا اليوم أمر مستحب، لما فيها من فوائد للحاج، فهي أدعى لأن يتذكر الحاج ذنوبه فيجدد التوبة مع الله، وهي أحضر لقلبه، وأدعى لتفرغه عن الشواغل والخطرات التي تنجم عن مخالطة الناس، وهي أجلب للخشوع والإخلاص، وأحرى باستجابة الدعاء.

#### 0 المطلب السادس 0

## عدم التكلف بالمشي في الدفع

وقوله: بأن دفع الماشي كيف تيسر له، لما رواه ابن جريج عن عطاء قال: قلت له كيف يدفع الماشي؟ قال: «كيف تيسر»(٢).

والظاهر والله أعلم: أن الأمر في ذلك واسع، لكن اتباع الهدي النبوي وأن يسير بسكينة ووقار، أولى وأحسن، للآتي:

أولاً: لحديث جابر ﷺ: (كان يقول بيده اليمني أيُّهَا الناس السَّكِينَةَ السَّلَالِينَ السَّلَالِينَ السَّلْكِينَةَ السَّكِينَةَ السَّلَالِينَ السَّلَالِينَ السَّلْكِينَةَ السَّلَالِينَ السَّلْكِينَةَ السَّلَالِينَ السَّلَالِينَ السَّلْعَالَ السَّلْعَالَ السَّلَالِينَ السَّلَالِينَ السَّلَالِينَ السَّلَالِينَ السُلْعَالِينَ السُلْعَالِينَ السَّلَالِينَ السَّلْعَالِينَ السّلِيلِينَ السُلْعَالِينَ السُلْعَالَ السُلْعَالِينَ السُلْعَالِينَ السُلْعَالِينَ السُلْعَالِينَ السُلْعَالِينَ السُلْعَالِينَ

ثانياً: لما رواه مسلم من حديث هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سئل أسامة وأنا جالس كيف كان رسول الله على يسير في حجة الوداع حين دفع قال: (كان يَسِيرُ الْعَنَقَ فإذا وَجَدَ فَجُوّةً نَصَّ)(٤).

ثالثاً: قال الشافعي: «وأحب إذا دفع من عرفة أن يسير على هينته راكباً كان أو ماشياً، وإن سار أسرع من هينته ولم يؤذِ أحداً لم أكرهه، وأكره أن يؤذي، فإن أذى فلا فدية عليه»(٥).

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء: ٣/ ٣١٤، البداية والنهاية: ٩/ ٣٠٧.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٦٨٦.

<sup>(</sup>٣) نصَّ: أي أسرّع، صحيح البخاري: ٢/ ٦٠٠، صحيح مسلم: ٩٣٦/٢، صحيح ابن خزيمة: ٢٦٦/٤.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم: ١/ ٨٩١.

<sup>(</sup>٥) الأم: ٣/٨٤٥، الفتح الرباني: ١٤٥/١٢.

## مباحات يوم عرفة

#### 🗖 وفیه مطلبان،

## 0 المطلب الأول 0

## سقوط طواف القدوم لمن قدم والناس وقوف بعرفة

وقوله: بأنه يقف مع الناس ولا يطوف إلا يوم النحر<sup>(۱)</sup>، لما رواه ابن أبي شيبة عن إسماعيل عن الحسن وعطاء في الرجل يقدم مفرداً فيجد الناس وقوفاً بعرفة قالا: «يقف معهم فإذا كان يوم النحر طاف طوافاً واحداً وسعى بين الصفا والمروة فأجزأه عن طواف القدوم وعليه طواف يوم النفر حين يودع البيت<sup>(۱)</sup>. وبه قال طاوس ومالك<sup>(۱)</sup>.

وهو الصحيح إن شاء الله، للآتي:

أولاً: عن مالك: ﴿ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصِ كَانَ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ مُرَاهِقاً خَرَجَ إِلَى عَرَفَةً قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يَطُوفُ بَعْدَ أَنْ يَرْجِعَ ﴾ (أَنْ يَرْجِعَ (أَنْ).

قال الإمام مالك: ﴿وذلك واسع (٥) إن شاء الله؛ (٦).

ثانياً: عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن عائشة والله أهَلَّتُ بِعُمْرَةٍ فَقَدِمَتْ ولم تَطُفُ بِالْبَيْتِ حتى حَاضَتْ فَنَسَكَتْ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا وقد أَهَلَّتْ

<sup>(</sup>١) طواف الزيارة.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥٩٩/٥.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٩٩٩، الكاني: ١/ ٣٦٠، الذخيرة: ٣/٧٣.

<sup>(</sup>٤) موطأ مالك: ١/١٧١.

<sup>(</sup>٥) أي: في جواز ترك طواف القدوم.

<sup>(</sup>٦) موطأ مالك: ١/ ٢٨٥.

بِالْحَجِّ فقال لها النبي ﷺ يوم النَّفْرِ: يَسَعُكِ طَوَانُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ فَأَبَتْ فَأَبَتْ فَأَبَتْ فَأَبَتْ فَالْحَجِّ)(١).

ثانياً: قال ابن عبد البر: «وقد اتفق العلماء على أن المراهق وهو المخائف يسقط عنه طواف الدخول كما يسقط عن المكي ولا يرون في ذلك دماً ولا غيره، فإذا طاف المكي أو المراهق بالبيت بعد رمي الجمرة وصل طوافه ذلك بالسعي بين الصفا والمروة، وقد روى جماعة من السلف أنهم كانوا يوافون مكة مراهقين خائفين لفوت عرفة فلا يطوفون ولا يسعون وينفضون إلى عرفة فإذا كان يوم النحر ورموا جمرة العقبة طافوا وسعوا ورملوا في طوافهم كما رملوا في طواف الدخول»(٢).

### 0 المطلب الثاني 0

## جواز مواقعة النساء لمن حل من عمرة يوم عرفة

وقوله: بجواز مواقعة النساء لمن حل من العمرة يوم عرفة، لما رواه ابن أبي شيبة عن ابن جريج عن عطاء قال: «لا بأس به» أي: بالرجل يقدم يوم عرفة معتمراً فيحل ويقع على النساء (٣)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: عدم جواز ذلك، وبه قال طاوس(٤).

والراجح والله أعلم: جواز مواقعة النساء لمن حل من العمرة يوم عرفة لأنه حل من عمرته، فلم يكن عليه ذلك حراماً.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم: ٢/ ٨٧٩، مسند أبي عوانة: ٢/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) الاستذكار: ٢١٦/٤.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٣٨٥.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

## حكم وقوف المغمى عليه

وقوله: بأن المغمى عليه يجزئه وقوفه بعرفة (١)، وبه قال مالك وأصحاب الرأي ووجه عند الشافعية (٢)، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: لا يجزئه، وهو رواية عن عطاء، وبه قال الحسن البصري وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وهو الصحيح عند الشافعية وعند الحنابلة<sup>(٣)</sup>

والراجع والله أعلم: «أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، بل هو ركن الحج الأعظم، ويستحيل أن يتأدى من غير قصد إلى أدائه كالإحرام سواء وكسائر الفروض لا تسقط إلا بالقصد إلى أدائها بالنية والعمل حتى يكملها هذا هو الصحيح»(3).

ثم إن المغمى عليه ليس من أهل العبادات بخلاف النائم فإنه من أهلها(٥).

<sup>(</sup>١) المجموع: ٨/١٠٣، المغني: ٥/٥٧٥.

 <sup>(</sup>۲) المبسوط: ١/٥١، المسألك: ١/١٥١، الهداية: ١/١٥١، المدونة: ١/٨٠٤، المجموع: ٨/١٠، المغني: ٥/٥٧٠، الاستذكار: ١٠٠ ـ ١٠١.

<sup>(</sup>٣) البيان: ١٩/٤، المجموع: ١٠٣/٨، المغني: ٥/ ٢٧٥ مسائل الإمام أحمد: ٢٣٩. وقد توقف الإمام أحمد في هذه المسألة. انظر: المغني: ٥/ ٢٧٥، الإنصاف: ٢٩/٤، حاشية الروض المربع: ٢٣٧/٤. رجع الشيخ العثيمين صحة وقوف المغمى عليه، قال: لأنه عقله باقي لم يزل. انظر: الممتع: ٧/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>٤) الاستذكار: ١٠١/١١.

<sup>(</sup>٥) المغنى: ٥/٢٧٥.

## حكم وقوف من دفع نهاراً من عرفة ولم يعد

وقوله: إذا دفع الحاج من عرفة نهاراً ولم يعد أجزاه وقوفه، وحجه صحيح سواء أوجبنا الدم أم لا(١). وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأبو ثور والشافعي وأصحابه، وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد(١)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: إذا دفع نهاراً ولم يعد، فاته الحج، وبه قال مالك ورواية عن أحمد (٣).

والراجح والله أعلم: أن من دفع من عرفة قبل الغروب ولم يعد إليها فحجه صحيح، ولكن عليه دم، للآتى:

أُولاً: لعموم حديث جابر ﷺ ونيه: (فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ وَذَهَبَتْ الشَّمْسُ وَذَهَبَتْ الصُّفْرَةُ قَلِيلاً حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ (٤٠٠).

ثانياً: وعليه دم؛ لأنه ترك واجباً، وهو الوقوف بعرفة إلى الغروب وقد قال ابن عباس: (مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئاً أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَماً)(٥).

<sup>(1)</sup> Ilanaes: 1/111.

<sup>(</sup>٢) المسالك: ١/١٢، المبسوط: ٤/٥٥، البيان: ٤/٣١٧، المجموع: ٨/١١١، المغنى: ٥/٤٧٤.

<sup>(</sup>٣) الكاني: ١/٩٥٣.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم: ٢/ ٨٩٠.

<sup>(</sup>٥) سنن البيهقي الكبرى: ٣٠/٥، قال ابن الملقن في البدر المنير: قهذا الحديث لا أعلم من رواه مرفوعاً بعد البحث عنه ووقفه عليه هو الذي نعرفه عن ابن عباس، كذلك رواه إمام دار الهجرة مالك في موطئه، انظر: البدر المنير: ٩١/٦، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير: قلم أجده مرفوعاً أما الموقوف فرواه مالك في موطئهه: ١٩١٨، وأما المرفوع فروا ابن حزم من طريق علي بن الجعد أحمد بن علي بن سهل المروزي، فقال: إنه مجهول، وكذا الراوي عنه علي بن أحمد المقدسي، قال: =

## مما يكره يوم عرفة: توقيت الدعاء يوم عرفة

وقوله: بعدم توقيت الدعاء يوم عرفة (١)، وبه قال الأحناف (٢).
والصحيح والله أعلم: عدم توقيت دعاء معين يوم عرفة، بل يأتي بأي دعاء وثناء شاء (٢)، وعدم التوقيت أقوى في الإخلاص والرقة والخشوع وأتبع للسنة والهدي، إلا ما ثبت عنه على أن كان يكثر من قول: (لا إِلَهَ إِلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له له الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وهو على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ)(٤).

هما مجهولان. انظر: التلخيص الحبير: ٢٢٩/٢، ورواه الدارقطني موقوفاً: ٢٤٤/٢، والبيهةي: ٥/١٥٢. ولكن قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كلله: «له حكم الرفع؛ لأنه لا يقال من جهة الرأي، ولم نعرف له مخالفاً من الصحابة الظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة: ١٥٢/١٦.

<sup>(</sup>١) المسالك: ١/٣٩٢، ٤٠٤، ٢٦٠، ٥٠٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) المسالك: ١/٤٠٤.

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي: ٥/٢٧٥.



## أحكام مزدلفة

#### 🖸 وفیه مبلحث،

المبحث الأول: حدّ مزدلفة.

المبحث الثاني: حكم صلاة من صلى المغرب قبل مزدلفة.

المبحث الثالث: موضع المشعر الحرام.

المبحث الرابع: حكم الوقوف بالمشعر الحرام.

المبحث الخامس: حكم المبيت بمزدلفة.

المبحث السادس: حكم تقديم الضعفة والنساء ليلة جمع قبل الصبح.

المبحث السابع: حكم رمي جمرة العقبة لمن تقدم من مزدلفة بليل.

## حدٌ مزدلفة

روى الفاكهي وغيره عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أين المزدلفة (١)؟ قال: المزدلفة إذا أفضيت من مأزمي (٢) عرفة فذلك إلى محسر (٣)، قال: ليس المأزمان مأزما عرفة من المزدلفة ولكن مفضاهما، قال: وتقف بأيهما شئت،

- (۱) المُزْدَلِفة: بالضم ثم السكون ودال مفتوحة مهملة ولام مكسورة وفاء اختلف فيها لم سميت بذلك، فقيل مزدلفة منقولة من الازدلاف وهو الاجتماع وفي التنزيل: ﴿وَالْزَلْنَا نَمُ الْلَاَخِينَ ﴿ وَالشعراء: ٦٤]. وقيل الازدلاف الاقتراب لأنها مقربة من الله. وقيل لازدلاف الناس في منى بعد الإفاضة. وقيل لاجتماع الناس بها. وقيل لازدلاف آدم وحواء بها؛ أي: لاجتماعهما. وقيل لنزول الناس بها في زلف الليل، وهو جمع أيضاً. وقيل الزلفة القربة فسميت مزدلفة لأن الناس يزدلفون فيها إلى الحرم، وقيل إن آدم لما هبط إلى الأرض لم يزدلف إلى حواء أو تزدلف إلى حميماً. انظر: معجم البلدان: ٥/١٢٠ ـ ١٢٠٠
- (Y) المأزمان تثنية المأزم من الأزم وهو العض ومنه الأزمة وهو الجدب كأن السنة عضتهم والأزم الضيق ومنه سمي هذا الموضع، وهو موضع بمكة بين المشعر الحرام وعرفة وهو شعب بين جبلين يفضي آخره إلى بطن عرنة وهو إلى ما أقبل على الصخرات التي يكون بها موقف الإمام إلى طريق يفضي إلى حصن وحائط بني عامر عند عرفة وبه المسجد الذي يجمع فيه الإمام بين الصلاتين الظهر والعصر، انظر: معجم البلدان: ٥/٠٤.
- (٣) وأما بالنسبة إلى موضع وادي محسر فقد روى الفاكهي وغيره عن ابن جريج قال قلت لعطاء: أين محسر أين يبلغ من جمع وأين يبلغ الناس منازلهم من محسر؟ قال: لم أر الناس يخلفون بمنازلهم القرن الذي يلي حائط محسر الذي هو أقرب قرن في الأرض من محسر عن يمين الذاهب من مكة عن يمين الطريق، قال: ومحسر إلى ذلك القرن يبلغه محسر وينقطع إليه، قال: فأحسب أنها كدية محسر حتى ذلك القرن قال: فلا أحب أن ينزل أحد أسفل من ذلك القرن تلك الليلة. انظر: أخبار مكة للأزرقي: ٢١٨/٢ ـ ١٩٢٠.

قال: وأحبُّ إلى أن تقف دون قزح(١) وهلم إلى منى، قال عطاء: «فإذا أفضت من مأزمي عرفة فأنزل في كل ذلك عن يمين وشمال وأين شئت قال: قلت: فأنزل في الجرف إلى الجبل الذي يأتى يميني حين أفضي إذا أقبلت من المأزمين؟ قال: نعم إن شئت، قال: وأحبّ إلى أن تنزل دون قرح هلم إلينا وحذوه، قال: قلت: فأحب إليك أن أنزل على قارعة الطريق؟ قال: سواء إذا خفضت عن قزح هلم إلينا \_ وهو يكره أن ينزل الإنسان على الطريق \_ قال: تضيِّق على الناس، قال: وإن نزلت فوق قزح إلى مفضى مأزمي عرفة فلا بأس إن شاء الله، قال: وقلت له: أرأيت قولك: أن أنزل أسفل من قزح أحب إليك من أجل أي شيء تقول ذلك؟ قال: من أجل طريق الناس إنما ينزل الناس فوق قزح فتضيق على الناس طريقهم فيؤذي ذلك المسلمين(٢) قال: قلت: هل بك إلى ذلك؟ قال: فأبى إلا ذلك، قال قلت: أفرأيت إن اعتزلت منازل الناس وذهبت في الجرف الذي عن يمين المقبل من عرفه لست أقرب أحداً؟ قال: لا أكره ذلك، قلت وذلك أحب إليك أم أنزل أسفل من قزح في الناس؟ قال: سواء ذلك إذا اعتزلت ما يؤذي الناس من التضييق عليهم في طريقهم، قال: قلت: إنما ظننت أنك تقول نزل النبي ﷺ أسفل قزح فأحببت أن ينزل الناس أسفل من قزح، قال: لا والله ما في ذلك ما لشيء منها عندي آثره على شيء، قال: قلت: أين تنزل أنت؟ قال: أقول عند بيوت ابن الزبير الأولى عند حائط المزدلفة في بطحاء هناك؟ (٣).

والصحيح أن المزدلفة مكان بين بطن محسر والمأزمين، وحده إذا أفضت من عرفات تريده فأنت فيه حتى تبلغ القرن الأحمر دون محسر وقزح الجبل الذي عند الموقف وهي فرسخ من منى بها مصلى وسقاية ومنارة وبرك عدة إلى جنب جبل ثبير<sup>(3)</sup>.

<sup>(</sup>١) وجبل قزح يكون وراء الإمام عن يمين المشعر الحرام يستحب الوقوف عنده. انظر: طلبة الطلبة: ١١٤/١.

 <sup>(</sup>۲) هنا يتضح حرص عطاء على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام والمسلمين بعامة،
 وفي هذا درس أخلاقي في الحج.

<sup>(</sup>٣) انظر: أخبار مكة للفاكهي: ٣١٦/٤ ـ ٣١٦، أخبار مكة للأزرقي: ١٩١/٢ ـ ١٩٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: معجم البلدان: ٥/ ١٢١.

وني أي موضع وقف الحاج من مزدلفة \_ عدا بطن محسر \_ أجزأه، للآتى:

أُولاً: لقول النبي ﷺ: (الْمُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ)(١).

ثانياً: حديث جابر أن النبي ﷺ قال: (وَقَفْتُ هَا هُنَا وجمع كلها موقف)(٢).

ثالثاً: حديث جابر: (قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ وَارْتَفِمُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ، وَكُلُّ مِنِّى مَنْحَرٌ إِلا مَا وَرَاء الْعَقَبَةِ)(٣).

<sup>(</sup>١) المستدرك: ١/٦٤٧، صحيح ابن خزيمة: ٤/ ٢٧١، سنن ابن ماجه: ٢٠٠٢/٢.

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن خزيمة: ٢٥٤/٤، سنن أبي داود: ٢/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه: ۲/۲۰۰۲.

## حكم صلاة من صلى المغرب قبل مزدلفة

وقوله: بصحة صلاة من صلّى المغرب قبل مزدلفة لكنه خالف السنة (١). وبه قال عروة والقاسم بن محمد وسعيد بن جبير والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف، وابن المنذر(٢)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: لا يجزئه، وهو قول جابر بن عبد الله، وبه قال أبو حنيفة (٣) والثوري ومحمد بن الحسن وداود وبعض أصحاب مالك(٤).

والراجع والله أعلم: أن السنة أن يجمع الحاج بالمزدلفة بين المغرب والعشاء؛ لأن النبي على جمع بينهما هناك، ولكن من صلى المغرب قبل مزدلفة فصلاته صحيحة، للآتى:

أُولاً: لعموم قوله ﷺ: (وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً)(٥).

ثانياً: أن كل صلاتين جاز الجمع بينهما في وقت إحداهما جاز فعل كل واحدة منهما في وقتها؛ كالظهر والعصر بعرفة (٦).

ثالثاً: أنه صلى المغرب في وقتها، فأجزأه كما لو وصل إلى المزدلفة قبل وقت العشاء (٧).

<sup>(</sup>١) المغنى: ٥/ ٢٨١، الشرح الكبير: ٢/ ٢٣٥، المجموع: ٨/ ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) المدونة: ١/ ٤٣٢، إرشاد السالك: ١/ ٤٠٤، الحاوي الكبير: ١٧٦/٤، المغني: ٥/ ٢٨١، الشرح الكبير: ٢/ ٢٣٥، المجموع: ٨/ ١٢٩، الاستذكار: ١٦١/١٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: الميسوط: ٢٤/٤.

<sup>(</sup>٤) كابن الحبيب، وقال مالك: «لا يصليها قبل المزدلفة إلا من به عذر أو بدابته». انظر: إرشاد السالك: ١/ ٤٠٤ \_ ٤٠٥.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري: ١٦٨/١، المستدرك: ٢/٤٦٠: صحيح ابن حبان: ٣٠٨/١٤.

<sup>(</sup>٦) البيان: ٤/٣٢٣، الحاوي الكبير: ١٧٦/٤.

<sup>(</sup>٧) رؤوس المسائل الخلافية: ٢/ ٦٣٢.

رابعاً: بل يجب أن يصلي الحاج في الطريق، وذلك إذا خشي خروج وقت صلاة العشاء بمنتصف الليل(١).

<sup>(</sup>١) الشرح الممتع: ٧/٣٠٤.

## موضع المشعر الحرام(١)

وقوله: المشعر الحرام جميع المزدلفة، لما رواه ابن أبي شيبة عن مثنى عن عطاء في قوله تعالى: ﴿ الْمُشْعَرِ ٱلْحَرَاتِ ﴾ (٢)، قال: هو قزح (٣)، هو المزدلفة كلها (٤). وبه قال جمهور المفسرين وأصحاب الحديث والسير، وابن عمر وسعيد بن جبير (٥)، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: أن المشعر الحرام هو قزح، وبه قال الحنفية والشافعية (٦).

والراجح والله أعلم: أن المشعر الحرام جبل صغير معروف في مزدلفة وعليه المسجد المبني الآن (٧٠)؛ لأن النبي ﷺ ركب ناقته ووقف عند المشعر الحرام راكباً (٨٠).

<sup>(</sup>۱) المشعر الحرام: بفتح الميم، وهذا هو الصحيح المشهور، وبه جاء القرآن، وهو المعروف في رواية الحديث، ويجوز كسر الميم، كما قال صاحب المطلع، لكن لم يرد إلا بالفتح، وحكى الجوهري الكسر. ومعنى الحرام: المحرم؛ أي: الذي فيه الصيد وغيره، فإنه من الحرم، ويجوز أن يكون معناه ذا الحرمة. وسمي مشعراً، لما فيه من الشعائر، وهي معالم الدين وطاعة الله تعالى. انظر: المجموع: ١١٨/٨.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ١٩٨.

<sup>(</sup>٣) تعریف قزح:

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٠٠٠، روى الفاكهي عن حبيب قال: قيل لعطاء يعني في الموقف بجمع قال: «ما فوق بطن محسر قيل إلى قزح قال وما وراء ذلك هو المشعر الحرام»، أخبار مكة للفاكهي: ٢٢١/٤.

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٥٠٠، أخبار مكة للفاكهي: ٢٢٠/٤ ـ ٣٢١، أضواء البيان: ٤٤٨/٤.

<sup>(</sup>٦) المسالك في المناسك: ١/٥٤٠، البيان: ٤/٣٢٥، المجموع: ٨/١٣١.

<sup>(</sup>٧) الشرح الممتع: ٣١٢/٧.

<sup>(</sup>٨) صحيح مسلم: ٢/ ٨٨٩، المستدرك: ٣٠٩/٣.

## حكم الوقوف بالمشعر الحرام

وقوله: بأن الوقوف بالمشعر الحرام سنة، وأن من لم يقف به فلا دم عليه مطلقاً، وإنما هو منزل، من شاء نزل به ومن شاء لم ينزل به <sup>(۱)</sup>، وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابه (۲)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: وجوب الوقوف بالمشعر الحرام، وبه قال الإمام أحمد وأحد القولين عند الشافعي<sup>(٣)</sup>.

والراجع والله أعلم: أن الوقوف بالمشعر الحرام سنة، وأن من لم يقف به فحجه صحيح ولا دم عليه، بل أجمع العلماء على أن الحاج لو وقف بالمزدلفة ولم يذكر الله عند المشعر الحرام أن حجه تام (3)، ولا ضرر على الحاج إذا لم يذهب إلى المشعر الحرام، فإن النبي على وقف في المشعر الحرام وقال: (وَقَفْتُ هَا هُنَا وجمع كلها موقف) (6). والذي يظهر من قول النبي على: (وقفت ها هنا وجمع كلها موقف) أنه لا ينبغي للإنسان أن يتكلف ويتحمل المشقة من أجل الوصول إلى المشعر، بل يقف في مكانه الذي هو فيه إذا صلى الفجر فيدعو الله على شم يدفع إلى منى (1).

<sup>(1)</sup> Ilanua: 1/171.

 <sup>(</sup>۲) المبسوط: ١/٦٣، إرشاد السالك: ١/١١١، المدونة: ١/٣٣٦، البيان: ١/٣٥٢، المجموع: ٨/١٢٦، الوجيز: ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) الحاشية على الروض: ١٤٥/٤.

<sup>(</sup>٤) بداية المجتهد: ٢٨٩.

<sup>(</sup>٥) صحيح ابن خزيمة: ٤/٢٥٤، سنن أبي داود: ٢/١٨٧.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري: ٣/ ٥٢٩، المجموع شرح المهذب: ١٢٦٠.

## حكم المبيت بمزدلفة

وقوله: بأن المبيت بمزدلفة واجب، ومن تركه فعليه دم. لما رواه ابن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد عن عطاء قال سمعته يقول: «من رهق عن جمع فلم ينزلها أهراق لذلك دماً»(١). وبه قال الزهري وقتادة والثوري والنخعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي والكوفيون(٢).

القول الثاني: أن المبيت بمزدلفة ركن لا يصح الحج إلا به، وبه قال علقمة والأسود والنخعي والشعبي والحسن البصري والأوزاعي وابن خزيمة وأبو عبد الرحمٰن ابن بنت الشافعي (٣).

القول الثالث: أن المبيت بمزدلفة سنة وليس بواجب، وبه قال الأحناف(٤).

والراجع والله أعلم: القول الأول، وأن المبيت بمزدلفة واجب، للآتي: أولاً: لقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا أَفَنْسِتُم مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْتَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ﴾ (٥).

ثانياً: لحديث عُرْوَة بْنِ مُضَرِّس بْنِ أَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لام الطَّائِيِّ قَالَ:

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٩٧٥.

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٩٧٥، الكافي: ١/٣٧٣، بداية المجتهد: ١/٣٥٨ ـ ٣٥٩، مواهب الجليل: ٣/١٢١، البيان: ٤/٣٢٣، المجموع: ١٢١/٨، نهاية المحتاج: ٣/٣٠٠، هداية السالك: ٣/١٨١، رد المحتار: ٣/٩٢٥، الكافي: ١/٣٧٣، المغنى: ٥/٤٨٤، الاستذكار: ٣/٧٣، فتح الباري: ٣/٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٥٧٩، البيان: ٤/ ٣٢٣، المجموع: ٨/ ١٣٠، رد المحتار: ٣/ ٣٢٣، هداية السالك: ٣/ ١١٨٣.

<sup>(</sup>٤) المسالك: ١/٧٣٠، البدائع: ٢/١٥٦، تبيين الحقائق: ٢٩/٢، إرشاد الساري: ٢٤١.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: الآية ١٩٨.

(أَنَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ بِالْمُزْدَلِفَةِ حِينَ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي جِئْتُ مِنْ جَبَلَيْ طَبَّيْ أَكْلَلْتُ رَاحِلَتِي وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي وَاللهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ حِبْلٍ إِلا وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِي مِنْ حَجِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ شَهِدَ صَلاتَنَا هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَبْلا أَوْ نَهَاراً، فَقَدْ أَنَمَ حَجَّهُ وَقَضَى تَفَقَهُ)(١).

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي: ٣٨/٣٠.

## حكم تقديم الضعفة والنساء ليلة جمع قبل الصبح

وقوله: بجواز تقديم الضعفة والنساء ليلة جمع قبل الصبح<sup>(۱)</sup>، وممن كان يقدم ضعفة أهله عبد الرحمٰن بن عوف وعائشة وأسماء، وبه قال الثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وأحمد<sup>(۲)</sup>.

والظاهر والله أعلم: جواز الخروج للضعفة والنساء قبل الصبح، للآتي: أولاً: روى ابن عباس قال: (كنت فيمن قدم رسول الله ﷺ في ضعفة أهله من المزدلفة إلى منى)(٣).

ثانياً: عن عائشة قالت: (أَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ بِأُمَّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَرَمَتْ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ وَكَانَ ذَلِكَ الْبَوْمُ الْبَوْمُ الَّذِي يَكُونُ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَعْنِي عِنْدَهَا)(٤).

ثالثاً: للاقتداء بفعل النبي عَلَيْ حيث قال للعباس بن عبد المطلب ليلة المزلفة: (اذْهَبْ بِضُعَفَائِنَا وَنِسَائِنَا فَلْيُصَلُّوا الصُّبْعَ بِمِنَى وَلْيَرْمُوا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قبل أَنْ يُصِيبَهُمْ دَفْعَةُ الناس)(٥).

رابعاً: عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء: (أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعِ عِنْدَ الْمُزْدَلِفَةِ فَقَامَتْ تُصَلِّى فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ يَا بُنَيَّ هَلْ ظَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ (٦):

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ٣/ ٥٩٣، المغني: ٥/ ٢٨٦.

 <sup>(</sup>۲) فتح الباري: ۳۸/۸۳، شرح صحیح مسلم: ۳۸/۸۹، إرشاد الساري: ۲۹۲، الكافي: ۱/۳۷۳، روضة الطالبین: ۱/۹۳، المغني: ۰/۲۸۱.

<sup>(</sup>٣) المسند المستخرج على صحيح مسلم: ٣/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود: ٢/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٥) شرح معاني الآثار: ٢/٢١٥.

<sup>(</sup>٦) القائل مولاها عبد الله.

لا، فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ: يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْت: نَعَمْ، قَالَتْ: فَارْتَحِلُوا فَارْتَحَلْنَا وَمَضَيْنَا حَتَّى رَمَت الْجَمْرَةَ ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّت الصُّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا فَقُلْتُ لَهَا: يَا هَنْتَاهُ(١) مَا أُرَانَا إِلا قَدْ غَلَّسْنَا قَالَتْ: يَا بُنَيَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَذِنَ لِلظُّعُنِ)(١).

خامساً: لأن في تقديم الضعفة والنساء رفقاً بهم ودفعاً لمشقة الزحام عنهم.

<sup>(</sup>۱) یا هذه.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ٢/٦٠٣.

## حكم رمي جمرة العقبة لمن تقدم من مزدلفة بليل

وقوله: بالرخصة للمريض والحبلى ومن كانت به علة بالإفاضة من جمع بليل، ولكن لا يرموا الجمار حتى تطلع الشمس، لما رواه ابن أبي شيبة عن عطاء عن عائشة: أنها كانت تقدَّم ضعفة أهلها من جمع بليل. قال عطاء: «وإني لأفعله ((۱))، وروى ابن أبي شيبة عن هشام عن عطاء قال: «رَخِّص للمريض والحبلى ومن كانت به علة أن يفيضوا من جمع بليل، ولا يرموا الجمار حتى تطلع الشمس (۲). وهو قول ابن عباس، وبه قال مجاهد والنخعي ومالك وأبو حنيفة وإسحاق والثوري وابن حزم (۳)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: جواز التقدم لمنى بليل لأصحاب الأعذار، مع جواز الرمي قبل طلوع الفجر، وهو قول ابن عمر، ورواية عن عطاء (٤)، وبه قال عكرمة وابن أبي ليلى والشعبى وطاووس والشافعي ورواية عن أحمد (٥).

والراجح والله أعلم: جواز رمي جمرة العقبة قبل الصبح لمن دفع إلى منى بليل، للآتي:

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٣١٥.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٣١٥. وروى الطحاوي في شرح معاني الآثار عن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفير أن عطاء كان يفعله بعدما كبر وضعف \_\_\_\_ يعني: الدفع إلى منى قبل الفجر ورمي الجمرة \_. انظر: شرح معاني الآثار: ٢/ ٢٠٥، فتح البارى: ٣/ ٥٢٨.

 <sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٣١٤ ـ ٣١٥، الكافي: ١/٤١٠، تهذيب المدونة: ٧٤٥، المجموع: ١٧٦/٨.

<sup>(</sup>٤) لما رواه ابن أبي شيبة عن ليث عن عطاء: أنه كان لا يرى بأسا أن يرمي الرجل جمرة العقبة قبل أن تطلع الشمس. انظر: مصنف ابن أبي شيبة: 871/0.

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٣١٦ ـ ٣١٦، المغني: ٥/٢٩٥، المجموع: ٨/١٤١، فتح الباري: ٣/٨٢٥، الهداية: ١/١٥٠، الكاني: ١/٣٧٤، ٤١٠.

أولاً: روى الطحاوي عن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفير عن عطاء قال: أخبرني ابن عباس أن رسول الله على قال للعباس ليلة المزدلفة: «اذْهَبْ بِضُعَفَائِنَا وَنِسَائِنَا فَلْيُصَلُّوا الصَّبْحَ بِمِنَّى وَلْيَرْمُوا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قبل أَنْ يُصِيبَهُمْ دَفْعَةُ الناس»(١).

ثانياً: روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر: (أنه كان يبعث بصبيانه ليلة المزدلفة، فيصلون الصبح بمنى، ويرمون الجمرة قبل أن يأتي الناس)(٢).

ثالثاً: قلت: وما معنى أن يجيز رسول الله على الأصحاب الأعذار الدفع بليل، إن لم يكن لعلة عدم مزاحمة الناس كي لا يقعوا في حرج، أو خشية الحطمة، فلذا ـ والله أعلم ـ يجوز الأصحاب الأعذار الدفع بليل كي يرموا قبل قدوم الحجيج إلى منى ضحى.

<sup>(</sup>١) شرح معاني الآثار: ٢١٥/٢.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٣١٦.



## أعمال يوم النحر

#### 🗖 وفیه مباحث

المبحث الأول: أحكام جمرة العقبة.

المبحث الثاني: حكم ترتيب أعمال يوم النحر.

المبحث الثالث: أحكام الحلق.

المبحث الرابع: آخر وقت لطواف الإفاضة

## احكام رمي جمرة العقبة

#### 🔲 وفیه مطالب،

## 0 المطلب الأول 0

#### مكان التقاط حصى الجمار للعقبة

وقوله: بأخذ حصى الجمار للعقبة من أي مكان شاء، لما رواه الفاكهي عن ابن جريج قال: قال عطاء: «خذ الحصى من حيث شئت من جمع أو من حيث شئت من غيرها»(۱). وبه قال سعيد بن جبير والشعبي ومالك وأحمد وابن المنذر(۲)، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: استحباب أخذ الحصى من جمع (المزدلفة)، وهو فعل عبد الله بن عمر وبه قال القاسم ومجاهد ومكحول وإسحاق وبكر والشافعي<sup>(۳)</sup>.

القول الثالث: أخذ الحصى من الطريق، وبه قال الأحناف(٤).

والراجع والله أعلم: القول الأول؛ لأنه لم يرد دليل يحدد موقعاً لجمع الحصى (٥)، لكن يستحب أخذه من المزدلفة؛ لأن السنة عدم الاشتغال بشيء قبل الرمى يوم العيد.

<sup>(</sup>١) أخبار مكة للفاكهي: ٢٩٨/٤، وفي مصنف ابن أبي شيبة عن ابن جريج عن عطاء قال: (خذه من حيث شئت؟. انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٧٥٩/٠.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٨٥٨ ـ ٢٥٨، المغني: ٥/٨٨٨، المجموع: ٨/١٤٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) الاختبار: ١/٢١٤.

<sup>(</sup>٥) مجموع فتاوى ابن تيمية: ٢٦/ ١٣٧، حاشية الروض: ١٤٧/٤.

### 0 المطلب الثاني 0

## وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر<sup>(۱)</sup>

وقوله: بأن المستحب أن يرمي بعد طلوع الشمس فإن رمى قبل طلوع الفجر وبعد نصف الليل أجزأه (۲)، وروى ابن أبي شيبة عن ليث عن عطاء: «أنه كان لا يرى بأساً أن يرمي الرجل جمرة العقبة قبل أن تطلع الشمس» (۳). وبه قال عكرمة وابن أبي ليلى والشعبي وطاووس ومجاهد والنخعي وعامر وسعيد بن جبير والشافعي ورواية عن الإمام أحمد (٤)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: لا يجوز إلا بعد طلوع الشمس وبه قال مجاهد والنخعي ومالك وأبو حنيفة وإسحاق والثوري وابن حزم (٥٠).

القول الثالث: يجزئ بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، وهو قول مالك وأصحاب الرأي ورواية عن الإمام أحمد وإسحاق وابن المنذر (٢).

والراجع والله أعلم: جواز رمي جمرة العقبة بعد نصف ليلة النحر والأفضل فعله بعد ارتفاع الشمس، للآتي:

<sup>(</sup>۱) سميت جمرة العقبة والجمرة الكبرى لأنه يرمى بها يوم النحر. انظر: معجم البلدان: ١/ ١٦٢.

<sup>(</sup>٢) الحلية: ١/ ٤٤٥.

<sup>(</sup>٣) وروى ابن أبي شيبة: أن عطاء كان يرمي حين يقدم أي: ساعة قدم لا يرى بذلك بأساً. انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٤٦١. وقال ابن جريج وأخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس في يقول: كنت ممن قدَّم النبي في في الثقل. قال عطاء وأنا أفعل ذلك أهبط فأستقيم على وجهي مكاني فأرمي الجمرة ثم أرجع إلى منزلي فأصلي فيه الصبح قلت أفلا أرمي إذا خرجت سحراً من منى ألا أرمي سحراً قبل الفجر إن شئت؟ قال: بلى إن شئت. قال ما أبالي أي: حين رميتها هو لنفسه. انظر: أخبار مكة للفاكهي: ٥/ ٤٩.

<sup>(</sup>٤) إرشاد الساري: ٢٦٢، المغني: ٥/ ٢٩٥، المجموع: ٨/ ١٤١، فتح الباري: ٣/ ٥٠٨، الهداية: ١/ ١٥٠، الكافي: ١/ ٣٧٤، الأم: ٢/ ٢١٢، مغني المحتاج: ١/ ٥٠٤،

<sup>(</sup>٥) الكاني: ١/٠١، تهذيب المدونة: ٥٤٧، المجموع: ١٤١/٨، المغني: ٥/٥٢٠، اللباب: ١/١٤١، جامع الأمهات: ٢٠٠، المحلى: ١٧٦/٧.

<sup>(</sup>٦) المغني: ٥/ ٢٩٥، اللبآب: ١٩٠/١.

أولاً: لحديث ابن عباس قال: (قَلِمْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ أُغَيْلِمَةً بَنِي عبد الْمُطَّلِبِ على حُمُرَاتٍ لنا من جَمْع فَجَعَلَ يَلْطَحُ أَفْخَاذَنَا وَيَقُولُ أَبَيْنِيَ لا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حتى تَطْلُعَ الشَّمْسُ زَادَ سُفْيَانُ فيه ولا أخال أَحَداً يَرْمِيهَا حتى تَطْلُعَ الشَّمْسُ (أَدَ سُفْيَانُ فيه ولا أخال أَحَداً يَرْمِيهَا حتى تَطْلُعَ الشَّمْسُ (1).

ثانياً: لما رواه أبو داود عن عائشة أنها قالت: (أَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ بِأُمُّ سَلَمَةً لَيْلَةَ النَّحْرِ فَرَمَتُ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ)(٢).

ثالثاً: روى الفاكهي عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: (أي بني هل غاب القمر ليلة جمع وهي تصلي ونزلت عند دار المزدلفة، فقلت: لا، فصلت ساعة ثم قالت: أي بني هل غاب القمر. قال وقد غاب قلت: نعم، قالت: ارتحلوا فارتحلنا ثم مضينا بها حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت في منزلها، فقلت لها: أي هنتهاه لقد غلست، قالت: كلا إن النبي على أذن للظعن)(٣).

رابعاً: روى الدارقطني عن عطاء عن عائشة بنت طلحة عن خالتها عائشة أن رسول الله ﷺ: (أمر نساءه أن يخرجن من جمع ليلة جمع فيرمين الجمرة ثم تصبح في منزلها فكانت تصنع ذلك حتى ماتت)(٤).

خامساً: أنه وقت للدفع من مزدلفة، فكان وقتاً للرمي كبعد طلوع الشمس (٥).

سادساً: قال ابن المنذر: «السنة ألا يرمي إلا بعد طلوع الشمس كما فعل النبي على ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر لأن فاعله مخالف للسنة، ومن رمى حينتذ فلا إعادة عليه إذ لا أعلم أحداً قال لا يجزئه»(٦).

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجه: ۱۰۰۷/۲.

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود: ۱۹٤/۲.

<sup>(</sup>٣) أخبار مكة للفاكهي: ٥٩/٥.

<sup>(</sup>٤) قال عطاء: ولم أزل أفعله. انظر: سنن الدارقطني: ٢/٣٧٣.

<sup>(</sup>٥) المغنى: ٥/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري: ٣/٥٢٩، نيل الأوطار: ١٦٨/٦.

#### 0 المطلب الثالث 0

#### موقف الرامي لجمرة العقبة

وقوله: بأن الأفضل رمي الجمرة من أسفل المسيل، لما رواه الفاكهي عن ابن جريج قال: قال عطاء: قاحب إليَّ أن أرمي الجمرة أسفل من المسيل (۱) ولم يكن يوجبه، قال: ثم ارجع من أسفل المسيل كما كان النبي على المسيل قال: فان دهمك الناس فارمها من حيث شئت ولا بأس ولا حرج. قلت لعطاء: فمن أين أرمي السفليين قال: أعلاهما كما يصنع من أقبل من أسفل منى. قال: فإن دهمك الناس فارمهما من فوقهما، ولم يكن يوجبه، قال: فإن كثر عليك الناس فلا جناح عليك من أي نواحيها رميتها. قال عطاء: ولا يضرك من أي الطرق سلكت إلى الجمرة (۱). وهو قول ابن مسعود وجابر وبه قال القاسم بن محمد وسالم ونافع والثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم (۱)، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: يرميها من فوقها، وهو قول عمر والقاسم، ورواية عن

<sup>(</sup>۱) وتكون منى عن يمينه ومكة عن يساره، وهو قول جمهور العلماء، منهم: ابن مسعود وجابر والقاسم بن محمد وسالم وعطاء ونافع والثوري ومالك وأحمد، كما ذكر النووي في المجموع: ٨/ ١٤٣٨.

<sup>(</sup>٢) أخبار مكة للفاكهي: ٢٩٦/٤، ولعل المقصود بالمسيل: بطن الوادي، لما رواه ابن أبي شيبة عن هشام عن الحسن وعطاء قالا: «كان أحبّ إليهما أن يرمياها من بطن الوادي». انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٢٥٢. وفي مصنف ابن أبي شيبة عن ليث عن عطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير أنهم كانوا إذا رموا الجمار استقبلوا البيت ٤١/٤.

<sup>(</sup>٣) فتح القدير: ٢/ ٣٥١، مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٢٥١ ـ ٢٥١، إرشاد السالك: ٢/ ٢٩١ ـ ٢٥١، المسالك في المناسك: ١/ ٣٣٥، إرشاد الساري: ٢٦٩، المجموع: ١٤٣/٨، كشاف القناع: ٢/ ٨٥٠، شرح صحيح مسلم: ٤٢/٩، أضواء البيان: ٥/ ٢٨٧، وقال ابن المنذر: ﴿وروينا أن ابن عمر في خاف الزحام فرماها من فوقها المجموع: ١٤٣/٨، وأجمع العلماء على أنه من حيث رماها جاز، استقبلها أو جعلها عن يمينه أو عن يساره أو رماها من فوقها أو أسفلها أو وقف في وسطها ورماها شرح صحيح مسلم: ٤/ ٢٤، فتح الباري: ٣/ ٥٨٠ ـ ٥٨١.

عطاء (١)، وبه قال الحسن (٢).

والراجع والله أعلم: القول الأول، للآتي:

أُولاً: عن عبد الرحمٰن بن يزيد قال: (رَمَى عَبْدُ اللهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ نَاساً يَرْمُونَهَا، مِنْ فَوْقِهَا، فَقَالَ: وَالَّذِي لا إِلَهَ غَبْرُهُ هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ﷺ (٣).

ثانياً: عن عبد الرحمٰن بن يزيد عن عبد الله ظله: (أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، وَمِنَّى عَنْ يَمِينِهِ، وَرَمَى بِسَبْعٍ، وَقَالَ: هَكَذَا رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ﷺ)(1).

ولكن من خاف الزحام رماها من فوقها، كما فعل عمر بن الخطاب ظلم المن فوقها، كما فعل عمر بن الخطاب ظلم المن أي مكان، استقبلها أو جعلها عن يمينه أو عن يساره أو رماها من فوقها أو أسفلها أو وقف في وسطها ورماها وعليه أجمع العلماء (٦).

#### 0 المطلب الرابع 0

#### بماذا يحصل التحلل الأول

وقوله: إذا رمى جمرة العقبة (٧) فقد حلّ (٨)، وإذا وطئ بعد جمرة العقبة

<sup>(</sup>١) لما رواه ابن أبي شيبة عن ابن جريج قال: قل لعطاء: «كيف أرمي الجمرتين القصويين؟ قال: اعلهما علواً، ثم انفر عنهما» مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٢٥٢ ــ ٢٥٣.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ٢/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ٢/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: المجموع: ٨/١٤٣.

<sup>(</sup>٦) شرح صحيح مسلم: ٩/٤٤، فتح الباري: ٣/ ٥٨٠ ـ ٥٨١.

<sup>(</sup>٧) فعطاء يرى أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة فقط. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن جريج قال: «قلت لعطاء رجل رمى العقبة ولم يحلق أيحلق الناس؟ قال: نعم». انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ١٢٣. وهذا يدل دلالة قطعية على أن عطاء يرى أنه إنما يكفى للتحلل الرمى فقط.

<sup>(</sup>٨) لأن عطاء لا يرى أن الحلق نسك، بل عده استباحة محظور. انظر: المجموع: =

فعليه دم (١)، وهذا قول مالك وأبي ثور ورواية عن الإمام أحمد (٢)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: الحل إنما يحصل بالرمي والحلق معاً، وهو قول ابن عباس وعبد الله بن الزبير وعائشة، وبه قال علقمة وسالم وطاوس والنخعي وعبد الله بن الحسن وخارجة بن زيد وأصحاب الرأي والشافعي وأبو ثور ورواية عن الإمام أحمد (٣).

والراجع: أن أسباب التحلل الأول ثلاثة: رمي جمرة العقبة والحلق والطواف، فإذا أتى الحاج بشيئين منها فقد حصل له التحلل الأول وحل له جميع محظورات الإحرام إلا النساء(٤).

<sup>=</sup> ٨/١٥٣، فتح الباري: ٣/ ٥٦١، المغنى: ٥/ ٥٠٥.

<sup>(</sup>١) المغنى: ٥/٣٠٩.

<sup>(</sup>٢) المغني: ٥/٣٠٩، المقنع: ١/ ٤٥٨، الكافي في فقه أهل المدينة: ١/ ٣٧٤. ويرى الإمام مالك أنه يحل له كل شيء إلا النساء والطيب والصيد. انظر: المغني: ٥/ ٣٠٩، التفريع: ١/ ٣٤٦، الكافي: ١/ ٣٧٤، وقال الشافعي وأصحاب الرأي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد أن: «الحل إنما يحصل بالرمي والحلق معاً، المغنى: ٥/ ٣٠٩، الهداية: ١/ ١٤٨٠.

<sup>(</sup>T) المجموع: ٨/ ٦٣، المغنى: ٥/ ٣٠٩ \_ ٣١٠.

<sup>(</sup>٤) وإذا أتى بالثلاث حل له النساء.

### حكم ترتيب أعمال يوم النحر

وقوله: بعدم وجوب الترتيب وأنه لا حرج على من أخلّ بترتيب أعمال يوم النحر ناسياً أو جاهلاً بالسنة فيها<sup>(۱)</sup>، وهو قول أنس بن مالك، وبه قال الحسن وطاووس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وإسحاق وأبو ثور وداود ومحمد بن جرير الطبري<sup>(۲)</sup>. ، وإليه ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد بن يوسف ومحمد بن الحسن والأوزاعي والثوري وإسحاق، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: إن قدّم الحلق على الرمي أو على النحر فعليه دمان، وبه قال أبو حنيفة.

القول الثالث: عليه ثلاثة دماء، وبه قال زفر (٣).

القول الرابع: إن قدّم الحلق على الرمي لزمه الدم، وإن قدم الحلق على الدم فلا دم عليه.

والراجع والله أعلم: أنه لا حرج ولا دم على من أخل بترتيب هذه الأعمال، للآتى:

أُولاً: لمَّا في الحديث المتفق عليه: (أَنَّ رَجُلا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَقَالَ: ارْم وَلا حَرَجَ فَقَالَ آخَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ: اذْبَحْ وَلا حَرَجَ)<sup>(3)</sup>، وفي لفظ (فَجَاء رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَمْ أَشْعُرْ فَقَالَ: اذْبَحْ وَلا حَرَجَ)<sup>(0)</sup>، وذكر الحديث، قال: ما فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ فَقَالَ: اذْبَحْ وَلا حَرَجَ)<sup>(0)</sup>، وذكر الحديث، قال: ما

<sup>(</sup>١) المجموع: ٨/ ١٥٥، المغنى: ٥/ ٣٢٠، فتح الباري: ٣/ ٥٧١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) لأنه لم يوجد التحلل الأول فلزمه الدم كما لو حلق قبل يوم النحر.

<sup>(</sup>٤) صحيح ابن حبان: ٩/ ١٩٠، سنن النسائي الكبرى: ٢/ ٢٤٤٠.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم: ٩٤٨/٢.

سمعته سئل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور

على بعض أو أشباهها إلا قال: افعلوا ذلك ولا حرج (١). ثانياً: حديث ابن عباس (أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قِيلَ لَهُ فِي الدَّبْحِ وَالْحَلْقِ وَالرَّمْي وَالتَّقْدِيم وَالتَّأْخِيرِ فَقَالَ: لا حَرَجَ)(٢) متفق عليه.

ثالثاً: عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي على: (أَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ: إِنِّي أَفَضْتُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي، قَالَ: ارْمِ وَلا حَرَجَ، قَالَ: فَمَا رَأَيْتُهُ سُيْلَ يَوْمَثِذٍ عَنْ شَيْءٍ إِلا قَالَ: انْعَلُوا وَلا حَرَجَ)(٣).

رابعاً: قال ﷺ: (مَنْ قَدَّمَ مِنْ حَجِّهِ شيئاً مكان شيء فلا حرج)(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري ٣/ ٧٢ه.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ٢/٦١٨، صحيح مسلم: ٢/٩٥٠، سنن البيهقي الكبرى: ٥/١٤٢.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم: ٢/ ٩٤٩.

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة: ٣٦٣/٣.

#### أحكام الحلق

#### وفیه مطالب،

# ٥ المطلب الأول ٥ المقصود بقضاء التفث (١)

وقوله: المقصود بقضاء التفث في قوله تعالى: ﴿ لَيُقْضُواْ تَعَنَّهُمْ ﴾ (٢) الحلق والذبح وتقليم الأظفار ومناسك الحج (٣)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: أن المقصود بقضاء التفث، حلق الرأس، وأخذ الشارب ونتف الإبط، وحلق العانة، وقص الأظفار والأخذ من العارضين، ورمي الجمار، والوقوف بعرفة، رواه عطاء عن ابن عباس، وكذا قال عكرمة ومحمد بن كعب القرظي<sup>(3)</sup>.

القول الثالث: مناسك الحج، رواه عكرمة عن ابن عباس، وهو قول ابن عمر (٥).

<sup>(</sup>۱) التفث في اللغة: ما يصيب المحرم بالحج من ترك الادّهان والغسل والحلق. انظر: المعجم الوسيط: ١/ ٨٥. قال القرطبي في تفسيره: «تتبعت التفث لغة قال أبو عبيدة مَعْمر بن المُثّنى: إنه قص الأظفار وأخذ الشارب وكل ما يَحْرُم على المحرم إلا النكاح»، تفسير القرطبي: ٣٤/١٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج: الآية ٢٩.

 <sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٩/٦٤، شرح العمدة لشيخ الإسلام: ٦/٢، وقال ابن عباس: «التفث الرمي والذبح والحلق والتقصير والأخذ من الشارب والأظفار واللحية ونحو وقال محمد بن كعب القرظي ومجاهد، مصنف ابن أبي شيبة: ٩/٨٤٠.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير: ٣/ ٢٧٤، زاد المسير: ٣/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

القول الرابع: حلق الرأس، قاله مجاهد (۱). القول الخامس: الشعر، والظفر، قاله عكرمة (۲).

والقول الصحيح والله أعلم: أن التفث هو حلق الرأس، وأخذ الشارب ونتف الإبط، وحلق العانة، وقص الأظفار؛ لأن التفث: الوسخ، والقذارة: من طول الشعر والأظفار والشعث. وقضاؤه: نقضه وإذهابه، والحاج مغبَّر شعث لم يدّهن، ولم يستحد، فإذا قضى نسكه، وخرج من إحرامه بالحلق، والقلم، وقص الأظفار، ولبس الثياب، ونحو ذلك، فهذا قضاء تفثه (٣).

#### 0 المطلب الثاني 0

#### حكم الحلق أو التقصير

وقوله: بوجوب الحلق أو التقصير، لما رواه البيهقي عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت إن لم يأخذ قال: «إنما قال الله: ﴿ مُحَلِّقِينَ رُهُوسَكُمُ وَمُقَمِّرِينَ ﴾ (٤).

والصحيح: وجوب الحلق أو التقصير في حق الحاج، للآتي: أولاً: لقوله تعالى: ﴿ يُمَلِيِّينَ كُمُ وَمُلَيِّمِينَ ﴾.

ثانياً: لأن النبي ﷺ حلق رأسه، كما في حديث أنس أن رسول الله ﷺ: (رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ بِمِنَّى فَدَعَا بِذِبْحِ فَذُبِحَ، ثُمَّ دَعَا بِالْحَلاقِ، فَأَخَذَ بِشِقَ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ فَحَلَقَهُ...)(٥) الحديث. وهو القائل: (لِتَأْخُذُوا عنى مَنَاسِكَكُمْ)(٢).

ثالثاً: لحديث عبد الله بن عمر في أن رسول الله على قال: (اللهم ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ، قالوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يا رَسُولَ اللهِ، قال: اللهم ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ،

<sup>(</sup>١) زاد المسير: ٣/٢٩٢.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر: ۳/۲۷۳ \_ ۲۷۴، زاد المسیر: ۳/۲۹۲.

<sup>(</sup>٣) زاد المسير: ٣/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الفتح: الآية ٢٧، سنن البيهقي الكبرى: ٥/١٠٤.

<sup>(</sup>۵) سنن أبى داود: ۲۰۳/۲.

<sup>(</sup>٦) المستخرج على صحيح مسلم: ٣٧٨/٣، الجمع بين الصحيحين: ٢/ ٣٩٠.

قالوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ، قال: وَالْمُقَصِّرِينَ. وقال اللَّيْثُ: حدثني نَافِعٌ رَحِمَ الله الْمُحَلِّقِينَ مَرَّةً أو مَرَّتَيْنِ قال: وقال عُبَيْدُ اللهِ: حدثني نَافِعٌ وقال: في الرَّابِعَةِ وَالْمُقَصِّرِينَ)(١).

رابعاً: أجمع العلماء على مشروعية الحلق أو التقصير (٢).

#### 0 المطلب الثالث 0

#### هل الحلق نسك أم استباحة محظور

وقوله: بأن الحلق ليس بنسك وإنما استباحة محظور (٣)، وبه قال أبو ثور وأبو يوسف وهو مروي عن بعض المالكية، ورواية عن الإمام أحمد، ورواية مضعفة عن الشافعي (٤). هذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: أن الحلق أو التقصير نسك في الحج والعمرة وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وظاهر مذهب الإمام أحمد وجمهور العلماء(٥).

والراجع والله أعلم: أن الحلق والتقصير نسك من مناسك الحج والعمرة للاتم:

أُولاً: لأن النبي ﷺ أمر به بقوله: (مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ)(٢٠). وعن جابر أن النبي ﷺ قال: (أَحِلُوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافِ الْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَصِّرُوا) وأمره يقتضي الرجوب (٧٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في صحيحه: ٦١٦/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى: ٥/٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) المسالك في المناسك: ١/ ٧٧٢، المجموع: ٨/ ١٥٣، فتح الباري: ٣/ ٥٦١، المغنى: ٥/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي: ٢/٥٤، المبسوط: ٤٠٠، المسالك: ١/٥٨٤، الكافي: ١/٠٠٤، المجموع: ١/١٥١، ١٥٣.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري: ٢/٧٠٦، صحيح مسلم: ٢/ ٩٠١، سنن النسائي الكبرى: ٢/ ٣٤٧.

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري: ٢/ ٥٦٨.

ثانياً: لأن الله تعالى وصفهم بالمحلقين والمقصرين فقال: ﴿ مُحِلِقِينَ رُءُوسَكُمُ وَمُقَمِّرِينَ ﴾ (١) فامتن الله عليهم بدخولهم في هذه الصفة، ووعدهم بحصولها، فدل على أن الفضيلة تحصل بها، ولو لم تكن من النسك لما وصفهم بها (٢).

ثالثاً: لأن النبي على دعا للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين مرة واحدة، قائلاً: (اللهم ارْحَمُ الْمُحَلِّقِينَ، قالوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يا رَسُولَ اللهِ، قال: اللهم ارْحَمُ الْمُحَلِّقِينَ، قالوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يا رَسُولَ اللهِ، قال: وَالْمُقَصِّرِينَ. وقال اللَّيثُ: اللهِ حدثني: نَافِعُ حدثني نَافِعٌ رَحِمَ الله الْمُحَلِّقِينَ مَرَّةً أو مَرَّتَيْنِ، قال: وقال عُبَيْدُ اللهِ حدثني: نَافِعٌ وقال: في الرَّابِعَةِ وَالْمُقَصِّرِينَ)(٢)، والدعاء يشعر بالثواب والثواب لا يكون إلا على الطاعات ولو لم يكن من المناسك لما دخله التفضيل كالمباحات، فتفضيل الحلق على التقصير يشعر بذلك لأن المباحات لا تتفاضل (١٤).

رابعاً: لأن النبي على وأصحابه فعلوه في جميع حجهم وعمرهم ولم يخلوا به، ولو لم يكن نسكاً لما داوموا عليه بل لم يفعلوه إلا نادراً (٥٠). خامساً: لأن الحلق يقع به التحلل، فأشبه الرمي والطواف (٢٠).

#### 0 المطلب الرابع 0

#### حكم تقديم الحلق على النحر

وقوله: لا دم على من قدم الحلق على النحر عمداً عالماً بالسنة ومخالفتها (٧). وهو قول مالك وإسحاق والشافعي ورواية عن الإمام أحمد كَثَلَثُهُ (٨)، وهذا هو القول الأول.

<sup>(</sup>١) سورة الفتح: الآية ٢٧.

<sup>(</sup>٢) الإشراف على نكت مسائل الخلاف للبغدادي: ١/٤٧٩.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ٢/٦١٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: فتح الباري: ٣/ ٥٦١.

<sup>(</sup>٥) شرح صحيح مسلم ٧٠٩/٥، طرح التثريب: ١١٣/٥.

<sup>(</sup>٦) الإشراف على نكت مسائل الخلاف للبغدادي: ٤٧٩/١.

<sup>(</sup>V) المجموع: ٨/ ١٥٥، المغنى: ٥/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٨) الكافي: ١/٣٧٤، المدونة الكبرى: ١/٣٢٣، الإشرافي: ١/٥٨٥، المجموع: ٨/٥٥١، المغنى: ٥/٣٢٧.

القول الثاني: عليه دم إذا تعمد تقديم منسك على منسك، وبه قال سعيد بن جبير وجابر بن زيد وقتادة وإبراهيم النخعي وأصحاب الرأي ورواية عن الإمام أحمد (١).

والراجع والله أعلم: القول بأنه لا دم على من قدّم الحلق على النحر للآتى:

أولاً: روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ، فَقَالَ رَجُلِّ: لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ، أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ: اذْبَحْ، وَلا حَرَجَ، فَجَاء آخَرُ، فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ، أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: ارْم، وَلا حَرَجَ، فَمَا سُئِلَ يَوْمَيْذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ، وَلا خَرَجَ، فَمَا سُئِلَ يَوْمَيْذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ، وَلا خَرَجَ، فَمَا سُئِلَ يَوْمَيْذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ، وَلا أَخْرَ إِلا، قَالَ: انْعَلْ وَلا حَرَجَ) (أَ).

ثانياً: حديث ابن عباس (أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قِيلَ لَهُ فِي الذَّبْحِ وَالْحَلْق وَالرَّمْيِ وَالنَّقْدِيم وَالنَّأْخِيرِ، فَقَالَ: لا حَرَجَ)(٢).

ثالثاً: لما رواه ابن أبي شيبة عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: (من قدم من حجه شيئاً مكان شيء فلا حرج)(٤).

رابعاً: وجوب الفدية يحتاج إلى دليل ولو كان واجباً لبينه ﷺ إذ ذلك وقت الحاجة؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (٥).

خامساً: لو كان الترتيب معتبراً لأمر النبي ﷺ بالإعادة لا سيما والوقت باقي كما أن من تركه في أول وقته عامداً أو ناسياً وجب عليه الفعل(٢).

<sup>(</sup>۱) لقوله تعالى: ﴿ وَلَا غَلِتُوا رُدُوسَكُم حَنَّ بَئِغَ الْمَتَىٰ عَلِمٌ ﴾ [البقرة: ١٩٦]، ولأن النبي ﷺ رتب المناسك وقال: (خلوا عني مناسككم). انظر: المسالك: ١/١٥٥، المغني: ٥/٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ٢/ ٦١٨.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ٢/ ٦١٨.

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شبية: ٥/٣٣٥.

<sup>(</sup>٥) المغنى: ٥/٣٢٢، البدر التمام: ٥/٣٥٠ ـ ٣٥١.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

#### 0 المطلب الخامس 0

#### حكم تأخير الحلق والتقصير إلى ما بعد أيام النحر

وقوله: بجواز التأخير إلى ما بعد أيام النحر، ولا دم عليه (۱). وبه قال الشافعي وأبو يوسف وأبو ثور وابن المنذر ورواية عن أحمد (۲)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: عليه دم بهذا التأخير، وبه قال أبو حنيفة ورواية عن أحمد (٣).

القول الثالث: من تركه حتى حلّ فعليه الحلق ودم، وبه قال أبو حنيفة والثوري وإسحاق ومحمد بن الحسن ومالك(٤).

والراجح والله أعلم: القول بجواز تأخير الحلق إلى ما بعد أيام النحر، ولا دم على من فعل ذلك، للاتي:

أولاً: قوله تعالى: ﴿ وَلَا غَلِتُوا رُهُ وَسَكُو حَنَّى بَبُلغَ الْمَدَى عَلَمُ ﴾ (٥) ولم يبين آخره، فمتى أتى به أجزأه؛ كطواف الزيارة والسعى (٦).

ثانياً: لعدم وجود دليل يقول بالكفارة في حتٌّ مَنْ أخَّر الحلق عن وقته (٧٠).

ثالثاً: لأنه نسك أخرّه إلى وقت جواز فعله، فأشبه السعي (^).

<sup>(</sup>١) المجموع: ٨/١٥٣، المغنى: ٥/٣٠٦.

<sup>(</sup>Y) المجموع: ٨/١٥٣، لمغنى: ٥/٣٠٦.

<sup>(</sup>٣) المسالك في المناسك: ١/٥٨٥، المبسوط: ١/٢١، إرشاد الساري: ٢٥٤، المجموع: ٨/١٥٣، المغنى: ٥/٣٠٦.

<sup>(</sup>٤) المدونة: ١/ ٤٤١، إرشاد السالك: ١/ ٤٢٧، هداية السالك: ٣/ ١٢٩٣ \_ ١٢٩٤، المجموع: ٨/ ١٥، المجموع: ٨/ ١٥٣، المغني: ٥/ ٣٠٦.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: الآية ١٩٦.

<sup>(</sup>٦) المغنى: ٥/٣٠٦.

<sup>(</sup>V) المجموع: ٨/ ١٥٣.

<sup>(</sup>٨) المغنى: ٥/٣٠٦.

#### 0 المطلب السادس 0

#### موضع الحلق

وقوله: بأن السنة أن يبلغ بالحلق إلى العظمين، لما رواه ابن أبي شيبة عن طلحة عن عطاء قال: «السنة أن يبلغ بالحلق إلى العظمين<sup>(۱)</sup>. وهو قول ابن عمر وابن عباس<sup>(۲)</sup>، وبه قال سعيد بن جبير ومالك والشافعي وأحمد<sup>(۳)</sup>.

#### وهذا هو الأفضل، للآتي:

أولاً: لما رواه أبو داود من حديث أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ: (رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ بِمِنَى فَدَعَا بِذِبْحِ فَذُبِحَ ثُمَّ دَعَا بِالْحَلاقِ فَأَخَذَ بِشِقُ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ فَحَلَقَهُ فَجَعَلَ يَقْسِمُ بَيْنَ مَنْ يَلِيهِ الشَّعْرَةَ وَالشَّعْرَتَيْنِ ثُمَّ أَخَذَ بِشِقُ رَأْسِهِ الأَيْسَرِ فَحَلَقَهُ ثُمَّ قَالَ: هَا هُنَا أَبُو طَلْحَةَ فَدَفَعَهُ إِلَى أَبِي طَلْحَةً) (1).

ثانياً: كان عبد الله بن عمر الله بن عمر الله العظمين افصل الرأس من اللحية (٥٠).

ثالثاً: روى ابن أبي شيبة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه كان يقول للحلاق: (ابدأ بالأيمن وابلغ بالحلق إلى العظمين)(١٦).

رابعاً: يبلغ بالحلق إلى العظمين لأنهما منتهى نبات الرأس ليكون مستوعباً لجميع رأسه(٧).

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٨٥٨.

 <sup>(</sup>۲) انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٤٥٨، المغني: ٣٠٧، مطالب أولي النهى:
 ٢/ ٢٥٠٤.

 <sup>(</sup>٣) إرشاد السالك: ١/٣٣٦، المجموع: ٨/١٥٠، المغني: ٥/٣٠٧، كشاف القناع:
 ٢/٥٨٥.

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود: ٢٠٣/٢.

<sup>(</sup>٥) سنن البيهقي: ١٠٣/٥، شرح السنة: ٧/٢٠٦، مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٧٥٠.

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة: ٥٨/٥٤.

<sup>(</sup>٧) قاله الشافعي. انظر: المجموع: ٨/ ١٥٠.

#### 0 المطلب السابع 0

#### كيفية حلق الأصلع

وقوله: يستحب للشيخ الكبير الأصلع الذي لا شعر له، أن يمر الموسى على رأسه، لما رواه ابن أبي شيبة عن مثنى عن عطاء: «في الشيخ الكبير يحج وهو أصلع؟ قال: يُمِرُّ الموسى على رأسه»(۱). وهو قول ابن عمر، وبه قال مسروق وسعيد بن جبير والنخعي ومالك والشافعي وأبو ثور وأحمد(۲)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: وجوب إمرار الموسى، وبه قال أبو حنيفة (٣).

والصحيح والله أعلم: أن الأصلع الذي لا شعر له، يستحب له ولا يجب عليه إمرار الموسى، للآتى:

أولاً: روى الحاكم وغيره عن نافع أن ابن عمر الله أخبره أن النبي ﷺ: (حلق رأسه في حجة الوداع، قال: فكان الناس يحلقون في الحج، ثم يعتمرون عند النفر، ويقولون: بما يحلق هذا؟ فيقول: امرر الموسى على رأسك)(1).

ثانياً: روى ابن أبي شيبة عن ابن نافع عن أبيه قال: «كان ابن عمر رجل أصلع، فكان إذا حجّ أو اعتمر أمَرَّ على رأسه الموسى» (٥).

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة: ٢٩٢/٥، سنن البيهقي الكبرى: ١٠٣/٥، وروى ابن أبي شيبة عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعته سئل عن الذي يعتمر بعد الحج؟ قال: «يمرُّ على رأسه الموسى». انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٨٢٢/٥.

 <sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٢٩٢، إرشاد الساري: ٢٥٣، إرشاد السالك: ١/ ٤٣٥، المجموع: ٨/ ١٠٤، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٣٠٦، المغني: ٥/ ٣٠٦، كشاف القناع: ٢/ ٥٨٥، حاشية الروض: ١٥٩/٤.

<sup>(</sup>٣) المبسوط: ٧٠/٤، مجمع الأنهر: ١/ ٢٨٠، المسالك: ١/ ٢٧٦، إرشاد الساري: ٢٥٣.

<sup>(</sup>٤) المستدرك على الصحيحين: ١/ ٦٥٤، صحيح ابن خزيمة: ٣٣٨/٤.

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٢٩٢، سنن البيهقي: ٥/ ١٠٣.

ثالثاً: لأنه إمرار لو فعله في الإحرام لم يجب به دم، فلم يجب عند التحلل، كإمراره على الشعر من غير حلق (١١).

رابعاً: قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الأصلع يمرُّ الموسى على رأسه، وليس ذلك بواجب»(٢).

#### 0 المطلب الثامن 0

#### حكم اخذ شيء من اللحية يوم النحر للحاج

وقوله: باستحباب أخذ الحاج شيئاً من لحيته يوم النحر، لما رواه ابن أبي شيبة عنه قال: «كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة» (٢٠). وفعله ابن عمر، وبه قال طاوس وأبو حنيفة ومالك والشافعي، واختاره ابن المنذر (٤٠)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: عدم جواز أخذ شيء من اللحية، وهو قول جمهور أهل العلم.

والقول الراجع والله أعلم: عدم جواز أخذ شيء من اللحية ولا العارضين، لعموم أدلة النهي عن أخذ اللحية أو أخذ شيء منها، وفعل هؤلاء ليس بحجة على أحد<sup>(٥)</sup>، مع وجود الأدلة التي تخالف ذلك<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) المغني: ٥/٣٠٧.

<sup>(</sup>٢) الإجماع لابن المنذر: ٦٦، المغني: ٥/٣٠٦ ـ ٣٠٦.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٨/٣٧٥.

<sup>(</sup>٤) المغني: ٥/٧٠، المبسوط: ٤/٧، المسالك: ١/٧٥، فتح العزيز: ٧/٥٧٠ ـ ٣٥٠، إرشاد السالك: ١/٥٣٥ ـ ٤٣٦، البيان: ٤/١٤٩، المجموع: ١٤٩/٨. كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة. انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٨/٥٧٠.

<sup>(</sup>٥) مع العلم أن مراد بعضهم بأخذ اللحية أخذ شيء من طولها لا من أصلها. انظر: إرشاد السالك: ٤٣٦/١، وكان ابن عمر يقصّر ما زاد على القبضة.

 <sup>(</sup>٦) بل أن ذلك لم يثبت عن ابن عمر حيث في سنده هارون البلخي أو غيره، فالحديث ضعيف ولو صح فلا حجة مع قول الرسول وأمره كما ذكرت.

#### 0 المطلب التاسع 0

#### مقدار ما تقصر المرأة

وقوله: في قدر ما تقصر المرأة من رأسها: قدر ثلاث أصابع مقبوضة (۱). وروى البيهقي في سننه عن عطاء قال: «تأخذ من عفو رأسها» (۲). وروى ابن أبي شيبة عن حجاج قال: سألت عطاء عن تقصير المرأة فقال: «تأخذ من جوانبها شيئاً، إنما هو تحليل» (۳).

القول الثاني: تقصّر من كل قرن مثل الأنملة (١٠)، وهو قول ابن عمر وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق وابن المنذر (٥٠).

القول الثالث: تقصّر الثلث أو الربع، قاله قتادة (٦).

القول الرابع: إذا كانت شابة فتأخذ أنملة، وإن كانت من القواعد فتأخذ الربع، قالته حفصة بنت سيرين.

القول الخامس: تأخذ ما يكفيها، قاله الإمام مالك.

والراجع والله أعلم: القول الثاني، للآتي:

أولاً: للحديث الذي رواه أبو داود في سننه بإسناد حسن عن ابن عباس عباس الله أن النبي على قال: (لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ)(٧).

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي: ۲/ ۲۰٤٤، وكان ابن عمر والشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق يقولون: تقصر من كل قرن مثل الأنملة، وقال قتاده: تقصر الثلث أو الربع. المجموع: ٨/ ١٥٤٨، وكان أحمد يقول: تقصر من قرن قدر الأنملة. انظر: المغني: ٥/ ٣١٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: سنن البيهقي: ٥/٤٠٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٤) الأنملة: رأس الإضبع من المفصل الأعلى.

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي: ٢/٤٥٢، المبسوط: ٤/٠٠، المسالك: ١/٢٨، المجموع: ٨/١٥١، ١٥٤، المغنى: ٥/٠٠٠.

<sup>(</sup>F) Ilanaes: N/031.

<sup>(</sup>۷) سنن أبى داود: ۲۰۳/۲.

ثانياً: عن على ظلى قال: (نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَى أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا)(١). ثالثاً: في مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود قال: سمعت أحمد سئل عن المرأة تقصر من كل رأسها، قال: نعم كالرجل تجمع شعرها إلى مقدم رأسها ثم تأخذ منه، قال أحمد: «تأخذ من أطراف شعرها كأنه قدر أنملة»(٢).

#### 0 المطلب العاشر 0

#### حكم المرأة إذا نسيت التقصير حتى رجعت من مكة

وقوله: في المرأة تمر بالموقف راجعة من مكة فلم تقصّر، قال: «لا يؤاخذها الله بالنسيان»(٢)، وبه قال طاووس ومجاهد(٤)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: تقصّر شعرها وعليها دم لنسيانها وقد تمّ حجها، وبه قال الشعبي وابن الأسود (٥).

والراجح والله أعلم: أنه لا شيء عليها في ذلك، للآتي:

أُولاً: لَقُولُه تعالى: ﴿ رَبُّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَانًا ﴾ (٢)، (قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ (٧).

ثانياً: ما رواه ابن ماجه أن رسول الله ﷺ قال: (وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) (٨).

ولكن عليها التقصير في الحال عند تذكرها؛ لأنه نسك يتدارك عند ذكره لقوله ﷺ: (من نَسِيَ صَلاة فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا)(١٩).

<sup>(</sup>١) سنن النسائي الكبرى: ٥/٧٠٥.

<sup>(</sup>٢) مسائل الإمام أحمد لأبي داود: ١٣٦.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ١٢٨/٥.

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة: ١٢٨/٥.

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة: ١٢٨/٥.

ر) سورة البقرة: الآية ٢٨٦.

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم: ١١٦/١

<sup>(</sup>٨) سنن آبن ماجه: ١/٩٥٩.

<sup>(</sup>٩) صحيح مسلم: ١/٧٧٦.

#### آخر وقت طواف الإفاضة

وقوله: بأن طواف الإفاضة لا آخر لوقته بل يبقى ما دام حياً ولا يلزمه بتأخيره دم، ولو أخره عن أيام التشريق<sup>(۱)</sup>، وبه قال جمهور العلماء ومنهم عمرو بن دينار وسفيان بن عيينة وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وابن المنذر والشافعي ورواية عن الإمام مالك وأحمد<sup>(۱)</sup> هذا هو القول الأول.

القول الثاني: إن رجع إلى وطنه قبل الطواف لزمه العود للطواف فيطوف وعليه دم للتأخير، وبه قال أبو حنيفة:، وهو الرواية المشهورة عن الإمام مالك، ورواية عن أحمد (٣).

القول الثالث: يحج من العام المقبل، وهو محكي عن عطاء، وبه قال الحسن البصري<sup>(1)</sup>.

والراجع والله أعلم: القول بأنه لا يجوز تأخير طواف الإفاضة عن شهر ذي الحجة، إلا إذا كان هناك عذر؛ كمرض لا يستطيع معه الطواف لا ماشياً ولا محمولاً، أو امرأة نفست قبل أن تطوف طواف الإفاضة، فهنا ستبقى لمدة شهر أو أكثر. أما إذا كان لغير عذر، فإنه لا يحل له أن يؤخره، بل يجب عليه أن يبادر به قبل أن ينتهي شهر ذي الحجة (٥٠).

<sup>(</sup>١) المجموع: ٨/ ١٦١، المغنى: ٥/ ٣١٢.

 <sup>(</sup>۲) المجموع: ٨/ ١٦١، رد المختار: ٣/ ٥٣٧، المدونة الكبرى: ١/ ٤٢٤، المغني:
 ٥/ ٢١٣، الإنصاف: ٤٣/٤، كشاف القناع: ٢/ ٨٨٥.

 <sup>(</sup>٣) المجموع: ٨/ ١٦١، الكافي لابن عبد البر: ١/ ٣٩٧، مجمع الأنهر: ١/ ٢٨١، الإنصاف: ٤٣/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: المغنى: ٥/٣١٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الممتع: ٧/ ٣٧٢.





# أحكام جمع الصلوات وقصرها في المشاعر

#### 🗖 وفیه مبلحث،

المبحث الأول: حكم قصر الصلاة لأهل مكة.

المبحث الثاني: حكم من صلى منفرداً يوم عرفة.

المبحث الثالث: حكم رفع الصوت بالقراءة يوم عرفة.

المبحث الرابع: حكم التطوع بين الظهر والعصر يوم عرفة.

المبحث الخامس: كيفية الجمع في مزدلفة.

المبحث السادس: حكم قصر الصلاة للحاج بمنى.

#### حكم قصر الصلاة لأهل مكة

وقوله: بأن قصر الصلاة لا يجوز لأهل مكة، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عثمان بن الأسود عن مجاهد وعطاء قالا: ليس على أهل مكة قصر الصلاة في الحج<sup>(1)</sup>. وبهذا قال مجاهد والزهري وابن جريج والثوري ويحيى القطان والشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وابن المنذر وداود<sup>(1)</sup>، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: لهم القصر، وهو قول عبد الله بن عمر، وبه قال القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله ورواية عن عطاء ومالك والأوزاعي وسفيان بن عيينة وعبد الرحمٰن بن مهدي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٣).

والراجح والله أعلم: القول الثاني، للآتي:

أُولاً: حديث ابن عمر: (صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمِنَّى رَكْعَتَيْنِ)(١).

ثانياً: حديث حارثة بن وهب، قال: (صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ آمَنَ مَا كَانَ بِمِنَّى رَكْعَنَيْنِ)(٥)، وفي لفظ: (صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ وَنَحْنُ أَكْثَرُ مَا كُنَّا قَطُّ)(١).

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة: ٧٩٩٥، وروى ابن أبي شيبة عن عبيد الله بن عمر قال: «كان عطاء والزهري يقولان: يتمون؛ يعني: أهل مكة». انظر: مصنف ابن أبي شسة: ٧٩/٥٠.

<sup>(</sup>٢) المسالك في المناسك: ١/٤٩٧، البيان: ٤/٣١٣، ٣٢٣، المغني: ٥/٢٦٥. وحجة من قال بعدم مشروعية القصر لأهل مكة: البقاء على الأصل المعروف أن القصر لا يجوز إلا للمسافر حتى يدل الدليل على التخصيص.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ١/ ٤١٥، مواهب الجليل: ٣/ ١٢٠، مجموع الفتاوى: ٢٦/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ١/٣٦٧.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري: ٢/ ٥٩٧.

## حكم من صلى منفرداً يوم عرفة

وقوله: بأن المنفرد يجمع كما يجمع الإمام (١) وهو فعل ابن عمر، وبه قال مالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وصاحبا أبي حنيفة (٢)، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: لا يجمع إلا مع الإمام، وبه قال النخعي والثوري وأبو حنيفة (٣).

القول الثالث: إن شاء جمع وإن شاء صلى كل واحدة لوقتها، وهو رواية عن عطاء (٤).

والراجح والله أعلم: القول الأول، وهو قول جمهور العلماء، للآتي:

أولاً: أن هذا هو فعل الرسول ﷺ، فهذا ابن عمر، وهو الصحابي المؤتسي برسول الله ﷺ: (وكان إذا فَاتَنّهُ الصّلاةُ مع الإمّام جَمَعَ بَيْنَهُمَا (٥)(٢).

ثانياً: أن هذا القول هو الذي تؤيده الأدلة العامة، والتي لم تفرق بين الجماعة والمنفرد.

ثالثاً: أن كل جمع جاز مع الإمام جاز منفرداً.

<sup>(</sup>١) المغنى: ٧٦٣/٥.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٣٦٤، فتح الباري: ٥١٣/٣، المبسوط: ١٥/٤، الكافي: ١/٣٧٤، إرشاد السالك: ١/٢٥٨، الاختيار: ١/٢١٢، المغنى: ٥/٣٢٣.

 <sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٣٦٤، فتح الباري: ٣/٩١٥، المبسوط: ٥٣/٤، المسلك: ١/٤٩١، الهداية: ٢/٢٧١، الاختيار: ١/٢١٢، المغني: ٥/٢٦٣.

<sup>(</sup>٤) لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: عن ليث عن عطاء قال: ﴿إِذَا صليت في رحلك فإن شئت فاجمع بينهما وإن شئت فصل كل واحدة منهما لوقتها». انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٣٦٤.

<sup>(</sup>٥) أي: بين الصلاتين.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم. انظر: صحيح البخاري: ٢/٥٩٨.

رابعاً: أن ابن عمر هو الذي روى حديث جمع النبي ﷺ بين الصلاتين وكان مع ذلك يجمع، فدل على أنه عرف أن الجمع لا يختص بالإمام (١١).

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ١٣/٣٠ه.

### حكم رفع الصوت بالقراءة يوم عرفة

وقوله: بعدم رفع الصوت بالقراءة في الصلاة عشية عرفة في الظهر والعصر إلا أن يصادف يوم جمعة، لما رواه ابن أبي شيبة عن ابن جريج عن عطاء قال: «لا يرفع الصوت بالقراءة عشية عرفة في الظهر والعصر»(١). وبه قال طاووس ومجاهد والزهري وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور(٢)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: مشروعية الجهر في يوم عرفة حتى ولو لم يوافق يوم الجمعة ونقل ذلك عن أبى حنيفة.

القول الثالث: مطلق الإسرار في يوم عرفة، وبه قال سالم والزهري وسفيان الثوري (٣).

والراجح والله أعلم: القول الأول، للآتي:

أُولاً: لأن الآثار كلها إنما فيها جمع رسول الله ﷺ بعرفة بين الظهر والعصر، وهما صلاتان تؤديان سراً.

ثانياً: قال ابن رشد: «أجمعوا(٤) أن القراءة في هذه الصلاة سراً»(٥).

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٣٩٠، المحلى: ٧/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ١/ ٢٧٢، المجموع: ٩٦/٨.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٣٩٠ ـ ٣٩١.

<sup>(</sup>٤) الأثمة الأربعة.

<sup>(</sup>٥) بداية المجتهد: ١/٢٥٤.

### حكم التطوع بين الظهر والعصر يوم عرفة

وقوله: بعدم مشروعية ذلك، لما رواه ابن أبي شيبة ابن جريج عن عطاء قال: «من صلى الصلاتين بعرفة لم يتطوع بينهما» (١). وهو قول ابن عمر وسالم بن عبد الله، وبه قال طاووس وأبو حنيفة ومالك (٢)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: مشروعية التطوع بينهما، وهو فعل القاسم، وبه أخذ مجاهد والنخعي والأسود والشافعي (٢٠).

والراجح والله أعلم: عدم مشروعية التطوع بين الظهر والعصر يوم عرفة للآتى:

اُولاً: ما رواه مسلم من حديث جابر ﷺ قال: (ثُمَّ أَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئاً)(1).

ثانياً: روى ابن أبي شيبة عن أنس بن سيرين قال: «رأيت ابن عمر لا يتطوع بين الظهر والعصر بعرفة»(٥).

ثَالثاً: كذلك قول ابن عمر في الصحيح: «لو كنت مُسَبِّحاً لأَتْمَمْتُ الاً.).

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٤٥٠.

 <sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٤٤٩ ـ • ٤٥ ، المسالك: ١/ ٤٩٧ ، إرشاد الساري: ٢١٤ ، الكافى: ١/ ٣٧٢ .

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٤٤٩ ـ ٤٥٠، البيان: ٣١٦/٤.

<sup>(</sup>٤) حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي ﷺ، صحيح مسلم: ٢/ ٨٩٠.

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة: ٥٠/٥٠.

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم: ١/٤٧٩.

#### كيفية الجمع في مزدلفة

وقوله: بأن الجمع بين المغرب والعشاء يكون بأذان واحد وإقامتين<sup>(۱)</sup>، وهو قول ابن عمر والقاسم بن محمد وسالم، وبه قال زفر والشافعي في أحد قوليه وإسحاق وابن الماجشون وابن حزم واختاره الطحاوي<sup>(۲)</sup>، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: يجمع بين العشائين بأذانين وإقامتين، وهو قول عمر وابن مسعود، وإليه ذهب الإمام مالك واختاره البخاري<sup>(٣)</sup>.

القول الثالث: يصليهما بأذان وإقامة واحدة، وهو رواية عن ابن عمر وإليه ذهب الثوري والأحناف<sup>(٤)</sup>.

القول الرابع: يصليهما بإقامتين دون أذان، وإن أذن للأولى وأقام ثم أقام للثانية فحسن، وإليه ذهب أحمد وابن المنذر وأبو ثور، وهو الذي اختاره الخرقي (٥).

والراجح والله أعلم: القول الأول، للآتي:

أُولاً: لَحديث جابر الذي يصف حجة النبي ﷺ وفيه يقول: (حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاء بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئاً)(٦).

<sup>(</sup>١) المغنى: ٥/ ٢٧٩، المجموع: ٨/ ١٢٩.

 <sup>(</sup>۲) المسالك: ١/ ٥٣٢، المغني: ٥/ ٢٧٩، المجموع: ٨/ ١٢٩، شرح مسلم للنووي:
 ٨/ ٣٤٣، المحلى: ٧/ ٧٧.

 <sup>(</sup>٣) البخاري مع الفتح: ٣/٥٢٥، المدونة: ١/ ٦١، الكافي: ١/٣٧٣، إرشاد السالك:
 (٣) البخاري مع الفتح: ٣/٥٢٥، المدونة: ١/ ٦١، الكافي: ١/٣٧٣، إرشاد السالك:

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٣/ ٥٢٥، المسالك: ١/ ٥٣٢، البناية: ٣/ ٥٣٧، إرشاد الساري: ٢٣٦.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري: ٣/٥١٥، المغنى: ٥/٢٧٩ ـ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم: ١/ ٨٩١.

ثانياً: عن أسامة بن زيد قال: (دَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ فَنَزَلَ الشَّعْبَ فَبَالَ، ثُمَّ تَوَضًا وَلَمْ يُسْبِغُ الْوُضُوء، فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلاةُ، فَقَالَ: الصَّلاةُ أَمَامَكَ، فَجَاء الْمُزْدَلِفَةَ فَتَوَضًا فَأَسْبَغَ، ثُمَّ أُقِيمَتْ الصَّلاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِب، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتْ الصَّلاةُ فَصَلَّى، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا)(١).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: ٢٠١/٢.

#### حكم قصر الصلاة للحاج بمنى

وقوله: بمشروعية القصر للحاج أيام التشريق، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عطاء قال: الصلوات بمنى ركعتان ركعتان أيام التشريق<sup>(۱)</sup>، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: إتمام الصلاة لمن كان بمكة، وهو فعل عثمان (٢).

وهذا هو الصحيح، للأتي:

أُولاً: عن ابن مسعود ﴿ قَالَ: (صَلَّبْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمِنَّى رَكْعَتَبْنِ وَمَعَ أَبِي بَكْرِ وَمَعَ عُمْرَ وَمَعَ عُمْمَانَ رَكْعَتَبْنِ صَدْراً مِنْ إِمَارَتِهِ) (٣٠).

ثَأْنِياً: روى البخاري من حديث حارثة بنت وهب قال: (صَلَّى بِنَا النَّبِيُ ﷺ آمَنَ مَا كَانَ بِمِنِّى رَكْعَتَيْن)(٤).

ثُ ثَالِثاً: عَن نَافِع عَنَ ابن عَمَر قال: (صَلَّیْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمِنَّى رَكْعَتَیْنِ وَمَعَ عُمَرَ ﷺ رَكْعَتَیْنِ (٥٠).

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٥٥، برقم: ١٤١٦٠.

 <sup>(</sup>۲) روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر قال: (ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ صَلَّى بَعْدُ أَرْبَعاً، فَكَانَ ابْنُ عُمْرَ إِذَا صَلَّى مَعَ الإِمَامِ صَلَّى أَرْبَعاً، وَإِذَا صَلاهَا وَحْدَهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ). انظر: صحيح مسلم: ١/٤٨٢.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ١/٣٦٧، سنن الترمذي: ٣/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ٣٦٧/١.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري: ٢/ ٥٩٧.





## أحكام المبيت

#### 🗖 وفیه مبحثان،

المبحث الأول: حكم المبيت بمنى ليلة اليوم الأول والثاني من أيام التشريق المبحث الثاني: حكم المبيت بمكة ليالي منى لأهل الأعذار.

# حكم المبيت بمنى ليلة اليوم الأول والثاني من أيام التشريق

وقوله: أن المبيت في هذه الليالي واجب من واجبات الحج<sup>(۱)</sup>. وهو قول عمر وابن عباس وعروة، وبه قال الحسن وإبراهيم النخعي ومجاهد ومالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد<sup>(۲)</sup>، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: أن المبيت ليالي منى سنة، وبه قال أبو حنيفة ورواية عن أحمد (٣).

والراجح والله أعلم: القول الأول، وأن المبيت بمنى ليالي التشريق واجب للآتى:

أولاً: في حديث ابن عمر قال: (اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ﷺ رَسُولَ اللهِ ﷺ، أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنَّى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ)(١٤)، فدل ذلك على أنه لا يجوز لغير أهل الأعذار تركه(٥).

<sup>(</sup>١) المجموع: ٨/١٧٩، المغني: ٥/٣٢٤.

<sup>(</sup>٢) المجموع: ١/ ١٧٩، الوجيز: ١٤٥، المغني: ٥/ ٣٢٤، أصول الفتيا: ٨٩، الكافي: ١/ ٣٧٦، المقنع: ١/ ٤٦، وروي عن الحسن (وابن عباس)، والرواية الثانية عن الإمام أحمد المبيت ليس بواجب والقول الأول هو الصحيح لأن رسول الله المحتص للعباس بن عبد المطلب (أنْ يَبِيتَ بِمَكّةً لَيَالِيَ مِتَى من أَجُلِ سِقَايَتِهِ) وانظر: صحيح البخاري: ١/ ٨٥، وتخصيص العباس بالرخصة دليل على أنه لا رخصة لغيره، وروى الأثرم عن ابن عمر الله قال: لا يبيتن أحد من الحجاج إلا بمنى. وكان يبعث رجالاً لا يدعون أحداً يبيت وراء العقبة، ولأن النبي فعله نسكاً وقال: (خلوا عني مناسككم) وانظر: المسند المستخرج على صحيح مسلم: ٣/ ٣٥٠، الجمع بين الصحيحين: ٢/ ٩٣٠، المغني: ٥/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٣) المغنى: ٥/٤٢٣.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ٢/ ٥٨٩.

<sup>(</sup>٥) المجموع: ٨/ ١٧٩، المغنى: ٥/ ٣٢٤.

ثانياً: روى الترمذي وصححه أن النبي ﷺ: (رَخَّصَ لِرِعَاءِ الإبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمَ النَّحْرِ فَيَرْمُونَهُ فِي الْبَيْتُوتَةِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمَ النَّحْرِ فَيَرْمُونَهُ فِي أَحْدِهِمَا)(١).

ثالثاً: أن النبي ﷺ بات بمنى ليالي التشريق وقال: (لِتَأْخُلُوا عني مَنَاسِكَكُمُ)(٢).

رابعاً: روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: (لا يَبِيتَنَّ أَحَدٌ مِنْ الْحَاجُ لَيَالِيَ مِنَّى مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ) (٣).

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي: ٣/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٢) المستخرج على صحيح مسلم: ٣/ ٣٧٨، الجمع بين الصحيحين: ٢/ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٣) موطأ مالك: ٢/١٠٤.

## حكم المبيت بمكة ليالي منى لأهل الأعذار

وقوله: بجواز مبيت أصحاب الضيعة (١) بمكة إذا كانت ضيعته فيها، لما رواه ابن أبي شيبة عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال: «لا باس أن يبيت الرجل بمكة ليالي منى إذا كان في ضيعته (١).

وهذا هو الصحيح، للآتي:

أولاً: في حديث ابن عمر قال (اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ﷺ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنْي مِنْ أَجْل سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ)(٣).

ثانياً: كان ابن عباس يأتي منى كل يوم عند الزوال يرمي الجمار ثم يرجع إلى مكة فيبيت بها لأنه كان من أهل السقاية (٤٠).

ثالثاً: روى الترمذي وصححه أن النبي ﷺ: (رَخَّصَ لِمِعَاءِ الإبلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَجْمَعُوا رَمْيَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ فَيَرْمُونَهُ فِي أَحَدِهِمَا) (٥).

<sup>(</sup>١) الضيعة هنا: الحرفة والتجارة. انظر: تاج العروس: ٢١/ ٤٣٤، أساس البلاغة: ١/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٤٢٩، المحلى: ٧/١٢٢.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ٢/ ٥٨٩.

<sup>(</sup>٤) المحلَّى: ٧/ ١٨٥، المغنى: ٥/ ٣٢٥، الاستذكار: ١٩٤/١٣.

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي: ٣/٢٨٩.



## أحكام رمي الجمار في أيام منى

#### □ وفیه مباحث،

المبحث الأول: تعريف الجمار

المبحث الثاني: ما يستحب في رمي الجمار.

المبحث الثالث: ما يباح في الرمي.

المبحث الرابع: ما يكره في رمى الجمار.

المبحث الخامس: ما يحرم في الرمي.

المبحث السادس: ما يوجب قضاء أو دماً، وما لا يوجب شيئاً.

المبحث السابع: حكم رمي الحصاة دفعة واحدة.

#### تعريف الجمار

أولاً: تعريف الجمار في اللغة: الجمرات والجمار: هي الحصيات التي يرمى بها في مكة واحدتها جمرة (١٠).

وقال القرافي: «والجمار: اسم للحصى لا للمكان، جمع جمرة، والجمرة اسم للحصاة»(٢).

وأصل الجمار: من جمرته ودهرته إذا نحيته، والجمرة واحدة جمرات المناسك<sup>(٣)</sup>.

والجمرات ثلاث: يرمين بالجمار؛ أي: بالحصى(٤).

وسميت جمرة لأنها ترمى بالجمار وقيل لأنها مجمع الحصى التي ترمى بها من الجمرة (٥).

ثانياً: ورمي الجمار في عرف الشرع: هو القذف بالحصى في زمان مخصوص، ومكان مخصوص، وعدد مخصوص (٦).

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب: ١٤٦/٤.

<sup>(</sup>٢) إرشاد السالك: ١/ ٤٥٥، الذخيرة: ٣/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: لسان العرب: ١٤٧/٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) انظر: لسان العرب: ١٤٧/٤، فتح الباري: ٣/ ٥٨١، إرشاد السالك: ١/ ٤٥٥.

<sup>(</sup>٦) بدائع الصنائع: ٢٠٧/٢. وشرعت الجمار لإقامة ذكر الله كما في حديث عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ عَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ مِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَرَمْيُ الْجَمَارِ، لإَقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ). انظر: المستدرك: ١/ ٦٣٠، صحيح ابن خزيمة: ٢٧٩/٤، ٢٧٩.

#### ما يستحب في رمي الجمار

وفیه مطالب،

# المطلب الأول ○ كون الحصى بحجم حصى الخذف

وقوله: باستحباب كون الحصى بحجم حصى الخذف، لما رواه ابن أبي شيبة عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن حصى رمي الجمار؟ قال: «كان يقال حصى بين الحصاتين قال: قلت: ما هو؟ قال: حصى الذي يخذف به»<sup>(۱)</sup>. وهو قول جمهور العلماء من السلف والخلف منهم: ابن عمر وجابر وابن عباس وابن الزبير وطاووس وسعيد بن جبير وأبو حنيفة وأبو ثور والشافعي وأحمد (۱)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: وجوب كون الحصى كحصى الخذف، وبه قال ابن حزم ورواية عن أحمد<sup>(٣)</sup>.

القول الثالث: أكبر من حصى الخذف، وبه قال مالك(٤).

والراجح والله أعلم: القول الأول، للآتي:

أُولاً: حديث ابن عباس قال: (قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ، وَهُوَ

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٣٣٩. وقال عطاء في السنن للبيهقي: حصى الخذف مثل طرف الإصبع. انظر: السنن الكبرى: ٥/ ١٢٨٠.

<sup>(</sup>۲) فتح القدير: ۲/ ۳۸۱، مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٣٣٨ ـ ٣٣٩، المسالك: ١/ ٥٦٠، إرشاد السارى: ٢٤٥، المجموع: ٨/ ١٣٧.

<sup>(</sup>T) المحلى: V/3VI \_ 1VO.

<sup>(</sup>٤) وقال ابن جماعة التونسي: «قدرها قدر البندقة» وقال ابن عطاء الله الأسكندري: «ينبغي أن تكون فوق الفستة ودون البندقة». انظر: إرشاد السالك: ١٠/١ عـ ٤٢١.

عَلَى رَاحِلَتِهِ: هَاتِ الْقُطُ لِي فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ هُنَّ حَصَى الْخَذْفِ فَلَمَّا وَضَعْتُهُنَّ فِي يَدِهِ قَالَ: بِأَمْثَالِ هَوُلاهِ وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُ فِي الدِّينِ)(١).

ثانياً: أن رسول الله على رماها بمثل حصى الخذف وقال: (بأمثال هؤلاء بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين)(٢).

ثَالثاً: قوله ﷺ: (عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ)(٣).

رابعاً: في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله الله قال: (رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ وَال: (رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ وَمَى الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ)(١٠).

خامساً: حديث سلَمان بن الأحوص عن أمه قالت: (رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَهُوَ رَاكِبٌ عَلَى بَغْلَةٍ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ فَارْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ)(٥).

#### 0 المطلب الثاني 0

#### التكبير عند رمي الجمار

وقوله: بمشروعية التكبير عند الرمي، لما رواه الفاكهي عن ابن جريج عن عطاء قال: «لا يرمي يوم النحر إلا جمرة العقبة. قال: وترمى كل جمرة منهن بعد وترمى كل جمرة منهن بسبع حصيات مع كل إرسال حصاة تكبير. قلت لعطاء: أكبر بيدي كلما رميت بحصاة كما أكبر بيدي في الصلاة؟ قال: لا ارم وكبر ولا تكبر بيديك ولا ترفعهما»(٢).

<sup>(</sup>۱) سنن النسائي الكبرى: ٢/ ٤٣٥.

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». انظر: المستدرك: ٦٣٧/١.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم: ٢/ ٩٣١.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم: ٢/٩٤٤.

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجه: ۱۰۰۸/۲.

<sup>(</sup>٦) أخبار مكة للفاكهي: ٢٩٧/٤، وعن كثير بن شنظير عن عطاء قال: ارم الجمار وكبر ولا ترم ثم تكبر. انظر: أخبار مكة للفاكهي: ٢٩٥/٤.

وهذا هو المشروع، وبه قال جمهور العلماء من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة (١)، للآتي:

أولاً: حديث جابر قال: (فَرَمَاهَا بِسَبْع حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاقٍ)(٢).

ثانياً: روى البيهقي في سننه عن زيد بن أسامة قال: (رأيت سالم بن عبد الله يعني ابن عمر استبطن الوادي ثم رمى الجمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة الله أكبر اللهم اجعله حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً وعملاً مشكوراً فسألته عما صنع فقال حدثني أبي أن النبي على كان يرمي الجمرة في هذا المكان ويقول كلما رمى بحصاة مثل ما قلت)(٣).

ثالثاً: روى سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت: (رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَرْمِي الْجَمْرَةَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَهُوَ رَاكِبٌ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ)(٤).

#### 0 المطلب الثالث 0

### رمي العقبة يوم النفر راكباً ويرمي ماشياً أيام التشريق

وقوله: باستحباب رمي جمرة العقبة يوم النفر راكباً، ويرمي ماشياً أيام التشريق، وبه قال مالك والشافعي (٥)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: كراهة الرمي راكباً، وهو قول جابر بن عبد الله(٢).

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ٣/ ٥٨١، المسالك: ١/ ٥٥٦، إرشاد الساري: ٢٦٨، الكافي: ١/ ٣٧٤، والله الرابعة المسالك: ١٩٢/، المجموع: ٨/ ١٣٥، المغني: ١٣٥٠، قال المسالك: ١٩٢/، ١٩٥، المجموع: ٨/ ١٣٥، المغني: ١٩٥٠، قال في الفتح: وأجمعوا على أن من ترك التكبير لا يلزمه شي إلا الثوري فقال: يطعم وإن جبره بدم أحبّ إلىّ، انظر: الفتح: ٣/ ٥٨٤.

<sup>(</sup>٢) . صحيح مسلم: ١/ ٨٩١.

<sup>(</sup>٣) سنن البيهقي الكبرى: ١٢٩/٥.

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود: ٢/٢٠٠.

<sup>(</sup>٥) المجموع: ٨/١٧٣، المغني: ٥/٢٩٤.

<sup>(</sup>٦) المجموع: ٨/١٧٣، المغنى: ٥/٢٩٤.

القول الثالث: الرمي كله راكباً أفضل، وبه قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن، واختاره ابن حزم (١١).

القول الرابع: كل رمي بعده رمي فالأفضل أن يكون راكباً وإلا فالأفضل أن يكون ماشياً، وبه قال أبو يوسف(٢).

القول الخامس: الرمي ماشياً أفضل، وبه قال الحنابلة (٣).

والراجح والله أعلم: القول الأول: للأدلة الآتية:

أولاً: رَوى أبو داود في سننه عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت: (رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَرْمِي الْجَمْرَةَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَهُوَ رَاكِبٌ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاقٍ)(٤).

ثانياً: قال جابر: (رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَرْمِي الْجَمْرَةَ، وَهُوَ عَلَى بَعِيرِهِ وَهُوَ عَلَى بَعِيرِهِ وَهُوَ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ: خُذُوا عني مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لا أَدْدِي لَعَلِّي، لا أَحُجُّ بَعْدَ عَامِي هَذَا)(٥).

ثالثاً: حديث نافع قال: كان ابن عمر يرمي جمرة العقبة على دابته يوم النحر وكان لا يأتي سائرها بعد ذلك إلا ماشياً ذاهباً وراجعاً وزعم، (أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ لا يَأْتِيهَا إِلا مَاشِياً ذَاهِباً وَرَاجِعاً)(٢).

رابعاً: رمي هذه الجمرة مما يستحب البداية به في هذا اليوم عند قدومه ولا يسنّ عندها وقوف ولو سنّ له المشي إليها لشغله النزول عن البداية بها والتعجيل إليها بخلاف سائرها(٧).

<sup>(</sup>١) المحلى: ١٢٥/٧.

<sup>(</sup>۲) إرشاد الساري: ۲۲۹.

<sup>(</sup>٣) الإنصاف: ٤/٤، المبدع: ٣/٢٩، الفروع: ٣/٥١٢.

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود: ۲۰۰/۲.

<sup>(</sup>٥) المستخرج على صحيح مسلم: ٣٧٨/٣، الجمع بين الصحيحين: ٢/ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد بن حنبل: ١٣٨/٢.

<sup>(</sup>٧) المغني: ٥/ ٢٩٤.

#### 0 المطلب الرابع 0

#### الترتيب في رمي الجمار

وقوله: بأن الترتيب في رمي الجمرات سنة وليس بواجب، فيجوز له أن يرمي الثالثة ثم الثانية ثم الأولى ونحو ذلك، لما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء: فيمن رمى الجمرة الوسطى قبل الأولى، قال: يرمي التي ترك وأجزأه (١). وبه قال الحسن البصري وأبو حنيفة وأكثر أصحابه وابن حزم (٢)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: أن الترتيب شرط في صحة الرمي، وبه قال الجمهور: من المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الأحناف<sup>(٣)</sup>.

والراجع والله أعلم: أن الترتيب واجب، للأدلة الآتية: أولاً: أن النبي ﷺ رماها مرتبة وقال: (لِتَأْخُذُوا عني مَنَاسِكَكُمْ)<sup>(1)</sup>. ثانياً: أنه نسك متكور فاشترط الترتيب فيه كالسعى<sup>(٥)</sup>.

#### 0 المطلب الخامس 0

#### استقبال القبلة والقيام يسار الجمرة

وقوله: باستقبال القبلة والقيام يسار الجمرة، لما رواه ابن أبي شيبة عن

<sup>(</sup>١) المحلى: ٧/١٢٠.

<sup>(</sup>۲) إرشاد الساري: ۲۷۱، المجموع: ۲۱٦/۸، المغني: ۳۲۹/۸، المحلى: ۲۲۲/۷، وقال مالك وأحمد وداود ترتيب رمي الجمرات في أيام التشريق شرط. ورواية عن أبي حنيفة أنه مستحب ـ قال ـ فإن نكسه استحب إعادته، فإن لم يفعل أجزئه ولا دم عليه «المجموع: ٨/٢١٦، والصحيح أن الترتيب واجب لفعل النبي الله وقوله: (خلوا عني مناسككم) وانظر: المسند المستخرج على صحيح مسلم: ٣/٨٧٣، المغنى: ٣٢٩/٥.

 <sup>(</sup>٣) المبسوط: ١/٥٤، المسالك: ١/٠٤، إرشاد الساري: ٢٧٦، إرشاد السالك: ١/٤٥٩، المنتقى: ٣/٥٩، الأم: ١/١٨١، البيان: ١/٥٥، نهاية المحتاج: ٣/٣٥، المغنى: ٩/٥٠٠، المغنى: ٩/٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) المستخرج على صحيح مسلم: ٣/ ٣٧٨، الجمع بين الصحيحين: ٢/ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٥) المغنى: ٥/٣٢٩.

ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير: أنهم كانوا إذا رموا الجمار استقبلوا البيت (۱) وروى ابن أبي شيبة عن حجاج قال: «رأيت عطاء وعبد الرحمٰن بن الأسود وعمرو بن دينار يقومون عن يسار الجمرة»(۲).

وروى الفاكهي عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أستقبل البيت في الدعاء عند الجمرتين؟ فقال لي ما قال في استقبال البيت في الوقف بعرفة (٣). وبه قال الأثمة الأربعة (٤).

والراجع والله أعلم: مشروعية استقبال القبلة في الدعاء بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى، للآتى:

أولاً: روى البخاري عن الزهري أن رسول الله ﷺ: (كان إذا رَمَى الْجَمْرَةَ التي تَلِي مَسْجِدَ مِنِّى يَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ بُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ ثُمَّ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعاً يَدَيْهِ يَدْعُو وكان يُطِيلُ الْوُقُوفَ ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ النَّانِيَةَ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ بُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ ثُمَّ يَنْحَدِرُ ذَاتَ الْجَمْرَةَ النَّانِيَةَ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ بُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ ثُمَّ يَنْحَدِرُ ذَاتَ الْيَسَادِ مِمَّا يَلِي الْوَادِي فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعاً يَدَيْهِ يَدْعُو ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ التي عِنْدَ الْعَقَبَةِ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عِنْدَ كل حَصَاةٍ ثُمَّ يَنْصَرِفُ ولا يَقِفُ اللّهِ عَنْدَ كل حَصَاةٍ ثُمَّ يَنْصَرِفُ ولا يَقِفُ عَنْدَهَا) (٥٠).

ثانياً: روى البيهقي بسنده عن غبرة قال: «قام ابن عمر حين رمى الجمرة عن يسارها نحو ما لو شئت قرأت سورة البقرة، وكذلك ورد عن ابن عباس

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ٥٠٤/٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) أخبار مكة للفاكهي: ٣٠٢/٤. ويعني بقوله: فقال لي ما قال في استقبال البيت في الوقف بعرفة ، ما رواه الفاكهي عن ابن جريج قال: فقلت لعطاء أرأيت الموقف بعرفة أحق على الناس أن يوجهوا إلى البيت قال: «أما إذا وجهت نحو الحرم فحسبك الحرم كله قبلة ومسجد» ثم تلا علي: ﴿فَوْلٍ وَمُهَلَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْمَرَادِ ﴾ [البقرة: ١٤٤]، قال: «فالحرم كله مسجد». انظر: أخبار مكة للفاكهي: ٥/٥٠.

 <sup>(3)</sup> فتح الباري: ٣/٥٨٤، المسالك: ١/٥٩٥ ـ ٥٩٦، إرشاد الساري: ٢٦٨، الاختيار: ٢/٢٨١، المدونة: ١/٤٣٦، الكافي: ٢٧٧/١، روضة الطالبين: ١/٩٩٨، الحج من الحاوي: ٢/٣٥٧، البيان: ٤/٣٤٦، المغني: ٥/٢٢٦، كشاف القناع: ٢/١٥٥.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري: ٢/ ٦٢٤، المستدرك على الصحيحين: ١/ ٦٥١.

أنه كان يقوم بقدر قراءة سورة من المئين)(١).

قال في الفتح الرباني: «يستقبل القبلة ويحمد الله تعالى ويكبر ويهلل ويسبح ويدعو مع حضور القلب وخضوع الجوارح، ويمكث كذلك قدر سورة البقرة»(٢).

#### 0 المطلب السادس 0

#### إطالة القيام عند الجمرة

وقوله: بمشروعية إطالة القيام، لما رواه ابن أبي شيبة عن حجاج قال: «وقفت مع عطاء قدر سورة البقرة» (على حجاج: «أن عطاء وقف عند الجمرة مقدار ما يقرأ الرجل السورة من المئين (1). وهو فعل ابن عمر وسعيد بن جبير وإبراهيم وطاوس وعامر بن عبد الله بن الزبير (٥)، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: التخفيف في القيام للدعاء، وهو فعل ابن عباس وعمرو بن شعيب وعبد الرحمٰن بن الأسود<sup>(١)</sup>.

والراجع والله أعلم: أنه يشرع للحاج أن يطيل القيام عند الجمرتين، لما. بلي:

أُولاً: لحديث عائشة ﷺ قالت: (أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنَّى فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِنَّا زَالَتْ الشَّمْسُ كُلُّ جَمْرَةٍ بِسَبْع حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَيَقِفُ عِنْدَ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ كُلُّ جَمْرَةٍ بِسَبْع حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَيَقِفُ عِنْدَ

<sup>(</sup>١) سنن البيهقي الكبرى: ٥/١٤٩، عمدة القارى: ١٠/١٠.

<sup>(</sup>۲) الفتح الرباني: ۲۱۸/۱۲.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٤١٩. وروى الفاكهي عن هارون بن إبراهيم قال: قرأيت عطاء بن أبي رباح على حمار واقفاً عند الجمرة الوسطى قدر ما كان إنسان قارئاً سورة البقرة، انظر: أخبار مكة للفاكهي: ٣٠١/٤.

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٤١٩.

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٤١٨ \_ ٤١٩.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

الأُولَى وَالثَّانِيَةِ فَيُطِيلُ الْقِيَامَ وَيَتَضَرَّعُ وَيَرْمِي الثَّالِثَةَ وَلا يَقِفُ عِنْدَهَا)(١).

ثانياً: روى مالك في الموطأ: (أن عمر بن الخطاب كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفاً طويلاً حتى يملّ القائم)(٢).

ثالثاً: روى ابن أبي شيبة عن عطاء قال: «أن ابن عمر كان يقف عند الجمرة مقدار ما يقرأ الرجل سورة البقرة».

<sup>(</sup>١) مستدرك الحاكم: ١/ ٢٥١، سنن أبي داود: ٢٠١/٢.

<sup>(</sup>٢) موطأ مالك: ١/٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/١٩/٥.

### ما يباح في الرمي

🗅 وفيه مطالب،

# ٥ المطلب الأول ٥الرمي عن المريض

وقوله: بجواز الرمي عن المريض، لما رواه ابن أبي شيبة عن ليث عن عطاء قال: «يرمى عنه»(١)، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي(٢)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: يحمل المريض إلى الجمار، فإن استطاع أن يرمي فليرم وإن لم يستطع فليوضع الحصى في كفه ثم يرمى بها من كفه، وبه قال النخعي (٣٠).

والراجح والله أعلم: جواز الرمي عن المريض غير المستطيع، للآتي:

أُولاً: لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّثُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَاً﴾ (١)، وهذا مريض وليس في وسعه هذا الشيء.

ثانياً: قوله تعالى: ﴿ وَأَنْقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم ﴾ (٥).

<sup>(</sup>۱) المصنف: ٥٦٨/٥، الكاني في فقه أهل المدينة: ١/٤١٠، وسئل الإمام مالك: هل يرمى عن الصبي والمريض؟ فقال: نعم ويتحرى المريض حين يرمى عنه فيكبر وهو في منزله ويهريق دماً. فإن صح المريض في أيام التشريق رمى الذي رمى عنه وأهدى وجوباً، الاستذكار: ٢١٢/١٣.

 <sup>(</sup>۲) المسالك في المناسك: ١/٥٦٦، المبسوط: ١٩/٤، البدائع: ٢/١٣٧، إرشاد السالك: ١/٢٥٦، الحج من الحاوي: ٢/ ٧٨١، المجموع: ٨/١٧٧، المغني: ٥/٩٧٩.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥٦٨/٥.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: الآية ٢٨٦.

<sup>(</sup>٥) سورة التغابن: الآية ١٦.

ثالثاً: لحديث أبي هريرة ﴿ عَنْ النبي ﷺ قال: (وإذا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا منه ما اسْتَطَعْتُمُ)(١)، وهذا لا يستطيع.

رابعاً: القياس على رمي الصحابة عن النساء والصبيان، للاشتراك في العجز، فقد روى ابن ماجه في سننه من حديث جابر قال: (حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالصَّبْيَانُ فَلَبَّيْنَا عَنْ الصَّبْيَانِ وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ)(٢). ورواه الترمذي بلفظ: (فَكُنَّا نُلَبِّي عَنْ النِّسَاءِ وَنَرْمِي عَنْ الصَّبْيَانِ)(٣).

### 0 المطلب الثاني 0

#### الرمي عن الصبي

وقوله: بجواز الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي<sup>(1)</sup>، وهو فعل ابن عمر، وبه قال الزهري والحسن وأبو حنيفة ومالك والشافعي وإسحاق وأحمد<sup>(0)</sup>.

#### وهذا هو الصحيح، للآتي:

أولاً: روى ابن ماجه في سننه من حديث جابر قال: (حَجَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَلَبَيْنَا عَنْ الصِّبْيَانِ وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ) (٢٠). ورواه الترمذي بلفظ: (فَكُنَّا نُلَبِّي عَنْ النِّسَاءِ وَنَرْمِي عَنْ الصِّبْيَانِ) (٧٧).

ثانیاً: عن نافع عن ابن عمر: «کان یحج بصبیانه فمن استطاع منهم أن يرمي رمی ومن لم یستطع رمی عنه» (۸).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: ٦/ ٢٦٥٨، صحيح مسلم: ٢/ ٩٧٥.

<sup>(</sup>۲) سنن ابن ماجه: ۲/۱۰۱۰.

<sup>(</sup>٣) سنن التزمذي: ٢٦٦/٣.

<sup>(</sup>٤) المغنى: ٥٢/٥.

<sup>(</sup>٥) إرشاد الساري: ٢٧٤، الكاني: ١/٤١٢، إرشاد السالك: ١/٤٥٧، المغني: ٥/٢٥، نهاية المحتاج: ٣/٢٣٩، الحاوي: ٢/ ٢٩٢، هداية السالك: ٣/ ١٢٣٩، المحلى: ١/٢٩٠،

<sup>(</sup>٦) سنن ابن ماجه: ۱۰۱۰/۲.

<sup>(</sup>٧) سنن الترمذي: ٣/٢٦٦.

<sup>(</sup>A) مصنف ابن أبي شيبة: ٥٦٩/٥.

ثالثاً: قال ابن المنذر: «أجمعوا على أن الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يرمى عنه»(١).

رابعاً: قال الإمام أحمد: «يرمي عن الصبي أبواه أو وليه» (٢).

#### 0 المطلب الثالث 0

## الرمي بالليل لمن نسي أن يرمي نهاراً أو شقَّ عليه الرمي في النهار

وقوله: بجواز الرمي بالليل لمن نسي أن يرمي نهاراً، حيث قال: «من نسي أن يرمي نهاراً، حيث قال: «من نسي أن يرمي في أيام منى في الليل نسي أن يرمي في أيام منى أهراق دماً» (٣). وهو مروي عن طاوس وعروة والنهار، فإن مضت أيام منى أهراق دماً» (٣). وهو مروي عن طاوس وعروة والنخعي والحسن، وبه قال الأحناف والشافعية وابن حزم ومحمد بن المنذر(١٤)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: من أخر رمي جمرة العقبة وغيرها من الجمار حتى غابت الشمس فإنه يرميها ليلاً مع الإثم إن لم يكن له عذر أو نسيان، وبه قال الإمام مالك(٥).

القول الثالث: إن رماها ليلاً فإنها لا تجزئه، وبه قال الحنابلة(٦).

والراجح والله أعلم: القول بجواز الرمي بالليل لمن نسي أن يرمي بالنهار من غير إثم، للآتى:

أُولاً: حديث ابن عباس قال: (كَانَ النَّبِيُ ﷺ بُسْأَلُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنَّى فَيَقُولُ: لا حَرَجَ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ اذْبَعْ وَلا حَرَجَ،

<sup>(</sup>١) الإجماع لابن المنذر: ٦٦.

<sup>(</sup>۲) المغني: ٥/ ٥٥ - ٥٥، الإنصاف: ٣٩ ٣٩١ - ٣٩٢.

<sup>(</sup>٣) الاستذكار: ٢٢٠/١٣.

<sup>(</sup>٤) حاشية ابن عابدين: ٢/٥١٥.

 <sup>(</sup>٥) اختلف قول مالك في إيجاب الدم عليه لذلك. انظر: الكافي لابن عبد البر: ١/٣٧٦
 ٣٧٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: الشرح الكبير: ٣٢٣/٣.

وَقَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ، فَقَالَ: لا حَرَجَ)(١).

ثانياً: عن أبي بكر بن نافع عن أبيه أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة فتخلفت صفية حتى أتيا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر فأمرهما عبد الله بن عمر أن يرميا الجمرة حين أتيا ولم ير عليهما شيئاً(١).

ثالثاً: روى ابن خزيمة وغيره عن ابن عمر بإسناد حسن: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ لِلرَّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا بِاللَّيْلِ وَأَيَّ سَاعَةٍ شَاءُوا من)(٣).

رابعاً: أن اليوم وقت للرمي والليل تبع له كليلة النحر تجعل تبعاً ليوم عرفة في حكم الوقوف.

خامساً: ليس هناك دليل يحدد الرمي بالغروب(٤).

# المطلب الرابع 0 جواز الرمي ليلاً لأصحاب الأعذار

وقوله: بجواز الرمي بالليل للرعاة وأصحاب الأعذار وغيرهم، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معمر عن ليث عن عطاء وطاووس قالا: الكرى إذا لم يجد راعياً، والرجل إذا كان نائماً يرميان الجمار بالليل<sup>(٥)</sup>. وهو مروي عن طاوس وعروة والنخعي والحسن البصري ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن حزم ومحمد بن المنذر<sup>(٢)</sup>، وهذا هو القول الأول.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: ٦١٨/٢.

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى للبيهقي: ٥/ ١٥٠، موطأ مالك: ٢٠٩/١.

 <sup>(</sup>٣) صحيح ابن خزيمة: ٣١٩/٤، سنن البيهقي: ٥/١٥١، سنن الدارقطني: ٢٧٦/٢،
 المعجم الكبير: ١٦٦/١١.

<sup>(</sup>٤) قاله الشيخ العثيمين كَتَلَقْهُ. انظر: فتاوى العثيمين: ٢٧٣/٢٣

<sup>(</sup>٥) انظر: كتاب المصنف: ٢٠/٤. وفي الموطأ: (أَرْخِصَ للرَّعاء أَن يرموا بالليل يقول في الزمان الأول). انظر: موطأ مالك: ٤٠٩/١.

 <sup>(</sup>٦) كشاف القناع: ٢/ ٥٨٢، الكافي في فقه أهل المدينة: ١٠/١، وقال الخرقي:
 دومباح لأهل السقاية والرعاة أن يرموا بالليل، وإنما أبيح لهؤلاء الرمي بالليل لأنهم =

القول الثاني: لا يجوز الرمي بالليل، وبه قال الحنابلة وإسحاق بن راهويه وأحد الوجهين عند الشافعية (١٠).

القول الثالث: أن من أخّر الرمي حتى غابت الشمس فإنه يرميها ليلاً ويريق دماً، وهو المشهور في مذهب المالكية (٢).

والراجع والله أعلم: القول الأول، للأدلة الآتية:

أولاً: أن النبي ﷺ وقت بدء الرمي ولم يوقت نهاية الرمي.

ثانياً: روى ابن خزيمة وغيره من حديث ابن عمر (أنّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رخص لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا لَيْلا)(٣).

ثالثاً: كونه ﷺ رخص للضعفة من أهله \_ كأم سلمة \_ بالرمى ليلاً .

رابعاً: لم يرد عن النبي ﷺ النهي عن الرمي ليلاً أو تحديد لآخر وقت الرمي.

<sup>=</sup> يشتغلون بالنهار برعي المواشي وحفظها، وأهل السقاية هم الذين يسقون من بئر زمزم للحاج وهم في الحكم يشاركون الرعاة، المغني: ٥/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>١) كشاف القناع: ٢/ ٨٨٥.

<sup>(</sup>Y) المدونة: ١/ ٤١٩، بداية المجتهد: ٢٥٦/١.

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن خزيمة: ٣١٩/٤، سنن البيهقي: ٥/١٥١، سنن الدارقطني: ٢/٢٧٦، المعجم الكبير: ١٦٦/١١.

### ما يكره في رمي الجمار

🗖 وفیه مطالب،

# المطلب الأول ٥ غسل حصى الجمار

وقوله: بعدم مشروعية غسل حصى الجمار، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن جريج قال: سألت عطاء (عن غسل حصى الجمار) فقال: لا تغسله (۱). وبه قال الثوري ومالك ورواية عن الإمام أحمد، بل قال به كثير من أهل العلم (۲)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: استحباب غسل حصى الجمار وهو فعل ابن عمر والقاسم وطاووس، وبه قال الأحناف ورواية عن أحمد والشافعي (٣).

والراجح والله أعلم: عدم غسل الحصى، ما لم يكن فيه نجاسة، للآتي: أولاً: قال ابن المنذر: «لا يعلم في شيء من الأحاديث أن النبي على غسلها أو أمر بغسلها، ولا معنى لغسلها»(٤٠).

ثانياً: إذا غسل الإنسان الجمار على سبيل التعبد فهذا بدعة؛ لأن النبي على له له له الإنسان الجمار على سبيل التعبد فهذا بدعة؛ لأن

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٥٩٠، أخبار مكة للفاكهي: ٢٩٨/٤، المغني: ٥/ ٢٩١.

 <sup>(</sup>۲) فتح القدير: ٢/ ٢٨٨، الكافي: ١/ ٣٧٧، مواهب الجليل: ٣/ ١٣٣ الأم: ٢/ ١٨١، المجموع: ٨/ ١٣١، المغنى: ٥/ ٢٩١، كشاف القناع: ٢/ ٥٠٠٠.

 <sup>(</sup>٣) فتح القدير: ٢/ ٢٨٨، مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٥٩٥ ـ ٥٩٠، المسالك: ١/ ٥٤٨،
 الاختيار: ١/ ٢١٦، مجمع الأنهر: ١/ ٢٨٠، المجموع: ٨/ ١٣٤، ١٣١.

<sup>(3)</sup> Ilarages: 1/181.

<sup>(</sup>٥) انظر: حاشية الروض: ١٤٩/٤، فتاوى ابن عثيمين: ٢٦٦/٢٣.

#### 0 المطلب الثاني 0

#### الرمي على غير وضوء

وقوله: بالجواز مع الكراهة، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن جابر عن عطاء أنه: «كره أن يرمي الجمار على غير وضوء»، وفي رواية أخرى قال: «فإن فعل أجزأه»(١). وهو فعل ابن عمر، وبه قال القاسم ومجاهد وعبد الرحمٰن بن الأسود والحكم وأحمد ومالك(٢).

والراجع والله أعلم: أن رمي الجمار، يستحب له الوضوء، ولكن من رمى على غير وضوء فلا حرج عليه؛ لأن الجمار إنما شرعت لإقامة ذكر الله لذا فيستحب له الوضوء.

#### 0 المطلب الثالث 0

#### تخصيص دعاء مؤقت عند الجمرتين

وقوله: بعدم تخصيص دعاء معين إلا قول جابر في صفة حجة النبي ﷺ، لما رواه ابن أبي شيبة عن ابن جريج قال: قلت لعطاء في الجمرة شيء مؤقت لا يزاد عليه؟ قال: لا قول إلا قول جابر (٣). وبه قال الأعمش والحسن (٤) وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شبية: ٥/ ٦٠١.

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٦٠١ ـ ٦٠١، الاستذكار: ٣٥٢/٤، المسائل بتحقيق المهنا: ٢/ ٧٢٧، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام: ٢١/ ٢١٠، المغني: ٥/ ٢٧٦، الفروع: ٣/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شبية: ٥/ ٣٦١. وروى الأزرقي والفاكهي عن ابن جريج قال: قال عطاء: (وإذا رميت قمت عند الجمرتين السفليين) قلت: (حيث يقوم الناس الآن) قال: (نعم فدعوت بما بدا لك ولم أسمع بدعاء معلوم في ذلك) قلت: ألا يقام عند التي عند العقبة قال: لا ولا يقام عند شيء من الجمار يوم النفر. قلت: أبلغك ذلك عن ثبت قال نعم وحق سنة على الراكب والراجل والمرأة والناس أجمعين القيام عند الجمرتين القصويين. انظر: أخبار مكة للأزرقي: ٢٧٨/٢، أخبار مكة للأزرقي: ٣٠٣/٤،

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٢٦٠ ـ ٣٦١.

القول الثاني: يقول عند الفراغ من رمي جمرة العقبة: «اللهم اجعله حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً»، وهو قول عبد الله بن مسعود وابن عمر، وبه قال النخعي (١).

الثالث: يحمد الله ويكبر ويهلل ويسبح ويدعو لنفسه ولأبويه وأقاربه ومعارفه وسائر المسلمين (٢).

والراجع والله أعلم: عدم توقيت دعاء معين عند الجمرتين، لعدم وجود ما يدل على ذلك من كتاب أو سنة، إلا التكبير عند رمي الجمرة، فإن النبي على كان يكبر مع كل حصاة.

#### 0 المطلب الرابع 0

#### الوقوف عند الجمار يوم النفر

وقوله: بترك الوقوف في هذا اليوم، لما رواه الأزرقي والفاكهي وابن أبي شيبة عن ابن جريج قال: قال عطاء: «لا يقام عند شيء من الجمار يوم الفر»(٣)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: يقام عند الجمار في جميع أيام التشريق، وبه قال الجمهور، ومنهم: القاسم وطاوس<sup>(1)</sup>.

والراجع والله أعلم: الوقوف بعد رمي الجمار في جميع أيام التشريق وعدم استثناء يوم النفر، لعموم الأدلة التي وصفت قيام النبي على بعد رمي الجمار من أيام التشريق، وأنه قام فيها، وهو القائل: (لِتَأْخُذُوا عني مَنَاسِكَكُمْ)(٥).

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٢٦٠ ـ ٢٦١، فتح الباري: ٣/ ٥٨٢.

<sup>(</sup>۲) إرشاد السارى: ۲٦٨ ـ ۲٦٩.

 <sup>(</sup>٣) انظر: أخبار مكة للأزرقي: ٢/ ١٧٨، أخبار مكة للفاكهي: ٣٠٣/٤، مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة: ٥٠/٥٥ \_ ٢٥١.

<sup>(</sup>٥) المسند المستخرج على صحيح مسلم: ٣/ ٣٧٨، الجمع بين الصحيحين: ٢/ ٣٩٠.

#### 0 المطلب الخامس 0

#### الرمي بالحصاة التي قد رمي بها

وقوله: بكراهة الرمي بحصى قد رمي به، وبه قال الأسود بن يزيد وسعيد بن أبي عروبة والشافعي وأحمد (١)، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: الجواز مع الكراهة، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وداود (٢٠).

القول الثالث: الرخصة في ذلك وبه قال الشعبي، واختاره ابن حزم (٢). القول الرابع: يجوز بما رمى به غيره ولا يجوز بما رمى هو به، وبه قال المزنى (٤).

والراجح والله أعلم: جواز الرمي بما رمى به غيره، للأدلة الآتية: أولاً: عدم النص من الشارع الحكيم على منع الرمي بما رمى به غيره. ثانياً: المرمي به حصى، فيدخل في العموم ويصدق اسم الرمي عليه.

ثالثاً: لم يرد نص عن السلف \_ رحمهم الله \_ في منع ذلك، بل إن عبد الله بن مسعود رفي الخذ الحصى من الجمرة ورمى به (٥).

رابعاً: قال ابن المنذر: «لا أعلم أحداً أوجب على من فعل ذلك إعادة»(٦).

 <sup>(</sup>۱) المجموع: ۸/۱۶۳، الكافي: ۱/۳۷۷، الاختيار: ۲۱۲/۱، مختصر خليل: ۲۷، جامع الأمهات: ۱۹۹، المغنى: ٥/ ۲۹۰.

<sup>(</sup>٢) المجموع: ١٤٣/٨، الكافي: ١/٣٧٧، الاختيار: ٢١٦/١، مختصر خليل: ٦٧، جامع الأمهات: ١٩٩.

<sup>(</sup>٣) المحلى: ٧/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٤) اليان: ٤/٣٤ ـ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: البيان: ١٥/٤.

<sup>(</sup>T) المجموع: 128/A.

## ما يحرم في الرمي الرمي قبل الزوال أيام التشريق

وقوله: بعدم جواز الرمي أيام التشريق قبل الزوال، وهو قول جابر بن عبد الله وعبد الله بن عبد الله بن عمر، وبه قال الحسن البصري وعكرمة وطاووس ومحمد بن الحسن وأبو يوسف ومالك والشافعي وأحمد والثوري وإسحاق وداود وابن المنذر(۱)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: جواز الرمي قبل الزوال مطلقاً في أيام التشريق، وهو رواية عن عطاء، ورواية عن طاووس وهو المشهور عن أبي حنيفة (٢).

القول الثالث: جواز الرمي في يوم النفر، وبه قال إسحاق وأبو حنيفة ورواية عن أحمد (٣).

والصحيح والله أعلم: أن رمي الجمار أيام التشريق لا يصح إلا بعد زوال الشمس؛ للآتي:

أولاً: لحديث وبرة قال: سألت ابن عمر متى أرمي الجمار؟ قال: (إذا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِهُ فَأَعَدْتُ عليه الْمَسْأَلَةَ قال: كنا نَتَحَيَّنُ فإذا زَالَتْ

<sup>(</sup>۱) المبسوط: ١/ ٢٥، إرشاد السالك: ١/ ٤٥٣، المجموع: ٨/ ٢١٥، المغني: ٣/ ٣٢٠، هما المبسوط: ١٨٠٤، الفنوع: ٣/ ٥٨٠، فتح الباري: ٣/ ٥٨٠، شرح مسلم: ٩/ ٤٨. والمشهور عن أبي حنيفة: جواز الرمي في اليومين الأولين بعد الزوال واليوم الثالث قبل الزوال، المجموع: ٨/ ٢١٥ «والرواية الثانية عن أبي حنيفة يجوز في جميع أيام التشريق الرمي قبل الزوال» المجموع ٨/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٣/ ٥٨٠، المبسوط: ١٨/٤، المغني: ٥/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٣) فتح القدير: ٢/ ٣٩٣، فتح الباري: ٣/ ٥٨٠، المبسوط: ٦٨/٤، إرشاد الساري: ٢٦٠، ٢٦٦، الفروع: ٣/ ٥٢٠.

الشِّمْسُ رَمَيْنَا)(١).

ثالثاً: روى الإمام مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: (لا تُرْمَى الْجِمَارُ فِي الأَيَّامِ الثَّلاَئَةِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ)(٣).

رابعاً: عن ابن عباس قال: (كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَرْمِي الْجِمَارَ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ)(1).

خامساً: حديث عائشة قالت: (أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنَّى فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِذَا رَالَتْ الشَّمْسُ)(٥).

سادساً: حديث جابر لما رمى الجمرة بعد الزوال قال: (لِتَأْخُذُوا عني مَنَاسِكَكُمْ)(٦).

سابعاً: رمى الصحابة كلهم بعد الزوال، فدل على وجوب ذلك وتعينه.

ثامناً: ما كان للنبي ﷺ وهو أرحم الخلق بأمته، ما كان ليؤخر الرمي حتى تزول الشمس فيشتد الحرّ، مع جواز الرمي قبل ذلك؛ لأنه من المعلوم من هدي النبي ﷺ أنه: (ما خُيِّرَ بين أَمْرَيْنِ إلا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا ما لم يَأْتُمْ)(٧).

تاسعاً: أن النبي ﷺ لم يأذن للضعفاء أن يرموا قبل الزوال، كما أذن لهم ليلة العيد أن يتقدموا ويرموا الجمرة قبل طلوع الفجر (^^).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: ٢/ ٦٢١.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: ٢/ ٩٤٥.

<sup>(</sup>٣) موطأ مالك: ٤٠٨.

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي: ٣/٣٤٣.

<sup>(</sup>٥) المستدرك: ١/١٥٦.

<sup>(</sup>٦) المسند المستخرج على صحيح مسلم: ٣/٨٧٨، الجمع بين الصحيحين: ٢/ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري: ٦/ ٢٤٩١. وانظر: فتاوى ابن عثيمين كتَلَلَّه: ٣٨٧ /٢٣.

<sup>(</sup>٨) فتاوى ابن عثيمين كظَّلهُ: ٢٨٧/٢٣.

عاشراً: قال ابن عبد البر: هذه سنة الرمي في أيام التشريق عند الجميع لا يختلفون في ذلك، واختلفوا إذا رماها قبل الزوال في أيام التشريق، فقال جمهور العلماء: مَنْ رماها قبل الزوال أعاد رميها بعد الزوال<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) الاستذكار: ١٣/١٣٤.

## ما يوجب فضاء أو دماً، وما لا يوجب شيئاً

🗖 وفیه مطالب،

# المطلب الأول قضاء الرمى

وقوله: فيمن ترك رمي جمرة واحدة يرمي من الغد، لما رواه ابن أبي شيبة عن ابن جريج عن عطاء أنه كان يقول: «إذا ترك جمرة العقبة إلى الليل متعمداً فعليه دم». وقال: «يرمي من الغد»(۱). وبه قال الحكم وحماد والنخعي والأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي ومالك والشافعي وأحمد(۲)، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: أن من ترك جمرة واحدة، يتصدق على مسكين، وهو قول الحسن (٣).

والراجح والله أعلم: القول بأن من ترك رمي جمرة وهو في أيام منى، فإنه يرمي من الغد، وإن تركها بعدما رجع إلى أهله بعد مضي أيام التشريق فإنه يجبر ذلك، قال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أن من لم يرم الجمار أيام التشريق حتى تغيب الشمس من آخرها أنه لا يرميها بعد وأنه يجبر ذلك بالدم أو بالطعام على حسب اختلافهم فيها»(٤).

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٢٥٦. أما عن الجزاء، فقال: عليه دم. انظر: المغني: ٥/٠٨٠.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٢٥٦، المغني: ٥/ ٣٨٠، الاستذكار: ٣٢٤/١٣.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٢٥٦، المغنى: ٥/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>٤) الاستذكار: ٣٢٤/١٣.

#### 0 المطلب الثاني 0

#### حكم ترك حصاة واحدة حتى ذهاب أيام التشريق

وقوله: بأن ترك حصاة واحدة حتى ذهاب أيام التشريق يوجب دماً، لما رواه ابن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد قال: سألت عطاء عن رجل رمى بخمس حصيات، قال: «يرمي بما بقي إلا أن يكون ذهبت أيام التشريق، فإن كانت ذهبت أيام التشريق أهراق لذلك دماً»(١)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: يطعم، وهو قول سعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن عباس وأبو حبّة وجماعة من الصحابة، ورواية عن عطاء (٢) ومجاهد وطاوس وإسحاق ورواية عن الإمام أحمد (٣).

القول الثالث: يستأنف الرمى، وبه قال الحسن(٤).

والراجع والله أعلم: أن ترك حصاة واحدة لا يوجب دماً، للنصوص الآتية:

أُولاً: روى النسائي من حديث سعد قال: (رَجَعْنَا فِي الْحَجَّةِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَبَعْضُنَا يَقُولُ رَمَيْتُ بِسِتٌ فَلَمْ يَعِبْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ اللَّهِ عَلَى بَعْضُ اللَّهُ عَلَى بَعْضُ اللَّهُ عَلَى بَعْضُ اللَّهُ عَلَى بَعْضُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللِمُ الللللِمُ اللللللْمُ اللْمُنْ الللل

ثانيًا: أخرج عبد الرزاق عن ابن جرير قال: أخبرني محمد بن يوسف

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٢٥٧. وقال عطاء فيمن نسي جمرة واحدة، أو الجمار كلها حتى يذهب أيام التشريق: فدم واحد يجزئه. انظر: السنن الكبرى: ٥/١٥٣٠ وروى ابن حزم في المحلى عنه أنه قال: من فاتته الجمار يوماً تصدق بدرهم، ومن فاتته حتى تنقضي أيام منى فعليه دم. انظر: المحلى: ٧/ ٨٢.

<sup>(</sup>٢) قال: (يطعم تمرة أو لقمة). انظر: المجموع: ٨/١٧٠٠

<sup>(</sup>T) المجموع: ٨/٢١٧، المغنى: ٥/٣٣٠.

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة: ٢٥٧/٥.

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٢٥٦ ـ ٢٥٧، المجموع: ٨/ ٢١٧.

<sup>(</sup>٦) سنن النسائي الكبرى: ٢/ ٤٤٠.

أن عبد الله بن عمرو بن عثمان أخبره أنه سمع أبا حبّة الأنصاري يفتي بأنه لا بأس بما رمى به الإنسان من عدد الحصى فجاء عبد الله بن عمرو إلى ابن عمر فأخبره، فقال: صدق أبو حبّة (١).

#### 0 المطلب الثالث 0

#### حكم من رمى جمرة العقبة ثم خرج في ليلة أربع عشرة

وما حكي عنه فيمن رمى جمرة العقبة ثم خرج إلى إبله في ليلة أربع عشرة رمى قبل طلوع الفجر، فإن لم يرم أهرق دماً (٢). وبه قال أبو حنيفة ومالك (٣).

القول الثاني: آخر وقت الرمي هو آخر أيام التشريق، فمتى خرجت قبل رميه فات وقته واستقر عليه الجزاء والفدية في ترك الرمي، وبه قال أكثر أهل العلم منهم: الشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية (٤).

والراجع والله أعلم: القول الثاني؛ لأن محل الرمي النهار فيخرج وقت الرمي بخروج النهار، قال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أن من لم يرم الجمار أيام التشريق حتى تغيب الشمس من آخرها أنه لا يرميها بعد وأنه يجبر ذلك بالدم أو بالطعام على حسب اختلافهم فيها» (٥).

<sup>(</sup>١) المحلى: ٧/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) المغنى: ٥/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع: ٣/ ٥٤٢، المنتقى: ٣/ ٥١.

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع: ٣/ ٥٤٢.

<sup>(</sup>٥) الاستذكار: ٣٢٤/١٣.

## حكم رمي الحصاة دفعة واحدة

وقوله: فيمن رمى الحصاة دفعة واحدة أجزأه (١)، وبه قال الأصم (٢) وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: أنه لا يجزئ رمي الجمار دفعة واحدة، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد<sup>(٣)</sup>.

القول الثالث: إن كان جاهلاً أجزأه وإلا فلا، وبه قال الحسن البصرى تَعَلَيْهُ(١).

والراجح والله أعلم: أنه لا يجزئه إلا عن حصاة واحدة، للآتي:

أولاً: لأن النبي ﷺ رمى الجمرات بسبع حصيات متعاقبات، وكل حصاة لوحدها وقال: (لِتَأْخُلُوا عني مَنَاسِكَكُمُ)(٥) فدل على وجوب ذلك وعدم إجزاء غيره(٢).

ثانياً: نقل الخلف عن السلف رمي الجمار واحدة يُعتبر واحدة، فثبت أنه إجماع (٧).

رابعاً: قال الحافظ: (واستدل بحديث: (فَرَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٣/ ٥٨٢، المجموع: ٨/ ١٤٣، المغني: ٥/ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٢) شرح مسلم: ٨/ ١٩١، المجموع: ٨/ ١٤٣، المغنى: ٣/ ٤٣٠، البيان: ٤٣٦/٤.

 <sup>(</sup>٣) المبسوط: ٤/٧٦، المسالك: ١/٢٥، مجمع الأنهر: ٢٧٩/١، إرشاد الساري:
 ٢٧٢، المدونة: ١/٥٣٥، الكافي: ١/٣٧٧، المجموع: ١٤٣/٨، البيان: ٤/٣٣٦، المحاوي: ٢/٤٥٧ ـ ٥٥٧، المغني: ٥/٣٩٦، نيل الأوطار: ٥/٧٧.

<sup>(</sup>٤) شرح مسلم: ١٩١/٨، البيان: ٣٣٦/٤، المجموع: ١٤٣/٨، المغنى: ٢٩٦٠٥.

<sup>(</sup>٥) المستخرج على صحيح مسلم: ٣/ ٣٧٨، الجمع بين الصحيحين: ٢/ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: حاشية الروض: ١٥٠/٤.

<sup>(</sup>۷) البيان: ١٢٣٦/٤.

كُلِّ حَصَاةٍ)(١) على اشتراط رمي الجمرات واحدة واحدة لقوله: (يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ)(٢).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: ٢/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ٢/ ٢٢٢.

# البنابُ الثَّامِين

# أحكام التعجل والوداع

🗖 وفیه فصلان،

الفصل الأول: أحكام التعجل والتأخر.

الفصل الثاني: أحكام الوداع.





# أحكام التعجل والتأخر

#### 🛘 وفیه مبلحث،

المبحث الأول: المقصود بالتعجل والتأخر الوارد في آية التعجل.

المبحث الثاني: حكم النفر الأول لأهل مكة.

المبحث الثالث: حكم من أدركه المساء في اليوم الثاني من أيام التشريق بمنى.

## المقصود بالتعجل والتأخر الوارد في قوله تعالى:

﴿ فَمَن تَمَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكُمَّ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَكُمَّ إِثْمَ عَلَيْهُ ﴿ (١)

وقوله: : لا إثم على من تعجل في يومين من أيام التشريق فنفر في اليوم الثاني فلا إثم عليه في نفره وتعجله في النفر، ومن تأخر عن النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق إلى اليوم الثالث حتى ينفر في اليوم الثالث فلا إثم عليه في تأخره (٢)، وهو قول ابن عمر وابن عباس، وبه قال الحسن وعكرمة ومجاهد والسدي وقتادة والنخعي (٣)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: بل معناه، فمن تعجل في يومين فهو مغفور له لا إثم عليه ومن تأخر كذلك، وهو قول علي بن أبي طالب وقول لعبد الله بن عمر وابن عباس وابن مسعود، وبه قال النخعي ومجاهد وعامر (٤).

والراجح والله أعلم: قول من قال: فمن تعجل في يومين من أيام منى الثلاثة فنفر في اليوم الثاني فلا إثم عليه لحظ الله ذنوبه إن كان قد اتقى الله في حجه فاجتنب فيه ما أمره الله باجتنابه، أو فعل فيه ما أمره الله بفعله، وأطاعه بأدائه على ما كلفه من حدود، ومن تأخر إلى اليوم الثالث منهن، فلم ينفر إلى النفر الثاني حتى نفر من غد النفر الأول فلا إثم عليه لتكفير الله له ما سلف من آثامه وإحرامه إن كان اتقى الله في حجه بأدائه بحدوده، والأدلة على ذلك ما يلي:

الدليل الأول: قوله ﷺ: (مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَنْهُ أُمُّهُ)(٥).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري: ٢٩٤/٢، تفسير ابن أبي حاتم: ٢/ ٣٦١.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى: ٢٩٤/٢.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري: ٢/٢٩٤.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في صحيحه: ٢٥٥/٢.

الدليل الثاني: قوله ﷺ: (تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَاللَّهَبِ وَالْفِضَّةِ)(١).

قال السعدي كَثَلَهُ: ﴿ وَمَن تَمَجُّلُ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ (٢) أي: خرج من منى ونفر منها غروب شمس اليوم الثاني ، ﴿ فَكَلَّ إِنَّم عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّر ﴾ بأن بات بها ليلة الثالث ورمى من الغد ﴿ فَكَلَّ إِنَّم عَلَيْهِ ﴾ ، وهذا تخفيف من الله تعالى على عباده ، في إباحة كلا الأمرين . ولكن من المعلوم أنه إذا أبيح كلا الأمرين ، فالمتأخر أفضل ؛ لأنه أكثر عبادة . ولما كان نفى الحرج ، قد يفهم منه نفى الحرج في ذلك المذكور وفي غيره ، والحال أن الحرج منفى عن المتقدم والمتأخر فقط قيده بقوله : ﴿ لِينَ اتَّقَنَّ ﴾ (٣) أي: اتقى الله في جميع أموره وأحوال الحج فمن اتقى الله في كل شيء حصل له نفي الحرج في كل شيء ومن اتقاه في شيء دون شيء كان الجزاء من جنس العمل (٤) .

<sup>(</sup>۱) رواه ابن حبانُ في صحيحه: ٦/٩.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ٢٠٣.

<sup>(</sup>٤) تفسير السعدي، ٢٤٩/١ - ٢٥٠.

### حكم النفر الأول لأهل مكة

وقوله: بجواز النفر الأول لأهل مكة كما يجوز لغيرهم، حيث قال في الآية الواردة في التعجل: ﴿فَمَن تَمَجَّلُ﴾(١) هي للناس عامة، يعني: أهل مكة وغيرهم، لما رواه ابن جريج قال: قلت لعطاء: أللمكي أن ينفر في النفر الأول؟ قال: نعم، قال الله على: ﴿فَمَن تَمَجَّلُ فِي يَوْمَيْنِ فَكُر إِنَّمَ عَلَيْهِ ﴾ ففي: للناس أجمعين(٢)، وبه قال ابن المنذر وأكثر العلماء(٣)، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

والقول الثاني: عدم جواز النفر الأول لأهل مكة، حيث روي عن عمر بن الخطاب أنه منعهم من ذلك(٤).

والقول الثالث: إن كان لهم عذر جاز لهم النفر الأول وإن لم يكن لهم عذر فلا يجوز لهم، وبه قال الإمام مالك(٥).

والراجح والله أعلم: القول الأول، للآتي:

أُولاً: لعموم قوله تعالى: ﴿ فَمَن تَمَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَرْ إِثْمَ عَلَيْدِ ﴾ ، فالآية عامة ولا مخصص يخرج أهل مكة من هذا العموم.

ثانياً: صحح هذا القول ابن فرحون في إرشاد السالك(٦).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري: ٢/ ٢٩٥، الفروع: ٥/ ٣٣٢

 <sup>(</sup>٣) المجموع: ٨/٢١٧، المغنى: ٥/١٣٣، الفروع: ٥/٣٣٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) إرشاد السالك: ١/٤٦٦.

<sup>(</sup>٦) إرشاد السالك إلى أفعال المناسك: ١٦٦٦١.

## حكم من أدركه المساء في اليوم الثان من أيام التشريق بمنى

وقوله: أن من أدركه المساء في اليوم الثاني من أيام التشريق بمنى فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس، لما رواه ابن أبي شيبة عن عبد الملك وحجاج عن عطاء: أنه كان يقول: «ينفر ما لم تغب الشمس»(۱). وهو قول عمر بن الخطاب وابن عمر وأبي الشعثاء وجابر بن زيد وأبان بن عثمان، وبه قال طاووس وعمر بن عبد العزيز ومجاهد والنخعي ومالك وأهل المدينة والثوري وأهل العراق والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق واختاره ابن المنذر(٢) وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: أن من أدركه المساء في اليوم الثاني من أيام التشريق، فله أن ينفر ما لم يطلع فجر اليوم الثالث، وبه قال مجاهد وأبو حنيفة (٣).

والراجح والله أعلم: القول الأول، للآتي:

أُولاً: لقوله تعالى: ﴿فِي يَوْمَيْنِ﴾ (٤) ففي للظرفية، والظرف لا بد أن يكون أوسع من المظروف، وعليه فلا بد أن يكون الخروج في نفس اليومين (٥).

ثانياً: روى ابن أبي شيبة عن نافع عن ابن عمر أنه قال: «إذا أدركه المساء في اليوم الثاني، فلا ينفر حتى الغد وتزول الشمس»(٦).

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ١٣٥ \_ ١٣٦.

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن أبي حاتم: ۲/ ۳٦۲، مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ١٣٥، إرشاد السالك: ١/ ٢٦٧، المجموع: ٨/ ١٨٨، المغنى: ٥/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن أبي حاتم: ٢/ ٣٦١، المبسوط: ١٨/٤، المسالك: ٢٠١/١.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: الآية ٢٠٣.

<sup>(</sup>٥) الشرح الممتع: ٧/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة: ١٣٦/٥.

ثالثاً: أن اليوم اسم للنهار، فمن أدركه الليل فما تعجل في يومين، فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس<sup>(۱)</sup>.

ولكن من حُبس بغير اختيار منه، كمن حُبس بسبب زحام السير، فغربت عليه الشمس، وهو لا يزال داخل حدود منى ولم يخرج منها إلا بعد غروب الشمس، فهذا يواصل سيره وحكمه حكم المتعجل ولا شيء عليه، والله أعلم (٢).

<sup>(</sup>۱) المغنى: ٥/ ٣٣٢ ـ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) الشرح الممتع: ٧/ ٣٦٠.



# أحكام الوداع

#### 🗖 وفیه مبلحث،

المبحث الأول: حكم التحصيب.

المبحث الثاني: حكم طواف الوداع.

المبحث الثالث: حكم الوداع لأهل مكة.

المبحث الرابع: تأخير طواف الزيارة إلى يوم النفر.

المبحث الخامس: حكم من طاف للوداع ثم اشتغل بتجارة أو نحوها.

المبحث السادس: حكم مشي القهقري بعد وداع البيت.

المبحث السابع: دعاء ختم المناسك.

المبحث الثامن: حكم من نسي من النسك شيئاً حتى رجع إلى أهله.

# حكم التحصيب(١)

وقوله: بترك التحصيب بالأبطح (٢)، لما رواه ابن أبي شيبة عن ليث: «أن عطاء وطاوساً ومجاهداً وسعيد بن جبير كانوا لا يحصبون (٢)، وروى الأزرقي عن ابن جريج قال: قال عطاء: «لا تحصّب ليلتئذ إنما هو مناخ الركبان قال: وكان أهل الجاهلية يحصبون قال ابن جريج: «وكنت أسمع الناس يقولون لعطاء أنما نزل رسول الله ليلتئذ المحصب ينتظر عائشة، فيقول: لا ولكن إنما هو مناخ للركبان فيقول من شاء حصب ومن شاء لم يحصب (٤). وهذا مروي عن جماعة من السلف، أنهم تركوه وقالوا بأن النزول بالأبطح مستحب، منهم: ابن عباس وعائشة والزبير وأسماء وسعيد بن

(٢) الأبطح: كل مسيل فيه دقاق الحصى، انظر: معجم البلدان: ١/٤٧، النهاية: ١/١٣٤/.

<sup>(</sup>۱) هو النزول بالمحصّب، والمحصّب: بميم مضمومة ثم حاء مفتوحة ثم صاد مفتوحة مهملتين ثم باء موحدة، اسم مفعول من الحصباء أو الحصب، وهو الرمي بالحصى، وهي صغار الحصى وكباره، وهو موضع فيما بين مكة ومنى. انظر: معجم البلدان: ٥/ ٢٢، النهاية: ٣٩٣/١. وسمي المحصب محصباً لاجتماع الحصباء فيه؛ لأنه موضع مَهْبَط يحمل السيلُ الحصا من الجمار إليه، ويسمى خيف بني كنانة أيضاً. وحده ما بين الجبلين المتصلين بالمقابر إلى الجبال المقابلة لذلك. انظر: المسالك في المناسك: ٣٩٣/١. ٢٠٦٠. والأصل في التحصيب حديث أبي هُرَيْرَةً فَهُ قَالَ: قَالَ النّبِيُ عَنْ مِنْ الْغَدِ يَوْمَ النّحْرِ وَهُو بِمِنَى: (نَحْنُ نَازِلُونَ خَداً بِحَيْفِ بَنِي كِنَانَة عَلَى بَنِي هَاشِم وَبَنِي حَنَانَة تَعَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِم وَبَنِي النُمُطّلِ أَنْ لا يُنَاكِحُوهُمْ وَلا يُبَايِعُوهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمْ رَسُولَ الله عَلَى وَانظر: صحيح مسلم: ٢/ ٩٥.

 <sup>(</sup>٣) وهذا يعني: أن عطاء لا يرى أن التحصيب نسك. انظر: مصنف ابن أبي شيبة:
 ٢٣٨/٥

<sup>(</sup>٤) أخبار مكة للأزرقي: ١٥٩/٢ ـ ١٦٠.

جبير وعروة بن الزبير، وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة (١)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: أن التحصيب والنزول بالأبطح نسك، وبه قال الأحناف<sup>(۲)</sup>.

والراجع والله أعلم: القول بأن التحصيب ليس بسنة، وإنما هو منزل نزله الرسول ﷺ لأنه كان أسمح لخروجه، للآتي:

أُولاً: قول ابن عباس: (لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ)(٣).

ثانياً: قالت عائشة: (نُزُولُ الأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَنَّهُ كَانَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ إِذَا خَرَجَ)(١).

ثالثاً: عن أبي هريرة ظله قال: قال لنا رسول الله على ونحن بمنى: (نَحْنُ نَاذِلُونَ خَداً بِحَيْفِ بَنِي كِنَانَة (٥) حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ وَذَلِكَ إِنَّ قُرَيْشاً وَبَنِي كِنَانَةَ تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِم وَبَنِي الْمُطَّلِبِ أَنْ لا يُنَاكِحُوهُمْ وَلا يُبَايِعُوهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَعْنِي بِذَلِكَ الْمُحَصَّبَ)(٢).

رَابِعاً: عن أَبِي رَافِعُ مُولَى رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: (لَمْ يَأْمُرْنِي رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: (لَمْ يَأْمُرْنِي رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ أَنْ أَنْزِلَ الأَبْطَحَ حِينَ خَرَجَ مِنْ مِنْ مِنْ وَلَكِنِّي جِنْتُ فَضَرَبْتُ فِيهِ قُبَّتَهُ فَجَاءَ فَنَزَلَ (٧٧).

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٢٣٨ ـ ٢٣٩، الكافي: ١/ ٤١٥، المجموع: ٨/ ١٨٦، المغني: ٥/ ٣٣٥، طرح التثريب: ٥/ ١٧٨، هداية السالك: ١٣٥٩/٤.

<sup>(</sup>۲) المسالك: ۲/۲۰۱، إرشاد السارى: ٦٤٨.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ٢/٦٢٦.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم: ٩٥١/٢.

<sup>(</sup>٥) يسمى المحصب بخيف بني كنانة، لهذا الحديث.

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم: ٢/ ٩٥٢.

<sup>· (</sup>٧) صحيح مسلم: ٢/ ٩٥٢.

#### حكم طواف الوداع

وقوله: بوجوب طواف الوداع، لما رواه ابن أبي شيبة عن ابن جريج عن عطاء قال: «مَنْ ترك طواف الصّدّر فعليه دم» (١٠). وقال: من خرج قبل الوداع رجع إن كان بالقرب من مكة، وإن بعد ـ بلغ مسافة القصر ـ بعث بدم (٢٠). وهو قول عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس، وبه قال طاوس ورواية عن مجاهد والحسن والحكم وحماد والثوري وأبو حنيفة وهو الأصح عند الشافعية وأحمد وإسحاق وأبو ثور والهادي، بل هو قول جمهور أهل العلم من السلف والخلف (٣)، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: طواف الوداع سنة لا شيء في تركه، وهو رواية عن مجاهد ومالك وداود وابن المنذر وقول عند الشافعية (٤).

والراجح والله أعلم: القول بوجوب طواف الوداع، للآتي:

أولاً: حديث ابن عباس قال: كان الناس ينفرون في كل وجه، فقال رسول الله ﷺ: (لا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ)(٥)، فيه دليل على

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٤/٥.

<sup>(</sup>٢) المغني: ٥/٣٣٦، البيان: ٢٦٧/٤.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٤٢٥، شرح مسلم: ٧٨٧ - ٧٩، فتح الباري: ٣/٥٨٥، المبسوط: ٤/٤٣، المسالك: ١/٦٢، حاشية ابن عابدين: ٢/٢٦٤، مجمع الأنهر: ١/٤٢٤، إرشاد الساري: ٢٧٩، البيان: ٤/٥٣، المجموع: ٨/٨٨، ١١٧، المغني: ٥/٣٣٦ ـ ٣٣٣، شرح ثلاثيات مسند أحمد: ١/١١١، سبل السلام: ٢/٢٤٤، شرح الزركشي: ٣/٢٨٢.

<sup>(</sup>٤) المدونة: ١/ ٤٠٢، تهذّيب المدونة: ١/ ٥٣٠، الكافي: ١/ ٣٨٧، الفواكه الدواني: ١/ ٢٦٨، البيان: ٤/ ٣٦٥، المجموع: ٨/ ١٨٧، ٢١٨، سبل السلام: ٢/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم: ٩٦٣/٢.

وجوب طواف الوداع لظاهر الأمر(١).

ثانياً: حديث ابن عباس: (أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلا أَنَّهُ خُفَّفَ عَنْ الْحَائِضِ)(٢)، ترخيصه ﷺ للحائض بالنفر قبل الوداع فيه دلالة على أن غيرها لا رخصة له في ذلك.

ثالثاً: عن قتادة أن أنس بن مالك ﴿ حدثه: (أَنَّ النَّبِيَ ﷺ صلى الظُّهْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْمِشَاءَ ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ)(٣).

رابعاً: روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: (لا يَصْدُرَنَّ أَحَدٌ مِنْ الْحَاجُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَإِنَّ آخِرَ النَّسُكِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ)(1)، فأخبر أنه نسك.

خامساً: روى ابن أبي شيبة عن عطاء وطاوس قالا: «كان عمر يردُّ مَنْ خرج، ولم يكن آخر عهده بالبيت، (٥٠).

<sup>(</sup>١) إحكام الأحكام: ٣/٨٨.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ٢/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ٢/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٤) موطأ مالك: ٩٦٣.

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٤/٥.

### حكم الوداع لأهل مكة

وقوله: بوجوبه عليهم إذا خرجوا إلى بواديهم، لما رواه الفاكهي عن ابن جريج عن عطاء في أهل مكة إذا خرجوا إلى بواديهم يودعون (١١)، وبه قال سفيان الثوري والحنابلة، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: لا توديع على مَنْ كان بالمواقيت أو دونها، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي(٢).

والراجع والله أعلم: بعدم وجوب طواف الوداع على أهل مكة المتصلين بحرمها (٣)، أما غيرهم كأهل المواقيت ومن دونهم فيجب عليهم؛ لأن الوداع للمفارقة، والمكي لا يفارقه، أما أهل المواقيت ومن دونهم فهؤلاء مفارقون (٤).

<sup>(</sup>١) أخبار مكة للفاكهي: ٢/٣٣٧، المغنى: ٥/٣٣٨.

<sup>(</sup>٢) المسالك: ١/ ٦٣٢، البيان: ٤/ ٣٦٨، المجموع: ٨/ ١٩٠، الاستذكار: ١٨٣/١٢.

<sup>(</sup>٣) كالشرائع والعمرة وغيرهما.

<sup>(</sup>٤) المسالك: ١/٢٣٢.

### تأخير طواف الزيارة إلى يوم النفر

وقوله: فيمن أخر طواف الحج يجزئه عن طواف الوداع، لما رواه ابن أبي شيبة عن حجاج وأشعث عن عطاء قال: «لا بأس أن يؤخر الزيارة إلى يوم النفر» (١). وهو فعل القاسم بن محمد، وبه قال مجاهد وأبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد (٢)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: لا يجزئه عن طواف الوداع، وهو رواية عن الإمام أحمد (٣).

والراجع والله أعلم: أنه إذا أخّر طواف الحج وطافه عند خروجه أجزأه عن طواف الوداع، للكتي:

أولاً: لأن طواف الوداع ليس من مناسك الحج، وإنما يؤمر به من يريد الخروج من مكة، وقد فعل(٤).

ثانياً: إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد وليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت تداخلت أفعالهما واكتفى فيهما بفعل واحد<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/١٨٣، الاستذكار: ١٨٢/١٢.

 <sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ١٨٥، مجمع الأنهر: ٢٨٣/١، الكافي: ١/ ٣٨٤، إرشاد السالك: ١/ ٤٤٠، البيان: ٤٤٦/١، المجموع: ٨/ ٦٠، ١٥٨ المغني: ٥/ ٣٣٨، المبدع: ٣/ ٢٥٦.

 <sup>(</sup>٣) لأنهما عبادتان واجبتان فلم تُجزِ إحداهما عن الأخرى كالصلاتين الواجبتين. انظر: المغنى: ٥/٣٣٨.

<sup>(</sup>٤) شرح الزركشي: ٣/ ٢٨٦، المغنى: ٥/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٥) القواعد: ٢٦.

## حكم من طاف للوداع ثم اشتغل بتجارة أو نحوها

وقوله: فيمن طاف للوداع ثم اشتغل بتجارة أو إقامة فعليه إعادته، لما رواه ابن أبي شيبة عن ابن جريج عن عطاء قال: "إذا ودع فلا يعمل عملاً حتى يخرج إلى الأبطح فإذا خرج إلى الأبطح قال لا بأس أن يقيم" (١). وبهذا قال عمر بن عبد العزيز والثوري وأبو ثور ومالك والشافعي وأحمد (٢)، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: إذا ودّع وانشغل بعد طواف الوداع، لا يلزمه إعادة الطواف، وبه قال أبو حنيفة (٣).

والراجع والله علم: القول الأول، وأن الذي يوجب إعادة طواف الوداع فيما لو تأخر بنية الإقامة (علم الما في حديث عمر: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ الْمُرِيِّ مَا نَوَى) (٥)، ولكن له شراء اليسير وقضاء الحاجة في الطريق؛ لأن ذلك لا يسمى إقامة (٦).

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٦٧٢. وقال في موضع آخر: «إذا لم يبق إلا الركوب والنهوض فحينئذ مودع؛ وإنما هو عمل يختم به». انظر: الاستذكار: ١٨٣/١٢، البيان: ٣٦٦/٤، وقال في الإقناع: «إنما هو خاتم يختم له به». انظر: الإقناع: ١٨٥/١.

 <sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٦٧٢، مجمع الأنهر: ١/ ٢٨٢، الكافي لابن عبد البر: ١/ ٢١٨، الاستذكار: ١/ ١٨٣، البيان: ١/ ٣٦٦، المجموع: ٨/ ٢١٨، المغني: ٥/ ٣٦٨.

<sup>(</sup>٣) المسالك: ١/ ٦٣١، مجمع الأنهر: ١/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٤) لأنه لو أقام خرج عن أن يكون وداعاً، فكان عليه الإعادة. انظر: البيان: ٣٦٦/٤.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري: ١/٣، سنن أبي داود: ٢٦٢/٢، سنن ابن ماجه: ١٤١٣/٢. ورواه مسلم بلفظ: (إنما الأحمال بالنية) ٣/١٥١٥.

 <sup>(</sup>٦) سئل الشيخ عبد الرحمن بن سعدي هذا السؤال: إذا طاف للوداع بعد أن فرغ من جميع شؤونه ثم ذكر حاجة أوصاه بها صاحب له فاشتراها فما الحكم؟ فأجاب كالله: =

# حكم مشي القهقري(١) بعد وداع البيت

وقوله: بعدم مشروعية ذلك، لما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: هل بلغك أن النبي على أو بعض أصحابه كان يستقبل البيت حين يخرج ويدعو؟ قال: لا، ثم أخبرتُ عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال لبعض من يستقبل البيت كذلك \_ يدعو إذا خرج عند خروجه \_: لِمَ يصنعون؟ هذا صنيع اليهود في كتابهم، ادعوا في البيت ما بدا لكم ثم اخرجوا(٢).

وبكراهته قال ابن عباس وجماعة من السلف، بل قال مجاهد: إذا ولي لا يقف ولا يلتفت حتى قيل: إن التفت رجع وودع استحباباً (٣) وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: مشروعية مشي القهقرى، وبه قال الأحناف واختاره بعض الشافعية (٤).

والصواب والله أعلم: أن مشي القهقرى مكروه وليس فيه سنة مروية ولا أثر، قاله النووي كَثْلَلْهُ.

الأحرج عليه سواء كان اللازم له أو لغيره، انظر: الفتاوى السعدية: ٢٥٠.

<sup>(</sup>۱) القهقرى: هو المشي إلى خلف من غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشيه قيل إنه من باب القهر. انظر: النهاية في غريب الحديث: ١٢٩/٤.

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق: ٥/٧٧.

<sup>(</sup>٣) ذكره جماعة، وفي الفائق وغيره: لا يستحب له المشي قهقرى بعد وداعه. وقال شيخ الإسلام: قبدعة مكروهة، فإذا ولى لا يقف ولا يلتفت ولا يمشي القهقرى، بل يخرج كما يخرج الناس من المساجد عند الصلاق، الفتاوى الهندية: ١/ ٢٣٥، ابن عابدين: ٢/ ٢٢٤، حاشية الروض: ٤/ ١٩٠، الخرشي: ٢/ ٣٤٢، المجموع: ٨/ ٢٠٢، فتح العزيز: ٧/ ٤١، المدخل: ٤/ ٢٣٨، مناسك النووي: ٤٥١.

<sup>(</sup>٤) مجمع الأنهر: ٣٨٣/١ الاختيار: ٢٢٠/١.

وقال الإمام أحمد: ﴿إِذَا ودّع البيت يقوم عند الباب إذا خرج ويدعو فإذا ولى لا يقف ولا يلتفت».

# ٥ المطلب السابع ٥دعاء ختم المناسك

وقوله: بمشروعية قول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لما أخرجه عبد بنحميد عن عطاء قال: ينبغي لكل من نفر أن يقول حين ينفر متوجها إلى أهله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار(١).

اعلم \_ أخي القارئ الكريم \_ أن هذا الدعاء الذي قال به عطاء، لم يثبت على أنه دعاء خاص بختم المناسك، لا من كتاب ولا سنة، وهذا اجتهاد منه كالله، ولا دليل عليه.

ولكن الثابت عنه ﷺ أنه كان يقول إذا رجع من غزو أو حج أو عمرة: (لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له له الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وهو على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبُّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ الله وَهْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ)(٢).

<sup>(</sup>١) الدر المنثور: ١/ ٥٦٠. وانظر: لطائف المعارف: ٥٠٣.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ٢/٦٣٧.

# حكم من نسي من النسك شيئاً حتى رجع إلى أهله

وقوله: من نسي من النسك شيئاً حتى رجع إلى أهله فليهرق دماً (١)، وهو قول جماعة من السلف ومنهم عبد الله بن عباس القائل: من نسي أو ترك شيئاً من نسكه فليهرق دماً (٢).

قلت: اختلف العلماء في أحكام النسيان والترك في أبواب المناسك، على النحو الآتي:

أما في ما يتعلق بأنواع النسك: فإن العلماء قد اختلفوا فيمن أحرم بأحد الأنساك، ثم نسيه فلا يدري هل هو حج، أو عمرة، أو حج وعمرة، على أقوال:

القول الأول: أن من أحرم بنسك فنسيه، فإنه يجعله عمرة إن كان النسيان بعد الطواف، وبه قال الحنابلة (٣).

<sup>(</sup>١) المغنى: ٥/٢٤٤.

<sup>(</sup>٢) البدر المنير: ١٩ ، قال ابن الملقن في البدر المنير: ٩هذا الحديث لا أعلم من رواه مرفوعاً بعد البحث عنه ووقفه عليه هو الذي نعرفه عن ابن عباس، كذلك رواه إمام دار الهجرة مالك في موطئه، انظر: البدر المنير: ٩١/٦، ورواية مالك عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال: (مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئاً أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقُ دَماً). وانظر: موطأ مالك: ١٩٩١، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير: «لم أجده مرفوعاً أما الموقوف فرواه مالك ـ كما تقدم ـ والشافعي عنه عن أيوب عن سعيد بن جبير عنه، وأما المرفوع فرواه ابن حزم من طريق علي بن الجعد وأحمد بن علي بن سهل المروزي، فقال: إنه مجهول، وكذا الراوي عنه علي بن أحمد المقدسي، قال: هما مجهولان. انظر: التلخيص الحبير: ٢٢٩/٢، ورواه الدارقطني موقوفاً: كالمروزي، والبيهقي: ٥/١٥٦. ولكن قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كَنْلَة: وله حكم الرفع؛ لأنه لا يقال من جهة الرأي، ولم نعرف له مخالفاً من الصحابة فيها.

 <sup>(</sup>٣) الإنصاف: ٣/ ٤٥٠، الفروع: ٣/ ٢٤٧، المغنى: ٩٨/٥.

القول الثاني: أنه يتحرى ويبني على غلبة ظنه، وبه قال الشافعي في القديم (١١).

القول الثالث: يصرفه إلى أي الأنساك شاء، إن كان قبل الطواف، وهو مروي عن أحمد (٢).

القول الرابع: يصرفه إلى القرآن، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد<sup>(٣)</sup>.

والراجع والله أعلم: أن من نسي نسكاً، فإنه يحرم بما أراد من غير أن نعين عليه نسكاً بعينه، للآتى:

أولاً: لقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ (٤)، والشريعة جاءت لرفع الحرج.

ثانياً: لقوله على: (فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ ولم تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ)(٥).

ثالثاً: قال شيخ الإسلام ابن تيميةً: «ولو أحرم إحراماً مطلقاً جاز، فلو أحرم بالقصد للحج من حيث الجملة ولا يصرف هذا التفصيل جاز، ولو أهل ولبى كما يفعل الناس قاصداً للنسك ولم يسم شيئاً بلفظه ولا قصده بقلبه لا تمتعاً ولا إفراداً ولا قراناً صح حجه أيضاً وفعل واحد من الثلاثة، وإن أحرم بنسك ونسيه صرفه إلى أي الأنساك شاء»(١).

وأما في ما يتعلق بباب محظورات الإحرام، فإن العلماء قد اختلفوا أيضاً في ما يترتب على من وقع في محظور من محظورات الإحرام ناسياً أو جاهلاً على أقوال:

القول الأول: وجوب الكفارة في حق كل من وقع في محظور من

<sup>(</sup>١) المجموع: ٧/٨٠٨.

<sup>(</sup>٢) الإنصاف: ٣/ ٤٥٠، الفروع: ٣/ ٢٤٧، المغني: ٥/ ٩٨٠.

<sup>(</sup>٣) فتح القدير: ٢/ ٤٣٨، المجموع: ٧٠٨/٧.

<sup>(</sup>٤) سُورة الحج: الآية ٧٨.

<sup>(</sup>ه) صحيح البخاري: ٥/ ٢٢٧٠، صحيح ابن حبان: ٤/ ٢٤٤، صحيح ابن خزيمة: ١ / ١٥٠.

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوى ن لابن تيمية: ١٠٦/٢٦.

محظورات الإحرام، ناسياً أو جاهلاً، ويه قال الأحناف والمالكية(١١).

القول الثاني: إن كان فعل المحظور اتلاف، فتجب به الفدية، وإن كان استمتاع، فلا فدية، وبه قال الشافعية (٢).

القول الثالث: وجوب الفدية في الوطء وقتل الصيد والحلق وتقليم الأظافر ناسياً، دون اللبس والطيب، وبه قال الحنابلة (٣).

والراجع والله أعلم: وجوب الفدية على كل من وقع في محظور من محظورات الإحرام ناسياً، عدا من وقع في محظور يتعلق باللبس أو الطيب<sup>(3)</sup> وهو قول عطاء<sup>(٥)</sup>، للآتي:

أُولاً: لأن الله جل وعلا رفع الإثم عن الناسي فقال: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَانًا ﴾ الآية (٢)، فقال الله جل وعلا: (قد فَعَلْتُ)(٧).

ثانياً: لحديث: (إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)(^).

ثالثاً: قالت عائشة: (كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى مَكَّةَ فَنُضَمَّدُ جِبَاهَنَا بِالسُّكُ الْمُطَيَّبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ فَإِذَا عَرِقَتْ إِحْدَانَا سَالَ عَلَى وَجْهِهَا فَيْرَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَلَا يَنْهَاهَا)(١).

رابعاً: ما رواه البخاري من حديث صفوان بن يعلى عن أبيه قال: (كُنْتُ

<sup>(</sup>۱) إلا أن المالكية استثنوا الصيد فلا فدية فيه عند مالك. انظر: بدائع الصنائع: ۲۰۲/۲، التاج والإكليل: ٣/ ١٧٤

<sup>(</sup>٢) انظر: إرشاد الساري: ٤٢٤، بدائع الصنائع: ٢/ ١٨٨، نهاية المحتاج: ٢/ ٤٥٢، الفروع: ٣/ ٤٦٢.

<sup>(</sup>٣) المغني: ٥/١٧٣، ٣٩١.

<sup>(</sup>٤) أما فيما يتعلق ببقية المحظورات، فإننا تناولناها ضمن هذا المؤلف، ولم نذكرها هنا خشية الإطالة والتكرار.

<sup>(</sup>٥) المجموع: ٧/ ٣٦٧، المغنى: ٥/ ٣٩١، فتح الباري: ٤/ ٦٢.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة: الآية ٢٨٦.

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم: ١١٦/١.

<sup>(</sup>A) سنن ابن ماجه: ١/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>۹) رواه أبو داود في سننه: ۱٦٦/۲.

مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَتَاهُ رَجُلُ عَلَيْهِ جُبَّةٌ فِيهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ أَوْ نَحْوُهُ، كَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِي: تُحِبُ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ أَنْ تَرَاهُ؟ فَنَزَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ، فَقَالَ: اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ)(١).

قال ابن بطال وغيره: «وجه الدلالة من حديث صفوان بن يعلى، أنه لو لزمته الفدية لبينها النبي ﷺ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز<sup>(٢)</sup>.

فهذه أحكام النسيان حال الإحرام باختصار، وبذلك يتبين أن أثر ابن عباس يخص حالات دون أخرى، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في صحيحه: ٢٥٥/٢.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٤/٦٣. قال ابن حجر \_ بعد أن أورد حديث صفوان \_ قال: من أصابه طيب في إحرامه ناسياً أو جاهلاً ثم علم فبادر إلى إزالته فلا كفارة عليه. وقال مالك: إن طال ذلك عليه لزمه، فتح الباري: ٣٩٥/٣.

# البّابُ التّاسِينج

# أحكام الفدية والصيام والإطعام وكفارات محظورات الإحرام

#### 🗖 وفیه فصول،

الفصل الأول: أحكام فدية الأذى.

الفصل الثاني: ما يتعلق بالتمتع من صيام أو إطعام.

الفصل الشالث: الكفارات المتعلقة بالجماع والمباشرة.

الفصل الرابع: كفارة جزاء الصيد.

|  |  | , |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |



# أحكام فدية الأذى

🗅 وفیه مباحث،

المبحث الأول: هل الخصال الواردة في آية فدية الأذى على التخيير أم على الترتيب.

المبحث الثاني: ما تجب فيه فدية الأذى.

المبحث الثالث: مقدار فدية الأذى.

المبحث الرابع: موضع الفدية.

# هل الخصال الواردة في آية فدية الأذى (١) على التخيير أم على الترتيب

وقوله: بأنها على التخيير، فأيها أخذت أجزأ عنك<sup>(٢)</sup>، وهو مذهب ابن عباس، وبه قال مجاهد وعكرمة وطاووس والحسن البصري وحميد الأعرج وإبراهيم النخعي والضحّاك والأئمة الأربعة وعامة العلماء<sup>(٣)</sup>.

#### وهذا هو الصحيح والله أعلم: للأتي:

أولاً: روى البخاري عن عبد الله بن معقل، قال: قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد ـ يعني مسجد الكوفة ـ فسألته عن: ﴿فَنِدَيَّةٌ بِّن

<sup>(</sup>۱) الفدية في اللغة: الفِداء بالكسر والمد، والفتح مع القصر: فَكَاكُ الأسير. ويقال: فداه يفديه وفَدَى، وفاداه يُفاديه مُفاداة إذا أعطى فِداءه وأنقذه، وفَدّاه بنفسه وفدّاه إذا قال له: جُعلت فِداك. والفدية والفدّى والفِداء، كله بمعنى واحد. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: ٣/ ٤٢١. وانظر: لسان العرب: باب الواو والياء، فصل الفاء. الفاء. وانظر: الصحاح للجوهري: ٣/ ٢٤٥٣، باب الواو والياء، فصل الفاء. والفدية في الشرع: البدل الذي يتخلص به المكلف عن مكروه توجه إليه. انظر: التعريفات للجرجاني: ١٣٨. الفدية هنا: ما يجب بسبب نُسك أو إحرام، المبدع: ٣/ ١٧٢. قلت: والعلاقة بين معنى الفدية لغة وشرعاً، هي أنه إذا كان الفداء هو كل ما يعطى لفكاك الأسير، فإطلاقها في محظورات الإحرام يُشعر بأن من أتى محظوراً فكأنما صار أسيراً يحتاج الفكاك، فحينما يفدي يكون قد فك نفسه من أسرها بإتيانه محظوراً فشابه فكاك الأسير.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن أبي حاتم: ١/٣٣٩، تفسير ابن كثير: ٢/٢٩٠. وعن عطاء قال: «كل شيء في القرآن (أو أو) يختار منه صاحبه ما شاء». انظر: معرفة السنن والآثار: ١٩٣/٤، تغليق التعليق: ٥/٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) إن شاء صام، وإن شاء تصدق، وإن شاء ذبح؛ أي: ذلك فعل أجزأه. انظر: تفسير الطبري: ٢/ ٢٣٥ ـ ٢٣٦، تفسير ابن كثير: ٢/ ٢٨٩ ـ ٢٩١، تفسير ابن أبي حاتم: ١/ ٣٣٩، بداية المجتهد: ٢/ ٣٠٦.

مِيَادٍ ﴾ (١) فقال: حملت إلى النبي ﷺ والقمل يتناثر على وجهي. فقال: (مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ الْجَهْدَ قَدْ بَلَغَ بِكَ هَذَا أَمَا تَجِدُ شَاةً؟ قُلْتُ: لا، قَالَ: صُمْ ثَلاثَةَ أَيَامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِنَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ وَاحْلِقْ رَأْسَك، فَنَزَلَتْ فِي خَاصَةً وَهْيَ لَكُمْ عَامَّةً)(٢).

ثانياً: روى ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عباس في قوله: ﴿ فَنِدْيَةٌ مِن مِيَامٍ أَوْ مَدَقَةٍ أَوْ نُسُلِّكُ ﴾، قال: إذا كان (أو) فأية أخذت أجزأ عنك (٣).

قال ابن أبي حاتم: «وروي عن مجاهد، وعكرمة، وعطاء وطاووس والحسن، وحميد الأعرج، وإبراهيم النخعي، والضحاك، نحو ذلك»(٤).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ١٩٦.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ١٦٤٢/٤.

 <sup>(</sup>۳) انظر: تفسير الطبري: ۲/ ۲۳۵ ـ ۲۳۳، تفسير ابن كثير: ۱/ ۲۸۹ ـ ۲۹۱، تفسير ابن أبي حاتم: ۱/ ۳۳۹.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن أبى حاتم: ١/٣٣٩.

### ما تجب فيه فدية الأذى

وقوله: بأن الفدية المذكورة في قوله تعالى: ﴿ فَنِدْيَةٌ مِن مِيامٍ أَوْ مَكَفَةٍ أَوْ مَكَفَةٍ أَوْ مَكَفَةٍ أَوْ مَكَفَةٍ أَوْ مَكَفَةٍ أَوْ مَكَفَةٍ أَوْ المَرْفُ المَصْلِ المَّهِ المَرْفُ والمَرْفُ: الصّداع، والأذى: القمل وغيره، لما رواه وكيع وعبد بن حميد وابن جرير عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما أذى من رأسه؟ قال: القمل وغيره، الصداع وما كان في رأسه (٢) وهو قول ابن عباس (٣)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: أن الفدية تكون على كل ما منع المحرم عنه من لباس المخيط وحلق الرأس وقص الأظفار واستعمال الطيب، فإذا استباح ذلك فيأثم وعليه الفدية، وهو قول الجمهور(٤).

والراجح والله أعلم: قول الجمهور، وأن الفدية تكون على كل ما منع المحرم عنه من لباس المخيط وحلق الرأس وقص الأظفار واستعمال الطبب للآتي، لما رواه البخاري عن عبد الله بن مغفل قال: قعدت إلى كعب بن عجرة فسألته عن هذه الآية: ﴿فَيْدْيَةٌ مِن مِيَامٍ أَوْ مَدَقَةٍ أَوْ شُكُوّ ﴾ فقال: نزلت فيّ، كان بي أذى من رأسي، فحملت إلى النبي ﷺ والقمل يتناثر على وجهي فقال: (مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ الْجَهْدَ قَدْ بَلَغَ بِكَ هَذَا أَمَا تَجِدُ شَاةً قُلْتُ لا قَالَ صُمْ فَلاَتَة أَيّامٍ أَوْ أَطْعِمْ مِيتَة مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ وَاحْلِقُ رَأْسَكَ، فَنَزَلَتْ فِيّ خَاصَةً وَهْيَ لَكُمْ عَامَةً) (٢٠).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ١٩٦.

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور: ١/ ١٥٥، بداية المجتهد: ٣٠٧/٢.

<sup>(</sup>٣) بداية المجتهد: ٣٠٧/٢.

<sup>(</sup>٤) بداية المجتهد: ٣٠٧/٢.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: الآية ١٩٦.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري: ١٦٤٢/٤.

#### مقدار فدية الأذى

وقوله: الصيام ثلاثة أيام، والصدقة لستة مساكين، والنسك شاة، لما رواه ابن أبي شيبة عنه (١).

#### في هذه المسألة، حكمان:

الحكم الأول: مقدار الصيام والصدقة، وقول عطاء بأن الصيام ثلاثة أيام والصدقة ستة مساكين<sup>(٢)</sup>، وهو قول الجمهور<sup>(٣)</sup>، وهذا هو ال**قول الأول**.

القول الثاني: الصوم عشرة أيام والإطعام عشرة مساكين، وهو مروي عن الحسن وعكرمة ونافع (٤).

والراجع والله أعلم: القول الأول، لحديث كعب بن عجرة، وفيه قَالَ: (صُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْمِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ وَاحْلِقْ رَأْسَكَ فَنَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً وَهْيَ لَكُمْ عَامَّةً)(٥).

الحكم الثاني: مقدار النسك، وقول عطاء بأن النسك هنا: شاة (٢)، وهو قول عامة العلماء (٧).

وهو الصحيح، لحديث كعب، وفيه: (أَمَا تَجِدُ شَاةً؟ قُلْتُ: لا، قَالَ:

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٣١٦ ٣١٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي: ٢/ ٢٥٥، فتح القدير: ١٩٦١.

 <sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي: ٢/ ٢٥٥، فتح القدير: ١٩٦١، مصنف ابن أبي شيبة: ٣١٦/٥ ـ
 ٣١٧.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخارى: ١٦٤٢/٤.

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٣١٦ ـ ٣١٧.

<sup>(</sup>٧) ولا خلاف بين العلماء في ذلك. انظر: تفسير القرطبي: ٢/٥٥٧، فتح القدير: ١٩٦١١.

صُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ وَاخْلِقْ رَأْسَكَ، فَنَزَلَتْ فِيَ خَاصَّةً وَهْيَ لَكُمْ عَامَّةً)(١).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: ١٦٤٢/٤.

### موضع الفدية

وقوله: الدم والطعام بمكة، والصيام حيث شاء (١)، وبه قال مجاهد والحسن وطاووس وأبو حنيفة ومالك والشافعي (٢)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: أن الدم بمكة، وأن الصيام والطعام فحيث شاء، لما رواه ابن أبي شيبة عن حجاج عن عطاء قال: «ما كان من دم فبمكة، وما كان من صيام أو صدقة فحيث شئت» (٢). وبه قال النخعي والحسن ورواية عن أبي حنيفة وأصحابه ومالك (٤).

القول الثالث: يفعل الدم والطعام والصيام حيث يشاء، وهو فعل علي وبه قال مجاهد ومالك(٥).

#### والظاهر والله أعلم: رجحان القول الثالث، للآتي:

أولاً: لحديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن يعقوب بن خالد عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر قال: ﴿إِنَّ الْحُسَيْنَ بن عَلِيٍّ خَرَجَ مُعْتَمِراً مع عُثْمَانَ بن عَفَّانَ فلما كان بِالْعَرَج مَرِضَ فلما أتى السُّقْيَا بِرَسْم فَكَانَ أَوَّلُ إِفَاقَتِهِ أَنْ أَشَارَ إِلَى رَأْسِهِ فَحُلِقَ على رَأْسِه وَنَحَرَ عنه بها جَزُوراً (٢٥). "

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة: ١٧٤/٤، تفسير ابن كثير: ١/ ٢٩١، المحلى: ٧/ ١٠٠، المغنى: ٥/ ٤٥١.

 <sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة: ١٧٤/٤، تفسير ابن كثير: ٢٩١/١، المحلى: ٧/١٠٠، فتح القدير: ١٩٦/١، بداية المجتهد: ٣٠٨/٢، المغنى: ٥٥١/٥.

 <sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٢٢٨. وعنه قال: قكل دم واجب فليس له أن يذبحه إلا بمكة، وقال: قالدم بمكة، انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٢٢٨ \_ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) تهذيب المدونة: ١/ ٦١١، بداية المجتهد ٣٠٨/٢.

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة: ٢٢٨/٥.

<sup>(</sup>٦) سنن البيهقي: ٥/٢١٨، موطأ مالك: ١/٣٨٨.

ثانياً: لا يعلم لعلي والحسين مخالفاً من الصحابة (١). ثالثاً: لم يوجب القرآن ولا السنة أن يكون نسك الدم والطعام بمكة.

<sup>(</sup>١) المحلى: ١٠٠/٧.



# ما يتعلق بالتمتع من صيام أو إطعام<sup>(١)</sup>

#### 🖸 وفیه مباحث،

المبحث الأول: متى يجب صوم المتمتع.

المبحث الثاني: وقت ابتداء صوم المتمتع للثلاثة أيام.

المبحث الثالث: آخر وقت صيام الثلاثة أيام بالنسبة للمتمتع غير الواجد للهدى.

المبحث الرابع: حكم صيام الأيام السبعة في الطريق.

المبحث الخامس: حكم المتمتع الذي لم يصم في الحج.

المبحث السادس: حكم المتمتع الذي يدخل في صيام ثم يجد الهدي.

<sup>(</sup>١) أما ما يتعلق بالهدي في باب التمتع فهو قد أجل إلى باب الهدي والأضاحي لطوله.

### متى يجب صوم المتمتع

وقوله: يجب صوم المتمتع إذا وافى عرفة مهلاً بالحج، لما رواه الشافعي في الأم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: «لا يجب على المتمتع الصوم حتى يوافي عرفة مهلاً بالحج» (١)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: إذا أهل بالحج، وجب عليه الصوم، وبه قال عمرو بن دينار والشافعي (٢).

والراجع والله أعلم: أنه إذا أهلّ بالحج وجب عليه الصوم، للآتي: أولاً: لقوله تعالى: ﴿ ثَلَتَهُ آلِكُم فَى لَلْهُم ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) الأم: ٣/٤٨٤.

<sup>(</sup>٢) ١٤٩: ٣/3٨3.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ١٩٦.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ٧٠٣/٢، سنن البيهقي: ٢٩٨/٤.



#### وقت ابتداء صوم الثلاثة أيام للمتمتع

وقول عطاء بجواز صومها قبل الإحرام بالحج<sup>(۱)</sup>، وبه قال عكرمة وأبو حنيفة<sup>(۲)</sup>، وهذا هو القول الأول.

الثاني: له أن يصومهن من أول أشهر الحج، وبه قال مجاهد وطاووس وغير واحد (٣٠).

الثالث: يصومهن في عشر ذي الحجة دون غيرها، وبه قال عطاء وأبو جعفر (١).

الرابع: لا يجوز له أن يصومهن إلا بعد ما يحرم بالحج، وبه قال ابن عمر وابن عباس ومجاهد<sup>(٥)</sup>.

الخامس: له أن يصومها منذ أن يحرم بالحج، وبه قال ابن عباس ومالك بن أنس<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري: ٢/ ٢٥١، تفسير القرطبي: ٢/ ٢٦٥، فتح القدير: ١٩٩١.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري: ٢/ ٢٥١، تفسير القرطبي: ٢/ ٢٦٥، فتح القدير: ١٩٩/، وعند الأحناف: الأفضل أن يصوم قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة؛ لأن الصوم بدل عن الهدي، فيؤتى به في آخر وقت يتعذر على المكلف الإتيان بالأصل وهو الهدي، ليصح عنه كالتيمم مع الماء. انظر: المسالك في المناسك: ١/ ١٤٥، المبسوط: ١/١٨١.

 <sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبري: ٢/ ٢٥٠ \_ ٢٥١، تفسير ابن كثير: ٢/ ٢٩١، فتح القدير: ١٩٩١.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الطبري: ٢/ ٢٥١، تفسير القرطبي: ٢/ ٢٦٥، فتح القدير: ١٩٩١، مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٦٦، التمهيد: ٨/ ١٧١، الاستذكار ٣٧٣/١٣.

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري: ٢/ ٢٥١ ـ ٢٥٢، فتح القدير: ١٩٩١.

<sup>(</sup>٦) قالوا: لأن الله تعالى قال: ﴿ فَصِيامُ ثَلَتَاتَةِ أَيَّارٍ فِي لَلَجٌ ﴾ [البقرة: ١٩٦]، فإذا صامها في العمرة فقد أتاه قبل وقته فلم يجزه. انظر: تفسير القرطبي: ٢/ ٢٦٥، فتح القدير: ١٩٩/١.

السادس: يصومهن ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، وهو قول ابن عمر وعائشة، وبه قال الشافعي وأحمد، وهو مروي عن مالك، ليكون يوم عرفة مفطراً، فذلك أتبع للسنة وأقوى على العبادة (١١).

السابع: يصومها ما دام بمكة في أيام منى، وبه قال عروة ومالك وجماعة من أهل المدينة (٢).

والراجح والله أعلم: أنه يصومهن بعد إحرامه بالحج، للآتي: أولاً: لعموم قوله تعالى: ﴿فَسِيَّامُ ثَلَثَةٍ أَيَامٍ فِي لَلْمَحٌ ﴾ (٣).

ثالثاً: قال الطبري: «للمتمتع أن يصوم الأيام الثلاثة التي أوجب الله عليه صومهن لمتعته إذا لم يجد ما استيسر من الهدي من أول إحرامه بالحج بعد قضاء عمرته واستمتاعه بالإحلال إلى حجه إلى انقضاء آخر عمل حجه وذلك بعد انقضاء أيام منى سوى يوم النحر فإنه غير جائز له صومه، ابتدأ صومهن قبله، أو ترك صومهن فأخره حتى انقضاء يوم عرفة (٥٠).

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي: ٢/ ٢٦٠، فتح القدير: ١/ ١٩٩، الأم: ٣/ ٤٨٤.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي: ٢/ ٢٦٥، فتح القدير: ١٩٩١.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ١٩٦.

<sup>(</sup>٤) سنن الدارقطني: ١٨٦/٢.

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري: ٢٥٢/٢.

# آخر وقت صيام الثلاثة أيام بالنسبة للمتمتع غير الواجد للهدي

وقوله: بأن آخر وقت صيام الثلاثة أيام للمتمتع غير الواجد للهدي هو يوم عرفة، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عنه أنه قال: "إن شاء صام أول العشر ووسطها وآخرها يوم عرفة» (۱)، ولما رواه ابن جرير عن عطاء قال: يصوم المتمتع الثلاثة الأيام لمتعته في العشر إلى يوم عرفة. ولما رواه أيضاً ابن جرير عنه قال: من استطاع أن يصومهن \_ يعني الثلاثة أيام \_ فيما بين أوّل يوم من ذي الحجة إلى يوم عرفة فليصم، ولما رواه أيضاً عن عطاء قال: فصيام ثلاثة أيام في الحج، قال: آخرها يوم عرفة (۱). وهو قول علي وابن عمر وابن عباس، وبه قال طاووس والشعبي ومجاهد والحسن البصري والنخعي وسعيد بن جبير وعلقمة وعمرو بن دينار وأبو جعفر الباقر وأصحاب الرأي والسدي والحكم وحماد وإبراهيم والربيع ومقاتل، وأحمد وإسحاق الرأي والمنذر وبه قال بعض المالكية والشافعية (۱)، وهذا هو القول الأول.

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ٥٦٦/٥.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي: ٢/ ٢٦٥، ولما رواه ابن جرير عن عطاء قال: يصوم المتمتع الثلاثة الأيام لمتعته في العشر إلى يوم عرفة. ولما رواه أيضاً ابن جرير عنه قال: من استطاع أن يصومهن \_ يعني: الثلاثة أيام \_ فيما بين أوّل يوم من ذي الحجة إلى يوم عرفة فليصم. ولما رواه أيضاً عن عطاء قال: فصيام ثلاثة أيام في الحج، قال: آخرها يوم عرفة. انظر: تفسير ابن جرير الطبري: ٢٤٧/٣ \_ ٢٤٨، ولما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عنه أنه قال: (إن شاء صام أول العشر ووسطها وآخرها يوم عرفة). انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٥٦٦، المغنى: ٥/ ٣٦١.

 <sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥٦٦/٥. تفسير الطبري: ٢٤٨/٢، تفسير ابن كثير: ٢٩١/١،
 ٢٩٢، فتح القدير: ١٩٩١، المسالك: ١/١٤٤، المجموع شرح المهذب: ٧/١٦٠،
 الأم: ٣/٣٨٣، تفسير ابن كثير: ٢٩١/٢ ـ ٢٩٢، تفسير القرطبي: ٢/٢٥٥،

القول الثاني: آخرهن انقضاء أيام منى، وبه قال علي بن أبي طالب ظليه وعائشة وابن عمر وبه قال الشافعي في القديم وعبيد بن عمير الليثي وعكرمة والحسن البصري وعروة بن الزبير ومالك(١).

والراجح والله أعلم: أن الأفضل أن يكون آخر الأيام يوم عرفة، فإن لم يصم الثلاثة قبل يوم النحر صام أيام التشريق، وهي أيام منى، للآتي:

أولاً: لعموم قوله تعالى: ﴿فَصِيَامُ ثَلَنَةِ أَيَّامٍ فِي لَلْمَجَّ﴾(٢).

ثانياً: لقول ابن عمر وعائشة ﴿ الله عَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمَّنَ إِلا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ (٣).

<sup>=</sup> مصنف ابن أبي شيبة: ٥٦٦٥، تفسير ابن كثير: ٢٩١/٢، المغنى: ٥/ ٣٦١.

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري: ۲/۲۰۰، تفسير ابن كثير: ۲۹۲/۱، فتح القدير: ۱۹۹/۱ بداية المجتهد لابن رشد: ۲/۳۱۰.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ١٩٦.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ٧٠٣/٢، سنن البيهقي: ١٩٨/٤.

# حكم صيام الأيام السبعة في الطريق(١)

وقوله: بجواز صومها في الطريق، مع تفضيله لصومه إياها في أهله، لما رواه ابن أبي شيبة عنه قال: «إن شاء صامها في الطريق وإن شاء في مكة» (٢٠). وأخرج وكيع عن عطاء في قوله: ﴿وَسَبَّمَةٍ إِذَا رَجَمْتُم ﴿ (٣) إِذَا قضيتم حجكم وإذا رجع إلى أهله أحب إليّ (٤). لما رواه عبد بن حميد عن عطاء والحسن في قوله: ﴿وَسَبَّمَةٍ إِذَا رَجَمْتُم ﴾ قال عطاء: في الطريق إن شاء (٥) وبه قال مجاهد ومنصور وإبراهيم النخعي وأبو حنيفة ومالك (٢)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: يصومها إذا رجع إلى أهله، وأن صومها في الطريق لا يجزئ وهو قول ابن عمر، وبه قال قتادة والشافعي(٧).

القول الثالث: إذا أراد المقام بمكة صام بها بعد الحج، وإن أراد الرجوع فليؤخر حتى يرجع، وبه قال سعيد بن جبير ومالك والشافعي (^).

<sup>(</sup>۱) اتفق أصحاب المذاهب: أن المتمتع الذي لا يجد الهدي إن صام السبعة في أهله أجزأه، ولكنهم اختلفوا في ما إذا صامها في الطريق. انظر: بداية المجتهد: ٢/ ٣١٠ ـ ٣١٠.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ١٩٦.

<sup>(</sup>٤) الدر المتثور: ١/١٩٥، ٥٢٠.

<sup>(</sup>٥) الدر المنثور: ٢/١٩٥ \_ ٢٠٥.

 <sup>(</sup>٦) تفسير الطبري: ٢/٣٥٢، الدر المنثور: ١٩١٢ه ـ ٥٢٠، المبسوط: ١٨١/٤، المسالك: ١/٦٤٦، بداية المجتهد: ٢١١١٦.

<sup>(</sup>٧) المبسوط: ١٨١/٤، مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: ١٦٩/٢. بل قال البعض من أصحاب هذا الرأي أن من صام السبعة في الحج لا يجزئه، وهو قول الأحناف، وبه قال الثوري والأوزاعي، مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: ١٦٩/٢.

<sup>(</sup>٨) الدر المنثور: ٢/ ٢٠٥.

والراجع والله أعلم: جواز صيام السبعة في الطريق أو في مكة لمن أراد الإقامة، للآتي:

أولاً: لعموم قوله تعالى: ﴿وَسَبْتَةٍ إِذَا رَجَتْتُمُ ﴾، فالرجوع هنا يشمل الرجوع إلى البلد وكذلك الرجوع من أعمال الحج(١).

ثانياً: لأن المتمتع لو تحمل فصام الأيام السبعة في سفره قبل رجوعه إلى وطنه، أو صامهن بمكة، كان مؤدياً ما عليه من فرض الصوم في ذلك، وكان بمنزلة الصائم شهر رمضان في سفره أو مرضه مختاراً للعسر على السر(۲).

ثالثاً: كل صوم واجب جاز في وطن فاعله جاز في غيره كسائر الفروض (٣).

<sup>(</sup>١) فتح القدير للشوكاني: ١٩٧٧، المبدع: ٣/١٧٦.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى: ۲/۳٥۲.

<sup>(</sup>٣) فتح القدير للشوكاني: ١٩٧/١، المبدع: ٣/١٧٦.

### حكم المتمتع الذي لم يصم في الحج

وقوله: إذا فات المتمتع الصوم فعليه الهدي، لما رواه ابن أبي شيبة عن عطاء قال: "إذا فاته الصوم فعليه الهدي» (١)، وهو قول عمر وابن عباس وبه قال طاووس ومجاهد والنخعي وأبو حنيفة والحكم وسعيد بن جبير (٢) وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: يصوم أيام التشريق، وهو قول علي وعائشة وابن عمر وبه قال الشافعي (٣).

والراجح والله أعلم: القول الثاني، للآتي:

أولاً: روى ابن أبي شيبة عن علي قال: «(إن فاته الصوم في العشر تسحر ليلة الحصبة، فصام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع»(٤).

ثانياً: عن ابن عمر قال: «من فاته ثلاثة أيام في الحج فليصم أيام التشريق فإنهن من الحج»(٥).

ثالثاً: عن عائشة أنها: «كانت ترخص للمتمتع أن يصوم أيام التشريق إذا لم يصم العشر»(٦).

رابعاً: عن عائشة وابن عمر قالا: «لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ (٧٠).

<sup>(</sup>۱) وقال في الرجل يتمتع فلم يذبح ولم يصم: «أوجب عليه الدم». انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ١٧٠/٥.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ١٦٩ ـ ١٧٠، المبسوط: ١٨١/٤.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ١٧١ ـ ١٧٢، المبسوط: ١٨١/٤.

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ١٧١.

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة: ٣/١٥٤.

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري: ٧٠٣/٢، سنن البيهقي الكبرى: ٢٩٨/٤.

## حكم المتمتع الذي يدخل في صيام ثم يجد الهدي

وقوله: من وجد هدياً أو القدرة على شراء الهدي فإن الصوم لا يجزئه حتى لو شرع فيه (١)، وبه قال جمع من أهل العلم منهم: عثمان البتي والحسن بن صالح والمزني (٢)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: من دخل في الصيام ثم قدر على الهدي لم يكن عليه الخروج من الصوم إلى الهدي إلا أن يشاء، وبه قال الحسن وقتادة ومالك والشافعي وأحمد (٣).

والراجح والله أعلم: أنه إذا تلبس بالصوم لا يلزمه الانتقال إلى الهدي إلا أن يشاء (٤).

<sup>(</sup>۱) الاستذكار: ۲۲٦/۱۱، التمهيد: ۱۷۱/۸

<sup>(</sup>۲) الاستذكار: ۲۲۲/۱۱، المدونة: ۱/ ٤١٥، التمهيد: ٨/ ١٧١، هداية السالك: ٢/ ٦٦٦، المجموع: ٧/ ١٦٨ ـ ١٦٩، المغني: ٥/ ٣٦٦، شرح الزركشي: ٣/ ٢١١، المبدع: ٣/ ١٧٥. وقال البعض من أصحاب هذا القول: إن أيسر قبل تمام الثلاثة فعليه الهدي وإن أكمل الثلاثة صام السبعة، وبه قال ابن أبي نجيح وحماد والحسن بن صالح والثوري وأبو حنيفة ورواية عن عطاء، انظر: الاستذكار: ٢٢٦/٢١، مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ١٧١.

<sup>(</sup>٣) مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ١٧١، هذاية السالك: ٢/ ٢٦٨، المدونة: ١/ ١١٥٠ كشاف القناع: ٢/ ٢٩٥، المجموع: ٧/ ١٦٨ ـ ١٦٩، كفاية المحتاج لابن ظهيرة:

<sup>(</sup>٤) مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ١٧١، هداية السالك: ٢/ ٢٦٨، المدونة: ١/ ١١٥٠ كشاف القناع: ٢/ ٢٩٥، المجموع: ٧/ ١٦٨ ـ ١٦٩، كفاية المحتاج لابن ظهيرة: ١٤٤٠.



# الكفارات المتعلقة بالجماع والمباشرة

#### 🛭 وفیه مباحث،

المبحث الأول: كفارة مقدمات الجماع المصحوبة بالإنزال.

المبحث الثاني: كفارة من وطئ بعد رمى جمرة العقبة.

المبحث الثالث: كفارة من أنسد حجه.

المبحث الرابع: كفارة من كلم امرأته فأمذى.

المبحث الخامس: كفارة من جامع امرأته قبل السعى وبعد الطواف للعمرة.



#### كفارة مقدمات الجماع المصحوبة بالإنزال

وقوله: إن مقدمات الجماع المصحوبة بالإنزال تفسد الحج وتوجب بدنة لما رواه ابن أبي شيبة عن الحسن وعطاء في رجلٍ يلمس امرأته فينزل قالا: «عليه بدنة والحج من قابل<sup>(۱)</sup>، وهو قول ابن عباس، وبه قال طاوس ومجاهد وسعيد بن جبير ومالك والشافعي<sup>(۱)</sup> وأبو ثور وإسحاق ورواية عن الثوري ورواية عن الإمام أحمد<sup>(۱)</sup>، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: لا يفسد حجه، ويجب عليه شاة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وابن الحاج من المالكية (٤٠).

القول الثالث: لا يفسد حجه، وعليه بدنة، وهو رواية عن الإمام أحمد (٥). القول الرابع: أنه مخيّر في الدم، وهو رواية عن أحمد (٢).

والراجع والله أعلم: أن الحج لا يفسد بشيء من محظورات الإحرام إلا الجماع، ولكن عليه دم، قال شيخ الإسلام: «لا يفسد الحج بشيء من المحظورات إلا بهذا الجنس<sup>(۷)</sup> فإن قبل بشهوة أو أمذى لشهوة فعليه دم»<sup>(۸)</sup>. وقال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع<sup>(۹)</sup>».

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/١٤٢، المغني: ٥/١٧١.

<sup>(</sup>٢) في قول له.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/١٤٢، الكافي: ٣٩٦/١، المغني: ٥/١٧١٠

<sup>(</sup>٤) المبسوط: ٤/ ١٢٠، البيان شرح المهذَّب: ٢٢٩/٤، المجموع: ٧/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>٥) شرح الزركشي: ١٤٦/٣.

<sup>(</sup>T) المجموع: ٧/ ٣٦١.

<sup>(</sup>٧) يعنى: الجماع.

<sup>(</sup>۸) مجموع الفتاوى: ۱۱۹/۲٦.

<sup>(</sup>۹) شرح الزركشي: ۱٤٥/۳.

## كفارة من وطئ بعد رمي جمرة العقبة

وقوله: فيمن وطء بعد رمي جمرة العقبة أن عليه بدنه، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن خُصيف عن مجاهد وعطاء في الرجل يقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ثم وقع على أهله؟ قالا: عليه بدنة وتم حجه (۱). وهو قول ابن عباس وعكرمة ومحمد ابن الحنفية والشعبي والشافعي وأصحاب الرأي ورواية عن الإمام أحمد (۱)، وهذا هو القول الأول.

والقول الثاني: عليه شاة، وبه قال عكرمة وربيعة ومالك وإسحاق ورواية عن الإمام أحمد، وهو ظاهر كلام الخرقي (٣).

والراجح والله أعلم: أن عليه شاة، للآتي:

أولاً: لأنه وطءً لم يفسد الحج فلم يوجب البدنة كالمباشرة دون الفرج إذا لم ينزل(1).

ثانياً: أن حكم الإحرام خفّ بالتحلل الأول فينبغي أن يكون موجبه دون موجب الإحرام التام (٥٠).

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ٥٢٩/٥.

<sup>(</sup>٢) المجموع: ٧/٣٥٩، المغني: ٥/٥٧٥، المبسوط: ١١٩/٤، الإفصاح: ١/٨٨٨.

<sup>(</sup>٣) حاشية الروض: ٢٧/٤.

<sup>(</sup>٤) المغنى: ٥/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٥) المغنى: ٥/ ٣٧٥، فتاوى ابن باز: ١٣٣/١٦.

## كفارة من أفسد(١) حجه

وقوله: فيمن أفسد حجه (٢) عليه بدنة (٣)، وبه قال ابن عباس وطاوس ومجاهد ومالك والشافعي وأبو ثور وإسحاق ورواية عن الثوري (١)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: إن لم يجد بدنة كفاه شاة، وبه قال الثوري وإسحاق(٥).

القول الثالث: إن لم يجد بدنة فبقرة فإن فقدها فسبع من الغنم فإن فقدها أخرج بقيمة البدنة طعاماً، فإن فقدها صام عن كل مد يوماً، وبه قال الشافعية وآخرون، ورواية عن الإمام أحمد (٢).

القول الرابع: أنه مخيّر بين البدنة والبقرة والشاة، وهو رواية عن أحمد (٧).

القول الخامس: إن جامع قبل الوقوف فسد حجه وعليه شاة وإن كان بعده فعليه بدنة وحجه صحيح لأنه قبل الوقوف معنى يوجب القضاء فلم يجب به بدنة، وبه قال الأحناف(٨).

والراجح والله أعلم: أن من أفسد حجه، فعليه المضي في فاسده وقضاء الحج من العام القادم، وعليه بدنة (٩)، لما رواه الحاكم عن عمرو بن شعيب

<sup>(</sup>١) من الفساد، وهو نقيض الصلاح. انظر: لسان العرب: ٣٣٥/٣.

<sup>(</sup>٢) أفسد حجه بما يتعلق بالجماع أو المباشرة.

<sup>(</sup>٣) المغنى: ١٦٧/٥.

<sup>(</sup>٤) كشاف القناع: ٢/١٧٥.

<sup>(</sup>٥) البيان: ٤/٣/٤، المغنى: ٥/١٦٧.

<sup>(</sup>٦) المغنى: ٥/١٦٧.

<sup>(</sup>٧) المغنى: ٥/١٦٧، كشاف القناع: ٢/١٥٥.

<sup>(</sup>٨) المسوط: ١١٨/٤.

<sup>(</sup>٩) وهو قول غير واحد من أهل العلم. انظر: المسالك في المناسك: ٢/ ٧٦١، الأم: =

عن أبيه: «أن رجلاً أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأة، فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال: اذهب إلى ذاك فسله، قال شعيب فلم يعرفه الرجل فذهبت معه فسأل ابن عمر فقال: بطل حجك فقال الرجل: فما أصنع؟ قال: أحرم مع الناس واصنع ما يصنعون وإذا أدركت قابلاً فحج واهد، فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه، فقال اذهب إلى ابن عباس فسله، قال شعيب: فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله فقال له كما قال ابن عمر، فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره بما قال ابن عباس، ثم قال: ما تقول أنت؟ عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره بما قال ابن عباس، ثم قال: ما تقول أنت؟ فقال: قولي مثل ما قالا)(١).

<sup>:</sup> ۲/۱۸۶، البیان: ۲۱۸/۶، کشاف القناع: ۲/۳۱ه.

<sup>(</sup>١) قال الحاكم: «هذا حديث ثقات رواته حفّاظ». انظر: مستدرك الحاكم: ٢/ ٧٤ \_ ٧٥.

## كفارة من كلم امرأته فأمذى

وقوله: في الرجل يكلم امرأته فيمذي، قال: عليه شاة، لما رواه ابن أبي شيبة عن هبيرة الضبي قال: خرجت إلى مكة ومعي امرأتي فحدثتُها فأمذيت فسألت عطاء؟ فقال: شاة<sup>(۱)</sup>، وهو قول ابن عباس، وبه قال سعيد بن جبير<sup>(۲)</sup>، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: ليس عليه شيء ما لم يضاحب ذلك إنزال، وهو الرواية الثانية عن عطاء (٣).

والراجع والله أعلم: أن مقدمات الجماع من الملامسة والقبلة وغيرهما لا تفسد الحج ما لم يخرج منه شيء، فحينها يكون عليه دم (١٤)؛ لأن ابن عباس رأى رجلاً وهو يَسُبُّ امرأته، فقال: مالك؟ قال: إني أمذيت أو أمنيت، فقال ابن عباس: لا تسبها وأهرق لذلك دماً (٥).

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة: ١٢٣/٥.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/١٢٢ ـ ١٢٣٠

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ١٢٣/٥

<sup>(</sup>٤) إرشاد السالك: ٢/ ٦٦٤، فتاوى ابن باز: ٢١٩/١٧.

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/١٢٢.

## كفارة من جامع امرأته قبل السعي وبعد الطواف للعمرة

وقوله: بأن عليه شاة (١)، وهو قول ابن عباس، وبه قال الثوري وإسحاق وأبو حنيفة (٢)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: عليه بدنة (٣)، وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور (٤).

والراجع والله أعلم: صحة العمرة ووجوب الدم، وهو شاق، لأن عبد الله بن عباس الله عبر الأمة وترجمان القرآن يقول: «العمرة الطواف»، وهو الذي دعا له رسول الله على بالفقه في الدين (٥٠).

<sup>(</sup>١) والعمرة صحيحة.

<sup>(</sup>Y) المبسوط: ١١٩/٤ - ١٢٠، المجموع: ٧/٣٦٣، البيان: ٤/ ٢١٨.

<sup>(</sup>٣) والعمرة فاسدة.

<sup>(3)</sup> Ilana (2)

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.





# كفارة جزاء الصيد

### 🔾 وفیه مبلحث،

المبحث الأول: قواعد عامة في جزاء الصيد.

المبحث الثاني: جزاء المصيد من الحيوان.

المبحث الثالث: جزاء قتل الطير وإتلاف بيضه.

### قواعد عامة في جزاء الصيد

#### 🗖 وفيه مطالب:

### 0 المطلب الأول 0

### هل تجب القيمة أم المثل في جزاء الصيد

وقوله: بأن الواجب في جزاء الصيد المثل، وهو النظير، لما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره لقوله تعالى: ﴿فَجَزَآمٌ مِثَلُ مَا قَنَلَ مِنَ النَّمَوِ﴾(١)، قال عطاء: ما كان له مثل يشبهه فهو جزاؤه قضاؤه(٢)، وهو قول عمر وابن عباس وبه قال السدي ومجاهد والضحاك ومالك والشافعي وأحمد(٣).

الثاني: يقوم الصيد المقتول قيمته من الدراهم، ثم يشتري القاتل بقيمته نِدًا من النعم، ثم يهديه إلى الكعبة، وبه قال النخعي وأبو حنيفة (١٤).

والراجح والله أعلم: القول الأول، وهو القول بأن جزاء ما كان دابة من الصيد نظيره من النعم، للآتي:

أولاً: لقوله تعالى: ﴿ فَجَزَّاتُ مِثْلُ مَا قَنْلُ مِنَ النَّمْدِ ﴾ (٥).

قال الطبري: «وغير جائز أن يكون مثل الذي قتل من الصيد دراهم،

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: الآية ٩٥.

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن أبي حاتم: ١٢٠٥/٤.

 <sup>(</sup>٣) تفسير الطبري: ٧/٤٤ ـ ٤٤، تفسير القرطبي: ٦/٢٠٠، تفسير ابن أبي حاتم: ٤/ ٣٦٣، المجموع: ٧/ ٣٦٣، الكافي: ١/ ٣٩٣، المجموع: ٧/ ٣٦٣، المغنى: ٥/ ٤٠١، المغنى: ٥/ ٤٠١.

 <sup>(</sup>٤) تفسير الطبري: ٧/ ٤٦، تفسير القرطبي: ٦/ ٢٠٠، المسالك في المناسك: ٢/ ٨٠٨، المبسوط: ٤٢/٨.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة: الآية ٩٥.

وقد قال تعالى: ﴿مِنَ ٱلنَّعَدِ﴾ لأن الدراهم ليست من النعم في شيء (١).

ثانياً: دلّت السنة على أن من قتل صيداً فداه بمثله من النعم إن كان له نظير، فقد روى الحاكم من حديث عبد الرحمٰن بن أبي عمار عن جابر قال: (قلت أيؤكل الضبع؟ قال: نعم، قلت: أصيد هي؟ قال: نعم، قلت: أسمعته من رسول الله هيا؟ قال: نعم)(٢).

ثالثاً: أن الصحابة مجمعون على ذلك؛ لأن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس في قالوا: في الضيع كبش (٣). وقال عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية: في النعامة بدنة (١٠).

رابعاً: روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عباس: ﴿فَجَزَاءٌ مِنْكُ مَا قَنَلَ مَن النَّمَرِ ﴾ (٥) إلى قوله: ﴿أَوْ عَدَلُ ذَلِكَ مِيامًا ﴾ (١) الآية، قال: ﴿إِذَا أَصابِ المحرم الصيد حكم عليه بجزائه من النعم، فإن لم يجد نظر كم ثمنه، ثم قُوم ثمنه طعاماً فصام مكان كل نصف صاع يوماً أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً، قال: إنما أريد بالطعام الصيام أنه إذا وجد الطعام وجد جزاءه » (٧).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبرى: ٧/٧٤.

<sup>(</sup>٢) قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». انظر: مستدرك الحاكم: ١/٢٢/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: مصنف عبد الرزاق: ٤٠٣/٤، سنن البيهقي: ٥/١٨٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير ابن كثير: ١٢٨/١، وكذلك حكم أبو عبيدة وابن عباس في حمار الوحش ببدئة، وحكم عمر فيه ببقرة، وحكم عمر وعلي في الظبي بشاة، وإذا حكموا بذلك في الأزمنة المختلفة والبلدان المتفرقة، دل ذلك على أنه ليس على وجه القيمة، ولأنه لو كان على وجه القيمة لاعتبروا صفة المُتلف التي تختلف بها القيمة، إما برؤية أو إخبار، ولم يُنقل عنهم السؤال على ذلك حال الحكم؛ لأنهم حكموا في الحمام بشاة، ولا يبلغ قيمته شاةً في الغالب. انظر: المغنى: ٥/٢٠٢.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة: الآية ٩٥.

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة: الآية ٩٥.

<sup>(</sup>٧) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٢٤٠ \_ ٢٤١.

### 0 المطلب الثاني 0

### حكم قضاء الصحابة في الصيد

وقوله: ما حكمت فيه الصحابة بمثل فهو مثله، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وداود (١١)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: الواجب القيمة، وبه قال أبو حنيفة.

القول الثالث: يجب الحكم في كل صيد وإن حكمت فيه الصحابة، وبه قال الإمام مالك(٢).

والراجع والله أعلم: القول الأول، وأن ما حكمت فيه الصحابة بمثل فهو مثله، وما لم يحكم به الصحابة يحكم به عدلين خبيرين لتشبيهه، وإلا قُوِّم للآتي: أولاً: قوله ﷺ: (اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي: أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ)(٣).

ثانياً: لأن الصحابة رضوان الله عليهم أقرب إلى الصواب وأبصر بالعلم فكان حكمهم حجة على غيرهم كالعالم مع العامي(1).

#### 0 المطلب الثالث 0

### عدم التفريق بين الخطأ والعمد في قتل الصيد

وقوله: بعدم التفريق بين الخطأ والعمد في قتل الصيد في وجوب الجزاء، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن جريج عن عطاء قال: الخطأ والعمد في الصيد سواء يحكم عليه (٥). وهو قول عثمان بن عفان، وبه

<sup>(</sup>١) المغنى: ٥/٢٠٦، كشاف القناع: ٢/٥٣٩.

 <sup>(</sup>۲) حيث قال: يستأنف الحكم. أنظر: الكافي: ١/٣٩٤ ـ ٣٩٥، المجموع: ٧/٣٧٩، المغنى: ٥/٢٠٤ ـ ٣٠٤.

<sup>(</sup>٣) المستدرك: ٣/٧٩، سنن البيهقي الكبرى: ٥/٢١٢، سنن الترمذي: ٥/٩٠٥.

<sup>(</sup>٤) المغنى: ٥/٢٠١ ـ ٤٠٣.

<sup>(</sup>٥) وعنه قال: يحكم في الخطأ والعمد، مصنف ابن أبي شيبة: ٥٨٨/٥. وروى الطبري عنه أنه قال: «يحكم عليه في العمد والخطأ والنسيان»، تفسير الطبري: ٧/ ٤٢. ولما رواه البيهقي في سننه عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: قول الله تعالى: ﴿لاَ نَتْنَالُوا اللهَ تَعَالَى: وَلَا نَتْنَالُوا اللهَ تَعَالَى: عَنْهُمُ مُتَكِدًا﴾ [المائدة: ٩٥]، قال: «قلت له فمن قتله خطأ =

قال الزهري والحسن والنخعي ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي ورواية عن أحمد (١)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: لا كفارة في الخطأ، وهو قول ابن عباس، وبه قال سعيد بن جبير وطاووس وأبو ثور وابن المنذر وداود ورواية عن الإمام أحمد (٢).

القول الثالث: وجوب الجزاء في الخطأ دون العمد، فيختص الجزاء بالخطأ والنقمة بالعمد، وبه قال الحسن ومجاهد (٣).

### والراجح والله أعلم: القول الأول، لما يلى:

أولاً: روى الحاكم من حديث عبد الرحمٰن بن أبي عمار عن جابر قال: قلت أيؤكل الضبع؟ قال: نعم، قلت: أصيد هي؟ قال: نعم، قلت: أسمعته من رسول الله عليه الله قال: نعم (3)، ولم يفرق عليه بين المتعمد والمخطئ.

ثانياً: أخرج عبد الرزاق في مصنفه والبيهقي تعليقاً عن الحكم بن عتيبة:

أيغرم؟ قال: نعم يعظم بذلك حرمات الله ومضت به السنن الخبرى
 للبيهقي مع الجوهر النقي، باب: قتل المحرم الصيد عمداً أو خطأ: ٥/ ١٨٠.

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري: ۷/ ٤٢ ـ ٤٣، المبسوط: ٩٦/٤، المسالك في المناسك: ٢/ ٧٩٤، مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٢١٨، االمجموع: ٧/ ٢٩٦، مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٥٨٠، شرح الزركشي: ٣/ ٣٤٠، المغني: ٥/ ٣٩٥، ٣٩٥.

 <sup>(</sup>۲) فتح الباري: ١٤/٤، الفروع: ٣/٣٤، شرح الزركشي: ٣٤١/٣، شرح العمدة:
 ٣٩٨/٢، مختصر اختلاف العلماء: ٢١٨/٢، المغني: ٥/٣٩٦.

<sup>(</sup>٣) وقال الحسن ومجاهد: ﴿إِذَا قتله متعمداً ذَاكراً لإحرامه لا جزاء عليه، وإن كان مخطئاً أو ناسياً لإحرامه فعليه الجزاء ٤. انظر: المغني: ٥/ ٣٩٥ وانظر: مختصر اختلاف العلماء: ٢١٨/٢، المجموع: ٧/ ٢٦٨، وعنهما \_ أي: الحسن ومجاهد: يجب الجزاء على العامد أول مرة، فإن عاد كان أعظم لإثمه وعليه النقمة لا الجزاء. انظر: فتح الباري: ٤/ ٢١. وقال ابن قدامة: ﴿لا نعلم أحداً خالف في وجوب الجزاء على العامد غيرهما ٤؛ أي: الحسن ومجاهد. انظر: المغنى: ٥/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>٤) قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». انظر: مستدرك الحاكم: ٢/١١.

«أن عمر بن الخطاب كان يحكم عليه (١) في الخطأ والعمد» (٢).

ثالثاً: عن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ﴿لاَ نَقَنُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنْتُمُ حُرُمٌ ﴾ (٣) قال: إن قتله متعمداً أو ناسياً حكم عليه، فإن عاد متعمداً عجلت له العقوبة إلا أن يغفر الله تبارك وتعالى (٤).

رابعاً: لأنه ضمان اتلاف فاستوى عمده وخطؤه (٥).

خامساً: عن عقيل عن ابن شهاب أنه سئل عن قتل المحرم الصيد خطأ؟ فقال: زعموا أن كفارة ذلك خطأ سنة وكفارة العمد في القرآن.

سادساً: قال الطبري: «حرّم الله على قتل صيد البر على كل محرم في حال إحرامه ما دام حراماً، بقوله: ﴿ يَكَايُّمُ اللَّهِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ ﴾ (٢) ثم بين حكم من قتل ما قتل من ذلك في حال إحرامه متعمداً لقتله، ولم يخصص به المتعمد قتله في حال نسيانه إحرامه، ولا المخطئ في قتله في حال ذكره إحرامه، بل عم في التنزيل بإيجاب الجزاء على كل قاتل صيد في حال إحرامه متعمداً. وغير جائز إحالة ظاهر التنزيل إلى باطن من التأويل لا دلالة عليه من نص كتاب، ولا خبر رسول الله على، ولا إجماع من الأمة ولا دلالة من بعض هذه الوجوه. فإذا كان ذلك كذلك، فسواء كان قاتل الصيد من المحرمين عامداً قتله، ذاكراً لإحرامه، أو عامداً قتله، ناسياً لإحرامه، أو قاصداً غيره فقتله ذاكراً لإحرامه، في أنّ على جميعهم من الجزاء ما قال ربنا تعالى وهو: ﴿ وَمَنْ لَا مَنْ مِنْ النَّهُ مِنْ الْمَا مُنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ الْمَا مُنْ النَّهُ مِنْ الْمُا مُنْ النَّهُ مِنْ الْمُنْ مُنْ النَّهُ مِنْ الْمُا مُنْ النَّهُ مِنْ الْمُا مُنْ النَّهُ مِنْ الْمُا مُنْ الْمُعْ مُنْ الْمُعْ مُنْ الْمُا مُنْ الْمُا مُنْ الْمُا مُنْ الْمُعْ الْمُنْ الْمُعْ مُنْ الْمُعْ مُنْ الْمُعْ الْمُنْ الْمُعْ الْمُنْ الْمُعْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْ مُنْ الْمُعْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ الْمُنْ الْمُعْ الْمُنْ الْمُلْ الْمُنْ الْمُ

<sup>(</sup>١) أي: على المحرم.

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق: ٣٩٣/٤، شرح العمدة: ٢/ ٤٠١ ـ ٤٠٢، ورواه البيهقي في سننه تعليقاً، كتاب الحج: ٥/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة: الآية ٩٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في تفسيره: ١١/١١.

<sup>(</sup>٥) المغنى: ٥/٣٩٧.

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة: الآية ٩٥.

<sup>(</sup>V) سورة المائدة: الآية ٩٥.

<sup>(</sup>٨) سورة المائدة: الآية ٩٥، تفسير الطبري: ٧/٤٣.

سابعاً: قال الحافظ ابن حجر: «قال ابن بطال: اتفق أثمة الفتوى من أهل الحجاز والعراق وغيرهم على أن المحرم إذا قتل الصيد عمداً أو خطأ فعليه الجزاء»(١).

### 0 المطلب الرابع 0

### هل الجزاء في الوارد في آية الصيد<sup>(٢)</sup> على التخيير أم على الترتيب؟

وقول عطاء بأن الآية على الترتيب، وأن على قاتل الصيد عمداً وهو محرم إجزاءه بمثله من النعم فإن لم يجد كفّر بإطعام مساكين، فإن لم يجد فبعدل الطعام من الصيام، حيث فسر قوله تعالى: ﴿أَوْ كَفَّرَةٌ طَمَامُ مَسَكِكِنَ﴾، قال: إنما الطعام لمن لم يجد الهدي (٣)، وهو قول ابن عباس، وبه قال النخعي وحماد ومجاهد والحسن بن مسلم وزفر (١٤)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: أن الآية على التخيير، وأن للقاتل صيداً وهو محرم الخيار بين إحدى الكفارات الثلاث، وهي: الجزاء بمثله من النعم والطعام والصوم، وهو قول لعطاء (٥)، وبه قال مجاهد والضحاك والحسن البصري والنخعي وأبو حنيفة ومالك (٦).

والراجح والله أعلم: أن يكون تخييراً وأن يكون للقاتل الخيار في تكفيره بقتله الصيد وهو محرم، بأي هذه الكفارات الثلاث شاء؛ لأن الله تعالى جعل

<sup>(</sup>۱) فتح البارى: ۲۱/٤.

 <sup>(</sup>٢) وهمي قولُه تعالى: ﴿ يَعْكُمُ بِهِ. ذَوَا عَدْلِ يَنكُمْ هَدْيًا بَنِغَ الْكَمْبَةِ أَوْ كَنْدَرُةٌ طَمَادُ مَسَكِكِينَ أَوْ
 عَدْلُ ذَلِكَ بِهِيَامًا ﴾ [المائدة: 90].

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري: ٧/٥١.

<sup>(</sup>٤) أي: أنه ليس لديه الخيار بين إحدى الكفارات الثلاث، تفسير الطبري: ٧/ ٥٢ ـ ٥٣، بداية المجتهد: ٢/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٥) حيث روى الطبري عن ابن جريج عن عطاء في قول الله تعالى: ﴿فَجَزَآةٌ مِثَلُ مَا قَنَلَ مِنَ النَّمَدِ يَعَكُمُ بِهِ ذَوَا عَدّلِ يِنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ الكَتْبَةِ أَوْ كَثَنَرَةٌ طَمَادُ مَسَكِينَ أَوْ عَدَلُ ذَلِكَ مِيامًا﴾ قال: إن أصاب إنسان محرم نعامة، فإن له إن كان ذا يسار أن يهدي ما شاء جزوراً أو عدلها طعاماً أو عدلها صياماً، قال: كلّ شيء في القرآن أو أو، فليختر منه صاحبه ما شاء. انظر: تفسير الطبرى: ٧/ ٥٢ \_ ٥٣.

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبرى: ٧/ ٥٣ - ٥٣، بداية المجتهد: ٢٩٤/٢.

ما أوجب في قتل الصيد من الجزاء والكفارة عقوبة لفعله، وتكفيراً لذنبه في إتلافه ما أتلف من الصيد الذي كان حراماً عليه إتلافه في حال إحرامه، وقد كان حلالاً له قبل حال إحرامه، كما جعل الفدية من صيام أو صدقة أو نسك، في حلق الشعر الذي حلقه المحرم في حال إحرامه، وقد كان له حلقه قبل حال إحرامه، ثم منع من حلقه في حال إحرامه نظير الصيد، ثم جعل عليه إن حلقه جزاء من حلقه إياه، فأجمع الجميع على أنه في حلقه إياه إذا حلقه من إيذائه مخير في تكفيره، فعليه ذلك بأيّ الكفارات الثلاث شاء، فمثله إن شاء الله قاتل الصيد من المحرمين، وأنه مخير في تكفيره قتله الصيد بأي الكفارات الثلاث شاء، لا فرق بين ذلك ألى ألى الكفارات الثلاث شاء، لا فرق بين ذلك ألى ألى الكفارات الثلاث شاء، لا فرق بين ذلك ألى ألى الكفارات الثلاث شاء، لا فرق بين ذلك ألى ألى الكفارات الثلاث شاء، لا فرق بين ذلك ألى المحرمين ألى الكفارات الثلاث شاء، لا فرق بين ذلك ألى المحرمين ألى المحرمين ألى الكفارات الثلاث شاء، لا فرق بين ذلك ألى المحرمين ألى الكفارات الثلاث شاء، لا فرق بين ذلك ألى المحرمين ألى المحرمين ألى المحرمين ألى المحرمين ألى المحرمين ألى الكفارات الثلاث شاء، لا فرق بين ذلك ألى المحرمين ألى ألى المحرمين أ

#### 0 المطلب الخامس 0

### كم يصوم من عدل عن الطعام إلى الصيام

وقوله: إذا عدل عن مثل الصيد إلى الصيام فإنه يصوم عن كل نصف صاع من الطعام يوماً، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن حجاج عن عطاء قال: «إذا أصاب المحرم الصيد فعليه ثمنه، فليشتر دماً، فإن لم يجد قُرِّم طعام فتصدق على كل مسكين نصف صاع، فإن لم يجد صام لكل صاع يومين» (٢) وهو قول ابن عباس، وبه قال مجاهد والنخعي وميمون بن مهران ومِقْسم والحسن البصري والثوري وأبو حنيفة ورواية عن أحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر (٣)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: يصوم عن كل مد يوماً (٤)، وهو رواية عن عطاء (٥)، وبه

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى: ٧/٥٤.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٢٤٠ ـ ٢٤١.

 <sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٢٤٠ ـ ٢٤١، شرح فتح القدير: ٣/ ٨٠، التجريد لأبي الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القدوري: ١٠٥٨/٤ المبسوط: ١٤٤٨، المجموع: ٣٤٩/٣ ـ ٣٤٩/٣.

<sup>(</sup>٤) أي: عن كل صاع أربعة أيام.

<sup>(</sup>٥) لما رواه الشافعي بسنده عن ابن جريج أنه قال لعطاء ما قوله: ﴿ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِيامًا ﴾ قال: إن أصاب ما عدله شاة فصاعداً أقيمت الشاة طعاماً، ثم جعل مكان كل مد =

قال الإمام مالك والشافعي وأحمد<sup>(١)</sup>.

القول الثالث: في جزاء الصيد ثلاثة أيام إلى عشرة، وبه قال سعيد بن جبير (٢).

القول الرابع: أكثر الصوم أحد وعشرون يوماً، وبه قال أبو عياض (٣). والراجع والله أعلم: القول بالصوم عن كل نصف صاع من الطعام يوماً وهو قول عطاء، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن مِقْسم عن ابن عباس: في قوله: ﴿ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِبِكَامًا ﴾ (٥)، في قوله: ﴿ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِبِكَامًا ﴾ (٥)، قال: ﴿إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه بجزائه من النعم فإن لم يجد نظر كم ثمنه، ثم قُوِّم ثمنه طعاماً فصام مكان كل نصف صاع يوماً أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً، قال: إنما أريد بالطعام الصيام أنه إذا وجد الطعام وجد جزاءه (٢).

### 0 المطلب السادس 0

### مكان إجزاء الدم والطعام والصيام لمن قتل صيداً

قال عطاء: الدم والطعام بمكة والصيام حيث شاء، وقال: كفارة الحج بمكة، وسأله ابن جريج: «أين يتصدق بالطعام إن بدا له؟ قال: بمكة من أجل أنه بمنزلة الهدي، قال: ﴿فَجَزَآتُ مِثْلُ مَا قَنْلَ مِنَ ٱلنَّمَ يَعَكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيًا بَنْهُ الله أَلَا مِنَ ٱلنَّمَ عَدْيًا بِهِ فَوَا عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيًا بَنْهُ الله أَلَا أَلُكُمْ عَدْرًا وَهُ عند البيت (٨)، بَلِغَ ٱلْكُمْبَةِ ﴾ (٧) من أجل أنه أصابه في حرم يريد البيت فجزاؤه عند البيت (٨)، وهذا هو القول الأول.

<sup>=</sup> يوماً يصومه. الأم: ٣/ ٤٧٢ ـ ٤٧٣.

<sup>(</sup>۱) الكافي: ١/٩٥، بداية المجتهد: ٢/٢٩٤، المغني: ٥/٤١٧، المجموع: ٧/٣٦٨،٣٦٨، شرح الزركشي: ٣/٣٤٩. انظر: كشاف القناع: ٢/٧٢٥.

<sup>(</sup>Y) المجموع: ٧/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>T) المجموع: ٧/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة: الآية ٩٥.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة: الآية ٩٥.

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٢٤٠ \_ ٢٤١.

<sup>(</sup>٧) سورة المائدة: الآية ٩٥.

<sup>(</sup>A) انظر: تفسير الطبري: ٧/ ٥٥.

القول الثاني: الدم بمكة والإطعام والصوم حيث شاء من الأرض، وبهذا قال جماعة من أهل العلم منهم: النخعي(١).

القول الثالث: أن جزاء الصيد، مكان فعله.

والقول الراجع: أن جزاء الصيد لا بد أن يبلغ إلى الحرم؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ مَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَتْبَةِ ﴾ .

وكذلك الإطعام فلا بد أن يصرف لمساكين الحرم(1)؛ لأنه بمنزلة الهدي كما قال عطاء(1).

أما الصيام، فإنه يجزئ بكل مكان؛ لأن الصوم لا يتعلق بنفع أحد (٤).

### 0 المطلب السابع 0

### حكم أكل المحرم مما صاد

وقوله: في الرجل يصيب الصيد ثم يأكل منه، عليه الجزاء وقيمة ما أكل (٥) إذا أعطى جزاءً ثم أكل منه، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن جريج عن عطاء قال: عليه الجزاء وقيمة ما أكل إذا أعطى جزاءً ثم أكل منه (٢) وروي هذا القول عن طائفة من أهل العلم، منهم: الأوزاعي وأبو حنيفة (٧) وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: يلزمه جزاء واحد، وبه قال أحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن ومالك والشافعي وابن المنذر (^).

<sup>(</sup>۱) حیث قال: ما کان من دم فبمکة، وما کان من صدقة أو صوم حیث شاء. انظر: تفسیر الطبری: ۷/۰۵.

<sup>(</sup>٢) الشرح الممتع: ٧/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبري: ٧/٥٥.

<sup>(</sup>٤) الشرح الممتع: ٧/٢٣٩.

<sup>(</sup>٥) يعني: جزائين.

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ١٨٦، المغني: ٥/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٧) المصنف: ٥/ ٦٨٢، الاستذكار: ١١/ ٣١٢، سنن البيهقي: ٥/ ١٩٤٠.

<sup>(</sup>٨) المجموع: ٧/ ٣٠٤، مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٢٠٧، المغني: ٥/ ١٣٩، إرشاد السالك: ٢/ ٣٠٠، حاشية الدسوقي: ٢/ ٣٢٠.

والصحيح والله أعلم: القول الثاني، وأن عليه جزاء واحد، وهو ضمان القتل دون الأكل؛ لأنه صيد مضمون بالجزاء، فلم يضمن ثانياً، كما لو أتلفه بغير الأكل(١).

### 0 المطلب الثامن 0

### حكم أكل الكلب المرسل من الصيد

وقوله: من أرسل كلبه على صيد فدخل الحرم، فدخل الكلب خلفه فقتله فعليه الجزاء (٢)، وبه قال محمد بن الحسن وأبو يوسف واختاره أبو بكر وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: ليس على المرسل شيء؛ لأنه لم يوجد من المرسل فعل يوجب هتك حرمة الحرم، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور<sup>(٣)</sup>.

القول الثالث: إن كان الصيد بعيداً من الحرم وألجأه الكلب إلى الحرم وقتله فلا جزاء عليه، وإن كان قريباً من الحرم حين أرسله فعليه الجزاء، وبه قال الليث ومالك ورواية عن أحمد (٤).

والراجح والله أعلم: أن عليه الجزاء؛ لأنه قتل صيداً حرميّاً بإرسال كلبه عليه فضمنه كما لو قتله بسهمه (٥).

### 0 المطلب التاسع 0

### الواجب في فدية الصيد الصغير

وقوله: الواجب في الصغير من الصيد المثلى صغير مثله من النعم، لما رواه البيهقي في سننه عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: إن قتل صيداً أعور أو منقوصاً فداه بأعور مثله أو منقوص وواف أحب إلى وإن قتل صغار أولاد

<sup>(</sup>١) المغنى: ٥/١٣٩.

<sup>(</sup>٢) المغنى: ٥/١٨٣.

<sup>(</sup>٣) المسالك في المناسك: ٢/٨٤٨، وهو قول الحنابلة كشاف القناع: ٢/١٥٥.

<sup>(</sup>٤) مختصر اختلاف العلماء: ٢١٧/٢.

<sup>(</sup>٥) المغنى: ٥/١٨٣.

الصيد فداه بصغار أولاد الغنم (١)، وهو قول ابن عمر، وبه قال الثوري وأبو ثور والشافعي وأحمد (٢). وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: في الصغير كبير، وبه قال الإمام مالك<sup>(٣)</sup>. القول الثالث: فيه قيمة الصيد المقتول، وبه قال أبو حنيفة<sup>(٤)</sup>.

والراجح والله أعلم: القول الأول، للآتي:

أُولاً: لَقُولُه تعالى: ﴿ فَجَزَآةٌ مِنْكُ مَا قَنَلُ مِنَ ٱلتَّعَمِ ﴾ (٥) والمثل مثل صفة ما قتل وشبهه، الصحيح بالصحيح والناقص بالناقص والتام بالتام (٢).

ثانياً: ما حكمت فيه الصحابة، حكموا في الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة وفي أُمِّ حُبَيْن (٧) بحُلان (٨)، فدل على أن الواجب يختلف باختلاف الصغير والكبير وقياساً على سائر المضمونات فإنها تختلف مقادير

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى للبيهقي: ٥/ ١٨٥، الأم: ٣/ ٥٣١، المسالك في المناسك: ٢/ ١٤٥. وروى الشافعي في الأم عن عطاء قال: وفي صغار الصيد صغار الغنم، وفي المعيب منها المعيب من الغنم، ولو فداها بكبار صحاح من الغنم كان أحب إلي. انظر: الأم: ٣/ ٥٣٢.

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى للبيهقي: ٥/١٨٥، المجموع: ٧/ ٣٧٢، ٣٧٩، البيان: ٤/ ٢٣٦، ٢٣٦، المغنى: ٥/ ٤٠٦، كشاف القناع: ٢/ ٥٤١.

 <sup>(</sup>٣) لأن الله تعالى قال: ﴿ هَذَيًّا بَالِغَ ٱلكَتْبَةِ ﴾. وإنما يجزئ من الهدي ما يجزئ في الأضحية، وبالقياس على قتل الآدمي فإنه يقتل الكبير بالصغير، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ٢٧/٧، إرشاد السالك: ٢٠٩/٢، المغني: ٢/٥٠٥.

<sup>(</sup>٤) مجمع الأنهر: ٢٩٧، إرشاد الساري: ٤٢٦ ـ ٤٢٧، فتح الباري: ٢١/٤.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة: الآية ٩٥.

<sup>(</sup>٦) قال الإمام الشافعي: «ولا تحتمل الآية إلا هذا، ولو تطوع فأعطى بالصغير والناقص تاماً كبيراً كان أحب إلي ولا يلزمه ذلك». انظر: الأم: ٣/١٧.

<sup>(</sup>٧) أم حبين: بلفظ التصغير، ضرب من العظا منتنة الريح، ويقال لها: حُبَيْنَة، قيل سميت: أم حُبَيْن لعظم بطنها، أخذاً من الأخبَن، وهو الذي به استسقاء. قال الأزهري: «أم حبين من حشرات الأرض تشبه الضب وجمعها أم حُبَيْنات وأمات حبين، ولم ترد إلا مصغرة، وربما أدخلوا عليها الألف واللام، فقالوا: أم الحبين المصباح المنير.

 <sup>(</sup>٨) الحلان: وزان تفاح الجَدْيُ يَشُقُ بطن أمه ويخرج. فالميم والنون زائدتان، وقد فسره الشافعي بالحَمَل. انظر: الأم: ٣/٥٠٠.

الواجب فيها(١).

ثالثاً: لأن ما ضمن باليد والجناية اختلف ضمانه بالصغر والكبر كالبهيمة، والهدي في الآية مقيد بالمثل، وقد أجمع الصحابة على الضمان بما لا يصلح هدياً، كالجفرة والعناق والجدي (٢).

رابعاً: قال ابن حجر: «وقال الأكثر الواجب في الجزاء نظير الصيد من النعم»(٣).

### 0 المطلب العاشر 0

### الواجب في فدية الصيد المعيب

وقوله: الواجب في المعيب من الصيد المثلى معيب مثله من النعم، لما رواه البيهقي في سننه عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: إن قتل صيداً أعور أو منقوصاً فداه بأعور مثله أو منقوص وواف أحب إلي (٤)، وهو قول ابن عمر، وبه قال الثوري وأبو ثور والشافعي وأحمد (٥). وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: في المعيب صحيح، وبه قال الإمام مالك(٦).

القول الثالث: فيه قيمة الصيد المقتول، وبه قال أبو حنيفة (٧).

والراجح والله أعلم: القول الأول: لقوله تعالى: ﴿ فَجَزَّا مُثَلُ مَا فَنَلَ مِنَ اللَّهُ عَالَمُ مَا قَنَلَ مِنَ النَّمَدِ ﴾ (^) ومثل المعيب معيب مثله (٩).

<sup>(1)</sup> Ilaneres: V/PVT.

<sup>(</sup>٢) المغنى: ٥/٦/٥.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٢١/٤.

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى للبيهقى: ٥/ ١٨٥، الأم: ٣/ ٥٣١، المسالك في المناسك: ٢/ ٨٤٥.

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى للبيهقي: ٥/ ١٨٥، المجموع: ٧/ ٣٧٢، ٣٧٩، البيان: ٤/ ٣٣٦، المغنى: ٥/ ٤٠٦، كشاف القناع: ٢/ ٥٤١.

<sup>(</sup>٦) لأن الله تعالى قال: ﴿ مَدَيًّا بَلِغَ الْكَمْبَةِ ﴾. وإنما يجزئ من الهدي ما يجزئ في الأضحية، وبالقياس على قتل الآدمي فإنه يقتل الكبير بالصغير، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ٣٢٧/١، إرشاد السالك: ٢/ ١٠٩/، المغنى: ٣٠٦/٥.

<sup>(</sup>٧) مجمع الأنهر: ٢٩٧، إرشاد الساري: ٤٢٦ ـ ٤٢٧، فتح الباري: ٤١/٤.

<sup>(</sup>٨) سورة المائدة: الآية ٩٥.

<sup>(</sup>٩) ولكن لو فدى المعيب بصحيح فذلك أفضل، والله تعالى أعلم.

بل هو قول الأكثر كما نقل ذلك ابن حجر<sup>(۱)</sup>. فإن فدى المعيب بمعيب فهو جائز وإن فداه بصحيح فهو أفضل. وإن اختلف العيب مثل أن فدى الأعرج بأعور، أو الأعور بأعرج لم يجز، لأنه ليس بمثله. وإن فدى أعور من أحد العينين بأعور من أخرى، أو أعرج من قائمة بأعرج من أخرى جاز؛ لأن هذا اختلاف يسير، ونوع العيب واحد، وإنما اختلف محله<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢١/٤.

<sup>(</sup>٢) الأم: ٣/ ٥٣١، المغني: ٥٦/٥.

### جزاء المصيد من الحيوان

🗅 وفیه مطالب،

# المطلب الأول (١) حزاء قتل حمار الوحش (١)

وقوله: فيه بقرة، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن أبي ليلى عن عطاء قال: في الحمار بقرة  $^{(7)}$ ، وهو مروي عن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابه، وبه قال عروة ومجاهد وأبو حنيفة ومالك ومحمد بن الحسن والشافعي ورواية عن أحمد  $^{(7)}$ ، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: فيه بدنة، وهو مروي عن أبي عبيدة وابن عباس والرواية الثانية عن عطاء، وبه قال النخعي ورواية عن أحمد(٤٠).

القول الثالث: فيه القيمة، وبه قال أبو حنيفة (٥).

والراجح والله أعلم: القول الأول، للآتى:

<sup>(</sup>۱) الحِمار: النَّهَاق من ذوات الأربع، أهلياً كان أو وحشياً. وقال الأزهري: الحمار العيرُ الأهلي والوحشي، وجمعه أخيرة وحُمرُ وحمير وحُمرُ وحمير وحُمرُو، وحُمرات جمع الجمع، والأنثى: حمارة. انظر: لسان العرب لابن منظور: ٢١٢/٤، مادة: حمر، من باب: الراء.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٤٣٣.

<sup>(</sup>٣) المبسوط: ٤/ ٨٢، الكافي: ١/ ٣٩٣، المجموع ٧/ ٣٦٩، إرواء الغليل: ١/ ٢٤١، المبدع: ٣/ ١٩٣، انظر: السنن الكبرى للبيهقي: ٥/ ١٨٢، سنن الدارقطني: ٢٦٧، المبدع: ٣/ ١٩٣٠. انظر: كشاف القناع: ٢/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٤٣٣، المغني: ٥/ ٤٠٣، هداية السالك: ٢/ ٨٢٥، المبدع: ٣٣/ ١٩٣، المحلى ٧/ ١٥٨، القرى لقاصد أم القرى: ٣٣٤.

<sup>(0)</sup> Ilamed: 3/7A.

أولاً: قال تعالى: ﴿وَمَن قَلْلَةٌ مِنكُم مُتَعَيِّدًا فَجَزَاتٌ مِثْلُ مَا قَنْلَ مِنَ النَّعَدِ﴾ (١) «قيل للإمام الشافعي: أرأيت المحرم يصيب بقرة الوحش أو حمار الوحش؟ فقال: في كل واحد منهما بقرة، فقيل له: ومن أين أخذت هذا؟ فقال: قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَن قَلَلَةٌ مِنكُم مُتَعَيِّدًا فَجَزَاتٌ مِثْلُ مَا قَلْلَ مِنَ النَّعَدِ﴾ (٢).

ثانياً: لأن الصحابة على حكموا فيه بذلك، ومنهم عمر وابن عباس (٣).

### 0 المطلب الثاني 0

### جزاء فتل بقرة الوحش(1)

وقوله: في بقرة الوحش بقرة، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن أبي ليلى عن عطاء قال: في البقرة بقرة (٥). وهو مروي عن عبد الله بن مسعود وبه قال عروة وقتادة والنخعي والشافعي ومالك وأحمد ومحمد بن الحسن (١٦) وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: بدنة، وبه قال عروة، ورواية عن الإمام أحمد (٧). القول الثالث: لا جزاء فيه، وهو رواية عن الإمام أحمد (٨). القول الرابع: فيها القيمة، وبه قال أبو حنيفة (٩).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: الآية ٩٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأم للشافعي: ٣/ ٤٩٢.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٣٩٣/١، المجموع ٧/ ٣٦٩، إرواء الغليل: ١/ ٢٤١، السنن الكبرى للبيهقي: ٥/ ١٨٢، سنن الدارقطني: ٢٦٧، المبدع: ٣/ ١٩٣، كشاف القناع: ٢٩ ٥٠٠.

<sup>(</sup>٤) البقرة: من الأهلي والوحشي يكون للمذكر والمؤنث، ويقع على الذكر والأنثى، وبقر، اسم جنس، والجمع بَقَر وجمع البقر أَبْقُر. انظر: لسان العرب: ٤/٣٧، مادة: بقر، من باب الراء.

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٤٣٣.

 <sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٤٣٣، الكافي: ١/٣٩٣، المغني: ٥/٣٠، الاستذكار:
 (٦) المجموع: ٧/٣٦٣، ٣٦٣، كشاف القناع: ٢/٩٣٩.

<sup>(</sup>٧) الإنصاف: ٣/٣٦ه، المبدع: ٣/١٩٣٠.

<sup>(</sup>٨) المبدع: ١٩٣/٣.

<sup>(</sup>٩) المبسوط: ١/ ٨٢.

والراجح والله أعلم: القول الأول، للآتي:

أولاً: قال تعالى عَنْ : ﴿ وَمَن قَلْلَهُ مِنكُم مُتَعَيِّدًا فَجَزَآهُ يَثْلُ مَا قَلْلَ مِنَ التَّعَمِ ﴾ الآية (١).

ثانياً: لأن الصحابة رأي حكموا فيه بذلك، ومنهم عبد الله بن مسعود (٢).

### 0 المطلب الثالث 0

### جزاء فتل الضبع<sup>(۳)</sup>

وقوله: الضبع إذا لم يعدُ<sup>(٤)</sup> كبش<sup>(٥)(٢)</sup>، وهو قول عمر وعلي وجابر وابن عباس، وبه قال أبو حنيفة ومالك الشافعي وأحمد وأبو ثور وابن المنذر<sup>(٧)</sup> وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: ليس فيه شيء، وهو من السباع، وهو رواية عن عطاء (^)

<sup>(</sup>۱) وقد قيل للإمام الشافعي: أرأيت المحرم يصيب بقرة الوحش أو حمار الوحش؟ فقال: في كل واحد منهما بقرة. فقيل له: ومن أين أخذت هذا؟ فقال: قال الله تبارك وتعالى: ﴿لَا نَقَنْلُوا الْقَيْدُ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنْلَمُ مِنكُم مُتَمَيِّدًا فَجَزَآهُ مِثْلُ مَا قَنْلُ مِنَ الْعَدِي [المائدة: ٩٥]. انظر: الأم للشافعي: ٣/ ٤٩٢.

 <sup>(</sup>۲) الكافي: ١/٣٩٣، المغني: ٥/٣٠٤، الاستذكار: ١١/١٢، المجموع: ٧/٣٣٣،
 ٣٦٦، كشاف القناع: ٢/٩٣٥.

 <sup>(</sup>٣) الضَّبُعُ والضَّبْع: ضرب من السباع، أنثى، والجمع أَضْبُع وضباع وضُبُع وضَبُعات ومَضْبَعة. انظر: لسان العرب: ٢١٧/٨، مادة ضبع من باب العين.

<sup>(</sup>٤) أي: لم يشابه السبع في الاعتداء والإيذاء.

<sup>(</sup>٥) كبش: الكبش: وأحد الكِباش والأكبش. قال ابن سيده: الكبش: فحل الضأن في سنّ كان. قال الليث: إذا أثنى الحَمَل فقد صار كبشاً، وقيل: إذا أربع. انظر: لسان العرب لابن منظور: ٦٣٨/٦، مادة كبش من باب الشين.

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٣٥٠، كشاف القناع: ٢/ ٥٣٩ \_ ٥٤٠.

<sup>(</sup>٧) المصنف /٣٤٩ ـ ٣٥٠، الهداية: ١/١٧٧، المدونة: ١/٤٤١، الكافي: ١/٣٩٠ ـ ١٩٧٠ المجموع: ٧/٣٩٠ ـ ١٥٠، ويؤيده ما المجموع: ٧/٣٦، المغني: ٥/٤٠٠، كشاف القناع: ٢/٣٩٥ ـ ٥٤٠، ويؤيده ما رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما عن جابر بن عبد الله: قأن النبي على جعل في الضبع بصيدها المحرم كبشاً. انظر: سنن أبي داود وسنن ابن ماجة، الإنصاف: ٥٣٧/٣٠.

<sup>(</sup>A) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٦٤٠.

وبه قال الأوزاعي<sup>(١)</sup>.

والصحيح والله أعلم: القول بأن في الضبع كبشاً، للآتي:

أُولاً: لقوله تعالى: ﴿ وَمَن قَنَلَةً مِنكُم مُتَمَيِّدًا فَجَزَّاتُهُ مِثْلُ مَا قَنَلَ مِنَ النَّمَرِ ﴾ (٢).

ثانياً: ما رواه أبو داود والدارمي والطحاوي والحاكم والبيهقي وأبو يعلى وابن أبي شيبة من حديث جابر بن عبد الله قال: سألت رسول الله على عن الضبع؟ فقال: (هُوَ صَيْدٌ وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إِذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ)(٣).

ثَالثاً: عن عمر عَلِيْهُ أنه اقَضَى فِي الضَّبُع بِكَبْشٍ (1).

رابعاً: روى الحاكم والترمذي عن ابن أبي عُمار قال: قلت لجابر بن عبد الله: (الضَّبُعُ أَصَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ: آكُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: قُلْتُ: آكُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: قُلْتُ: أَقَالَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ)(٥).

قال الترمذي: (والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم إذا أصاب ضبعاً أن عليه الجزاء)(٦).

# المطلب الرابع جزاء فتل الغزال<sup>(۷)</sup>

وقوله: في الغزال شاة، لما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٦٤٠، المبدع: ٣/ ١٩٣ ـ ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: الآية ٩٥.

 <sup>(</sup>٣) سنن أبي داود: ٣/ ٣٥٥، الدارمي: ٢/ ٧٤، الطحاوي في مشكل الآثار: ٤٠٧٠ ـ ٢٧٠، ابن حبان: ٩٧٩، الدارقطني: ٢٦٦، الحاكم: ٢٥٢/١، البيهقي: ٥/ ١٨٣، أبو يعلى: ٢/ ١١٩، إرواء الغليل: ٢٤٢/٤، مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٤) مسند الشافعي: ٢٢٦، موطأ مالك: ٤١٤.

<sup>(</sup>٥) رواه الحاكم وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، انظر: مستدرك الحاكم: ١/٦٢٢، سنن الترمذي: ٢٥٢/٤.

<sup>(</sup>٦) تحفة الأحوذي: ٣/ ٤٩٧.

<sup>(</sup>٧) الغزال من الظباء الشادن قبل الإثناء حين يتحرك ويمشي وقبل هو بعد الطلا، وقبل: هو غزال من حين تلده أمه إلى أن يبلغ أشد الإحضار وذلك حين يقرن قوائمه فيضعها معاً ويرفعها معاً والجمع غزلة وغزلان مثل غلمة وغلمان والأنثى بالهاء. انظر: لسان العرب: ٤٩٣/١١ ـ ٤٩٣.

عن عطاء قال: في الغزال: شاة (١)، وهو قول عمر بن الخطاب وعلي، وبه قال عروة ومالك والشافعي وابن المنذر وأحمد (٢)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: فيه تيس وبه قال سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمٰن بن عوف (٣).

القول الثالث: فيه قيمته، وبه قال أبو حنيفة (٤).

والراجح القول الأول، للآتي:

أُولاً: لَقُولُه تَعَالَى: ﴿ وَمَن قُنْلَةُ مِنكُم مُتَعَيِّدًا فَجَزَآةٌ مِثْلُ مَا قَنْلَ مِنَ النَّعَدِ ﴾ (٥). ثانياً: أخرج مالك وعنه الشافعي وعنه البيهقي والطحاوي عن جابر:

«أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى، فِي الْغَزَالِ بِعَنْزِ»(٦).

### 0 المطلب الخامس 0

### جزاء فتل اليربوع<sup>(۷)</sup>

وقوله: في اليربوع جفرة لها أربعة أشهر (٨). وهو قول عمر ظله وروي ذلك عن ابن مسعود وجابر، وبه قال الشافعي وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد بن

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق ٤٠١/٤.

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق ٤٠١/٤، المحلى: ٧/١٥٨، الكاني: ٣٩٣/١، الأم: ٣/٢٩٤، المعني: ٥/٢٠٤، المجموع: ٧/٣٦، المبدع: ٣/١٩٤، وفي مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود قال: سمعت أحمد سئل عمّن قتل ظبية، قال: عليه شاة. انظر: المسائل لأبي داود ١٢٨، وهنا قول آخر للحنابلة أن في الظبي عنز. انظر: كشاف القناع: ٢/٠٥٤.

<sup>(</sup>٣) المحلى ١٥٨/٧.

<sup>(3)</sup> Ilanued: 3/ 7A.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة: الآية ٩٥.

<sup>(</sup>٦) مسند الشافعي: ٢٢٦، موطأ مالك: ٤١٤.

 <sup>(</sup>٧) دابة والأنثى بالهاء، قيل: اليربوع نوع من الفار. انظر: لسان العرب: ٨/ ١١١، مادة ربع من باب العين.

 <sup>(</sup>A) ورواية عن عمر: بقرة. والجفرة: بفتح الجيم: هي الأنثى من ولد الضأن التي بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها، نيل الأوطار: ٥٩٦٨، وفي شرح العمدة: الجفرة: الصغيرة من الغنم: ٢٩٩/٢.

الحسن وأبو سليمان ورواية عن الإمام أحمد(١)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: ليس فيه شيء، وهو مروي عن عمر $^{(7)}$  ورواية عن عطاء $^{(7)}$ .

القول الثالث: فيه قيمته، وبه قال النخعي وأبو حنيفة ومالك(٤).

القول الرابع: فيه حمل، وهو مروي عن ابن عباس(٥).

والراجح والله أعلم: القول الأول، للآتي:

أولاً: عن جابر بن عبد الله عن النبي على قال: (وفي اليربوع جفرة) قال: والجفرة: التي قد ارتفعت(٦).

ثَانِياً: عن عمر عَلَيْهُ: ﴿أَنه قَضَى فِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرَةٍ الْأَرْبُوعِ بِجَفْرَةٍ اللَّهُ .

# المطلب السادس نجراء فتل الأرنب (٨)

وقوله: في الأرنب شاة، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أشعث عن عطاء قال: (في الأرنب شاة) (٩)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: في الأرنب عناق(١٠)، وهو قضاء عمر، ورواية عن عطاء

<sup>(</sup>۱) المجموع: ٧/٣٦٣، المبسوط: ٤/٩٣، شرح العمدة: ٢/٢٨٩، المبدع: ٣/١٩٤، كشاف القناع: ٢/٥٤٠، إرواء الغليل: ٤/٢٤٦. وروي عن الإمام أحمد: جدي، وروى: شاة، وروى: عناق. انظر: الإنصاف: ٣/٩٣٩.

<sup>(</sup>٢) سنن البيهقي: ٥/١٨٤، إرواء الغليل: ٢٤٦/٤.

<sup>(</sup>٣) المحلى: ١٥٨/٧، مصنف عبد الرزاق: ٤٠٢/٤.

<sup>(</sup>٤) المبسوط: ١/ ٩٣،٨٢، الكافى: ١/ ٣٩٣

<sup>(</sup>٥) نيل الأوطار: ٥/ ٨٦.

<sup>(</sup>٦) سنن الدارقطني: ٢٤٦/٢.

<sup>(</sup>٧) موطأ مالك: ٤١٤، مسند الشافعي: ٢٢٦.

<sup>(</sup>A) الأَرْنَب: معروف، يكون للذكر والأنثى، وقيل: الأَرْنَب الأنثى، والخُزَرُ الذكر، والجمع أرانب وأرانٍ. انظر: لسان العرب لابن منظور: ١/ ٤٣٤، مادة: رنب من باب الباء.

<sup>(</sup>٩) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٤٣٢، مصنف عبد الرزاق: ١٠٥/٤.

<sup>(</sup>١٠) والعناق: الأنثى من ولد المعز في أول السنة، والذكر الجدي، المغني: ٥/٤٠٤.

وبه قال الشافعي ورواية عن الإمام أحمد<sup>(١)</sup>.

القول الثالث: فيه حمل، وهو مروي عن عطاء (٢).

القول الرابع: فيه جفرة (٣)، وهو مروي عن عطاء (٤)

القول الخامس: لا يفدى بجفرة ولا بعناق ولا يفديه من أراد فداءه بالمثل من النّعم إلا بما يجوز هدياً وأضحية (٥٠).

القول السادس: فيه القيمة، وبه قال أبو حنيفة ومالك(٦).

والراجح والله أعلم: أن في الأرنب عناقاً، للآتي:

أولاً: ما رواه جابر بن عبد الله الله عن النبي على قال: (وفي الأرنب عناق)(٧).

ثالثاً: قال الإمام الشافعي تَطَلَّلُهُ: الصغيرة والكبيرة يقع عليها اسم شاة، فإن كان عطاء ومجاهداً أرادا صغيرة فكذلك نقول، ولو كانا أرادا مسنة

<sup>(</sup>١) الإنصاف: ٣/ ٥٣٩، المبدع: ٣/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق: ٤٠٥/٤، الأم: ٤٩٧/٤، الحاوي: ٢٩٢/٤، الروضة: ٣/١٥٧، المغني: ٥/٤٠٤، المجموع: ٧/٣٦٣، الكافي لابن عبد البر: ١/٣٩٤، نيل الأوطار: ٥/٦٠٨. وانظر: كشاف القناع: ٢/٥٤٠.

<sup>(</sup>٣) الجَفْرُ: من أولاد الشاء إذا عظم واستكرش، قال أبو عبيد: إذا بلغ ولد المعزي أربعة أشهر وجَفَرَ جَنْباه وفُصِل عن أمه وأخذ في الرعي، فهو جَفْرة، والجمع ألجفار وجِفار وجَفَرة، والأنثى: جَفْرة، انظر: لسان العرب لابن منظور: ١٤٢/٤، مادة: جفر من باب الراء.

<sup>(</sup>٤) شرح العمدة: ٢٨٩/٢.

<sup>(</sup>٥) الاستذكار: ١١/١١١ \_ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٦) المبسوط: ١/ ٩٣،٨٢، الكافي: ١/ ٣٩٣.

<sup>(</sup>٧) سنن الدارقطني: ٢٤٦/٢.

 <sup>(</sup>٨) وعن عمر ﷺ: أنه قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق،
 وفي اليربوع بجفرة، أخرجه مالك من رواية أبي مصعب. انظر: موطأ مالك: ٤١٤،
 وأخرجه الشافعي في مسنده. انظر: مسند الشافعي: ٢٢٦.

خالفناهما، وقلنا قول عمر بن الخطاب، وما روي عن ابن عباس من أن فيها عناقاً دون المسنة وكان أشبه بمعنى كتاب الله وقد روي عن عطاء ما يشبه قولهما(۱).

رابعاً: قال الموفق كَثَلَلْهُ وقضاء عمر بن الخطاب أولى (٢).

### 

وقوله: يحكم على مَنْ يصيد القِرد، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أشعث عن عطاء: في المحرم يصيب القِرْدَ، قال: يُحكم عليه (٤). وبه قال أبو حنيفة (٥)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: لا فدية ولا كفارة، وبه قال المالكية والحنابلة(٦).

القول الثالث: القرد والفيل إذا ابتدا فلا شيء فيهما وإن ابتدأهما المحرم فعليه الجزاء لأنهما من جنس الصيد فصارا كالثعلب، وبه قال أبو يوسف (٧).

والظاهر والله أعلم: صحة القول الثاني، لما رواه حنبل عن الإمام أحمد قال: «يقتل القرد والنسر والعِقاب إذا وثب ولا كفارة» (٨).

<sup>(</sup>١) الأم: ٣/٧٩٤.

<sup>(</sup>٢) المغنى: ٥/٤٠٤.

<sup>(</sup>٣) القِرْد: نوع من الحيوانات الثليية ذوات الأربع أرجل مولع بالتقليد وهو أقرب الحيوانات شبها بالانسان، والجمع: أقراد وقرود وقِرَدة كثيرة. انظر: لسان العرب: ٣٠/ ٣٥٠، مادة قرد. وانظر: المعجم الوسيط: ٢٢٤/٢.

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٥٧٥، وفي مصنف عبد الرزاق قال: يحكم فيه ذوا عدل منكم. انظر: مصنف عبد الرزاق: ٥٢٩/٤.

<sup>(</sup>٥) المسالك في المناسك: ٢/٢٠٨، إرشاد الساري: ٣٩٩.

<sup>(</sup>٦) الكافي: أ/٣٩٢، جواهر الإكليل شرح مختصر خليل: ١/٣٧٣، الإنصاف: ٣/ ٨٨٨، شرح العمدة لشيخ الإسلام: ٣/ ١٣٥٠.

<sup>(</sup>V) المسالك في المناسك: ٢/ ٨٠٦.

<sup>(</sup>٨) الإنصاف: ٣/ ٤٨٨، شرح العمدة لشيخ الإسلام: ٣/ ١٣٥٠

# المطلب الثامن (۱) جزاء قتل الوَبْر (۱)

وقوله: في الوَبُر شاة، لما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال: قال عطاء: «في الوبر إن كان يؤكل شاة» (٢). وبه قال مجاهد والشافعي ورواية عن الإمام أحمد (٣)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: فيه جفرة، وبه قال الشافعي<sup>(١)</sup> واختاره القاضي أبو يعلى<sup>(٥)</sup>.

القول الثالث: فيه جدي، قضى به عمر وعبد الرحمٰن بن عوف وجابر ورواية عن عطاء، وهو الصحيح في المذهب الحنبلي<sup>(٦)</sup>.

القول الرابع: فيه القيمة، وبه قال الأحناف(٧).

والراجح والله أعلم: القول الثالث، للآتي:

أُولاً: لقوله تعالى: ﴿وَمَن قَنَلَةً مِنكُم مُتَعَيِّدًا فَجَزَآةٌ مِثْلُ مَا قَنَلَ مِنَ التَّمَدِ ﴾ (٨)، فهو أقرب للمشابهة بالجدى.

ثانياً: لحكم الصحابة فيه بذلك(٩).

<sup>(</sup>۱) الوّبر: بفتح الواو وإسكان الباء الموحدة وبعدها راء، دويبة على قدر السّنور غبراء أو بيضاء من دواب الصحراء حسنة العينين شديدة الحياء تكون بالغور، والأنثى وبرة بالتسكين والجمع وبر ووبور ووبار ووبارة وإبارة. انظر: لسان العرب: ٥/٢٧٢، مادة: وبر من باب الراء..

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق: ١٤٠٥ ـ ٤٠٦.

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق: ١٥٨/٤، المغني: ٥/٤٠٤، المحلى: ١٥٨/٧، شرح العمدة: ٢/٧٩٧، المجموع: ٧/٧٧، الإنصاف: ٣/٨٣٥، المبدع: ٣/١٩٤.

<sup>(</sup>٤) وقيده بشرط إن كانت العرب تأكله، المجموع: ٧٠٣/، المغني: ٥/٤٠٤.

<sup>(</sup>٥) المغنى: ٥/٤٠٤.

<sup>(</sup>٦) الإنصاف: ٣/ ٥٣٨، المبدع: ٣/ ١٩٤، كشاف القناع: ٢/ ٥٤٠.

<sup>(</sup>V) Ilamed: 3/14.

<sup>(</sup>٨) سورة المائدة: الآية ٩٥.

<sup>(</sup>٩) المجموع: ٧/ ٣٧٠.

# المطلب الناسع O جزاء فتل الضب<sup>(۱)</sup>

وقوله: في الضب شاة، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن مطرف عن عطاء قال: في الضب شاة (٢). وهو قول جابر بن عبد الله ورواية عن الإمام أحمد (٣) وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: فيه جدي، وبه قضى عمر، وبه قال الشافعي ورواية عن الإمام أحمد (٤).

القول الثالث: فيه القيمة، وبه قال مجاهد وقتادة وأبو حنيفة ومالك (٥٠). والراجع والله أعلم: القول الثاني، للآتي:

ثانياً: أن الجدي أقرب إلى الضب من الشاة(٧).

<sup>(</sup>١) الضَّبُّ: دويبة من الحشرات معروف، وهو يشبه الورل، والجمع أضُبُّ مثل: كُفُّ وأَكُفُّ وضِباب وضُبَّان، والأنثى ضبة. انظر: لسان العرب: ١/ ٥٣٨، مادة ضبب من باب الباء.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٦٤٠، المحلى: ١٥٨/٧.

<sup>(</sup>٣) المصنف: ٥/ ٦٤٠، المعني: ٥/ ٤٠٤، شرح العمدة: ٢٩٦/٢. وعلق الإمام الشافعي كلِّللهُ على حكم عطاء بقوله: «إن كان أراد شاة صغيرة فبذلك نقول وإن أراد مسنة خالفناه وقلنا بقول عمر وكان أشبه بالقرآن، انظر: هداية السالك: ٢٩٢٨.

<sup>(</sup>٤) هداية السالك: ٢/ ٨٢٩، المجموع: ٧/ ٣٨٠، شرح العمدة: ٢٩٦٦، المبدع: ٣/ ١٩٤، المغني: ٥/ ٤٠٤، كشاف القناع: ٢/ ٥٤٠.

<sup>(</sup>٥) المبسوط: ٤/ ٩٤،٨٢، لكافي: ٣٩٣/١.

<sup>(</sup>٢) الأم: ٣/٩٩٤.

<sup>(</sup>V) المغني: ٥/٤٠٤.

# المطلب العاشر (1) خزاء فتل القنفذ (1)

وقوله: في القنفذ شاة (٢). وبه قال أبو يوسف في رواية (٣)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: فيه جدي صغير، وبه قال ابن حزم(٤).

القول الثالث: ليس فيه شيء، وبه قال الأحناف(٥).

والراجع والله أعلم: القول الثالث، للآتي:

أولاً: لأنه من هوام الأرض وحشراته (٦).

ثانياً: لأنه ليس بصيد ولا يتوحش من الآدمي(٧).

# المطلب الحادي عشر جزاء فتل الورل<sup>(۸)</sup>

وقوله: في الورل شاة، لما رواه عنه ابن حزم<sup>(۹)</sup>، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: إن كان عظيماً في مقدار الشاة ففيه شاة، وإلا ففيه جدي

<sup>(</sup>١) القنفذة: الفأرة. انظر: لسان العرب: ٣/ ٥٠٥، مادة قنفذ من باب الذال.

<sup>(</sup>٢) مداية السالك: ٢/ ٨٣٠.

<sup>(</sup>٣) هداية السالك: ٢/ ٧٨٧، بدائع الصنائع: ٢/ ١٩٦، البحر الرائق: ٣/ ٣٠.

<sup>(</sup>٤) المحلى: ١٥٩/٧.

<sup>(</sup>٥) المسالك في المناسك: ١/١٠٨ ـ ٨٠١، إرشاد السارى: ٤١٨.

<sup>(</sup>٦) انظر: تبيين الحقائق للزيلعي: ٢/ ٧٣،٧١، المسالك في المناسك: ٢/ ٨٠١ ـ ٨٠٠، ارشاد السارى: ٤١٨.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق.

<sup>(</sup>A) دابة على خلقة الضّب إلا أنه أعظم منه، يكون في الرمال والصحاري، والجمع أورال، والأنثى ورّلة. انظر: لسان العرب: ٧٢٤/١١، تاج العروس: ٣١/٣١، العين للفراهيدى: ٨/٣٢٣.

<sup>(</sup>٩) المحلى: ٧/١٥٩.

صغیر، وبه قال ابن حزم<sup>(۱)</sup>.

والراجع والله أعلم: أنه فيه شاة إن كان عظيماً بحجم الشاة، وإلا ففيه جدي صغير، لعموم قوله تعالى: ﴿فَجَرَاتُهُ يَتُلُ مَا تَنَلَ مِنَ النَّمَرِ﴾(٢).

### 0 المطلب الثاني عشر 0

### فتل الضفدع

وقوله: بتحريم قتل الضفدع، وفيه الجزاء (٣). وهو رواية عن الإمام أحمد وبه قال المالكية (٤)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: لا شيء في الضفدع وهو من صيد الماء، وبه قال أبو حنيفة وهو رواية عن الإمام أحمد (٥).

والراجح والله أعلم: أن الضفدع من المائي وإن كان يعيش في البر، وأنه لا حرج في قتله، كما في قوله تعالى: ﴿أُمِلَّ لَكُمْ مَنَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَمَامُمُ مَتَكُ لَكُمْ مَنَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَمَامُمُ مَتَكُا لَكُمْ مَنَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَالمرى البحري والبري في وجوب الجزاء أن البري إنما يقصد غالباً للنزهة والفرح والإحرام ينافي ذلك بخلاف البحري فإنه يُصاد غالباً للاضطرار والمسكنة فأحل مطلقاً (٧).

<sup>(</sup>١) المحلى: ٧/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: الآية ٩٥.

<sup>(</sup>٣) المغني: ٥/ ٤٠٠، شرح الزركشي: ٣/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٤) جواهر الإكليل شرح مختصر خليل: ٢٧٣/١، هداية السالك: ٢/ ٧٨٣. وهناك قول ذكره صاحب الكشاف بقول ويكره قتل الضفادع وقال: أيضاً ولا يقتل ضفدع بحال قال: وظاهره التحريم ٢/ ٥١٢.

<sup>(</sup>٥) المبسوط: ٩٤/٤، أرشاد الساري: ٣٩٨، هداية السالك: ٧٨٨/١ الإنصاف: ٣/ ٥٨٥، وقال الإمام أحمد: ﴿لا أعرف في الضفدع حكومة ومن أن يكون فيه حكومة وقد نهي عن قتله السالك: ٢/ ٧٩٠، شرح الزركشي: ٣٣٨/٣.

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة: الآية ٩٦.

<sup>(</sup>٧) شرح الزركشي: ٣٣٨/٣.

### 0 المطلب الثالث عشر 0

### الصيد الذي يعيش في البر والبحر

وقوله: في الصيد الذي يعيش في البر والبحر كالسلحفاة (١) والسرطان (٢) فيه الجزاء (٣)، وقال: فيه حكومة (٤)، وبه قال أحمد (٥)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: لا بأس بالسلحفاة البحرية دون البرية، وبه قال الإمام مالك(٦).

القول الثالث: لا شيء عليه في ذبح السلحفاة مطلقاً؛ لأنها من الهوام والحشرات فأشبه الخنافس والوزغات، وبه قال الأحناف (٧).

والراجح حلّ هذا الصيد للمحرم لأنه يبيض في الماء ويفرخ فيه فأشبه السمك والله أعلم (^).

<sup>(</sup>۱) سلحف: الذكر من السلاحف: الغَيلَم، والأنثى في لغة بني أسد: سُلحفاة. ابن سيدة: السُّلَحْفاة والسُّلَحْفاة والسُّلَحْفاة، بفتح اللام واحدة السلاحف من دواب الماء، وقيل هي الأنثى من الغيالم. الجوهري: سُلَحْفية ملحق بالخماسي بألف، وإنما صارت ياء للكسرة قبلها. انظر: لسان العرب لابن منظور: ١٦١/٩ ـ ١٦٢، مادة سلحف من باب الفاء.

 <sup>(</sup>۲) دابة من خَلق الماء تسميه القُرْس: مُخ. انظر: لسان العرب: ٧/ ٣١٤، مادة سرط،
 من باب الطاء.

<sup>(</sup>٣) المغني: ٥/١٧٨، شرح العمدة ٢/١٣٤، الفروع: ٣/٤٤١، الإنصاف: ٣/٤٨٩،.

<sup>(</sup>٤) الإنصاف: ٣/ ٤٨٥.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) إرشاد السالك: ٢/٩٤٥.

<sup>(</sup>٧) فتح القدير: ٣/ ٨٥.

<sup>(</sup>٨) المغنى: ١٧٨/٥، كشاف القناع: ١٣/٢٥.

### جزاء قتل الطير وإتلاف بيضه

#### وفیه مطالب،

# المطلب الأول ٥ جزاء فتل النعامة (١)

وقوله: في النعامة بدنة (٢)، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ليث عن عطاء وطاووس ومجاهد قالوا: في النعامة بدنة (٢). وهو قول عمر وعثمان وعلي وابن عباس وزيد بن ثابت ومعاوية، وبه قال طاووس ومجاهد وعروة بن الزبير وإبراهيم النخعي ومالك والشافعي وأحمد وابن سليمان ومحمد بن الحسن وأبو يوسف (٤)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: فيها القيمة، وبه قال أبو حنيفة ورواية عن إبراهيم النخعي (٥).

### والراجح والله أعلم: القول الأول، للآتي:

<sup>(</sup>۱) النَّعامة: معروفة، هذا الطائر، تكون للذكر والأنثى، والجمع نَعامات ونَعاثم، ونَعامُ، وقد يقع النعام على الواحد. انظر: لسان العرب لابن منظور: ٥٨٢/١٢، مادة: نعم من باب الميم.

<sup>(</sup>٢) البَدنة من الإبل والبقر: كالأضحية من الغنم تهدى إلى مكة، الذكر والأنثى في ذلك سواء، الجوهري: البَدْنة: ناقة أو بقرة تنحر بمكة، سميت بذلك لأنهم كانوا يسمنونها، والجمع: بُدُن وبُدْن. انظر: لسان العرب: ٤٨/١٣، مادة: بدن، من باب: النون.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٤٣٢.

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٤٣٢ ـ ٤٣٣، الكافي: ٣٩٣/١ الاستذكار: ٢٨٨/١٣، المغنى: ٥/ ٢٠٤، المحلى: ٧/ ١٥٧، كشاف القناع: ٢/ ٥٣٩.

<sup>(</sup>o) المبسوط: 3/ AT.

أُولاً: لقوله تعالى: ﴿فَجَزَآتُ مِثَلُ مَا قَنَلَ مِنَ ٱلنَّمَدِ﴾(١). والنعامة تشبه البعير في خَلْقِه فكان مِثْلاً لها فتدخل في عموم النص(٢).

ثانیاً: روی ابن أبی شیبة فی مصنفه عن ابن جریج عن عطاء: أن عمر وعثمان وزید بن ثابت وابن عباس ومعاویة قالوا: «فی النعامة بدنة»<sup>(۳)</sup>.

ثالثاً: روى الشافعي في «الأم» بسنده عن عطاء الخراساني: أن عمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية، قالوا في النعامة يقتلها المحرم: «بدنة»(٤٠).

رابعاً: روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن هشام بن عروة عن أبيه قال: في النعامة جَزور<sup>(ه)</sup>.

### 0 المطلب الثاني 0

### فدية بيض النعام

وقوله: بيض النعام فيه كبش<sup>(۱)</sup>، ورواية فيه جنين الإبل، ورواية: درهم (۱۷)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: فيه القيمة، وبه قال عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس والشعبي والنخعي والزهري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، وأحمد (٨).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: الآية ٩٥.

<sup>(</sup>۲) المغنى: ٥/٤١٢ ـ ٤١٣، المحلى: ٧/١٥٨ المجموع شرح المهذب: ٧/٣٢٣ ـ ٢٦٣، شرح الزركشي: ٣٤٦/٣.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٤٣٢.

<sup>(3)</sup> الأم: ٢/٢٢١.

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٤٣٣.

<sup>(</sup>٦) كبش: الكَبْشَ: واحد الكِباش والأكبش. قال ابن سيده: الكبش: فحل الضأن في سنّ كان. قال الليث: إذا أثنى الحَمَل فقد صار كبشاً، وقيل: إذا أربع. انظر: لسان العرب لابن منظور: ٣٣٨/٦، مادة كبش من باب الشين.

<sup>(</sup>٧). الدُّرْهَم والدُّرْهِم لغتان، فارسي مُعَرَّب، وقيل: دِرهام، وجمع الدرهم: دراهم. انظر: لسان العرب: ١٩٩/١٢، مادة: (درهم)، من باب الميم.

<sup>(</sup>٨) الاستذكار: ٢٩١/١٣، المبسوط: ٩٣/٤، أشترط الأحناف في بيض النعامة عدم ...

القول الثالث: يجب فيه صيام يوم أو إطعام مسكين، وبه قال أبو عبيدة وابن مسعود وأبو موسى الأشعري ومحمد بن سيرين والإمام مالك(١).

القول الرابع: فيه عشر ثمن البدنة كما في جنين الحرة غرة عبد أو أمة قيمته عشر دية الأم، وبه قال الإمام مالك(٢).

القول الخامس: لا جزاء عليه؛ لأنه لا روح فيه، وبه قال المزني وداود (٣).

القول السادس: قضى على بن أبي طالب فيها قضاءً عجيباً، لما رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير قال: أخبرني عكرمة عن ابن عباس قال: (قَضَى عَلِيُّ بن أبي طَالِبِ في بَيْضِ النَّعَامَةِ يُصِيبُهَا الْمُحْرِمُ تُرْسِلُ الْفَحْلَ على إبِلِك فإذا تَبَيَّنَ لِقَاحُهَا سَمَّيْت عَدَدَ ما أَصَبْت من الْبَيْضِ فَقُلْت هذا هدى ثُمَّ ليس عَلَيْك ضَمَانُ ما فَسَدَه (13).

وفي رواية: أن الرجل انطلق إلى رسول الله على فأخبره بما قال على ظلى فقال النبي على: (قَدْ قَالَ عَلِيٌّ بِمَا سَمِعْتَ وَلَكِنْ هَلُمَّ إِلَى الرُّخْصَةِ عَلَيْكَ بِكُلِّ بَيْضَةٍ صَوْمٌ أَوْ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ) (٥).

والراجع والله أعلم: القول الثالث، لما رواه الإمام أحمد وأبو داود: أن رجلاً أوطأ بعيره أدحى ـ موضع بيضها ـ نعام فكسر بيضها، فانطلق إلى علي في في في في في في الله عن ذلك، فقال له علي: عليك بكل بيضة جنين ناقة أو ضراب ناقة، فانطلق إلى رسول الله في فذكر ذلك له، فقال رسول الله في (قد قال علي ما سمعت ولكن هلم إلى الرخصة: عليك بكل بيضة صوم يوم

<sup>=</sup> الفساد، إرشاد الساري: ٤٠٤، كشاف القناع: ٧/٢.٥٠

<sup>(</sup>١) الاستذكار: ٢٩٣/١٣.

<sup>(</sup>٢) الإنصاح: ١/ ٢٩١، الاستذكار: ٢٩١/١٣.

<sup>(</sup>٣) المجموع: ٧/٣٩٢، ٣٠٦، شرح العمدة: ٢٠٦/٢.

<sup>(</sup>٤) قال ابن عباس: العجب معاوية من قضاء علي، وقال ابن عباس: الوهل يعجب معاوية من عجب؟ ما هو إلا ما بيع به البيض في السوق يتصدق به، انظر: مصنف عبد الرزاق: ٤٢٢/٤.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد في مسئده: ٥٨/٥.

### أو إطعام مسكين)<sup>(۱)</sup>.

وإنما أمره رسول الله ﷺ والله أعلم ـ بطعام مسكين لكل بيضة؛ لأن قيمة البيضة كانت إذ ذاك بقدر طعام مسكين، يدل عليه حديث أبي هريرة الله قال: (ثَمَنُهُ)(٢)

فمن كانت له إبلٌ فالقول فيها ما قال علي ومن لم يكن له إبلٌ ففي كل بيضة درهمان، لما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال: قال عطاء: فإن لم يكن لك إبلٌ ففي كل بيضة درهمان (٣).

### 0 المطلب الثالث 0

## جزاء فتل الحمام<sup>(٤)</sup>

وقوله: في الرجل يصيب الطير من حمام مكة: عليه شاة، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أشعث عن عطاء قال: «من قتل حمامة من حمام مكة فعليه شاة، وعن ابن أبي ليلى عن عطاء قال: «في الدبسي والقمري والأخضر(٥): شاة شاة»(٦). وروى ابن جريج عن عطاء قال: في كل شيء من الطير الحمامة والقمري والدبسي والقطاة واليعقوب والكروان ودجاجة الحبش وابن الماء في كل واحدة شاة»(٧). وهو قول عمر بن الخطاب وعثمان بن

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد: ٥٨/٥، سنن الدارقطني: ٢٨/٢، سنن البيهقي: ٢٠٧/٥، مصنف عبد الرزاق: ٤٠٠/٤.

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجه: ٢/ ١٠٣١. وانظر: للاستدلال شرح العمدة: ٢/ ٣٠٦ ـ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق: ٤٢٣/٤.

<sup>(</sup>٤) قال في الإنصاف: وفي الحمام، وهو كل ما عب وهدر ـ شاة، وتعريف الحمام: كل ما عب وهدر، والعب، وضع المنقار في الماء منكرع كالشاة ولا يشرب قطرة قطرة كل كبقية الطيور، والهدر: الصوت، الإنصاف: ٣٩/٥٣٥.

<sup>(</sup>٥) نوع من أنواع الحمام.

 <sup>(</sup>٦) ونقل عطاء: أن أول من فدى طير الحرم بشاة: عثمان. انظر: مصنف ابن أبي شيبة:
 ٥/ ٢١٤ ـ ٢١٥. وقال عطاء في الحمام الشامي: ثمنه. انظر: مصنف عبد الرزاق:
 ٤١٦/٤.

<sup>(</sup>۷) السنن الكبرى للبيهقي: ٢٠٦/٥، الاستذكار: ٢٩٠/١٣، الأم: ١٩٧/، معرفة السنن والآثار: ١٩٧/، المجموع: ٧/ ٣٧١.

عفان وابن عباس وابن عمر ونافع وابن عبد الحارث وعروة بن الزبير، وبه قال قتادة وأحمد وإسحاق وأبو ثور والشافعي ومالك(١)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: فيه القيمة، وبه قال أبو حنيفة (٢).

والراجع والله أعلم: أن فيها شاة وأن هذه المسألة محل إجماع عند أهل العلم، كما نقل ذلك ابن المنذر<sup>(٣)</sup>.

### 0 المطلب الرابع 0

### جزاء إتلاف بيض الحمام

وقوله: في بيض الحمام: نصف درهم، لما رواه الإمام الشافعي وعبد الرزاق عن ابن جريج أنه قال لعطاء: كم في بيضة حمام مكة؟ قال: نصف درهم وفي البيضتين درهم، وإن كسرت بيضة فيها فرخ ففيها درهم (٤). وبه قال على (٥)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: عشر ثمن الشاة، وبه قال الإمام مالك(٦).

القول الثالث: فيه قيمته، وبه قال الزهري والشافعي وأصحاب الرأي وأبو ثور (٧).

القول الرابع: في البيضة درهم، وهو قول ابن عباس(٨).

<sup>(</sup>۱) المجموع: ٧/ ٣٤٠، الإفصاح: ١/ ٢٩١، شرح الزركشي: ٣/ ٣٤٦، شرح العمدة: ٢/ ٢٩٨، كشاف القناع: ٢/ ٥٤٠.

 <sup>(</sup>٢) المبسوط: ٤/ ٨٢، الإجماع لابن المنذر: ٥٨.

 <sup>(</sup>٣) الإجماع لابن المنذر: ٥٨، وقال في الإنصاف: «وجوب الشاة في الحمام لا خلاف فيه». انظر: الإنصاف: ٣٩/٣٥.

<sup>(</sup>٤) الأم: ٤/٥٠٩، المصنف لعبد الرزاق: ٤/٨١٤ ـ ٤١٩، المجموع: ٣٠٦/٠ المحلى: ٧/١٦٤.

<sup>(</sup>٥) الأم: ٤١٨/٤ منف لعبد الرزاق: ١٨/٤ - ١١٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: الكافي: ١/٣٩٤، وفي المجموع: يجب فيه عشر ما يجب في أمه: ٧/٦٠٣، المحلى: ٧/١٦٤، حاشية الدسوقي: ٢/٨٢٨ ـ ٣٢٩.

<sup>(</sup>V) المجموع: ٧/٣٠٦، كشاف القناع: ٢/١٣٥٠.

<sup>(</sup>٨) المحلى: ٧/١٦٤.

الخامس: في البيضة نصف درهم وهو قول ابن عباس وعبيد بن عمير (۱). السادس: في بيضة من بيض حمام مكة درهم وفي بيضة من بيض حمام الحل مدّ، وهو قول قتادة (۱).

والذي يظهر والله أعلم: أن الأقوال متقاربة ومتشابهة مما يدعوا إلى القول بأن الراجح هو القول الأول.

#### 0 المطلب الخامس 0

### في الدجاجة السندية حكومة

وقوله: بأن الدجاجة السندية صيد ولا يخرج بها من الحرم وفيها حكومة، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الملك عن عطاء: أنه سئل عن الدجاجة السندية يُخرج بها من الحرم؟ فقال: لا، هي صيد (٣)، ولما رواه ابن أبي شيبة عن ابن جريج عن عطاء أنه يقول: في الدجاجة السندية حكومة (٤) وبه قال الشافعي ورواية عن الإمام أحمد (٥) وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: أنها ليست بصيد ولا جزاء فيها، وبه قال أبو حنيفة ومالك وهو رواية عن الإمام أحمد (٢).

والراجح والله أعلم: القول الثاني، لما يلي:

أولاً: أنها ليست بصيد والمحرّم إنما هو الصيد(٧).

ثانياً: لا تأثير لِحَرَم ولا إحرام في تحريم حيوان إنسي إجماعاً (^).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٤٩٠.

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة: كتاب الحج، باب: في الدجاجة السندية: ٥/ ٦٨٠.

<sup>(</sup>٥) المنجموع: ٧/٢٦٩، المغنى: ٥/٣٩٩.

<sup>(</sup>٦) المبسوط: ٩٤/٤، المسالك في المناسك: ٢/ ٨٠٠، الكافي: ١/ ٣٩٢، المغني: ٥/ ٣٩١، شرح العمدة: ٣٩٢/١، شرح العمدة: ٢/ ٢٢١، كشاف القناع: ٢/ ١٨٠٠.

<sup>(</sup>٧) المجموع: ٧/٢٦٩، كشاف القناع: ٢/٥١١.

<sup>(</sup>٨) كشاف القناع: ٢/ ٥١١.

### 0 المطلب السادس 0

### جزاء فتل الهدهد<sup>(۱)</sup>

وقوله: فيه درهم، لما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: إن الهدهد دون الحمامة وفوق العصفور، فيه درهم، وأما الكعث فعصفور، وأما الوطواط<sup>(٢)</sup> فوق العصفور ودون الهدهد ففيه ثلثا درهم، فما كان شيء من الطير لا يبلغ أن يكون حمامة وفوق العصفور ففيه درهم<sup>(٣)</sup>، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: في الهدهد والصرد حكومة، وبه قال الشافعية والحنابلة (٤٠).

القول الثالث: ليس فيه شيء؛ لأنه ليس بصيد، وبه قال الأحناف وابن عزم (٥).

والراجح والله أعلم: القول بأنه لا شيء من الفدية في قتل الهدهد؛ لأنه ليس بصيد، ولا مضرة منه على الناس، فكان قتله عبثاً، ولكن من قتله فهو عاصٍ لله (٢)؛ لأن النبي ﷺ: (نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنْ الدَّوَابُ النَّمْلَةُ وَالنَّحْلَةُ وَالنَّعْرَانُ (٢)

# المطلب السابع ○ جزاء فتل الجرادة (^)

وقوله: في الجرادة قبضة أو لقمة، لما رواه ابن أبي شيبة عن ابن جريج

<sup>(</sup>١) طائر معروف، وهو مما يقرقر. انظر: لسان العرب: ٣/ ٤٣٤، مادة هدد من باب الدال.

<sup>(</sup>٢) الوَطُواط: الخُفَّاش. انظر: لسان العرب: ٧/ ٤٣٢، مادة وطط من باب الطاء.

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق: ٤١٧/٤، المحلى: ١٥٩/٧

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار: ٨/٢٩٦، الإنصاف: ٣/٥٤٠.

<sup>(</sup>٥) المحلى: ٧/ ٢٤٥، معتصر المختصر: ٢/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

<sup>(</sup>۷) سنن أبي داود: ۲٦٧/٤.

<sup>(</sup>A) الجراد معروف، الواحدة جرادة تقع على الذكر والأنثى. انظر: لسان العرب: ٣/١١٧، مادة جرد من باب الدال.

عن عطاء في الجرادة قال: قبضة أو لقمة (١). وهو قول: عمر وعلي وابن عباس وابن عمر والضحاك ومجاهد عباس وابن عمر والضحاك ومجاهد وسعيد بن المسيب وطاووس وعامر وعبد الله بن الأسود ومالك وأبو حنيفة وهو المشهور في مذهب الإمام الشافعي وأحمد، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة (٢).

القول الثاني: لا شيء فيها، وهي من صيد البحر، وبه قال أبو سعيد الخدري وعروة بن الزبير وداود الظاهري<sup>(٣)</sup> وهو رواية عن الإمام أحمد، وقد حكم النووي كَثَلَثُهُ على هذا القول بالشذوذ<sup>(٤)</sup>.

## والراجح والله أعلم: القول الأول، وهو قول عطاء، للآتي:

أولاً: روى مالك عن زيد بن أسلم أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين إني أصبت جرادات بسوطي وأنا محرم فقال له عمر: «أطعم قبضة من طعام»(٥٠).

ثانياً: روى مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب فسأله عن جرادات قتلها وهو محرم فقال عمر لكعب: تعال نحكم فقال كعب: درهم، فقال عمر لكعب: إنك لتجد الدراهم لتمرة خير من جرادة (٢).

<sup>(</sup>۱) وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن إسرائيل عن جابر عن محمد بن علي وعطاء ومجاهد وطاووس أنهم قالوا: إن قتله عمداً أطعم شيئاً وإن كان خطأ فليس عليه شيء، وقال عامر وعبد الرحمٰن بن الأسود: يطعم شيئاً خطأ كان أو عمدا. انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٦٤٢ ـ ٦٤٢.

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق: ٤/ ٤١، سنن البيهقي: ٢٠٦/٥، حاشية ابن عابدين: ٢/ ٥٧٠، الموطأ: ٢٦ ، ٤١٥، الكافي: ١/ ٣٩٣، إرشاد السالك: ٢/ ٥٨٨، الاستذكار: ٢٩٦/١٣، الموطأ: ٢/ ٤١٤، المجموع: ٧/ ٣٧٦، المبدع: ٣/ ١٩٧، كشاف القناع: ٢/ ٥١٣/٢.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٦٤١ ـ ٦٤٢، المحلى: ٧/ ١٦٠، الأم: ١٩٩/، الحاوي: ٤/ ٣٣٠، المجموع: ٧/ ٢٩٦، القرى: ٣٣٠، هداية السالك: ٢/ ٧٩١، السنن الكبرى: ٥/ ٢٠٦، الكافى: ١/ ٣٩٣.

<sup>(</sup>٤) المغنى: ٥/ ٤٠٠ ـ ٤٠١، المجموع: ٧٧٦/٧.

<sup>(</sup>٥) الموطأ: ٤١٦، الاستذكار: ٢٩٦/١٣.

<sup>(</sup>٦) الموطأ: ٤١٦، مصنف عبد الرازق: ٤/١١، سنن البيهقي: ٢٠٦/٥، الاستذكار: ٢٩٦/١٣.

ثالثاً: روى سعيد بن منصور في سننه عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عباس يقول في طير حمام مكة: شاة وفي الأرنب حمل وفي اليربوع حمل وفي الجرادة قبضة من طعام أو ثمرة جلده (١).

رابعاً: لأنه طير يشاهد طيرانه في البر، ويهلكه الماء إذا وقع فيه فأشبه العصافير(٢).

# المطلب الثامن (۵) جزاء فتل العصفور (۳)

وقوله: في العصفور أنه صيد وفيه الضمان، وقدره: نصف درهم لأنه لا مثل له من الصيد فجاز إخراج القيمة، لما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال عطاء في العصفور: نصف درهم (٤)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: لا يضمن ما كان أصغر من الحمام، وبه قال داود(٥).

والراجع والله أعلم: وجوب الجزاء على من قتل العصفور، لعموم قوله تعالى: ﴿لَا نَقْتُلُوا الْقَيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمُ ﴾(٦). وأن من قتل عصفوراً فعليه قيمته لأن عمر بن الخطاب ظلم قال لكعب: ما جعلت على نفسك؟ قال: درهمين. قال: اجعل ما جعلت على نفسك (٧).

# المطلب الناسع 0 جزاء فتل الدر (<sup>(A)</sup> الكثير

وقوله: في المحرم يقتل ذرًا كثيراً لا يدري ما يحدده؟ قال: يتصدق بتمر كثير، لما رواه ابن أبي شيبة عن عبد الملك قال: سئل عطاء عن رجل قتل ذرًا

<sup>(</sup>١) شرح العمدة: ٢٩٤/٢.

<sup>(</sup>٢) المغني: ٥/ ٤٠٠ ـ ٤٠١.

<sup>(</sup>٣) طائر ذكر والأنثى بالهاء. انظر: لسان العرب: ٤/ ٥٨١، مادة عصفر من باب الراء.

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق: ١٨/٤.

<sup>(</sup>٥) المغنى: ٥/٤١٠.

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة: الآية ٩٥، المغني: ٥/ ٤١٠.

<sup>(</sup>٧) المغني: ٥/٤١٠، المجموع: ٧/٣٨١، المحلى: ١٥٩/٧، كشاف القناع: ١٣/٢٥.

<sup>(</sup>٨) في شرح غريب المدون، الذر: صغار النمل، ٤٣.

كثيراً لا يدري ما يحدده؟ قال: يتصدق بتمر كثير<sup>(١)</sup>. وسئل كَثَلَثُهُ في النمل يقتله المحرم؟ قال: يطعم شيئاً، <sup>(٢)</sup> وبه قال سعيد بن جبير، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: يتصدق بقبضات من قمح وبه قال طاوس ومالك(٣).

القول الثالث: لا بأس بقتل الذر النمل، إذا آذاه، وفيه كراهة، وبه قال عمر وعبد الله بن عباس والأحناف والشافعي، بل والجمهور<sup>(٤)</sup>.

والراجح والله أعلم: أنه ليس عليه شيء، للأدلة الآتية:

الأول: أن الله تعالى إنما أوجب الجزاء في الصيد وليس هذا بصيد. الثاني: أنه لا مثل له ولا قيمة، والضمان إنما يكون بأحد هذين الشيئين (٥٠).

#### 0 المطلب العاشر 0

### جزاء بغاث الطير

وقوله: في بغاث الطير مدّ، لما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن عبد الله بن محرز أنه سمع عطاءً يقول: في بغاث الطير مدَّ مدَّ، يعني الرخمة (٦) وأشباهها (٧)، وبه قال مالك (٨)، وهذا هو القول الأول.

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٢٢٤. ولكن قول عطاء هذا يخص به من تعمد، لما رواه ابن أبي شيبة عن مجاهد وسالم وعطاء وطاوس أنهم سئلوا عن النمل والجنادب والبيظا (جمع عظاية وهي دويبة) فقالوا: إن كان خطأ فليس عليه شيء وإن كان عمداً ففيه كف من طعام. انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٢٢٣.

 <sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٢٢٣، إرشاد السالك: ٢/٥٨٥، الكافي: ١/٣٩٣، المدونة: ١/٤٤٧.

 <sup>(</sup>٤) المسالك في المناسك: ٢/٢/١، المجموع: ٧/٣٤٤، حاشية ابن عابدين:
 ٢/٠٧٠، كشاف القناع: ٢/١٢٥.

<sup>(</sup>٥) المغني: ٥/١٧٧.

<sup>(</sup>٦) طائر أبقع يشبه النسر في الخِلقة، وجمعه: رَخَم، وهو للجنس. انظر: مختار الصحاح للرازي: ١٠١، مكتبة لبنان.

<sup>(</sup>٧) مصنف عبد الرزاق: ٤١٧/٤. وغير الرخمة من أشباهها، مثل: واللُّحُكاء والقَطَا والخنافس والجعْلان. انظر: الأم: ٣٩/٣٥.

<sup>(</sup>٨) انظر: النوادر والزيادات على ما في المدونة وغيرها من الأمهات، لأبي زيد =

القول الثاني: ليس في قتلها شيء، وبه قال الجمهور: من الحنفية والشافعية والحنابلة وغيرهم (١١).

والراجح والله أعلم: رأي الجمهور، وأنه لا يحرم قتل بغاث الطير، ولو قتلها المحرم فليس عليه شيء في قتلها، للآتي:

أُولاً: لأن البُغَاثة والرَّخمَة واللَّحْكاء والقَطَا والخنافس والجِعْلان، وأشباهها ليست بصيد ولا يؤكل لحمها وليس فيها ضرر.

قال الإمام الشافعي: «لا أعلم في مثل هذا قضاء فآمره بابتدائه، وإن قتله فلا فدية عليه؛ لأنه ليس من الصيد»(٢).

ثانياً: لأن هذه المذكورات ليس لها مثل ولا قيمة، والضمان إنما يكون بأحد هذين الشيئين (٣).

<sup>=</sup> القيرواني: ٢/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع، للكاساني: ٢/ ٢٩٥، الأم: ٣/ ٣٩٥، المجموع: ٧/ ٢٩١، المغني: ٥/ ٧٧١.

<sup>(</sup>٢) الأم: ٣/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) المغنى: ٥/١٧٧.

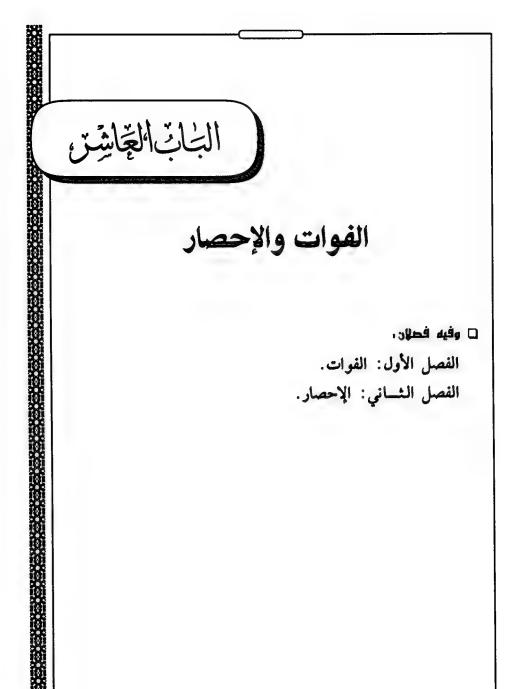





## الفسوات

#### 🗖 وفیه مبلحث،

المبحث الأول: حكم من سلك طريقاً يظن أن يوصله الحرم.

المبحث الثاني: حكم وقوف من أخطأ الناس بيوم النحر.

المبحث الثالث: إذا أخطأ الحجاج يوم عرفة.

المبحث الرابع: حكم من فاته الوقوف بعرفة.

المبحث الخامس: لا يفوت الحج حتى ينفجر الفجر من ليلة جمع.

المبحث السادس: ماذا على من فاته الحج الواجب.

## حكم من سلك طريقاً يظن أن يوصله الحرم

وقوله: أن من سلك طريقاً يظن أن يوصله إلى الحرم ففاته الحج: لا يجب عليه القضاء، بل إن كانت فرضاً فعلها وإن كانت نفلاً سقطت (١)، وهو مروي عن الإمامين مالك وأحمد (٢)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: يلزمه القضاء، وبه قال مجاهد وعكرمة والشعبي وأبو حنيفة ورواية عن الإمام أحمد (٣).

والراجح والله أعلم: القول الثاني، وأنه يتحلل بعمرة ويحج من القابل إن كان فرضاً أو نفلاً كذلك ما لم يشترط مسبقاً؛ لأن نفل الحج يجب المضي فيه والواجب لا تبرأ الذمة إلا بفعله.

<sup>(</sup>١) المغنى: ٥/٥٧٤ ـ ٤٢٦.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ١/ ٣٩٩ ـ ٤٠٠، إرشاد السالك: ٢/ ٢٧٨، المغني: ٥/ ٤٢٥ ـ ٤٢٦، كشاف القناع: ٢/ ٨٠٨، الإنصاف: ٤/٤، رؤوس المسائل الخلافية: ٢/ ٨٥٨، مجموع الفتاوى: ٢٢٦/٢٦، الحلية: ١٥١/١.

<sup>(</sup>٣) المبسوط: ١٠٧/٤، إرشاد الساري: ٤٧٣، الاختيار: ١/٢٣٦، المجموع: ٨/٢٢٠، ٢٥٥، المغني: ١٩٦/٥.



## حكم وقوف من (١) أخطأ الناس بيوم النحر (٢)

وقوله: بإجزاء وقوف من أخطأ فوقف قبل أو بعد يوم النحر، لما رواه البيهقي عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل حج أول ما حج فأخطأ الناس بيوم النحر أيجزئ عنه؟ قال: «نعم، أي لعمري إنها لتجزئ عنه»(٣) وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: أن من أخطأ الناس فوقف في غير يوم عرفة فاته الحج، وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة(٤).

والراجح والله أعلم: القول الثاني، للآتي:

أولاً: لعموم قوله ﷺ: (الحج عرفة أو عرفات فمن أدرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج) (٥)، يفهم منه أن من لم يدرك عرفة بتقصير منه أو تهاون فقد فاته الحج.

ثانياً: روي عن عمر بن الخطاب رشي أنه قال لهبار: (ما حبسك؟ قال: كنت أحسب أن اليوم عرفة، فلم يعذر بذلك»(٦).

ثالثاً: لان الذي فاته الحج هنا فاته بتقصير منه ولم يتحر موافقة الجماعة.

<sup>(</sup>١) المخطئ هنا بعض الحجاج.

<sup>(</sup>٢) أي: أنه أخطأ العدد فوقف بعرفة في غير يوم عرفة.

٠ (٣) سنن البيهقي الكبرى: ٥/١٧٦.

<sup>(</sup>٤) المسالك: ١/٥١٥، الكافي: ١/٤٠١، البيان: ٤/٣٨٣، روضة الطالبين: ١/٩٩٠، وقدمه ابن قدامة في المغنى: ٥٢٩/٠، كشاف القناع: ٢/٥٢٥.

<sup>(</sup>٥) المستدرك: ٢/٥٠٨.

<sup>(</sup>٦) المغنى: ٥/٥٧٤.

## إذا أخطأ الحجاج يوم عرفة

وقوله: إذا أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة كالثامن والعاشر أجزأهم (١)، وبه قال الحسن وأبو حنيفة والشافعي وأحمد (٢)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: لم يجزئهم الوقوف قبل، ويجزئهم إن وقفوا بعد، وبه قال بعض الحنفية ومالك وبعض أصحاب الشافعي (٣).

القول الثالث: لا يجزئهم الوقوف قبل ولا بعد، وبه قال أبو ثور وداود(1).

والراجع والله أعلم: أنه إذا أخطأ الناس جميعاً في يوم الوقوف بأن وقفوا في غير يوم عرفة، فهنا لا يلزمهم القضاء، للآتي:

أولاً: لما رواه الدارقطني بإسناده عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد قال: قال رسول الله على: (يَوْمُ عَرَفَةَ الْيَوْمُ الذي يَعْرِفُ الناس فيه) (٥٠).

ثانياً: لأن النبي ﷺ قال: (فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِلَّةَ ثَلاثِينَ)(١).

ثالثاً: لأنهم فعلوا ما أمروا به، ومن فعل ما أمر به على وجه أمر به فإنه

<sup>(</sup>١) الاستذكار: ٢/١٣.

 <sup>(</sup>۲) المسالك: ١/٥١٥، الكافي: ١/١٠١، البيان: ٤/٣٨٣، روضة الطالبين: ١/٥٩٢،
 وقدمه ابن قدامة في المغني: ٥/٤٢٩، كشاف القناع: ٢/٥٢٥.

<sup>(</sup>٣) المبسوط: ١/٥٦، المسالك: ١/٥١٥ ـ ٥١٦، البيان: ١/٣٨٤، روضة الطالبين: ١/٥٩١.

<sup>(</sup>٤) الأستذكار: ٣/ ٤٢.

<sup>(</sup>٥) سنن البيهقي الكبرى: ١٧٦/٥، سنن الدارقطني: ٢٢٣/٢، كنز العمال: ٢٦/٥.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري: ٢/ ٦٧٤، سنن النسائي الكبرى: ٢٠٠/، سنن البيهقي الكبرى: ٢٠٦/٤.

لا يلزمه القضاء<sup>(١)</sup>.

رابعاً: لو ألزمناهم بالقضاء لأوجبنا عليهم العبادة مرتين (٢).

<sup>(</sup>١) الشرح الممتع: ٧/٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

## حكم من فاته الوقوف بعرفة

وقوله: من فاته الوقوف بعرفة يتحلل بعمرة، وبه قال عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وابن عباس وابن الزبير وأبو يوسف والمالكية وبعض الشافعية وهو مذهب الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في العدة (١).

والراجع والله أعلم: أن من فاته الوقوف بعرفة يتحلل بعمرة (٢) ، للآتي:

أولاً: لما رواه البيهقي عن الأسود بن يزيد قال: «جاء رجل إلى عمر ﷺ قد فاته الحج قال له عمر: اجعلها عمرة وعليك الحج من قابل،

قال الأسود: مكثت عشرين سنة ثم سألت زيد بن ثابت عن ذلك فقال مثل قول عنمر (٣).

ثانياً: عن ابن عمر كان يقول: «من لم يقف بعرفة إلا بعد طلوع الفجر فقد فاته الحج وليجعلها عمرة وليحج قابلاً وليهد إن وجد هدياً وإلا فليصم

ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، (٤).

ثالثاً: عن عطاء عن ابن عباس: «من فاته الحج فإنه يهل بعمرة وليس عليه الحج»(٥).

<sup>(</sup>١) شرح العمدة: ٣/ ٦٦١.

<sup>(</sup>٢) ما لم يشترط.

<sup>(</sup>٣) سنن البيهقي: ٥/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٤) شرح العمدة: ١٦١/٣.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

## لا يفوت الحج حتى ينفجر الفجر من ليلة جمع

وقوله: لا يفوت الحج حتى ينفجر الفجر من ليلة جمع، لما رواه البيهقي في سننه عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح قال: «لا يفوت الحج حتى ينفجر الفجر من ليلة جمع. قال: قلت لعطاء أبلغك ذلك عن رسول الله عليه قال عطاء: نعم (١)، وبه قال المالكية والشافعة والحنابلة (٢)

وهو الصحيح، بل إن هذه المسألة محل إجماع<sup>(٣)</sup>، قال الموفق ابن قدامة: «آخر وقت الوقوف آخر ليلة النحر، فمن لم يدرك الوقوف حتى طلع الفجر يومئذ فاته الحج، لا نعلم فيه خلافاً»<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى للبيهقي مع الجوهر النقي: ٥/١٧٤.

<sup>(</sup>٢) الذخيرة للقرافي: ٣/٢٥٩.

<sup>(</sup>٣) المسالك: ٢/ ٩٣٣، المجموع: ٨/ ٢١٩، المغني: ٥/ ٤٢٤، الإنصاف: ٤/ ٦٢.

<sup>(</sup>٤) المغنى: ٥/٤٢٤.

### ماذا على من فاته الحج الواجب

وقوله: بأن من فاته الحج الواجب يلزمه القضاء، وهو رواية عن الإمام مالك وأحمد (١)، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: يلزمه القضاء من قابل سواء كان الفائت واجباً أو تطوعاً وهو قول عمر وابنه عبد الله وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وابن الزبير ومروان، وبه قال الثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي(٢).

والراجع والله أعلم: القول الثاني، للآتي:

أُولاً: لحديث سليمان بن يسار: أن هُبَّارَ بن الأَسْوَدِ جاء يوم النَّحْرِ وَعُمَرُ بن الْخَطَّابِ يَنْحَرُ هَدْيَهُ فقال يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: أَخْطَأْنَا الْمِلَّةَ كنا نُرَى أن هذا الْيَوْمَ يَوْمُ عَرَفَةَ، فقال عُمَرُ: انْهَبْ إلى مَكَّةَ فَطُفْ أنت وَمَنْ مَعَكَ وَانْحَرُوا هَدْياً إِن كان مَعَكُمْ ثُمَّ اخْلِقُوا أو قَصَّرُوا وَارْجِمُوا فإذا كان عَامٌ قَابِلٌ فَحُجُوا واهدوا فَمَنْ لم يَجِدْ فَصِيّامُ ثَلَائَةِ أَيّام في الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذا رَجَعَ (٣).

ثانياً: لأن الواجب لا تبرأ الذَّمة إلا بفعله، والنفل يلزم اتمامه في الحج والعمرة خاصة.

<sup>(</sup>۱) الكافي: ۹۹۹/۱ - ۴۰۰، إرشاد السالك: ۲/۸۷۲، المغني: ٥/٥٢٥ - ٢٢١، كشاف القناع: ٢/ ٢٠٨، الإنصاف: ٤/٤٤، رؤوس المسائل الخلافية: ٢/ ٢٥٨، مجموع الفتاوى: ٢٦/ ٢٢٠.

 <sup>(</sup>۲) المبسوط: ۱۰۷/٤، إرشاد الساري: ۷۳، الاختيار: ۱/۲۳۲، التمهيد: ۱۵۳/۱۲ المجموع: ۸/۲۲، ۲۰۰۰.

<sup>(</sup>٣) سنن البيهقي الكبرى: ٣٤٦/٤، موطأ مالك: ١/٣٨٣.



## الإحصار

🗖 وفیه مبدئان،

المبحث الأول: مم يكون الإحصار.

المبحث الثاني: حكم المرأة التي تحرم بواجب فيحلف عليها زوجها بالطلاق.

## مم يكون الإحصار (١)

وقوله: بأن الإحصار يكون من عدو أو مرض أو كسر أو جرح أو ذهاب نفقة أو ضلال راحلة أو عذر شرعي يبيح له التحلل، لما رواه ابن أبي شيبة عن ابن جريج عن عطاء قال: لا إحصار إلا من مرض أو عدو أو أمر حابس<sup>(۲)</sup>، وهو مروي عن ابن مسعود وابن الزبير وعلقمة وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ومجاهد والنخعي ومقاتل بن حيان والحسن البصري وقتادة وإليه ذهب سفيان الثوري ومالك وأهل العراق وأبو ثور وداود ورواية عن أحمد<sup>(۳)</sup> وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: أن الإحصار لا يكون إلا من العدو، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس ومروان، وبه قال الشافعي وإسحاق ورواية في مذهب الإمام أحمد (٤).

والراجح والله أعلم: القول الأول، للآتي:

أولاً: عن الحجاج بن عمرو قال: قال رسول الله على: (مَنْ كُسِرَ أَوْ

<sup>(</sup>۱) الإحصار لغة: المنع والحبس، يقال: أحصره المرض أو السلطان: إذا منعه مقصده، فهو محصر، وحصره إذا حبسه فهو محصور. انظر: النهاية في غريب الحديث: ١٧٥/١، المعجم الوسيط: ١٧٨/١.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ١٠/١٠، تفسير القرطبي: ٢/٢٤٠، شرح معاني الآثار: ٢٥٢/٢، فتح القدير: ١٩٨/١، الدر المنثور ١٩٣١، المبسوط: ١٠٧/٤، حاشية المقنع: ١/٤٧١، الشرح الكبير: ٣/٥٢٠، تفسير ابن كثير: ١/٢٨٨، تفسير البغوي: ١/٢١١، عون المعبود: ٥/١٦٥، الكافي: ١/٩٩٦، المجموع: ٨/٢٤٣، المغنى: ٥/٣٩٠، المخنى: ٢/٠٣٠،

<sup>(3)</sup> المجموع: ٨/٣٤٣، ٢٥٥، المغنى: ٢٠٣/٠.

عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى (١).

ثانياً: أنه محصر فيدخل في عموم قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَخْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ

ثالثاً: لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة قالت: (دخل رسول الله على ضُبَاعَة بِنْتِ الزُّبَيْرِ، فقال لها: لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ قالت: والله لا أَجِدُنِي إلا وَجِعَةً فقال لها: حُجِّي وَاشْتَرِطِي قولي: اللهم مَحِلِّي حَيْثُ حَبْشَيْنِ وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بن الأَسْوَدِ)(٣).

<sup>(</sup>۱) المستدرك: ۲/۷۷، سنن ابن ماجه: ۲۰۲۸، سنن الترمذي: ۳/۲۷۷، وعند أبي داود: (وعليه الحج من قابل) انظر: سنن أبي داود: ۲/۳۷٪.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ١٩٦.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ٥/١٩٥٧، صحيح مسلم: ٢/ ٨٦٧.

# حكم المرأة التي تحرم بواجب فيحلف عليها زوجها بالطلاق

وقوله: بأنها بمنزلة المحصر لأن الطلاق هلاك. قاله أحمد فيما نقله مهنا عنه أنه سئل عن هذه المسألة، فقال: قال عطاء الطلاق هلاك، هي بمنزلة المحصر(۱)، وبه قال أحمد(۲)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: تبقى على إحرامها وليس لها أن تحلّ؛ لأن الطلاق مباح، فليس لها ترك فريضة الله خوفاً من الوقوع فيه، وهو رواية عن الإمام أحمد (٣).

والراجح والله أعلم: القول الأول؛ لأن ضرر الطلاق عظيم، لما فيه من خروج المرأة من بيتها ومفارقة زوجها وولدها، وربما كان ذلك أعظم عندها من ذهاب مالها وهلاك سائر أهلها، ولذلك سماه عطاء هلاكاً. ولو منعها عدو من الحج إلا أن تدفع إليه مالها، كان ذلك حصراً، فههنا أولى (٤٠).

<sup>(</sup>١) المغنى: ٥/٤٣٣، الأم: ٣/٢٩٤.

<sup>(</sup>٢) المغنى: ٥/٤٣٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

# الباب الجالم عشري

## أحكام الهدي والأضاحي

🗖 وفيه فصلان،

الفصل الأول: أحكام الهدي.

الفصل النساني: أحكام الأضحية.



## أحكام الهدي

#### 🗅 وفيه مقدمة ومباحث،

المبحث الأول: المقصود بالمناسك.

المبحث الثاني: الواجب من الهدي المذكور في قوله تعالى: ﴿فَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْمُدَيِّ ﴾.

المبحث الثالث: التقليد والإشعار والتجليل.

المبحث الرابع: حكم من بعث بهديه وأقام: وهل يصير محرماً بذلك.

المبحث الخامس: أصناف الإجزاء في الهدي.

المبحث السادس: حكم التعريف بالهدي.

المبحث السابع: حكم خطم البدنة.

المبحث الثامن: أيهما يهدي الذكران أم الإناث من الإبل.

المبحث التاسع: حكم من أضل هدي التطوع فاشترى غيره.

المبحث العاشر: حكم الأكل من الهدي.

المبحث الحادي عشر: حكم الهدي إذا دخل الحرم.

المبحث الثاني عشر: حكم الاشتراك في الهدي.

المبحث الثالث عشر: المقصود بالبدن.

المبحث الرابع عشر: منافع الهدي.

المبحث الخامس عشر: حكم ولد البدنة.

المبحث السادس عشر: مكان نحر الهدي.

المبحث السابع عشر: وقت الذبح.

المبحث الثامن عشر: كيف تنحر البدن.

المبحث التاسع عشر: حكم التزود من الهدي.

المبحث العشرون: حكم إعطاء الجزار من لحم وجلد الهدي.

المبحث الحادي والعشرون: حكم من نذر هدياً معيناً فتعيَّب.

المبحث الثاني والعشرون: حكم صلاة ركعتين قبل الذبح.

المبحث الثالث والعشرون: حكم من وجد الهدي قبل إتمام الصوم.

المبحث الرابع والعشرون: حكم أكل ما تركت التسمية عليه.

المبحث الخامس والعشرون: حكم نحر المرأة.

### مقدمة

إن الله جل وعلا قد فضل مكة بفضائل عدة وميّزها بمزايا جمة من ضمن هذه الفضائل والمزايا أن جعلها مكاناً يساق إليه الهدي فينحر هناك وما أدل على ذلك من قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ عَالَهُ اَلَهُ اللَّهُ على كلمة: ﴿ هُدِى ﴾ .

فالهدي: بالتشديد والتخفيف (هدِي وهدّي) (٣): هو ما يهدى إلى البيت الحرام من النعم لتنحر، وواحد الهدي والهدّي هدية وهدّية، وجمع المخفف أهداء (١٤).

<sup>(</sup>١) سورة الحج: الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: الآية ٩٥.

<sup>(</sup>٣) أهل الحجاز وبنو أسد يخففون وتيم وسفلى قيس يثقلون وقد قرئ بهما. انظر: النهاية في غريب الأثر: ٥/٣٥٢، تهذيب اللغة: ٢٠٤/٦، المصباح المنير: ٢/٣٣٦.

<sup>(</sup>٤) فأطلق على جميع الإبل وإن لم تكن هذياً تسمية للشيء ببعضه، يقال: كم هدى بني فلان؟ أي: كم إبلهم؟ سُمِّيَتُ مَدِيّاً لأنها تُهدّى إلى البيت النهاية في غريب الأثر: ٥/ ٢٥٣، تهذيب اللغة: ٦/ ٢٠٤، المحكم والمحيط الأعظم: ٤/ ٣٧٤، المصباح المنير: ٢/ ٣٧٤.

## المقصود بالمناسك(١)

وقول عطاء: المناسك المذابح أي: مواضع المذبح (٢)، وبه قال مجاهد وابن جريج وقتادة (٣)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: المقصود بالمناسك، مناسك الحج ومعالمه، وبه قال السدي وقتادة (٤).

القول الثالث: المراد بها جميع المتعبدات، وكل ما يتعبد به إلى الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) المناسك جمع منسك، وهو الموضع الذي ينسك لله فيه، ويتقرب إليه فيه بما يرضيه من عمل صالح إما بذبح ذبيحة له، وإما بصلاة أو طواف أو سعي، وغير ذلك من الأعمال الصالحة، ولذلك قيل لمشاعر الحج مناسكه؛ لأنها أمارات وعلامات يعتادها الناس، ويترددون إليها. وأصل المنسك في كلام العرب: الموضع المعتاد الذي يعتاده الرجل ويألفه، ويقال: لفلان منسك، وذلك إذا كان له موضع يعتاده لخير أو شر، ولذلك سميت المناسك مناسك؛ لأنها تُعتاد ويتردد إليها بالحج والعمرة، وبالأعمال التي يتقرب بها إلى الله. انظر: تفسير الطبري: ١/٥٥٥. يقال: إن أصل النسك في اللغة الغسل؛ يقال منه: نسك ثوبه إذا غسله. والمناسك: جمع منسك، بفتح السين وكسرها، وهو المتَعبَّد، ويقع على المصدر والزمان والمكان. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: ٥/٨٤. ويسمى الحج نسكاً أيضاً بإسكان السين، وأنه اسم لكل عبادة، وبضم السين اسم الذبح، لقوله تعالى: ﴿أَوْ مَكَفَّةٍ أَوْ المينين، وأنه اسم لكل عبادة، وبضم السين اسم الذبح، لقوله تعالى: ﴿أَوْ مَكَفَّةٍ أَوْ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا فَصَرَيْتُم نَنَاسِكُ في الاصطلاح: عبارة عن أمور الحج كلها، قال تعالى: ﴿فَإِذَا فَصَرَيْتُم نَنَاسِكُ في الاصطلاح: عبارة عن أمور الحج كلها، قال والأثر: ٥/٨٤. وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: ٥/٨٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الطبري: ١/٥٥٤، ابن أبي حاتم: ١/٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبري: ١/٥٥٤، تفسير القرطبي؛ وقال قتادة والسدي: مناسك الحج ومعالمه. وفي تفسير ابن كثير نقلاً عن ابن أبي حاتم مسنداً عن عطاء: «خرجها لنا، علمناها: ٢٦٧/١، ابن أبي حاتم: ٢٣٤/١.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري: ١/٥٥٣ ـ ٥٥٥.

والراجح والله أعلم: أن المراد بالمناسك أعمال الحج كلها للآتي:

أولاً: لأنه لما فرغ إبراهيم على من بناء البيت الحرام قال: «أي رب، قد فرغت فأرنا مناسكنا؛ فبعث الله تعالى إليه جبريل فحج به، حتى إذا رجع من عرفة وجاء يوم النحر عرض له إبليس، فقال له: احصبه، فحصبه بسبع حصيات، ثم الغد ثم اليوم الثالث، ثم علا ثبيراً فقال: يا عباد الله، أجيبوا؛ فسمع دعوته من بين الأبحر ممن في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فقال: لبيك، اللهم لبيك؛ قال: ولم يزل على وجه الأرض سبعة مسلمون فصاعداً، لو لا ذلك لأهلكت الأرض ومن عليها. وأول من أجابه أهل اليمن (١).

ثانياً: عن أبي مجلز قال: لما فرغ إبراهيم من البيت جاءه جبريل على فأراه الطواف بالبيت ـ قال: وأحسبه قال: (الصفا والمروة) ثم انطلقا إلى العقبة فعرض لهما الشيطان؛ فأخذ جبريل سبع حصيات وأعطى إبراهيم سبع حصيات، فرمى وكبر، وقال لإبراهيم: ارم وكبر؛ فرميا وكبرا مع كل رمية حتى أفل الشيطان. ثم انطلقا إلى الجمرة الوسطى، فعرض لهما الشيطان؛ فأخذ جبريل سبع حصيات وأعطى إبراهيم سبع حصيات، وقال: ارم وكبر؛ فرميا وكبرا مع كل رمية حتى أفل الشيطان. ثم أتيا الجمرة القصوى فعرض لهما الشيطان؛ فأخذ جبريل سبع حصيات وأعطى إبراهيم سبع حصيات وقال: ارم وكبر؛ فرميا وكبرا مع كل رمية حتى أفل الشيطان. ثم أتى به جميعاً ارم وكبر؛ فرميا وكبرا مع كل رمية حتى أفل الشيطان. ثم أتى به جميعاً فقال: ها هنا يجمع الناس الصلوات. ثم أتى به عرفات فقال: عرفت؛ عرفت، عرفت، عرفت، عرفت؟ أي نعم؛ فمن ثم سمي عرفات. وروي أنه قال له: عرفت، عرفت، عرفت، عرفت، عرفت.

ثالثاً: عن خصيف بن عبد الرحمٰن أن مجاهداً حدثه قال: لما قال إبراهيم ﷺ: ﴿وَأَرِنَا مَنَاسِكُنا﴾ (٢) أي: الصفا والمروة، وهما من شعائر الله بنص القرآن؛ ثم خرج به جبريل فلما مر بجمرة العقبة إذا إبليس عليها، فقال له جبريل: كبر وارمه؛ فارتفع إبليس إلى الوسطى، فقال جبريل: كبر وارمه؛

<sup>(</sup>١) انظر: أخبار مكة للأزرقي: ١/٧١، فتح الباري: ٣/٥٨٢.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٤٨٢ \_ ٤٨٣.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ١٢٨.

ثم في الجمرة القصوى كذلك. ثم انطلق به إلى المشعر الحرام، ثم أتى به عرفة فقال له: هل عرفت ما أريتك؟ قال نعم؛ فسميت عرفات لذلك فيما قيل؛ قال: فأذن في الناس بالحج؛ قال: كيف أقول؟ قال قل: يأيها الناس، أجيبوا ربكم ثلاث مرات، ففعل، فقالوا: لبيك، اللهم لبيك. قال: فمن أجاب يومئذ فهو حاج. وفي رواية أخرى: أنه حين نادى استدار فدعا في كل وجه، فلبى الناس من كل مشرق ومغرب، وتطأطأت الجبال حتى بعد صوته (۱).

رابعاً: قال محمد بن إسحاق: لما فرغ إبراهيم خليل الرحمٰن صلوات الله عليه من بناء البيت الحرام جاءه جبريل على فقال له: طف به سبعاً؛ فطاف به سبعاً هو وإسماعيل على، يستلمان الأركان كلها في كل طواف؛ فلما أكملا سبعاً صليا خلف المقام ركعتين. قال: فقام جبريل فأراه المناسك كلها: الصفا والمروة ومنى والمزدلفة. قال: فلما دخل منى وهبط من العقبة تمثل له إبليس؛ فذكر نحو ما تقدم (٢).

خامساً: قال السعدي: «ويحتمل أن يكون المراد ما هو أعظم من ذلك \_ أي: أعظم من أعمال الحج \_ وهو الدين كله، والعبادات كلها، كما يدل عليه عموم اللفظ؛ لأن النسك: التعبد، ولكن غلب على متعبدات الحج تغليباً عرفياً، فيكون حاصل دعائهما \_ إبراهيم وإسماعيل \_ يرجع إلى التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح)(٣).

<sup>(</sup>١) أخبار مكة للأزرقي: ١٩/١.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي: ٢/ ٨٧ ـ ٨٨.

<sup>(</sup>٣) تفسير السعدي: ١٣٩/١ ـ ١٤٠.

# الواجب من الهدي المذكور في قوله تعالى: ﴿ وَهُمُا السَّيُّسَرَ مِنَ الْمُدِّيِّ ﴾ (١)

وقوله: بأن الهدي في حق المتمتع أقله شاة (٢)، وهو قول علي ورواية عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر، وبه قال مجاهد وطاوس وأبو العالية ومحمد بن علي بن الحسين وعبد الرحمن بن القاسم والشعبي والنخعي والحسن وقتادة والضحاك وعلقمة وأبو جعفر ومقاتل بن حيان، وإليه ذهب الأثمة الأربعة (٢)، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: لا يطلق اسم الهدي إلا على الإبل والبقر، وأن معنى الآية؛ أي: بقرة أدون من بقرة، وبدنة أدون من بدنة، وهو قول عائشة وابن عمر، وبه قال سالم والقاسم وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير(1).

والراجع والله أعلم: أن أقل ما يجزئ ذبحه في حق المتمتع شاة، للآتى:

أولاً: لأن الله أوجب ذبح ما استيسر من الهدي؛ أي: مهما تيسر مما يسمى هدياً، والهدي من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم كما قال الحبر البحر تُرجمان القرآن وابن عم الرسول ﷺ، وقد ثبت في الصحيحين عن

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ١٩٦.

 <sup>(</sup>۲) تفسير ابن أبي حاتم: ۲/۳۳۱، تفسير ابن كثير: ۲/۳۳۱، مصنف ابن أبي شيبة:
 ۱۳۰/۵ ـ ۱۳۳، الحبسوط: ۱۳۱/۵، ۱۸۰ ـ ۱۸۱، الكافي: ۲/۳۰۱، ۱۸۰ ـ ۱۸۱، الكافي: ۲/۳۰۱، الاستذكار ۲/۱۲، المغنى: ۱۹۷/۰.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن أبي حاتم: ١/ ٣٣٦١؛ تفسير ابن كثير: ٣٣٦/١، مصنف ابن أبي شيبة: ٥٩٦/١ ـ ١٣٣٠ المبسوط: ١٣٦/٤، الكافي: ٢/٣١، الاستذكار ٩٦/١٢، المغنى: ١٩٧٥.

<sup>(</sup>٤) بداية المجتهد: ٣٠٩/٢ ـ ٣١٠.

عائشة أم المؤمنين على قالت: (أَهْدَى النَّبِيُّ عَلَيْ مَرَّةً غَنَماً)(١).

ثانياً: قال ابن كثير كَالَهُ في تفسيره لقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَنَ تَمَنَّعُ إِلَهُمْرَةِ إِلَى لَلَيْجَ فَمَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْمَدَّيِّ (٢٠)؛ ﴿ أَي: فليذبح ما قدر عليه من الهدي، وأقله شاة، وله أن يذبح البقر؛ لأن رسول الله عَلَيْ (أَهْدَى عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ) (٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: ۲۰۹/۲.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ١٩٦.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم: ٢/ ٨٧٣.

## التقليد (١) والإشعار (٢) والتجليل (٣)

🗖 وفیه مطالب،

# 0 المطلب الأول 0حكم تقليد الغنم

وقوله: بجواز تقليد الهدي بما فيه الغنم، لما رواه ابن حزم في المحلى عن قيس بن سعد عن عطاء قال: «رأيت الكِباش تقلَّد»(،)، وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق(،)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: لا يسن تقليد الغنم، وبه قال سعيد بن جبير وأبو حنيفة ومالك(٦).

والراجع والله أعلم: القول باستحباب تقليد الغنم، للآتي: أهدى أولاً: ما رواه البخاري من حديث عائشة في قالت: (أهدى

<sup>(</sup>۱) تقليد الهدي: هو أن يعلق بعنق البعير قطعة من جلد، ليعلم أنه هدي فيكف الناس عنه. انظر: لسان العرب: ٣/٣٦٧، المصباح: ٥١٢، وهذا الشعار يكون من حبل فيه نعل أو نغلان. انظر: الكافي: ٢/١٠٤.

<sup>(</sup>٢) إشعار البدن: هو أن يشق أحد جنبي سنام البدنة حتى يسيل دمها ويجعل ذلك لها علامة تعرف بها أنها هدي. انظر: النهاية في غريب الأثر: ٢/ ٤٧٩، المصباح: ٣١٥.

<sup>(</sup>٣) يجلل: أي: يضع الجُّل على الهدي، وهو الغطاء يوضع على البدن. انظر: النهاية في غريب الأثر: ٨٩/١.

<sup>(3)</sup> Iharly: (8)

<sup>(</sup>٥) شرح صحيح مسلم للنووي: ٩/ ٧٢، البيان: ٤١٢/٤، المجموع: ٨/ ٢٥٧، الحاوي الكبير: ٤/ ٣٥٧، المغنى: ٥/ ٤٥٤، الإنصاف: ١٠١/٤.

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/١٥٣، المسالك: ٢/٩٧٣، الإشراف: ١/٥٠٥، إرشاد السالك: ٢/٦٣٦.

رَسُولُ اللهِ ﷺ مَرَّةً إِلَى الْبَيْتِ غَنَماً فَقَلَّدَهَا)(١).

ثانياً: عن عائشة قالت: (كُنْتُ أَنْتِلُ الْقَلائِدَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَيُقَلِّدُ الْغَنَمَ وَيُقِيمُ فِي أَمْلِهِ حَلالاً)(٢). وني لفظ: (كُنْتُ أَنْتِلُ قَلائِدَ الْغَنَمِ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَيَبْعَثُ بِهَا ثُمَّ يَمْكُثُ حَلالاً)(٣).

ثالثاً: عن محمد بن إبراهيم عن ابن عباس قال: «لقد رأيت الغنم يؤتى بها مقلدة»(٤).

رابعاً: لأنه هدي فيسن تقليده كالإبل(٥).

خامساً: إذا سن تقليد الإبل مع إمكان تعريفها بالإشعار فالغنم أولى (٦).

### 0 المطلب الثاني 0

#### حكم الإشعار

وقوله: : ليس الإشعار بواجب وإنما مستحب، لما روا ابن أبي شيبة عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا «ليس الإشعار بواجب» (٧). وهو قول عائشة وابن عباس، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة وداود (٨)، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: أن الإشعار مكروه، وبه قال أبو حنيفة (٩).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: ٩٥٨/٢.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ٢٠٩/٢.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ٢/ ٦٠٩.

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/١٥٣.

<sup>(</sup>٥) المغنى: ٥/٤٥٤.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

 <sup>(</sup>٧) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٢١٢. وعن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا: «أشعر
 الهدي إن شئت وإن شئت فلا تشعر\*. انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٢١٢ ـ ٢١٣.

<sup>(</sup>٨) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٢١٣، الإشراف: ١/٥٠٥، الحاوي الكبير: ٤/٣٧٢، البيان: ٤/ ٤٠٥، عند صاحبي أبي حنيفة حسن في البدنة. انظر: المبسوط: ١٣٨/٤.

<sup>(</sup>٩) المبسوط: ١٣٨/٤، المسالك: ٢/ ٩٧٤. وكره أبو حنيفة الإشعار للآتي: أولاً: لأنه =

والراجع والله أعلم: مشروعية الإشعار، بل واستحبابه (١٠)، للاتي: أولاً: روت عائشة رَبُّنا قالت: (فَتَلْتُ قَلائِدَ هَدْيِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا)(٢).

ثانياً: عن المسور بن مخرمة ومروان قالا: (خَرَجَ النبي ﷺ من الْمَدِينَةِ في بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً من أَصْحَابِهِ حتى إذا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ النبي ﷺ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ)(٣).

ثالثاً: روى ابن عباس قال: (صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الأَيْمَنِ، وَسَلَتَ الدَّمَ)(٤).

رابعاً: روى نافع عن ابن عمر «أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَهْدَى هَذْياً مِنْ الْمَدِينَةِ قَلْدَهُ وَأَشْعَرَهُ وَذَٰلِكَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَهُوَ قَلْدَهُ وَأَشْعَرَهُ بِنِي الْحُلَيْفَةِ يُقَلِّدُهُ قَبْلَ أَنْ يُشْعِرَهُ وَذَٰلِكَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَهُوَ مُوجَّةٌ لِلْقِبْلَةِ يُقَلِّدُهُ بِنَعْلَيْنِ وَيُشْعِرُهُ مِنْ الشِّقِّ الأَيْسَرِ ثُمَّ يُسَاقُ مَعَهُ حَتَّى يُوقَفَ بِهِ مَعَهُمْ إِذَا دَفَعُوا فَإِذَا قَدِمَ مِنَى غَدَاةَ النَّحْرِ بَعَرَفَةً ثُمَّ يَذْفَعُ بِهِ مَعَهُمْ إِذَا دَفَعُوا فَإِذَا قَدِمَ مِنَى غَدَاةَ النَّحْرِ نَحَرَهُ» (٥٠).

مثلة والنبي على عن المثلة، ثانياً: لأن فيه تعذيب للبهائم، ثالثاً: لأنه يهزل الهدي، وردّ عليه بالآتي: أولاً: أما نهيه على عن المثلة إنما كان في عام أحد سنة ثلاث حين مثلت قريش بعمه حمزة على، وقد أشعر على عام الحديبية سنة سبع، فعُلِم أن الإشعار ليس من المثلة التي نهى عنها. ثانياً: وأما نهيه عن تعذيب البهائم فمخصوص فيما لا غرض فيه. ثالثاً: وأما قولهم إن الإشعار يهزلها فليس بصحيح الأنه يسير لا يؤثر فيها بها، الوسم أشد عليها. انظر: الحاوي الكبير: ٣٧٣/٤. ولكن ذكر أن أبا حنيفة لم ينكر أصل الإشعار إنما كان يكره إشعار أهل زمانه لأنه رآهم يستقصون ذلك على وجه يخاف منه هلاك البدنة لسرايته ـ أي: دوام الألم حتى حدوث الموت ـ خصوصاً في حر الحجاز، فرأى الصواب في سدّ هذا الباب على العامة لأنهم لا يراعون الحد. انظر: المبسوط: ١٣٨٤، المسالك: ٢٧٣/٩٠.

<sup>(</sup>١) يشعر الهدي إذا ساقه إلى الحرم، أما إذا لم يسقه فلا يشعره.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ٢٠٩/٢.

٣) صحيح البخاري: ٢٠٨/٢.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم: ٩١٢/٢.

<sup>(</sup>٥) موطأ مالك: ٣٧٩.

#### 0 المطلب الثالث 0

#### وقت الإشعار

وقوله: بأنه يشعر ثم يحرم، لما رواه ابن أبي شيبة عن حجاج عن عطاء وابن الأسود أنهما قالا: (يُشْعِر ثم يحرم)(١)، وهو فعل ابن عمر(٢). وبه قال مالك والشافعي وأحمد(٢)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: أن الإحرام قبل الإشعار، وبه قال عروة بن الزبير والنخعي أبو جعفر ومجاهد<sup>(٤)</sup>.

والراجع والله أعلم: القول الأول، للآتي:

أولاً: روى البخاري عن المسور بن مخرمة ومروان قالا: (خَرَجَ النبي ﷺ من الْمَدِينَةِ في بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً من أَصْحَابِهِ حتى إذا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَدَ النبي ﷺ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ بِالْمُمْرَةِ)(٥).

ثانياً: روى مسلم من حديث ابن عباس و قال: (صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَى الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الأَيْمَنِ وَسَلَتَ الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الأَيْمَنِ وَسَلَتَ اللَّمَ وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلً بِالْحَجِّ (1).

### 0 المطلب الرابع 0

#### مكان الإشعار

وقوله: بأن الإشعار في الجانب الأيسر(٧)، وهو قول ابن عمر وبه قال

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٢٧٥ ـ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ١/٢٠٦، إرشاد السالك: ٢/٦٣٦، المجموع: ٨/٢٦١، المغني: ٥/٥٦٠.

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة: ٢٧٦/٥.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري: ٢٠٨/٢.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري: ٢/ ٩١٢.

<sup>(</sup>۷) التمهيد: ۸/۱٤۲.

مالك وأبو يوسف ومحمد بن الحسن ورواية عن أحمد (١)، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: أن الإشعار يكون في الجانب الأيمن، وهو قول عروة بن الزبير، وبه قال سعيد بن جبير والقاسم والشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق<sup>(٢)</sup>. القول الثالث: من حيث شاء، وبه قال مجاهد<sup>(٣)</sup>.

والراجع والله أعلم: القول الثاني، للآتي:

أُولاً: حديث ابن عباس و قال: (صَلَّى رَسُولُ اللهِ وَ الطُّهُرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الأَيْمَنِ وَسَلَتَ الدَّمَ وَقَلَّدَهَا لَعُمُنِ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتُهُ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ (١٠).

ثانياً: روى ابن أبي شيبة عن هشام عن عروة عن أبيه: «أنه كان إذا أراد أن يُشعر البدنة أشعرها من الجانب الأيمن»(٥).

ثَالناً: لأن النبي ﷺ: (يُحِبُّ التَّبَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ)(٦).

# المطلب الخامس صفة الجلال<sup>(۷)</sup>

وقوله: بأي ثوب، لما رواه ابن الجعد في مسنده عن جابر عن عطاء قال: «جلّل بأي ثوب شئت»(٨). وفي رواية قال: «جلّل أي لون

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٣٢٩، التمهيد: ٨/١٤١، الكافي: ٢٠٢/١، الاستذكار: ٢١٤/١٢، المجموع: ٨/٢٥٩، المغني: ٥/٥٥٥ ــ ٤٥٦.

<sup>(</sup>۲) الحاوي الكبير: ٤/ ٣٧٣، ٣٧٣، المجموع: ٨/ ٢٥٩، التمهيد: ٨/ ١٤٢، المغني: ٥/ ٥٥٥.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٣٢٩، التمهيد: ٨/١٤٢.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم: ٩١٢/٢.

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة: ٣٢٩/٥.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري: ١/١٦٥، سنن أبي داود: ٤/٧٠، سنن البيهقي الكبرى: ٨٦/١.

<sup>(</sup>٧) جل الدابة: كثوب الإنسان يلبسه يقيه البرد، والجمع جِلال وأجُلال. انظر: المصباح المنير: ١/١٠٥ ـ ١٠٦، لسان العرب: ١١٩/١١.

<sup>(</sup>A) قال أبو الحسن: «يعني أجله البدن». انظر: مسند ابن الجعد: ٢٦٦٦/١.

شئت $^{(1)}$ . وبه قال عبد الرحمٰن بن الأسود وطاوس $^{(1)}$ ، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: أن التجليل يكون بحسب حال المهدي من حيث النفاسة وبه قال الشافعي (٣).

والراجع والله أعلم: استحباب كون الجلال حسنة، على قدر الجدة والرغبة في الثواب(٤)، مع جواز كونها بأي ثوب، للآتي:

أولاً: لما رواه ابن أبي شيبة عن نافع عن ابن عمر: «أنه كان يجلل بدنته تلك الجلال الغوالي»(٥).

ثانياً: روى ابن عبد البر عن حكيم بن حزام، فقال: «حج في الإسلام ومعه مائة بدنة قد جللها بالحِبرة (٢) وكفها عن أعجازها وأهداها، ووقف بمائة وصيف بعرفة في أعناقهم أطواق الفضة منقوش فيها عتقاء الله عن حكيم بن حزام وأهدى ألف شاة)(٧).

ثالثاً: قال النووي: (ويستحب أن تكون قيمتها ونفاستها بحسب حال المهدي، وكان بعض السلف يجلل بالوشي، وبعضهم بالحبرة، وبعضهم بالقباطي والملاحف وَالْأَزُر)(^)

رابعاً: يستحب كونها حسنة، لمشروعية التصدق بها.

#### 0 المطلب السادس 0

### متى يكون التجليل؟

وقوله: التجليل يكون قبل الإشعار، لما رواه ابن أبي شيبة عن حجاج

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ٩٧٩/٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم للنووي: ٩/ ٦٥، المجموع: ٨/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٤) إرشاد السالك: ٢/ ٦٤٠.

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٦٧٩.

<sup>(</sup>٦) ضرب من برود اليمن منمر، لسان العرب: ١٥٩/٤، مادة حبر.

<sup>(</sup>٧) انظر: الاستيعاب لابن عبد البر: ١٣٦٣،

<sup>(</sup>٨) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي: ٩/ ٦٥٠

عن عطاء وعبد الرحمٰن بن الأسود أنهما قالا: «تجلل ثم تشعر»(١)، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: أن التجليل يكون بعد الإشعار، وبه قال مالك والشافعي (٢).

والراجع والله أعلم: أن التجليل يكون قبل الإشعار، لئلا يتلطخ بالدم<sup>(٣)</sup>.

وإذا نحرت الإبل يشرع أن يتصدق بالجلال، للأتي:

أولاً: لحديث على: (وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا (1).

ثانياً: لأن ابن عمر كان يكسوها الكعبة، فلما كُسيت الكعبة تصدق بها(٥).

### 0 المطلب السابع 0

## هل يصير محرماً بالتقليد؟

وقوله: ليس له أن يقلد ولا يحرم، لما رواه ابن أبي شيبة عن الحجاج عن عطاء وابن الأسود قالا: ليس له أن يقلّد ولا يحرم، إلا أن يشاء يوماً أو يومين<sup>(٢)</sup>. وهو قول عمر وابن مسعود وابن عمر وابن عباس حيث قال: إذا قلد الهدي، وصاحبه يريد العمرة أو الحج فقد أحرم، وبه قال النخعي وأبو حنيفة والشعبي وسعيد بن جبير ومجاهد وطاووس واختاره ابن القيم<sup>(٧)</sup>، وهذا هو القول الأول.

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ٢١٣/٥.

<sup>(</sup>٢) إرشاد السالك: ٢/ ٦٣٦، المجموع: ٨/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم للنووي: ٩/ ٦٥.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم: ٢/٩٥٤.

<sup>(</sup>٥) شرح صحيح مسلم للنووي: ٩٦٦/٩.

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة: ١١٦/٥.

 <sup>(</sup>۷) مصنف ابن أبي شيبة: ١١٦/٥ ـ ١١٦، المبسوط: ١٣٨/٤، الحاوي الكبير:
 ٣٧٣/٤، المجموع: ٨/٢٦٠، زاد المعاد: ٣١٣/٢.

القول الثاني: لا يصير بالتقليد محرماً، وبه قال حماد ومالك والشافعي(١).

والراجع والله أعلم: القول بأنه لا يصير محرماً بالتقليد، للآتي:

أولاً: حديث عَمْرَةً بنت عبد الرحمٰن أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة وَان إن عبد الله بن عباس الله قال: من أهدى هدياً حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه قالت عمرة: فقالت عائشة وان البس كما قال ابن عباس، أنا فَتَلْتُ قَلائِدَ هَدْي رَسُولِ اللهِ اللهِ يَنِي بَدَيَّ ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ وَاللهِ بَيْد بَي ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ وَاللهِ بَيْد بَي مُم اللهِ اللهُ اللهُ لَهُ حَتَّى بَعْدَ بِهَا مَعَ أَبِي فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ لَهُ حَتَّى نُجِرَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ لَهُ حَتَّى نُجِرَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ لَهُ حَتَّى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ لَهُ حَتَّى اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

ثانياً: لأن الإحرام هو الاعتقاد والدخول في الحج، وذلك لا يوجب مع التقليد والإشعار (٣).

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/١١٨، الإشراف: ١/٥٠٥، المجموع: ٨/٢٦٠، الحاوي الكبير: ٣٢٣/٤.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ٢/٩٠٦.

<sup>(</sup>٣) الإشراف: ١/٦٠٥.

# المبحث الرابع

# حكم من بعث بهديه وأقام: هل يصير محرماً بذلك؟

وقوله: من أرسل هدية وأقام حرم عليه ما يحرم على المحرم (١), وهو قول عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وقيس بن سعد بن عبادة وابن عمر وابن عباس، وبه قال النخعي والثوري وابن سيرين ومجاهد وسعيد بن جبير (٢) وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: لا يصير بذلك محرماً، وهو قول ابن مسعود وعائشة وأنس بن مالك وابن الزبير، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن والأئمة الأربعة وجمهور العلماء من السلف والخلف<sup>(٣)</sup>.

والراجع والله أعلم: أنه لا يصير محرماً ولا يلزمه اجتناب ما يجتنب المحرم، للآتي:

أُولاً: لحديث أم المؤمنين عائشة ﴿ قَالَت: (كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُهْدِي مِنْ الْمَدِينَةِ فَأَنْتِلُ قَلائِدَ هَدْيِهِ ثُمَّ لا يَجْتَنِبُ شَيْئاً مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ (٤٠).

ثانباً: روى البخاري عن مسروق أنه أتى عائشة فقال لها: (يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَجُلا يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ وَيَجْلِسُ فِي الْمِصْرِ فَيُوصِي أَنْ تُقَلَّدَ

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم: ٩/٧٠، فتح الباري: ٣/٥٤٦، الاستذكار: ١١٤/١١.

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة: ١١٩/٥ \_ ١٢٠، شرح صحيح مسلم: ٧٠/٩ \_ ٧١، فتح الباري: ٣/٥٤٦، الاستذكار: ١٧٤/١١.

 <sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ١١٨/٥، شرح مسلم: ٩/ ٧٠ ـ ٧١، فتح الباري: ٣/ ٥٤٦، المجموع: ٨/ ٢٦٠، المبسوط: ٤/ ١٤٠، المسالك: ١/ ٣٦٦، طرح التثريب: ٥٥٣/٥، شرح السنة: ٧/ ٩٦، الاستذكار: ١٨٣/١١ ـ ١٨٤.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ٢٠٨/٢.

بَدَنَتُهُ فَلا يَزَالُ مِنْ ذَلِكِ الْيَوْمِ مُحْرِماً حَتَّى يَجِلَّ النَّاسُ قَالَ: فَسَمِعْتُ تَصْفِيقَهَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، فَقَالَتْ: لَقَدْ كُنْتُ أَنْتِلُ قَلائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَيَبْعَثُ هَدْيَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِمَّا حَلَّ لِلرِّجَالِ مِنْ أَهْلِهِ حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ)(۱).

النَّاسُ)(۱).

ثالثاً: عن سعيد عن قتادة عن أنس: «أنه كان يبعث بالهدي ثم لا يمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم»(٢).

رابعاً: عن يحيى بن سعيد عن عَمْرة عن عائشة قالت: «إنما يحرم من أهل ومن لبّى» $^{(7)}$ .

خامساً: عن إبراهيم عن علقمة قال: «بعث معي عبد الله بهديه ولم يحرم»(1).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: ٥/٢١١٥.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ١١٨/٥.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ١١٩/٥.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

#### ما يجزئ من الهدي

وقوله: بعدم جواز إهداء الجذع<sup>(۱)</sup> من جميع الأجناس إلا المعز<sup>(۲)</sup>، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: لا يجزئ إلا الثني من كل شيء، وهو قول ابن عمر، وبه قال الزهري (٣).

القول الثالث: لا يجزئ إلا الجذع من الضأن<sup>(1)</sup> والثني من غيره، وبه قال أصحاب الرأي ومالك والليث والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأحمد<sup>(۵)</sup>.

والقول الراجع والله أعلم: جواز إهداء الجذع من الضأن دون المعز للآتي:

أولاً: لحديث أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله على قال: (يَجُوزُ الْجَلَعُ مِنْ الضَّأْنِ أُضْحِيَّةً)(٦).

ثانياً: لحديث مجاشع بن سليم قال: سمعت النبي ﷺ يقول: (إِنَّ

<sup>(</sup>۱) الجذع من البعير: إذا استكمل أربعة أعوام ودخل في السنة الخامسة، وأما الجذع من البقر: ما كان له سنتان وأول يوم من الثالثة، وأما الجذع من الضأن فقيل: إذا كان لستة أشهر إلى سبعة أشهر، أو لثمانية أشهر إلى عشرة أشهر، والجذع من المعز: ما كان لسنة. انظر: لسان العرب: ٨-٤٣.

<sup>(</sup>٢) المغنى: ٥/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) الجذع من الضأن: عند الفقهاء ما أتى عليه سبعة أشهر إلى عشرة أشهر. انظر: السان العرب: ٨/٤٤، تاج العروس: ٢٢٧/٠، تهذيب اللغة: ١/٢٢٧، المبسوط: ١٤١/٤.

<sup>(</sup>٥) المبسوط: ١٤١/٤، الكاني: ١/٤٠٦، الإشراف: ٢/٨٠٩، المغني: ٥/٩٥٨.

<sup>(</sup>٦) سنن ابن ماجه: ١٠٤٩/٢.

الْجَذَعَ يُوفِي مِمَّا يُوفِي مِنْهُ النَّنِيُّ)(١).

رابعاً: قال النووي: «وأجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني ولا من الضأن إلا الجذع والجذعة فصاعداً، وأنه يجزئ هذه المذكورات إلا ما حكاه العبدري وجماعة من أصحابنا عن الزهري أنه قال: لا يجزئ الجذع من الضأن وعن الأوزاعي أنه يجزئ الجذع من الإبل والبقر والمعز والضأن، وحكى صاحب البيان عن ابن عمر كالزهري وعن عطاء كالاوزاعي هكذا نقل هؤلاء، ونقل القاضي عياض الإجماع أنه يجزئ الجذع من المعزى المعزى أنه يجزئ الجذع من المعزى أنه يجزئ الجذع

<sup>(</sup>۱) سنن النسائي الكبرى: ٣/٥٠.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلّم: ٣/١٥٥٥.

<sup>(</sup>٣) الإشراف: ٢/ ٩٠٨.

<sup>(3)</sup> Ilanaes: N/497-397.

# حكم التعريف بالهدي(١)

وقوله: لا يضرك أن تعرف بالهدي (٢)، وليس التعريف بواجب إنما سنة، وبه قال جمع من أهل العلم منهم: عائشة بنت الصديق وابن عمر والقاسم والحسن والضحاك، وطاووس ومالك والشافعي وأحمد (٢)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: أن التعريف ليس بسنة، وبه قال أبو حنيفة (٤).

والراجح والله أعلم: هو القول بمشروعية تعريف الهدي، للآتي:

أولاً: روى ابن أبي شيبة عن إبراهيم عن الأسود قال: «أرسل إلى عائشة فسألها: أيُعرف بالبدنة؟ قال: فقالت: نعم. قال: فقال: أيشعر؟ قال: فقالت: إن شئت، إنها أشعرت ليعلم أنها بدنة»(٥).

ثانياً: روى ابن أبي شيبة عن نافع عن ابن عمر قال: «لا هدي إلا ما قُلُّد وأشعر ووقف به بعرفة»(٦).

ثالثاً: روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال: «من شاء عرّف ومن شاء لم يعرّف، إنما كانوا يعرفون مخافة السرق»(٧).

<sup>(</sup>١) التعريف بالهدي؛ أي: الذهاب به إلى عرفة يوم الوقوف بها.

<sup>(</sup>٢) المحلى: ١٠٧/٧.

 <sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٥٥٥ ـ ٥٣٥، المبسوط: ١٤٣/٤، البناية شرح الهداية:
 ٤/٠٤، الكافي: ١/٤٠٤، الاستذكار: ٢٦٣/١٢، رؤوس المسائل الخلافية:
 ٢/١٥، المحلى: ١/٧٧٠.

<sup>(</sup>٤) بداية المجتهد: ١/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٥٣٥.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) مصنف ابن أبي شيبة: ٥٣٦/٥.

# حكم خطم(١) البدنة

وقوله: بجواز ذلك، لما رواه ابن أبي شيبة عنه قال: «يُفْطر (٢) ويخطم إذا خاف عليها أن تهلك» (٢)، وبه قال طاوس وأبو جعفر ورواية عن الأسود (٤)، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: عدم الخطم، وهو فعل عمرو بن ميمون وعلقمة ورواية عن الأسود<sup>(٥)</sup>.

والراجع والله أعلم: جواز فطر وخطم البدنة، لمن خاف هلاكها؛ لأن ذلك أهون من هلاكها.

<sup>(</sup>۱) الخِطام: بكسر الخاء المعجمة، وهو الزمام، وهو ما يجعل في عنق البعير. انظر: لسان العرب: ۱۸۷/۱۲، النهاية في غريب الأثر: ۲/۰۰، البناية شرح الهداية: \$/٥٠/.

<sup>(</sup>٢) فطرت الناقه أفطرها إذا حلبتها بأطراف الأصابع فلا يخرج إلا قليلاً. انظر: النهاية في غريب الأثر: ٣/٤٥٨.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شببة: ٥/ ٣١٠.

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٣١٠ ـ ٣١١.

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٣١١.

## أيهما يهدى الذكران أم الإناث من الإبل

وقوله: بأن الأنثى أفضل من الذكر مع جواز إهداء الذكر، لما رواه ابن أبي شيبة عن ابن جريج عن عطاء قال: «تهدى الإناث والذكور، والإناث أحبُّ إليَّ»، وقيل له: إن عكرمة بن خالد أهدى جملاً، قال: «وما بأس ذلك»(۱)، وهو قول ابن عمر، وبه قال ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي ورواية في مذهب أحمد(۲)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: أنهما سواء، وبه قال أبو حنيفة وأحمد (٣).

والراجح والله أعلم: أن الهدي من الذكور أفضل، للآتي:

أُولاً: لأن النبي ﷺ: (أهدى جملاً لأبي جهل في أنفه بُرَّةٌ (٤) من فضة) (٥).

ثانياً: لأنه يجوز من سائر أنواع بهيمة الأنعام ولذلك قال النبي ﷺ

فكأنما قرب كبشا أقرن فكذلك من الإبل(٢).

ثالثاً: لأن القصد اللحم ولحم الذكر أوفر(٧).

رابعاً: قال أحمد «الخصي أحبُّ إلينا من النعجة، وذلك لأن لحمه أوفر وأطيب» (^).

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن جريج عن عطاء قال: «تهدى الإناث والذكور والإناث أحب إلي». انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٣٢٥، إرشاد السالك: ٢/ ٦٣١، الكافي: ١/ ٤٠٣، المجموع: ٨/ ٢٦١، المغنى: ٥/ ٤٥٧، الإنصاف: ٤/ ٤/٤.

<sup>(</sup>٣) المسالك: ٢/ ٩٩٢ \_ ٩٩٣ ، المغنى: ٥/ ٤٥٧ .

<sup>(</sup>٤) البرة: الحلقة تجعل في أنف البعير.

<sup>(</sup>٥) مستدرك الحاكم: ٣/٥٦، سنن ابن ماجه: ١٠٢٧/٢.

<sup>(</sup>٦) المغنى: ٥/٧٥٤.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٨) المغنى: ٥/٧٥٤، الإنصاف: ٤/٤/٤.

# حكم من أضلّ هدي التطوع فاشترى غيره

وقوله: بأنه إذا قلد التي اشترى نحرهما، وإن كان لم يقلّد باعها إن شاء، لما رواه ابن أبي شيبة عن الحسن وعطاء أنهما قالا في رجل أضل بدنته تطوعاً فاشترى أخرى؟ قالا: "إن كان قلد التي اشترى نحرهما وإن كان لم يقلدها باعها إن شاء»(١)، وهو قول عائشة وابن عمر وعروة بن الزبير(٢)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: ينحر الأولى دون الثانية، وبه قال طاووس، وأبو حنيفة (٣).

القول الثالث: لم يلزمه شيء، وليس عليه بدل إن شاء، وهو قول الحنابلة<sup>(1)</sup>.

والراجح والله أعلم: القول الأول، للآتي:

أولاً: روى ابن عبد البر عن ابن عمر قال: «من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت فإنها أن كانت نذراً أبدلها وإن كانت تطوعاً فإن شاء أبدلها وإن

<sup>(</sup>۱) وروى ابن أبي شيبة عن شِنظير عن عطاء قال: ﴿إذَا كَانَتَ الأُولَى تَطُوعاً تَنْحَرَهُما جَمِيعاً، وإذَا كَانَتُ واجبة صنع بالأخرى ما شاء انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٤٣٧.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٤٣٦، ٤٣٧.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٤٣٧، عند أبي حنيفة: إذا اشترى هدياً ثم ضل منه فاشترى مكانه آخر وقلده وأوجبه ثم وجد الأولى فإن نحرهما فهو أفضل؛ لأنه أتى بالواجب وزاد، ولأنه كان وعد أن ينحر كل واحد منهما والوفاء بالوعد مثدوب إليه، وإن نحر الأول وباع الثاني جاز؛ لأنه ما أوجب الثاني ليكون أصلاً بنفسه وإنما أوجبه ليكون خلفاً عن الأول قائماً مقامه، فإذا أوجد ما هو الأصل سقط اعتبار الخلف. انظر: المسوط: ١٤٢/٤ ـ ١٤٢٠.

<sup>(</sup>٤) المغنى: ٥/ ٤٣٨.

شاء ترکها»<sup>(۱)</sup>.

ثانياً: روى ابن أبي شيبة عن ابن جريج عن أبي مليكة وعطاء: أن عائشة اشترت بدنة فأضلتها فاشترت مكانها أخرى ثم وجدتها فنحرتهما جميعاً، ثم قالت: «كان في علم الله أن أنحرهما جميعاً» وذلك في التطوع (٢).

ثالثاً: روى ابن أبي شيبة عن عقيل بن طلحة عن أبي الخصيب القيسي: أنه أهدى عن أمه بدنة، فأضلها فاشترى مكانها أخرى فقلدها، ثم وجد الأولى، فسأل ابن عمر؟ فقال: «انحرهما جميعاً»(٣).

رابعاً: وروى ابن أبي شيبة عن أبي طالب الحجام عن ابن عباس قال: «ينحرهما جميعاً» (٤٠).

<sup>(</sup>١) الاستذكار: ١٨/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٤٣٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.



## حكم الأكل من الهدي

#### 🛘 وفيه مطالب،

#### 0 المطلب الأول 0

#### حكم الأكل من الهدي الواجب المعطوب

وقوله: بأن الهدي الواجب إن عطب قبل مكانه فإن صاحبه يأكل منه ويطعم؛ لأن عليه بدله، لما رواه ابن أبي شيبة عن عبد الملك عن عطاء في رجل ساق بدنة فعطبت، قال: «يأكل ويطعم ويتصدق لأن عليه البدل»(۱). وجوّز عطاء بيعه والاستعانة بثمنه، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن مغيرة عن إبراهيم وعن ليث عن عطاء قال: لا بأس بالهدي إذا عطب أن يبيعه ويستعين بثمنه في هدي آخر(۲)، وهو قول ابن عباس(۳)، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور( $^{(1)}$ )، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: جواز الأكل والإطعام، وكراهة البيع، وبه قال مالك<sup>(٥)</sup>. القول الثالث: لا يجوز الأكل، وبه قال سعيد بن جبير في رواية عنه<sup>(٦)</sup>. والراجح والله أعلم: القول بجواز الأكل والإطعام والبيع، للآتي: أولاً: عن سفيان بن عبينة عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ٥٩٦/٥.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥٠٨/٥ ـ ٥٠٩، المغنى: ٥/ ٤٣٥.

<sup>(</sup>٣) مجموعة الحديث: ٣/ ٢٢٠ ـ ٢٢١.

<sup>(</sup>٤) المبسوط: ١٤٥/٤، مختصر الختلاف العلماء: ٢/ ٨٣، الكافي: ١/ ٤٠٣، المغني: ٥/ ٤٠٥.

<sup>(</sup>٥) الكافي: ٢١٣١١، بداية المجتهد: ١/٣٢٥ ـ ٣٢٦.

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة: ٥٩٦/٥.

قال: «إذا أهديتَ هدياً واجباً فعطب فانحره، فإن شئت فكل وإن شئت فأهدِ وإن شئت فتعرَّم به في هدي آخر»(١).

ثانياً: لأنه متى كان له أن يأكل ويطعم الأغنياء، فله أن يبيع أيضاً، لأنه ملكه (٢٠).

#### 0 المطلب الثاني 0

#### حكم الأكل من هدي التطوع

وقوله: باستحباب الأكل من هدي التطوع، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن جريج عن عطاء قال: «كل من التطوع» (٣)، وهو قول عبد الله بن مسعود وابن عمر (٤)، وبه قال سعيد بن جبير (٥) والحسن وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد (٦)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: عدم جواز الأكل منه، ومن أكل غرم، وبه قال جابر بن زيد (٧).

والراجع والله أعلم: استحباب الأكل من هدي التطوع، للآتي:

أولاً: لقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا وَبَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا ﴾ (٨)، وأقل أحوال الأمر الاستحباب (٩).

<sup>(</sup>١) موطأ مالك: ٣٨١، الاستذكار: ١٢/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) المغنى: ٥/٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) وتتمة الأثر: «والتمتع وهدي الإحصار والنذر إذا لم تسمًّ». مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٧٥. وانظر: عمدة القارئ: ٢٠/١٥.

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٢١٠، ٥٩٧.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) المبسوط: ٧٦/٤، البناية شرح الهداية: ٤/٥٤٥، بدائع الصنائع: ٢٢٦/٢، الكافي: المبسوط: ٤٤٦/٥، الإشراف: ٥/٢٤١، الرشاد السالك: ٢٢٦/٢، المغني: ٥/٢٤٠، عمدة القارئ: ٥٦/١٠.

<sup>(</sup>٧) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٢١١.

<sup>(</sup>٨) سورة الحج: الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٩) المغنى: ٥/٢٤٦.

ثانياً: ما رواه مسلم من حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي ﷺ قال: (ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قِدْدٍ فَطُبِخَتْ فَأَكَلا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ)(١).

ثالثاً: روى ابن أبي شيبة عن نافع قال: «بعث معي عبد الله ببدنة تطوعاً فعطبت في الطريق فنحرتها فتصدقت منها بطائفة ورجعت ببعضها فأكل ولم يبدل»(٢٠).

رابعاً: عن الشعبي عن عبد الله قال: ﴿إِذَا سَاقَ هَدِياً تَطُوعاً فَعَطَّب؟ قَالَ: كُلُّ وَأَطْعُم وليس عليك البدل (٣).

#### 0 المطلب الثالث 0

#### حكم الأكل من الهدي الواجب

وقوله: بجواز الأكل من هدي الإحصار والتمتع والنذر إذا لم يسم، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن جريج عن عطاء قال: «كل من التطوع والتمتع وهدي الإحصار والنذر إذا لم تسمّ»<sup>(3)</sup> وروى عبد بن حميد عن عطاء قال: إن شاء أكل من الهدي والأضحية، وإن شاء لم يأكل<sup>(٥)</sup>، وأخرج الطبري عن حجاج عن عطاء في قوله تعالى: ﴿فَكُونُا مِنْهَا﴾<sup>(٦)</sup>، قال: هي رخصة، فإن شاء أكل، وإن شاء لم يأكل<sup>(٧)</sup>، وهذا هو القول الأول.

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم: ١/ ٨٩١.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٧٩٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٥٩٧، فتح الباري: ٣/٥٥٨.

<sup>(</sup>٥) الدر المنثور: ٦٩/٦.

<sup>(</sup>٦) سورة الحج: الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٧) تفسير الطبري: ١٤٨/١٧. قال الحافظ ابن حجر: «ولا تخالف بين هذه الآثار عن عطاء، فإن حاصلها ما دل عليه الأثر الذي أورده الحافظ عن سعيد بن منصور عن عطاء، قال: «لا يؤكل من جزاء الصيد ولا مما يجعل للمساكين من النذر وغير ذلك ولا من الفدية ويؤكل مما سوى ذلك». انظر: فتح الباري: ٥٨٨/٣.

القول الثاني: يؤكل من الهدي الواجب إلا من جزاء الصيد والنذر، ويؤكل مما سوى ذلك، وهو قول ابن عمر، ورواية عن عطاء (١)، وبه قال الحسن وإسحاق وبه قال مالك (٢) وأحمد في رواية وإسحاق (٣).

القول الثالث: لا يؤكل من الهدي الواجب إلا هدي المتعة والقِران، وبه قال الأحناف(1) ورواية عن أحمد(٥).

القول الرابع: يؤكل من التمتع، وبه قال سعيد بن جبير (٦).

القول الخامس: عدم جواز الأكل من الهدي الواجب كله، وبه قال سعيد بن جبير والشافعي (٧).

والراجع والله أعلم: جواز الأكل من هدي التمتع والقِران، للآتي:

أولاً: لأن أزواج النبي على تمتعن معه في حجة الوداع وأدخلت عائشة في الحج على العمرة فصارت قارنة، ثم ذبح عنهن النبي على البقرة فأكلن من لحومها (١٠)، فقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة في قالت: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ على لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَلا نُرَى إِلا الْحَجَّ حَتَّى إِذَا دَنُوْنَا مِنْ مَكَةَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ على مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ أَن يَحِلُ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَيْنَا فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ يَحِلُ، قَالَتْ عَائِشَةُ عَنْ أَزْوَاجِهِ) (٥).

<sup>(</sup>١) المغني: ٥/٥٤٥.

<sup>(</sup>۲) وزاد مالك: إلا فدية الأذى. انظر: بداية المجتهد: ۱/۳۲٦، إرشاد السالك: ۲/۲۲۲، فتح الباري: ۳/۵۵۸، شرح السنة: ۷/۱۹۱.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٣/٥٥٨، شرح السنة: ٧/ ١٩١، المغني: ٥/ ٤٤٥.

<sup>(</sup>٤) بناء على أصلهم: أن دم التمتع والقِران دم نسك لا دم جبران. انظر: فتح الباري: ٣/ ٥٥٨.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري: ٣/٥٥٨، شرح السنة: ١٩١/٧، المغني: ٥/٤٤٤.

<sup>(</sup>٦) في رواية عنه. انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٧٧.

<sup>(</sup>٧) مصنف ابن أبي شيبة: ٥٩٦/٥، فتح الباري: ٣/٥٥٨.

 <sup>(</sup>A) قال أحمد: «أكل من البقرة أزواج النبي ﷺ في حديث عائشة خاصة». انظر: المغنى: ٥/٥٤٥.

<sup>(</sup>٩) صحيح البخاري: ٢/٦١٤.

ثانياً: روى مسلم من حديث جابر قال: (ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قِدْرِ فَطُبِخَتْ فَأَكَلا<sup>(١)</sup> مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا)<sup>(٢)</sup>.

ثالثاً: لأنهما دما نسك، فأشبها التطوع ولا يؤكل من غيرهما؛ لأنه يجب بفعل محظور، فأشبه جزاء الصيد(٣).

<sup>(</sup>١) النبي ﷺ وعلى بن أبي طالب ﷺ.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: ٢/ ٨٩١.

<sup>(</sup>٣) المغني: ٥/٢٤٦.

## حكم الهدي إذا دخل الحرم

وقوله: بأن الهدي إذا دخل الحرم فقد وفّى عن صاحبه، إلا هدي المتعة، لما رواه ابن أبي شيبة عنه قال: «كل هدي دخل الحرم فقد وفي عن صاحبه إلا هدي المتعة فإنه لا بد له من نسك يحلُّ بها يوم النحر»(١). وعنه قال: «كل هدي بلغ الحرم فعطب فقد أجزأ»(١)، وبه قال أبو حنيفة وأحمد(٣)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: أن كل هدي دخل الحرم وَفَّى، دون استثناء، وبه قال طاوس ورواية عن أحمد(٤).

والراجع والله أعلم: أن هدي التطوع إذا بلغ الحرم فعطب فنحر وتصدق به أجزأه، بخلاف هدي المتعة فإن ذلك مختص بيوم النحر، فلا يجوز ذبحه قبل يوم النحر، فأما هدي التطوع غير مختص بيوم النحر وإنما عليه تبليغه محله بأن يذبحه في الحرم وقد فعل ذلك(٥).

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٢) الاستذكار: ٢٨٦/١٢.

<sup>(</sup>٣) المبسوط: ٤/١٤٣، مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه: ٢/٥٧٤ \_ ٥٧٥.

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٣٨٩.

<sup>(0)</sup> Ilanued: 1/187.

# حكم الاشتراك في الهدي

وقوله: بجواز ذلك، لما رواه ابن أبي شيبة عن عطاء: "أنه كان لا يرى بأساً بالمتمتع أن يدخل في شرك في جزور أو بقرة" . وقال: "يشترك المحصورون والمتمتعون في البدنة عن سبعة" . وهو مروي عن علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة وجابر بن زيد، وبه قال طاوس وسالم والحسن وعمرو بن دينار والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب  $\| (1) \|_{2}^{(7)}$  وأحمد، بل هو قول أكثر أهل العلم (أ)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: لا يجوز الإشتراك في الهدي الواجب، ويجوز في هدي التطوع، وهو قول عمر وابن عباس وابن عمر في رواية عنهم، وبه قال محمد بن سيرين والليث بن سعد وبعض المالكية (٥).

القول الثالث: لا يجوز الاشتراك في الهدي مطلقاً (٦).

والراجح والله أعلم: جواز الاشتراك في الهدي، للآتي:

أولاً: لَمَا رواه جابر بن عبد الله قال: (أَمَرَنَا رسول اللهِ ﷺ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُ سَبْعَةٍ مِنَا في بَدَنَةٍ)(٧).

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة: ١٣٣/٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) اشترط أبو حنيفة أن يكون قصد جميعهم القربة، وإن قصد بعضهم الإباحة لم يجز ذلك. انظر: المبسوط: ١٢/١٢.

 <sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/١٣٣، شرح صحيح مسلم: ٩/٧٦، المبسوط: ١٤٣/٤، المسلك: ٢/٩٩٤، البيان: ٤/٠٤٠ ـ ٤٦١، المغني: ٥/٩٥٩.

<sup>(</sup>٥) الكافي: ٤٠٤/١، الإشراف: ٥٠٦/١، المحلى: ٧/ ٢٠٥٠.

<sup>(</sup>٦) شرح صحيح مسلم: ٩/ ٦٧.

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم: ٢/ ٨٨٢.

ثانياً: لما رواه جابر ﷺ قال: (نحرنا يوم الحديبية مع النبي ﷺ البدنة عن سبعة)(١).

ثَالثاً: وعن جابر أيضاً قال: (كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَذْبَعُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَنَشْتَرِكُ فِيهَا)(٢).

رابعاً: روى أبو داود من حديث أبي هريرة ﷺ: ﴿أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَبَحَ عَمَّنْ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ ﴾(٣).

خامساً: عن عائشة على قالت: (نَحَرَ رسول اللهِ ﷺ عن أَزْوَاجِهِ)(١).

سادساً: أخرج أحمد من طريق مجلد عن الشعبي قال: (سَٱلْتُ ابْنَ هُمَرَ قُلْتُ: الْجَزُورُ وَالْبَقَرَةُ تُجْزِئُ عَنْ سَبْعَةٍ قَالَ: قَالَ: يَا شَعْبِيُّ وَلَهَا سَبْعَةُ أَنْفُسٍ قَالَ: قَالَ: يَا شَعْبِيُّ وَلَهَا سَبْعَةُ أَنْفُسٍ قَالَ: قُلْتُ: إِنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَنَّ الْجَزُورَ وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: مَا شَعَرْتَ عَنْ سَبْعَةٍ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: مَا شَعَرْتَ بِهَذَا) (٥).

سابعاً: روى أحمد من حديث حذيفة قال: (شَرَّكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَبَّتِهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ) (١٠).

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم: ٢/ ٩٥٥.

<sup>(</sup>٢) سنن النسائي الكبرى: ٣/٥٩.

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود: ٢/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ٢/٦١١، وعند مسلم: (ذبح). انظر: صحيح مسلم: ٢/٨٧٦.

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد بن حنيل: ٥/٩٠٩.

 <sup>(</sup>٦) مسند أحمد بن حنبل: ٥/ ٤٠٦. وقد أورده الحافظ في التخليص وسكت عنه، وقال في مجمع الزوائد: (رجاله ثقات).

#### المقصود بالبدن

وقوله: بأن المقصود بالبدن: البعير والبقر، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت له: ﴿وَالْبُدْتَ جَمَلْنَهَا لَكُمْ بَن شَكَيْرِ اللّهِ ﴾ (۱) ما البدنة؟ قال البعير والبقرة. ولما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره عن عبد الكريم قال: اختلف عطاء والحكم، فقال عطاء: البدن من الإبل والبقر، وقال الحكم: من الإبل (۲).، وهو قول ابن عمر، وبه قال سعيد بن جبير والقاسم بن محمد وأبو حنيفة (۳)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: أن المقصود بالبدن: الإبل خاصة، وبه قال مجاهد والحكم ومالك والشافعي<sup>(٤)</sup>.

والراجح والله أعلم: القول بأن المقصود بالبدن الإبل، ولكن يقوم البقر مقام البدن في الحكم، للآتي:

أولاً: لما رواه جابر ظله قال: (نَحَرْنَا مع رسول الله على عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبُدَنَةَ عن سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عن سَبْعَةٍ)(٥٠).

وفي رواية لأحمد والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس في قال: (كنا مع رسول الله ﷺ في سَفَرٍ فَحَضَرَ الأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا في الْجَزُورِ عن عَشَرَةٍ

<sup>(</sup>١) سورة الحج: الآية ٣٦.

 <sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٤٧٢ \_ ٤٧٢، ابن أبي حاتم: ٨/ ٤٩٤٢، زاد المسير:
 ٥/ ٤٣٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن أبي حاتم:  $\Lambda$ / ٢٤٩٤، مصنف ابن أبي شيبة: 0/7/3 - 807، المسالك: 1/7/9.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن أبي حاتم: ٨/ ٢٤٩٤، مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٤٧٢ ـ ٤٧٣، إرشاد السالك: ٢/ ٢٢١، روضة الطالبين: ٣٢٨/٣.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم: ٢/ ٩٥٥.

وَالْبَقَرَةِ عن سَبْعَةٍ)<sup>(١)</sup>.

ثانياً: قال القاضي أبو يعلى: البدنة: اسم يختص الإبل في اللغة، والبقرة تقوم مقامها في الحكم؛ لأن النبي على جعل (الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةً ('').

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجه: ۲۰٤۷/۲، سنن الترمذي: ۳/۲٤٩. قال الشوكاني في نيل الأوطار: ٥/ ١٨٥: ويشهد له ما في الصحيحين من حديث رافع بن خديج أنه تشخ قسم فعدل عشراً من الغنم ببعير.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: ٢/ ٩٥٥.

#### منافع الهدي

#### 🗖 وفیه مطلبان،

# ٥ المطلب الأول٥ ركوب البدن

وقوله: بجواز ركوب الهدي والحمل عليه عند الحاج، لما رواه ابن أبي شيبة: «يركبها ويحمل عليها»(۱). وقال: «إذا احتجت إلى ظهرها ركبت وحملت عليها بالمعروف»(۲). وعنه قال: «البدنة إذا احتاج إليها سائقها ركبها ركوباً غير قادح»(۲). وقال: المنافع فيها: الركوب عليها إذا احتاج (١٠). وبه قال أهل الرأي والشافعي وابن المنذر ورواية عن مالك وأحمد واختاره ابن القيم (٥)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: يجوز الركوب من غير حاجة، وهو قول عروة بن الزبير ورواية عن بعض المالكية والشافعية ورواية عن أحمد وإسحاق وأهل الظاهر (٦٠). والراجح والله أعلم: جواز ركوب الهدي للحاجة، للنصوص الآتية:

أُولاً: قوله تعالى: ﴿ لَكُرُ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٦٦٥.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٧٧٥.

<sup>(</sup>٣) شرح معانى الآثار: ٢/١٦٣.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن أبي حاتم: ٨/ ٢٤٩٢، زاد المسير: ٥/ ٤٣٠.

<sup>(</sup>٥) شرح صحيح مسلم: ٩/٤٧، المبسوط: ١٤٤/٤، المسالك: ٢/٩٧٨، البناية: ٤/٥٥١، الكافي: ١/٤٠٤، الاستذكار: ٢٥٤/١٢، إرشاد السالك: ٢/٤٢، المجموع: ٨/٢٧، المغني: ٥/٤٤٢، زاد المعاد: ٢/٣١٣.

<sup>(</sup>٦) الكانى: ١/٤٠٤، المجموع: ٨/٢٦٧، المغنى: ٥/٤٤٣.

<sup>(</sup>٧) سورة الحج: الآية ٣٣.

ثانياً: ثبت في الصحيحين: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً فقال: ارْكَبْهَا وَيْلَكَ فقال: ارْكَبْهَا وَيْلَكَ فَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قال: ارْكَبْهَا وَيْلَكَ فَى الثَّالِئَةِ أو في الثَّانِيَةِ)(١).

ثالثاً: وعن جابر عن رسول الله ﷺ أنه قال: (ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُونِ إِذَا أَلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْراً) (٢). وني رواية: (ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُونِ إِذَا أَلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْراً) (٣).

رابعاً: أخرج أحمد من حديث على أنه سئل: هل يركب الرجل هديه؟ فقال: (لا بَأْسَ بِهِ قَدْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَمُرُّ بِالرِّجَالِ يَمْشُونَ فَيَامُرُهُمْ يَرْكَبُونَ هَدْيَهُ وَهَدْيَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَلا تَتَبِعُونَ شَيْعاً أَنْضَلَ مِنْ سُنَّةٍ نَبِيًّكُمْ ﷺ ('').

خامساً: روى مالك من طريق هشام بن عروة عن أبيه قال: (إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى لَبَنِهَا فَاشْرَبْ اضْطُرِرْتَ إِلَى لَبَنِهَا فَاشْرَبْ بَعْدَ مَا يَرُوَى فَصِيلُهَا فَإِذَا نَحَرْتَهَا فَانْحَرْ فَصِيلَهًا مَعَهَا)(٥).

سادساً: لأنه تعلق بها حق المساكين، لا يَجُزْ ركوبها من غير ضرورة كملكهم (٦٠).

#### 0 المطلب الثاني 0

#### شرب لبن الهدي

وقوله: بجواز شرب لبن الهدي بعد إيجابه وتسميته إذا احتاج إلى ذلك (٧). وبه قال الشافعي وابن المنذر ورواية عن مالك (٨)، وهذا هو القول الأول.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: ۲/۲۰۲، صحيح مسلم: ۲/۹۳۰.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: ١/ ٩٦١.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد بن حنبل: ١٢١/١.

<sup>(</sup>٥) موطأ مالك: ٣٧٨.

<sup>(</sup>٦) المغنى: ٥/٣٤٣.

<sup>(</sup>٧) تفسير ابن أبي حاتم: ٨/ ٢٤٩٢، زاد المسير: ٥/ ٤٣٠.

<sup>(</sup>٨) المسالك: ٢/ ٩٧٨، الكاني: ١/٤٠٤، المجموع: ٨/٢٢٦، ٢٢٨.

القول الثاني: كراهة الشرب وإن كان بعد ري الفصيل، وبه قال مالك وأحمد (١).

القول الثالث: لا يجوز حلب اللبن إلى حاجة نفسه، ولكن ينضح ضرعها بالماء البارد حتى يتقلص لبنها، وبه قال أبو حنيفة وبعض الشافعية (٢).

والراجع والله أعلم: جواز شرب لبن الهدي إذا احتاج إليه، بعد ري ولدها، للآتي:

أولاً: لعموم قوله تعالى: ﴿لَكُرُ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ﴾ (٣).

ثانياً: روى البيهقي عن مغيرة بن حذف العبسي قال: كنا مع على الله بالرحبة فجاء رجل من همدان يسوق بقرة معها ولدها فقال: إني اشتريتها أضحي بها وإنها ولدت قال: «فلا تشرب من لبنها إلا فضلاً عن ولدها فإذا كان يوم النحر فانحرها هي وولدها عن سبعة»(١٤).

ثَّالِثاً: رُوى مَالِكُ مِن طريق هشام بن عروة عن أبيه قال: (إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى بَدَنَتِكَ فَارْكَبْهَا رُكُوباً غَيْرَ فَادِح وَإِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى لَبَنِهَا فَاشْرَبْ بَعْدَ مَا يَرْوَى فَصِيلُهَا فَإِذَا نَحَرْتُهَا فَانْحَرْ فَصِيلُهَا مَعَهَا)(٥٠).

<sup>(</sup>١) الاستذكار: ٢١/١٥٤، إرشاد السالك: ٢/١٤٤.

<sup>(</sup>٢) ولكن هذا إذا كان قريباً من وقت الذبح، فأما إن كان بعيداً فينزل اللبن ثانياً وثالثاً فيضر ذلك بالبدنة، هنا يحلبها ويتصرف بلبنها، وإن صرفه إلى حاجة نفسه تصدق بمثل ما تصرف أو بقيمته. انظر: المبسوط: ١٤٥/٤، المجموع: ٨/٨٢، المغني: ٥/٢١٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الحج: الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٤) سنن البيهقي: ٩/ ٢٨٨، وقال أبو زرعة صحيح. انظر: خلاصة البدر المنير: ٢/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٥) موطأ مالك: ٣٧٨.

#### 

#### حكم ولد البدنة

وقوله: بنحره معها، لما رواه ابن أبي شيبة عن عطاء قال: «ولد البدنة ينحر مع أمه»(١)، وهو قول ابن عمر، وبه قال النخعي وعكرمة ومجاهد والحسن وبه قال الأئمة الأربعة(٢).

#### وهو الصحيح، للأتي:

أولاً: روى البيهقي عن مغيرة بن حذف العبسي قال: كنا مع على الله المرحبة فجاء رجل من همدان يسوق بقرة معها ولدها فقال: إني اشتريتها أضحي بها وإنها ولدت قال: «فلا تشرب من لبنها إلا فضلاً عن ولدها فإذا كان يوم النحر فانحرها هي وولدها عن سبعة»(٣).

ثَانِياً: روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: ﴿إِذَا نُتِجَتْ النَّاقَةُ فَلْيُحْمَلُ وَلَدُهَا حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَحْمَلٌ حُمِلَ عَلَى أُمَّهِ حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا) (٤).

ثالثاً: لأنه جعلها لله تعالى خالصاً، والولد جزء منها، فإن كان انفصاله بعد ما جعلها لله تعالى سرى حق الله تعالى إليه، فعليه أن يذبحها والولد معها(٥).

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٨٧٥، وعنه في رجل ساق بدنته فوضعت في الطريق فلم يستطع أن يحمله قال: يصنع به ما شاء، فإذا دخل مكة ذبح مكانه كبشاً، مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٨/٥.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٥٧٠ ـ ٥٧٨، المبسوط: ١٤٣/٤، البناية في شرح الهداية: ٤/٧٥، الاستذكار: ٢/٢٦٢، إرشاد السالك: ٢/٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) سنن البيهقي: ٩/ ٢٨٨، وقال أبو زرعة صحيح. انظر: خلاصة البدر المنير: ٣/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٤) موطأ مالك: ٣٧٨.

<sup>(</sup>o) المبسوط: 187/8.

#### مكان نحر الهدي

وفیه مطلبان،

# المطلب الأول 0 الأصل في مكان نحر الهدي

وقوله: حيث تيسر من منى أو مكة، لما رواه ابن أبي شيبة عن هشام عن الحسن وعطاء قالا: «تنحر البدنة حيث تيسر عليه من منى» (١١)، وعن عطاء عن ابن عباس قال: «المنحر بمكة ولكنها نزهت عن الدماء «قال: قلت لعطاء: أين تنحر أنت؟: قال في رحلي» (٢). وعن حجاج قال: قلت لعطاء: أين أنحر هديي بأعلى مكة أو في أسفلها؟ قال: نعم. قلت بالأبطح؟ قال: نعم. قلت في بيتي؟ قال: نعم (٣). وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد (١) وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: ينحر حيث ينحر الإمام، وهو رواية عن عطاء (٥٠).

والراجع والله أعلم: أن مكان ذبح النحر منى، ولكن يجوز في الحرم بمكة (٢)، للآتى:

أولاً: لقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ عَيِلُهُا ۚ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْفَتِيقِ ﴾ (٧).

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٦٢٧.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٦٢٦/٥

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٧٢٧ \_ ٦٢٨.

 <sup>(</sup>٤) المبسوط: ٤/٢٦، الكافي: ١/٤٠٤، الحاوي الكبير: ٤/٢٧١، المغني: ٥/٣٠٢.

<sup>(</sup>٥) المغنى: ٥/٣٠٢.

<sup>(</sup>٦) بداية المجتهد: ٢/٣٢٣.

<sup>(</sup>٧) سورة الحج: الآية ٣٣.

ثانياً: أن النبي ﷺ نحر في منى، لحديث جابر أن رسول الله ﷺ قال: (نَحَرْتُ ها هنا(١) وَمِنْى كُلُّهَا منحر)(٢).

ثَالثاً: لحديث جابر: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ، وَكُلُّ مِنَّى مَنْحَرٌ، وَكُلُّ الْمُوْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ، وَكُلُّ فِجَاجٍ مَكَّةً طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ)(٣).

رابعاً: عن ابن عباس قال: «النحر بمكة ولكنها نُزِّهَت عن الدماء»(٤).

#### 0 المطلب الثاني 0

#### مكان نحر الهدي المنذور

وقوله: في الرجل إذا جعل عليه بدنة فلينحرها حيث سمى فإن لم يسم فلينحرها بمكة (٥). وهو قول عبد الله بن مسعود، وبه قال النخعي والحسن وسعيد بن المسيب (٦)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: إن كان نوى أن ينحرها بمكة فليس له أن ينحرها إلا بمكة، وإن لم يكن له نية نحرها حيث شاء، وبه قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن (٧).

القول الثالث: ينحرها بمكة وإن سمى غير مكة، وهو قول ابن عمر، وبه قال سالم بن عبد الله وسعيد بن جبير وعكرمة وأبو يوسف (٨).

والراجح والله أعلم: أن من نذر هدياً مطلقاً أو معيناً، وأطلق مكانه وجب عليه إيصاله إلى مساكين الحرم، للآتي:

<sup>(</sup>۱) يعني بمني.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: ٢/٨٩٣.

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود: ٢/ ١٩٣، سنن الدارمي: ٢/ ٧٩.

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة: ٦٢٦/٥.

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة: ٦٠٦/٥، وروي عنه: «من جعل عليه بدنة فبمكة وإذا قال جزور أو بقرة فحيث شاء ونوى». انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٦٠٥/٥، وهو قول ابن عمر. انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٦٠٦/٥.

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٥٠٥ \_ ٦٠٧.

<sup>(</sup>V) المبسوط: 177/8.

<sup>(</sup>٨) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٦٠٥ ـ ٦٠٧، المبسوط: ١٣٧/٤.

أولاً: لقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ عَمِلُهُمَّا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْفَيِّيقِ ﴾ (١).

ثانياً: لأن النذر يحمل على المعهود شرعاً، والمعهود في الهدي الواجب بالشرع؛ كهدي المتعة والقِران وأشباههما أنّ ذبحهما في الحرم، كذا لهنا(٢).

ولكن إن عين نذره بموضع غير الحرم، لزمه ذبحه به، وتفرقة لحمه على مساكين الحرم، أو إطلاقه (٣)، لما روي أن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ فقال يا رسول الله: (إني نَلَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ بِبُوانَةَ (٤)، فقال: في نَفْسِكَ شَيْء من أَمْرِ الْجَاهِلِيَّة، قال: لا قال: أَوْفِ بِنَذْرِكَ) (٥).

<sup>(</sup>١) سورة الحج: الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٢) المغنى: ٥/٢٥٤ ـ ٤٥٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر. انظر: معجم البلدان: ١/٤٠٧.

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجه: ١/ ٦٨٨.

#### وقت الذبح

#### وفیه مطلبان،

## المطلب الأول ○

#### أيام النحر

وقوله: بأن أيام النحر: أربعة أيام: يوم النحر وثلاثة أيام بعده. لما رواه ابن حزم في المحلى عنه قال: «النحر أربعة أيام إلى آخر أيام التشريق» (۱) وقال: «يوم النحر وثلاثة أيام بعده» (۲) وبه قال جماعة من السلف منهم علي وابن عباس وعمر بن عبد العزيز وجبير بن مطعم وعطاء ومكحول وسليمان بن موسى الأسدي والأوزاعي والشافعي، واختاره ابن المنذر وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب (۳) وهذا هو القول الأول.

والقول الثاني: أيام النحر: يوم النحر ويومان بعده، وهو قول عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأنس بن مالك وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والثورى وأحمد (٤).

القول الثالث: يمتد إلى آخر يوم من ذي الحجة، وبه قال أبو سلمة بن عبد الرحمٰن وعطاء بن يسار ورواية عن الحسن البصري<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) المحلى: ٧/٨٧٨.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن أبي حاتم: ١٨٩٥.

<sup>(</sup>٣) سنن البيهقي: ٩/٢٩٧، البيان: ٤٣٦/٤، المجموع: ٨/ ٢٨٩، المغني: ٥٠٠٠٥.

<sup>(</sup>٤) المبسوط: ٩/١٢، المسالك: ٢/٣٠١، الكافي: ٢/٣٢١، الإشراف: ٢/٩٠٩، إرشاد السالك: ٢/٧٤، المجموع: ٨/٢٨٩، المغنى: ٥/٠٠٠، ٣٧٤/١٣.

<sup>(</sup>٥) المغنى: ١٣/ ٣٧٥.

القول الرابع: يوم واحد فقط، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة (١)، وبه قال محمد بن سيرين (٢).

القول الخامس: النحر في الأمصار يوم واحد، وفي منى ثلاثة أيام، وبه قال سعيد بن جبير وجابر بن زيد رحمهما الله (٣).

والراجح والله أعلم: القول الأول، للآتي:

أُولاً: لأنه هو المشهور وعليه دل ظاهر الآية الكريمة، حيث قال تعالى: ﴿ فَمَن تَعَجَّلُ فِي يَوْمَيْنِ فَكُلَّ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرُ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ (٤) فدل على ثلاثة بعد النحر (٥).

ثانياً: عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله على: (يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الإِسْلام، وَهُنَّ أَيَّامُ أَكْلِ وَشُرْبٍ) (٢).

تُلكأً: روى أحمد عن نبيشة الهذلي قال: قال رسُول الله ﷺ: (أَيَّامُ النَّتُسْرِيقِ أَيَّامُ أَكُل وَشُرْبِ وَذِكْرِ اللهِ)(٧).

رَابِعاً: عَن أَبِي مُريرة أَن رسول الله ﷺ قال: (أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ طُغْمٍ وَوَالِهُ اللهُ الله

خامساً: عن أبي هريرة: (أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ عَبْدَ اللهِ بْنَ حُذَافَةً يَطُوفُ فِي مِنَّى أَنْ لا تَصُومُوا هَذِهِ الأَيَّامَ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَذِكْرِ اللهِ، عَزَّ وَجَلًى)(١).

<sup>(</sup>١) أي: يوم النحر فقط.

<sup>(</sup>٢) لأنها وظيفة عيد، فلا تجوز إلا في يوم واحد كأداء الفطرة يوم الفطر. انظر: المغنى: ١٣/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٣) الاستذكار: ٢٠٠/١٥ ـ ٢٠١، الجامع لأحكام القرآن: ٢١/٣٤، المغني: ٥/٠٠٠، ٣٠٠/١٣

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: آية ٢٠٣.

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن کثير، ٣٠٤/١ ـ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٦) المستدرك: ١٠٠/١. مسند أحمد بن حنبل: ١٥٢/٤.

<sup>(</sup>٧) سنن النسائي: ٢/ ٦٣ ٤.

<sup>(</sup>٨) صحيح ابن حبان: ٨/٣٦٧.

<sup>(</sup>٩) سنن الدارقطني: ٢/١٨٧، مسند أحمد بن حنبل: ١٣/٢٥.

سادساً: حديث جبير بن مطعم عن النبي ﷺ أنه قال: (كل منى منحر وكل أيام التشريق ذبح)(١).

سابعاً: أن أيام التشريق تختص بكونها أيام منى وأيام الرمي وأيام التشريق، ويحرم صيامها، فهي أخوة في هذه الأحكام، فكيف تفترق في جواز الذبح بغير نص ولا إجماع (٢).

#### 0 المطلب الثاني 0

#### متى يذبح المتمتع هديه

وقوله: إذا قدم المتمتع قبل العشر طاف وسعى ونحر هديه. وإن قدم في العشر لم ينحر إلا يوم النحر وبه قال الإمام أحمد (٣)، هذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: أن المتمتع لا ينحر هدياً إلا يوم النحر، وبه قال أبو حنيفة وأبو بكر ومحمد بن الحسن وسفيان الثوري وإسحاق وأبو ثور<sup>(٤)</sup>.

القول الثالث: لا ينحر أحد قبل الفجر يوم النحر، فإذا طلع الفجر حل النحر بمنى، وبه قال مالك(٥).

والراجع والله أعلم: أن نحر هدي التمتع لا يجوز قبل يوم النحر (٢٠)؛ لأن النبي على: نحر يوم النحر، وقال: (لتأخذوا عني مناسككم)(٧).

<sup>(</sup>١) سنن البيهقي: ٥/٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: زاد المعاد: ٣١٩/٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي، المغنى: ٧٤٢/٥

<sup>(</sup>٤) المبسوط: ١٤٦/٤، الاستذكار ٢٢٨/١١، المغنى: ٥/٢٤١.

<sup>(</sup>٥) الكانى: ١/٥٠٥.

<sup>(</sup>٦) إرشاد السالك: ١/ ٤٨٣.

<sup>(</sup>٧) المستخرج على صحيح مسلم: ٣/ ٣٧٨، الجمع بين الصحيحين: ٢/ ٣٩٠.

#### كيف تنحر البدن

وقوله: باستواء نحرها باركة أو قائمة، لما رواه ابن أبي شيبة عن ابن جريج عن عطاء قال: (إن شاء قياماً وإن شاء باركة) وبه قال الثوري وأبو حنيفة (٢)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: استحباب نحرها باركة، وهو رواية عن عطاء وبه قال طاووس (٣).

القول الثالث: استحباب نحرها معقولة من قيام، وبه قال مالك والشافعي وأحمد، وإسحاق وابن المنذر والجمهور(1).

والراجع والله أعلم: هو استحباب نحر البدن معقولة من قيام، إلا أن تمتنع من ذلك(٥)، للآتي:

أولاً: روى أبو داود بإسناد جيد عن جابر بن عبد الرحمٰن بن سابط: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَنْحَرُونَ الْبَدَنَةَ مَعْقُولَةَ الْيُسْرَى قَائِمَةً عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ قَوَائِمِهَا)(٢).

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٦٤٧. وكان عطاء يرى مشروعية عقل البدن، لما رواه ابن أبي شيبة: أبي شيبة عن حجاج عن عطاء قال: «اعقل أي اليدين شئت». مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٠/٠٠.

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم: ٩/٩٦، الميسوط: ١٤٦/٤.

<sup>(</sup>٣) المغني: ٣/ ٤٣١، شرح صحيح مسلم: ٩/٩٦، وهذا مخالف للسنة كما قال النووي. انظر: شرح صحيح مسلم: ٩/٩٦.

<sup>(</sup>٤) شرح صحيح مسلم: ٩/ ٦٩، الكافي: ١/ ٤٠٤، إرشاد السالك: ٢/ ١٤٥٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: الاستذكار: ٢٥٨/١٢، شرح ابن الملقن على العمدة: ٦/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود: ١٤٩/٢، وصححه النووي وقال: اإسناده على شرط مسلم، انظر: شرح صحيح مسلم: ٩/٩٦.

ثانياً: روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها فقال له عبد الله بن عمر: (ابْعَنْهَا قِيَاماً مُقَيَّدَةً سُنَّةً مُحَمَّدٍ ﷺ)(١).

ثَالثاً: قال تعالى: ﴿ فَإِذَا وَبَجَتُ جُنُوبُهَا ﴾ (٢)؛ أي: سقطت على جنوبها إلى الأرض، ومن هنا استحبوا نحرها قياماً (٢).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: ٢/٦١٢، صحيح مسلم: ٢/٩٥٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج: الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٣) الاستذكار: ٢٥٨/١٢.

## حكم التزود من الهدي

وقوله: بجواز ذلك، لما رواه ابن أبي شيبة عن ابن جريج عن جابر قال: كنا لا نأكل من البدن إلا أيام منى فرخص لنا رسول الله على فقال: (وكلوا وتزودوا) فأكلنا وتزودنا، قال: قلنا لعطاء: أتراه خصَّ هدي المتعة وحده، قال: لا ولكن لا أراه إلا الهدي كله (١)، وبه قال مالك (٢).

والراجع والله أعلم: جواز التزود من لحوم الهدي، لما رواه البخاري من حديث جابر بن عبد الله وينهم قال: (كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الأَضَاحِيِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ يَكِيْهُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَقَالَ غَيْرَ مَرَّةٍ: لُحُومَ الْهَدْيِ)(٣).

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٦٢١.

<sup>(</sup>۲) إرشاد السالك: ۲/۲۹۸.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ٥/ ٢١١٥.

## حكم إعطاء الجزار من لحم الهدي وجلده

#### وفیه مطلبان ،

#### 0 المطلب الأول 0

#### حكم إعطاء الجزار من لحم الهدي

وقوله: بعدم الجواز، وبه قال النخعي وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق<sup>(۱)</sup>.

وهذا هو القول الصحيح، لما رواه مسلم من حديث على قال: (أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لَا أَعْطِي الْجَزَّارَ مِنْهَا، قَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا)(٢).

#### 0 المطلب الثاني 0

#### حكم إعطاء الجزار جلد الهدي

وقوله: بجواز ذلك، لما رواه ابن أبي شيبة عنه قال: «لا بأس أن يعطى مَسْك الهدي الجزار»(٣)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: عدم جواز إعطاء الجزار جلد الهدي، وبه قال النخعي وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق<sup>(3)</sup>.

والراجح والله أعلم: عدم جواز إعطاء الجزار أجرته من جلد الهدي(٥) للآتي:

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم: ٩/ ٦٥، المبسوط: ١٤٠/٤، البناية شرح الهداية: ٤٥٥/٤.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: ٢/٩٥٤.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٢٨٦.

<sup>(</sup>٤) المبسوط: ٤/١٤٠، شرح صحيح مسلم: ٩/ ٦٥، البناية شرح الهداية: ٤/ ٤٥٥.

<sup>(</sup>٥) أي: لا يكون جلد الهدي موضع مقايضة بثمن الذبح.

أولاً: لحديث: (أمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُوهِمَا وَأَخْ لا أَعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا قَالَ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ مِنْهَا وَأَنْ لا أَعْطِي الْجَزَّارَ مِنْهَا قَالَ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ مِنْدِنَا)(١).

ثانياً: عن أبي هريرة هُ قال: قال رسول الله عُنِي: (من باع جلد أضحيته فلا أضحية له)(٢).

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم: ٢/٩٥٤.

<sup>(</sup>۲) رواه الحاكم، وقال: صحيح ولم يخرجاه. انظر: مستدرك الحاكم: ۲۲۲/۲، سنن البيهقي الكبرى: ۲۹۶/۹، كنز العمال: ۳۷/۵، نصب الراية: ۲۱۸/٤.



# حكم من نذر هدياً معيناً فتعيَّب

وقوله: لا يلزمه إبداله، وهو قول عبد الله بن الزبير، وبه قال الحسن والنخعي والزهري والشافعي ومالك وإسحاق والثوري<sup>(۱)</sup>، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: يلزمه إبداله، وبه قال أبو حنيفة (٢).

والراجح والله أعلم: أن من عين هدياً صحيحاً فهلك أو تعيَّب بغير تفريط منه، لم يلزمه أكثر مما كان واجباً في الذمة؛ لأن الزائد لم يجب في الذمة، وإنما تعلق بالعين فسقط بتلفها كأصل الهدي إذا لم يجب بغير التعيين، وإن أتلفه أو تلف بتفريطه لزمه مثل المعيَّب، لأن الزائد تعلق به حق الله تعالى، وإذا فوته لزمه ضمانه؛ كالهدي المعين ابتداء (٣).

<sup>(</sup>١) البناية: ٤٥٨/٤، إرشاد السالك: ٢/ ٦٣٥، المجموع: ٨/ ٢٦٨، المغنى: ٥/ ٤٣٧.

<sup>(</sup>٢) البناية: ٤٥٨/٤.

<sup>(</sup>٣) المغنى: ٥/٤٣٧.

#### حكم صلاة ركعتين قبل الذبح

وقوله: بمشروعية ذلك لأهل الآفاق، لما رواه ابن أبي شيبة عن ليث قال: «سألت عطاءٌ قلت: إن عبد الكريم قال لي بمنى: لا تذبح حتى تصلي، قال: ليس ذلك على أهل منى إنما ذلك على أهل الآفاق، وسألت مجاهداً فقال لي مثل ذلك»(١). وروى ابن أبي شيبة أيضاً عن عبد الملك قال: سألت عطاءٌ قلت: قال لي قائل: صلِّ الركعتين قبل أن تذبح، فقال: ليس ذلك على أهل منى، إنما صلاتهم موقفهم بجمع(٢)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: عدم مشروعية صلاة ركعتين بمنى يوم النحر، وهو رواية عن عطاء، وبه قال مجاهد وطاووس وسالم والقاسم (٣).

والراجح والله أعلم: عدم مشروعية ذلك قبل الذبح؛ لأن ذلك لم ينقل في كتاب ولا سنة، لا عن النبي ﷺ ولا عن أحد من صحابته الكرام.

أما إذا كان عطاء يقصد بالركعتين صلاة العيد، فهذا جائز ومشروع، بل وسنة مؤكدة في حق المقيمين دون المسافرين وهم الحجاج.

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ٥٨٢/٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

### حكم من وجد الهدي قبل إتمام الصوم

وقوله: بوجوب الهدي على من وجد الهدي قبل إتمام الصوم، إذا أيسر وهو بمكة، لما رواه ابن أبي شيبة عن ليث عن عطاء: «في رجل صام الثلاثة أيام في الحج ثم أيسر وهو بمكة أن عليه الهدي»(١)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: أن عليه الكفارة ما دام لم يتم صومه، وهو رواية عن عطاء (٢)، وبه قال ابن سيرين والحسن (٣).

القول الثالث: إن صام ثم وجد فليذبح ما دام في أيام التشريق، وهو رواية عن عطاء، وبه قال أبو حنيفة (٤).

القول الرابع: يمضي في صومه، وبه قال الحسن وقتادة ومالك والشافعي وأحمد (٥).

والراجع والله أعلم: القول بأنه يمضي في صومه؛ لأنه صوم دخل فيه لعدم الهدي فإذا وجد الهدي لم يلزمه الخروج إليه كصوم السبعة (٦٠).

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٣٢٠.

<sup>(</sup>٢) لما رواه ابن أبي شيبة عنه قال: ﴿إذَا صمت في متعة الحج، ثم وجدت قبل أن تفرغ من صيامك فكفر ن وإن وجدت وقد فرغت من صيامك فليس عليك كفارة ٤٠٠ انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٤) الاستذكار: ٢٢٦/١١.

<sup>(</sup>٥) إرشاد السالك: ٢٢٩/٢، المغني: ٣٦٦/٥. وقيل غير هذه الأقوال، منها: إن أيسر قبل أن تَكُمُل الثلاثة فعليه الهدي، وإن أكمل الثلاثة صام السبعة، وبه قال ابن نجيح وحماد والثوري. انظر: المغنى: ٣٦٦/٥.

<sup>(</sup>٦) المغنى: ٥/٣٦٦.

# حكم أكل ما تركت التسمية عليه عند الذبح

وقوله: بإباحة الأكل مما تركت التسمية عليه عند الذبح نسياناً لا عمداً، وبه قال ابن عباس وأبو هريرة وسعيد بن المسيب وطاوس والحسن البصري والنخعي وعبد الرحمٰن بن أبي ليلى وجعفر بن محمد والحكم وربيعة ومالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة (١)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: إباحة الأكل مما تركت التسمية عليه من الذبائح عمداً أو نسياناً، وهو رواية عن عطاء، وبه قال الشافعي (٢).

والراجع والله أعلم: حل ما تركت التسمية عليه عند الذبع نسياناً لا عمداً، للآتى:

أولاً: لقوله تعالى: ﴿رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأُنَّا ﴾ (٣).

ثانياً: عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس أن رسول الله على قال: إِنَّ اللهَ عَنْ تَجَاوَزَ لأُمَّتِي عَنِ الْخَطَا وَالنَّسْيَانِ وما اسْتُكْرِهُوا عليه)(٤).

ثالثاً: لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَرُ يُدْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّامُ لَنِسَدُ أَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّامُ لَنِسَدُ أَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّامُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّامُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّ

رابعاً: عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رأا: أن قوماً قالوا:

<sup>(</sup>١) المجموع/شرح المهذب: ٨/٣١٢.

<sup>(</sup>٢) المجموع: ٨/ ٣٠٩، معجم فقه السلف: ٤/ ١٧٤، تفسير القرطبي: ٧/ ٧٤ ـ ٧٧.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية ٢٨٦.

<sup>(</sup>٤) سنن الدارقطني: ٤/ ١٧٠، المعجم الكبير: ١١/١٣٣، مسند الشاميين: ١٥٢/٢.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام: الآية ١٢١.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري: ٩/ ٦٢٤.

خامساً: عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي على قال: (المسلم يكفيه اسمه فإن نسي أن يسمى حين يذبح فليسم وليذكر اسم الله ثم ليأكل)(٢).

سادساً: روى عبد الرزاق وغيره عن ميناء قال: «كان لحميد بن عبد الرحمٰن بن عوف داجن من غنم فبال على فراشه فقام إليه مغضباً فذبحه وهو مغضب ولم يسم قال: فأتيت أبا هريرة فذكرت ذلك له فقال لا بأس ليسم عليه إذا أكل»(٣).

سابعاً: روى الدارقطني عن ابن عباس قال: "إذا ذبح المسلم فلم يذكر اسم الله فليأكل فإن المسلم فيه اسماً من أسماء الله"(٤).

ثامناً: قال ابن عبد البر: «ولو كانت التسمية فرضاً لما سقطت بالنسيان؛ لأن النسيان لا يسقط ما وجب عمله من الفرائض»(٥).

<sup>(</sup>١) سنن الدارقطني: ٢٩٦/٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق: ٤٨٠/٤، الأمالي في آثار الصحابة: ١/ ٦٣ \_ ٦٤.

<sup>(</sup>٤) سنن الدارقطني: ٤/٢٩٥.

<sup>(</sup>٥) الاستذكار: ١٥/١١٤.

# حكم نحر المرأة

وقوله: بجواز ذلك لما رواه الجرجاني عن ابن جريج عن عطاء أن امرأة سألته قالت إن زوجي يأمرني أن أنحر، قال: «أطيعي زوجك»(۱). وبه قال النخعي وأحمد ورواية عن مالك، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية(۲)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: القول بالكراهة، وهو قول للإمام مالك، ووجه للشافعية (٢٠).

والراجع والله أعلم: أن ذبح المرأة جائز وصحيح باتفاق المسلمين، إذا طاقت وذكرت اسم الله، للآتي:

أُولاً: لما رواه البخاري معلقاً، عن ابن كعب بن مالك عن أبيه: (أَنَّ الْمَرَأَةُ ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجْرٍ فَسُئِلَ النَّبِيُ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا)(1). وقال اللبث حدثنا نافع: (أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلا مِنْ الأَنْصَارِ يُخْبِرُ عَبْدَ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بِهَذَا)(٥).

قال الحافظ ابن حجر: (وفيه جواز أكل ما ذبحته المرأة سواء كانت حرة أو أمة، كبيرة أو صغيرة، مسلمة أو كتابية، طاهراً أو غير طاهرة؛ لأنه ﷺ أمر بأكل ما ذبحته ولم يستفصل)(٢).

<sup>(</sup>١) تاريخ جرجان، لحمزة بن يوسف أبي القاسم الجرجاني: ٣٣١.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ١٠/ ٦٣٢، مسائل الإمام أحمد: ٢٦٧، فتاوى شيخ الإسلام: ٣٥/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ١٠/ ٦٣٢، مسائل الإمام أحمد: ٢٦٧، فتاوى شيخ الإسلام: ٣٥/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ٢٠٩٦/٥.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) الفتح: ٩/ ٦٣٣.

ثانياً: روى البخاري معلقاً قال: ﴿أَمَرَ أَبُو مُوسَى بَنَاتِهِ أَنْ يُضَحِّينَ بِأَيْدِيهِنَّ (١٠).

ثالثاً: قال ابن المنذر: (وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي والمرأة إذا أطاقا الذبح وأتيا على ما يجب أن يؤتى عليه (٢).

رابعاً: قال الحافظ ابن حجر: «ووقع لنا بعلو في خبرين كلاهما من طريق المسيب بن رافع: «أن أبا موسى الأشعري كان يأمر بناته أن يذبحن نسائكهن بأيديهن» (٣). قال ابن التين: «فيه جواز ذبيحة المرأة (٤).

خامساً: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وذكاة المرأة جائزة باتفاق المسلمين»(٥).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: ۲۱۱۳/۵.

<sup>(</sup>٢) الإجماع لابن المنذر: ٦٩.

<sup>(</sup>٣) وصحح إسناده الحافظ، فتح الباري: ١٩/١٠.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ١٩/١٠.

<sup>(</sup>٥) فتاوى شيخ الإسلام: ٣٥٤/٣٥.



# أحكام الأضحية

#### □ وفيه مقدمة ومباحث،

المبحث الأول: الأصل في مشروعية الأضحية.

المبحث الثاني: حكم الأضحية.

المبحث الثالث: أصناف الإجزاء في الأضحية.

المبحث الرابع: العيوب في الأضحية.

المبحث الخامس: حكم التضحية بالخصى

المبحث السادس: حكم ذبح الكتابي للنسك

المبحث السابع: حكم الأكل والإهداء والتصدق من الأضحية

المبحث الثامن: حكم ادخار لحوم الأضاحي

المبحث التاسع: البيع في الأضحية.

المبحث العاشر: وقت الأضحية.

المبحث الحادي عشر: حكم التسمية عند ذبح الأضحية.

#### مقدمة

تعريف الأضحية: فيها أربع لغات أضحية، بضم الهمزة وهو الأكثر، وإضحية، بكسر الهمزة وجمعها أضاحي، وضحية وجمعها ضحايا وأضحاه بفتح الهمزة وجمعها أضحى كأرطأة وأرطى، وهي مشتقة من الضحوة سميت بذلك لأنها تُفْعل في ضُحى يوم العيد من باب تسمية الشيء باسم وقته (١).

أما تعريفها شرعاً: فهي ما يذبح من بهيمة الأنعام تقرباً إلى الله من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: لسان العرب: ٤٧٧/١٣، مختار الصحاح: ١/٨٥١، النهاية في غريب الأثر: ٣/٧٦، فتح الوهاب: ١٨٧/٢.

 <sup>(</sup>۲) الصحاح: ۲۲٤۰۷، فتح الوهاب: ۲/۱۸۷، فتح الباري: ۳/۱۰، حاشية كفاية المحتاج: ۱۲۰، مفيد الأنام: 87۳، الفتح الرباني: ۳/۱۷، أضواء البيان: ٥/ ١٠٩، الروض المربع وحاشيته لابن قاسم: ۲۱۵/۶.

## الأصل في مشروعية الأضحية

الأصل في مشروعيتها: الكتاب، والسنة، والإجماع.

أولاً: مشروعية الأضحية من الكتاب: دلّ الكتاب على مشروعية الأضحية بقول الله تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَالْحَرّ ﴿ اللهِ عَالَى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَالْحَرّ ﴿ اللهِ عَالَى:

قال الفقهاء (٢) والمفسرون: (٣) المراد به ذبح الأضحية بعد صلاة العيد، ولا يخفى أن صلاة العيد داخلة في مجموع قوله: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ﴾ وأن الأضحية داخلة في مجموع قوله: ﴿وَالْهَرِ ﴾ (١).

ثانياً: مشروعية الأضحية من السنة: دلّت السنّة في عدد من النصوص على مشروعية الأضحية، وإليك بعض النصوص التي تدل على ذلك:

ا عن أنس بن مالك ﷺ: (كَانَ النّبِيُ ﷺ يُضحّي بِكَبْشَيْنِ) (٥)، وني لفظ: (ضَحَّى النّبِيُ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَثْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا) (٦).

<sup>(</sup>١) سورة الكوثر: الآية ٢.

 <sup>(</sup>۲) المبسوط: ۱۱/۸، تحفة الفقهاء: ۳/۸۱، الذخيرة: ۲/۲۱۷، فتح الوهاب: ۲/۳۲۷، مغني المحلى: ۱/۳۵۷، المبدع: ۳/۲۷۲، المغني: ۱/۳۹۵، المحلى: ۷/۳۵۷.

<sup>(</sup>۳) تفسير ابن آبي حاتم: ۱۰/۳٤٧٠، تفسير ابن كثير: ۹/۲٥٥، أضواء البيان: ۱۲۹/۹.

<sup>(</sup>٤) سورة الكوثر، آية: ٢.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري: ٢١١١/٥.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري: ٢١١٤/٥، صحيح مسلم: ٣/١٥٥٦، الأملح الذي فيه بياض وسواد، وبياضه أغلب. قال الكسائي وقال ابن الأعرابي: «وهو النقي البياض». قال الشاعر:

حتى اكتسى الرأس قناعاً أشيباً أملح لا لداً ولا محبباً

٢ - عن أنس بن مالك: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ
 أَمْلَحَيْن فَذَبَحَهُمَا)<sup>(١)</sup>.

سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ فَأْتِي بِهِ لِيُضَحِّى بِهِ فَقَالَ لَهَا: يَا عَائِشَةُ مَلُمِّي الْمُدْيَة، ثُمَّ قَالَ: اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ، فَفَعَلَتْ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلُ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَّى بِهِ) (٢).

٤ \_ وكذلك سنته الفعلية ﷺ حيث مكث بالمدينة عشر سنين يضحي.

ثالثاً: الإجماع على مشروعية الأضحية: أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية، حكاه غير واحد ممن يحكي الإجماع<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: ٥/٢١١٢.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: ٣/١٥٥٧.

<sup>(</sup>٣) الإجماع لابن المنذر: ٦٨، المغني: ٣٦٠/١٣، أضواء البيان: ٦٠٩/٥، الروض المربع مع الحاشية: ٢١٦/٤، مفيد الأنام: ٢٥٦/١.

## حكم الأضحية

وقول عطاء: بأن الأضحية سنة مؤكدة في حق الموسر ولا تجب عليه (۱). وهو قول جمع من الصحابة، منهم: أبو بكر وعمر وبلال وابن مسعود وأبو مسعود البدري، وبه قال سويد بن غَفَلَة وسعيد بن المسيب وعلقمة وإبراهيم والأسود ومالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وداود وابن المنذر(۲)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: وجوب الأضحية، وبه قال أبو حنيفة (٣) وربيعة ومالك والثوري والليث والأوزاعي ومحمد بن الحسن (٤).

والراجح والله أعلم: أن الأضحية سنة مؤكدة في حق الموسر ولا تجب عليه، للآتى:

أُولاً: روى الدارقطني عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: (ثَلَاثُ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: النحر والوتر وركعتا الفجر)<sup>(٥)</sup>.

ثانياً: قوله ﷺ: (أمرت بالنحر وليس بواجب)(٦).

<sup>(</sup>۱) المغنى: ۱۳/ ۳۲۰.

<sup>(</sup>۲) شرح مسلم: ۱۱۰/۱۳، المبسوط: ۸/۱۲، الإشراف للبغدادي: ۹۰۷/۲ المجموع: ۸/۲۸، فتح الوهاب: ۱۸۸/۱ المغني: ۳۲۰/۱۳، الإفصاح: ۱۸۵/۱ الاستذكار: ٥/۲۲، الكافي: ۱۸/۱۱، مختصر الفتاوى لشيخ الإسلام: ۵۲۷، فتاوى اللجنة الدائمة: ۱۸/۱۱.

<sup>(</sup>٣) أوجب أبو حنيفة الأضحية على الموسر إن كان مقيماً، ولم يوجبها على الحاج. انظر: المبسوط: ١٨/١٢.

 <sup>(</sup>٤) المبسوط: ١/١٢ - ٩، المسالك: ١/٩٩٦، جوهر الإكليل: ١/٢١٩، الشرح الكبير: ٢/٢٧ - ٢٩٨، الاستذكار: ٥/٢٢٧.

<sup>(</sup>٥) سنن الدارقطني: ٢١/٢، سنن البيهقي الكبرى: ٢/ ٤٦٨، مسند أحمد بن حنبل: ١/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٦) سنن الدارقطني: ٤/ ٢٨٢.

ثالثاً: لأن النبي ﷺ قال: (مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أَهَلَّ هِلالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلا يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ وَلا مِنْ أَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ)(١) فعلقه على الإرادة والواجب لا يعلق على الإرادة(٢).

رابعاً: روى الترمذي من طريق سحيم أن رجلاً سأل ابن عمر عن الأضحية، أواجبة هي؟ فقال: (ضَحَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ: أَتَمْقِلُ ضَحَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ)(٣).

قال الترمذي: «وهذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة، ولكنها سنة من سنن رسول الله على يستحب أن يعمل بها»(٤).

خامساً: لأنه ذبح لا يجب على المسافر، فلم يجب على الحاضر كالعقيقة (٥).

سادساً: لأنها عبادة تتعلق بالمال، فاستوى فيها المسافر والحاضر كالزكوات والكفارات(٢٠).

سابعاً: لأنها إخراج مال لا يلزم المسافر فلم يلزم الحاضر، أصله صدقة التطوع (٧).

ثامناً: لأنها ذبيحة لم يجب تفريق لحمها (٨) فلم تكن واجبة كالعقيقة (٩).

وختاماً: نقول يتأكد على الإنسان الخروج من الخلاف في هذه المسألة فلا يترك الأضحية مع قدرته عليها؛ لأن النبي ﷺ قال: (دَعُ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا

<sup>(</sup>١) صحيح ابن حبان: ٢٣٩/١٣، سنن النسائي الكبرى: ٣/٥١.

<sup>(</sup>٢) المغنى: ٣٦/١٣.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي في سننه: ٩٢/٤.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) الإشراف للبغدادي: ٩٠٧/٢.

<sup>(</sup>٦) الإشراف: ٩٠٧/٢.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق.

<sup>(</sup>A) ولكن يستحب تفريق لحمها.

<sup>(</sup>٩) المغني: ٣٦/١٣.

لا يَرِيبُك) (١) فلا ينبغي تركها لقادر عليها لأن أداءها هو الذي يتيقن به براءة الذمة والعلم عند الله (٢).

ويشهد لذلك النصوص الآتية:

أُولاً: عن أبي هريرة رضي مرفوعاً أن رسول الله على قال: (مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةً وَلَمْ يُضَعِّ فَلا يَقْرَبَنَّ مُصَلانًا) (٣).

ثانياً: روى أحمد من حديث مِخْنَف بن سُليم أنه شهد النبي ﷺ يخطب يوم عرفة فقال: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَضْحَاةً وَعَتِيرَةً أَتَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ هِيَ الَّتِي يُسَمِّيهَا النَّاسُ الرَّجَبِيَّةُ)(١).

ثَالثاً: عن جندب بن سفيان البجلي قال: شهدت النبي ﷺ يوم النحر فقال: (مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُدِهُ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ باسم الله)(٥). وفي لفظ: (مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَلْيُعِدْ)(٦).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى: ۲/ ۷۲٤.

<sup>(</sup>٢) أضواء البيان: ٥/ ٦١٨.

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه: ٢/ ١٠٤٤، مسند أحمد بن حنبل: ٢/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد بن حنبل: ٧٦/٥.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري: ٢٦٩٣/٦.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري: ١/٣٢٥.

# أصناف الإجزاء في الأضحية

وقوله: بعدم جواز الأضحية بالجذع من جميع الأجناس<sup>(۱)</sup>، وهو قول ابن عمر، وبه قال الزهري<sup>(۲)</sup> وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: لا يجزئ إلا الجذع من الضأن والثني من غيره، وبه قال أصحاب الرأي ومالك والليث والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأحمد (٣).

القول الثالث: جواز الأضحية بجذع المعز، وهو رواية عن عطاء<sup>(٤)</sup>، وبه قال الأوزاعي<sup>(٥)</sup>.

والراجع والله أعلم: جواز الأضحية بجذع الضأن دون المعز، للآتى:

أُولاً: لقوله ﷺ: (لا تَذْبَعُوا إِلا مُسِنَّةً إِلا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَعُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ)(٢). قصر الإجزاء على الضأن(٧).

ثانياً: قال أبو بردة بن نيار: «عندي جذعة أحب إلي من مسنة فقال: ضح بها ولن توفى أو تجزيء عند أحد بعدك<sup>(۸)</sup>.

ثالثاً: قال النووي: «وأجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني ولا من الضأن إلا الجذع والجذعة فصاعداً وأنه يجزئ هذه

<sup>(</sup>١) المغنى: ٣٦٤/١٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المبسوط: ١/ ٩٠٨، الكافي: ١/ ٤٢٠، الإشراف: ١/ ٩٠٨، المغني: ١٣ / ٣٦٤.

<sup>(</sup>٤) شرح العمدة لابن الملقن: ١٤١/٤، معجم فقه السلف: ١٤١/٤.

<sup>(</sup>٥) شرح العمدة لابن الملقن: ٢١٢/٤، معجم فقه السلف: ١٤١/٤.

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم: ٣/١٥٥٥.

<sup>(</sup>٧) الإشراف: ٩٠٨/٢.

<sup>(</sup>۸) مسند الطيالسي: ۱۰۱/۱

المذكورات،(١).

قال: «ونقل القاضي عياض الإجماع أنه يجزئ الجذع من الضأن وأنه لا يجزئ الجذع من المعز»(٢).

<sup>(1)</sup> المجموع: A/297\_397.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

# العيوب في الأضحية

وفیه مطالب،

# المطلب الأول ٥ عيب العور<sup>(۱)</sup> والعرج<sup>(۲)</sup> والكسر<sup>(1)</sup>

وقوله: بأن هذه العيوب مانعة من الإجزاء، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد (٥٠).

وهذا هو الصحيح في هذه الأصناف المذكورة، للآتي:

أولاً: لحديث البراء بن عازب على الله والله والله الله المنطق الله المؤجّاء بَيِّنٌ مَرَضُهَا وَلا بِالْعَرْجَاء بَيِّنٌ عَوَرُهَا وَلا بِالْمَرِيضَةِ بَيِّنٌ مَرَضُهَا وَلا بِالْعَجْفَاء

<sup>(</sup>۱) العَوَرُ: ذَهَابُ حسِّ إحدى العينين. انظر: تاج العروس: ١٥٤/١٥. والعوراء البين عورها: التي انخسفت عينها وذهبت؛ لأنها قد ذهبت عينها والعين عضو مستطاب، فإن كان على العين بياض ولم تذهب جازت التضحية بها؛ لأن عورها ليس بين ولا ينقص ذلك لحمها. انظر: المغني: ٣١٥/٥٣. وعيب العوراء البين عورها يتضمن العمياء من باب أولى.

<sup>(</sup>٢) العرجاء: هي التي أصابها شيء في رجلها. انظر: القاموس المحيط: ٢٥٣/١ وهي التي لا تطيق المشي مع الصحاح، والمقصود بالبين عرجها؛ أي: التي بها عرج فاحش وذلك يمنعها من اللحاق بالغنم فتسبقها إلى الكلأ فيرعينه ولا تركهن فينقص لحمها، فإن كان عرجاً يسيراً لا يفضي بها إلى ذلك أجزأت. انظر: المبسوط: ١٦//١٤، المغنى: ٣٦٥/٢٣.

<sup>(</sup>٣) المريضة: البيّن مرضها.

<sup>(</sup>٤) كسيرة بالهاء مثل النطيحة أي: مكسورة. انظر: القاموس المحيط: ٢/٥٣٣.

<sup>(</sup>٥) المبسوط: ١٥/١٢، الكافي: ١/٢١/، الإشراف: ٩١١/٢، جواهر الإكليل: ٢٢٠/١، فتح الوهاب: ١٨٨/، المغنى: ٥/٤٦١ ـ ٤٦٢.

الَّتِي لا تُنْقِي)(١).

ثانياً: قال النووي كَالَمْ: «أجمعوا على التي فيها العيوب المذكورة في حديث البراء لا تجزئ التضحية بها، وكذا ما كان في معناها أو أقبح كالعمى وقطع الرجل ونحوه، وهذه العيوب تنقص اللحم لضعفها وعجزها، فلا تجزئ كما هو ظاهر الحديث، (٢).

ثالثاً: قال الوزير: «اتفقوا على أنه لا يجزئ في الأضحية ذبح معيب ينقص عيبه لحمه؛ ولما رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث علي بن أبي طالب عليه قال: (أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأَذُنَ وَأَنْ لا نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ (٣) وَلا مُدَابَرَةٍ (١) وَلا شَرْقَاء (٥) وَلا خَرْقَاء (٢) (٧).

وَخَتَاماً: فالحديث المتقدم (حديث البراء) دليل على أن العيب الخفيف في الضحايا معفوٌ عنه، ألا تراه يقول: بين عورها، بين مرضها، بين ضلعها، فالقليل منه غير بين فكان معفواً عنه، قاله الخطابي (٨).

بل قال النووي كَالله في المريضة: «فإن كان مرضها يسيراً لم يمنع الإجزاء وإن كان بيناً يظهر بسببه الهزال وفساد اللحم لم يجزه، هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور»(٩).

# ٥ المطلب الثاني ٥عيب ذهاب الأذن

وقوله: بأن ذهاب الأذن كلها مانع من موانع الإجزاء، وأما الذهاب

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي: ١/ ٨٥.

<sup>(</sup>٢) وقال في المجموع: «فنص على هذه الأربع لأنها تنقص اللحم فدل على أن كل ما ينقص اللحم لا يجوز». المجموع: ٨/٨٨.

<sup>(</sup>٣) المقابلة: التي شقت أذنها من الآمام عرضاً.

<sup>(</sup>٤) المدابرة: التي شقت أذنها من الخلف عرضاً.

<sup>(</sup>٥) الشرقاء: التيُّ شقت أذنها طولاً.

<sup>(</sup>٦) الخرقاء: التي خرقت أذنها.

<sup>(</sup>۷) مسند أحمد بن حنبل: ۱٤٩/۱.

<sup>(</sup>٨) فتح الوهاب: ٢/ ١٨٨، عون المعبود: ٧٥٣/٧.

<sup>(</sup>P) المجموع: ٨/ ٢٩٩.

اليسير فلا يمنع (١)، وبه قال النخعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن ومالك والشافعي (٢)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: جواز التضحية بالتي ذهبت أذنها، وبه قال الأحناف(٣).

والراجع والله أعلم: القول بجواز التضحية بالتي ذهبت أذنها مع الكراهة لقوله ﷺ: (أَرْبَعٌ لا تُجْزِئُ في الأَضَاحِيِّ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيْنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرَةُ التي لا تُنْقِي)(1) قال البراء: فإني أكره أن يكون نقص في الأذن والقرن، قال: (فما كرهت فدعه ولا تحرمه على غيرك)(٥).

#### 0 المطلب الثالث 0

#### حكم من اوجب اضحية سليمة فعابت عنده

وقوله: إذا أوجب أضحية سليمة ثم حدث بها عيب يمنع من الإجزاء ذبحها وأجزأته وهو مروي عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي والزهري والثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه (٢٦)، هذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القوّل الثاني: لا تجزئ، وبه قال أصحاب الرأي(٧).

والراجع والله أعلم: القول بجواز التضحية التي أوجبت سليمة ثم حدث بها عيب يمنع الإجزاء، للآتي:

<sup>(</sup>١) المغنى: ٢٧٠/١٣.

<sup>(</sup>٢) الإكليل: ١/ ٢٢١، فتح الوهاب: ٢/ ١٨٨، المغني: ٣٧٠/١٣.

<sup>(</sup>٣) المسالك: ٢/ ٩٩٠.

<sup>(</sup>٤) صحيح ابن خزيمة: ٢٩٢/٤، سنن النسائي الكبرى: ٣/ ٥٣، سنن أبي داود: ٣/ ٩٧.

<sup>(</sup>٥) قال الحاكم: اهذا حديث صحيح ولم يخرجاه. انظر: مستدرك الحاكم: ١/٠٦٠، سنن ابن ماجه: ٢/ ١٠٥٠.

 <sup>(</sup>٦) جواهر الإكليل: ٢٢٣/١، المغني: ٣٧٣/١٣، الإنصاف: ٩٨/٤، مفيد الأنام:
 ٩٤٤.

<sup>(</sup>٧) لأن الأضحية عندهم واجبة، فلا يبرأ منها إلا بإراقة دمها سليمة كما لو أوجبها في ذمته ثم عينها فعابت. انظر: المغني: ٣٧٣/١٣، مفيد الأنام: ٤٩٤.

أُولاً: روى أبو سعيد قال: (ابْتَعْنَا كَبْشاً نُضَحِّي بِهِ فَأَصَابَ الذَّنْبُ مِنْ أَلْيَتِهِ أَوْ أُذُنِهِ فَسَأَلْنَا النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَنَا أَنْ نُضَحِّي بِهِ)(١).

ثانياً: لأنه عيب حدث في الأضحية الواجبة فلم يمنع الإجزاء كما لو حدث بها عيب بمعالجة الذبح (٢).

ثالثاً: لا نسلم أنها واجبة في الذمة، وإنما تعلق الوجوب بعينها (٣).

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجه: ۱۰۵۱/۲.

<sup>(</sup>٢) المغنى: ٣٧٣/١٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

# حكم التضحية بالخصي(١)

وقوله: بجواز التضحية بالخصي، وبه قال الشعبي والحسن والنخعي وأصحاب الرأي ومالك والشافعي $\binom{(7)}{2}$  وأبو ثور وأحمد $\binom{(7)}{2}$ .

والصحيح والله أعلم: جواز التضحية بالخصي، بل إن ذلك هو الأفضل للآتى:

أولاً: لما رواه الحاكم وغيره من حديث أبي هريرة ﷺ أن رسول الله ﷺ: (ضحى بكبشين سمينين عظيمين أملحين أقرنين موجوئين (٤)(٥).

قال الخطابي: «وفي هذا دليل على أن الخصي في الضأن غير مكروه»(٦).

ثانياً: قال الإمام أحمد: الخصيّ أحبّ إلينا من النعجة؛ لأن لحمه أوفر وأطيب (٧٠).

<sup>(</sup>١) خصى الفحل خصاء ممدود سل خصييه. انظر: لسان العرب: ٢٣٠/١٤.

<sup>(</sup>٢) جواهر الإكليل: ٢/ ٢٢٠ ـ ٢٢١، فتح الوهاب: ٢/ ١٨٨٠.

<sup>(</sup>٣) قال ابن قدامة: (ولا نعلم فيه مخالفاً». انظر: المغني: ٣٧١/١٣، المجموع: ٨/ ٣٠١.

<sup>(</sup>٤) موجوئين: يعنى خصيين.

<sup>(</sup>٥) مستدرك الحاكم: ٢٥٣/٤.

<sup>(</sup>٦) السنن مع المعالم: ٣/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٧) المغنى: ١٣/ ٣٧١، مفيد الأنام: ٢/٢٦٦.

# حكم ذبح الكتابي للنسك

وقوله: لا يذبح نسكك اليهودي والنصراني، وفي لفظ: لا يذبح النسك إلا مسلم (۱). وهو قول جمع من الصحابة، منهم: علي وابن عباس وجابر بن عبد الله، وبه قال الزهري وسعيد بن جبير والحسن البصري وعطاء الخراساني والشعبي ومجاهد وإبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين ومالك وأحمد (۲)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: صحة ذبيحة الكتابي واستنابته، وبه قال جمهور أهل العلم منهم أبو حنيفة وقول عند المالكية والشافعي وأبو ثور وابن المنذر وداود وابن حزم (٣).

والراجع والله أعلم: القول بجواز ذبح الكتابي للنسك، للآتي: أولاً: لعموم قوله تعالى: ﴿وَمَلْعَامُ الَّذِينَ أُونُوا ٱلْكِنَبَ حِلٌّ لَكُرُ ﴾ (٤).

ثانياً: الإجماع على أن ذبائح أهل الكتاب لنا حلال. قال الموفق ابن قدامة: «أجمع أهل العلم على إباحة ذبائح أهل الكتاب، لقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنْبَ حِلٌّ لَكُرُ ﴾ (٥).

ثالثاً: أن من جاز له ذبح غير الأضحية جاز له ذبح الأضحية، والتفريق لا يكون إلا بدليل، ولا دليل.

<sup>(</sup>١) المحلى: ٢٦/٨.

<sup>(</sup>٢) جواهر الإكليل: ١/ ٢٠٨، المغني: ٣٨٩/١٣.

<sup>(</sup>٣) الجواهر: ١/١٠/١، فتح الوهاب: ٢/ ١٨٥، المجموع: ٨/٣٠٧، المغني: ٣٨٩/١٣، المحلى: ٨/٢٦.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة: الآية ٥.

<sup>(</sup>٥) الجواهر: ١/ ٢١٠، فتح الوهاب: ٢/ ١٨٥، المجموع: ٨/ ٣٠٧، المغني: ٣٨٩/١٣، المحلى: ٨/ ٢٦.

رابعاً: يجوز أن يتولى الكافر ما كان قربة للمسلم، كبناء المساجد والقناطر لكن يستحب أن يذبحها المسلم ليخرج من الخلاف(١).

(١) المغني: ٣٨٩/١٣.

## الأكل والإهداء والتصدق من الأضحية

وقوله: باستحباب أكل الثلث والتصدق بالثلث الثاني وإهداء الثلث الباقي لما أخرجه عبد بن حميد عن عطاء ﴿ فَكُلُّواْ مِنْهَا وَالْمَلِمُواْ ﴾ (١) قال: إذا ذبحتم فاهدوا وكلوا وأطعموا وأقلوا لحوم الأضاحي عندكم (٢). وأخرج عبد بن حميد عن عطاء عليه قال: إن شاء أكل من الهدي والأضحية، وإن شاء لم يأكل (٣). وهو قول ابن مسعود وابن عمر واختاره ابن جرير (١). وبه قال مالك (٥) والشافعي (٦) وإسحاق وأحمد (٧)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: أن المستحب أن يجعلها نصفين، فيأكل نصفاً ويتصدق بنصف، وبه قال الشافعي (٨).

القول الثالث: أن ما كثر من الصدقة فهو أفضل، وبه قال أصحاب الرأي (٩).

<sup>(</sup>١) سورة الحج: الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور: ٦/ ٣٨.

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور: ٦/٣٩، تفسير الطبري: ١٤٨/١٧.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري: ١٤٨/١٧. وقال سفيان الثوريُّ، عن منصور، عن إبراهيم: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ سورة الحج: الآية ٢٨، قال: كان المشركون لا يأكلون من ذبائحهم، فرخُص للمسلمين، فمن شاء أكل، ومن شاء لم يأكل. ورُوي عن مجاهد، وعطاء، نحو ذلك، انظر: تفسير ابن كثير: ٣٧٣/٣، الإنصاف: ١٠٥/٤.

<sup>(</sup>٥) الكافى: ١/٤٢٤، جواهر الإكليل: ١/٢٢١.

<sup>(</sup>٦) في أحد قوليه. انظر: فتح الوهاب: ١٩٨/٢.

<sup>(</sup>٧) المغنى: ٣٧٩/١٣.

<sup>(</sup>٨) لقوله تعالى: ﴿ فَكُمُّوا مِنْهَا وَأَطْمِمُوا آلِهَ آلْهَ قِيرَ ﴾ سورة الحج: الآية ٨٢. انظر: الإنصاف: ١٩٨٤، الحاشية لابن قاسم: ٢٣٩/٤.

 <sup>(</sup>٩) وشذت طائفة فأوجبت الأكل والإطعام بظاهر الآية، وهذا القول كما قال ابن كثير:
 قول غريب، تفسير ابن كثير: ٣/ ٢٧٣.

والذي يظهر \_ والله أعلم \_: أن الأفضل للمضحي أن يقسم أضحيته أثلاثاً، للآتي:

أولاً: لقوله تعالى: ﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا وَالْمَعِمُوا الْقَائِعَ وَالْمُعَرَّ ﴾ (١)، والقانع: السائل، والمعتر: الذي يعتريك؛ أي: يتعرض لك لتطعمه ولا يسأل فذكر ثلاثة أصناف.

ثانياً: قال ابن عمر: الهدايا والضحايا ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للمساكين، وهو قول ابن مسعود، ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة (٢٠).

ثالثاً: قال القرطبي في تفسيره: ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا ﴾ أمر معناه: الندب عند الجمهور، ويستحب للرجل أن يأكل من هديه وأضحيته، وأن يتصدق بالأكثر مع تجويزهم الصدقة بالكل، وأكل الكل، (٣).

<sup>(</sup>١) سورة الحج: الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٢) الإنصاف: ١٠٥/٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي: ١٢/ ٣٠.

# حكم ادخار لحوم الأضاحي

وقوله: بجواز ذلك، لما أخرجه عبد بن حميد عن عطاء ﴿فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْمِمُوا ﴾ قال: إذا ذبحتم فاهدوا وكلوا وأطعموا وأقلوا لحوم الأضاحي عندكم (١)، وهو قول عامة أهل العلم، منهم: مالك وأحمد (٢)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: عدم جواز الادخار فوق ثلاث (٢٦)، وهو قول علي وابن عمر ﷺ.

والراجع والله أعلم: جواز إدخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، للآتي: أولاً: قول النبي ﷺ: (نَهَيْتُكُمْ عن زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ عن لَيُعارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ عن لُحُوم الْأَضَاجِئَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَأَمْسِكُوا ما بَدَا لَكُمْ)(٥).

<sup>(</sup>١) الدر المنثور: ٣٨/٦.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ١/٤٢٤، المغنى: ١٣/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد: ٢١٤/٢ \_ ٣١٨.

<sup>(</sup>٤) المغنى: ١٣/ ٣٧١ ـ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم: ٢/ ٢٧٢، سنن النسائي الكبرى: ١٥٣/١.

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم: ١٥١٦/٣.

## البيع في الأضحية

وفیه مطلبان :

#### 0 المطلب الأول 0

### حكم بيع جلد الأضاحي وشعرها

وقوله: بجواز بيع أهب الأضاحي (١). وذكر ابن رشد عن عطاء يجوز بيع الجلد والشعر بكل شيء: دراهم ودنانير وغير ذلك (٢)، وهو قول ابن عمر وبه قال الحسن والنخعي وأبو حنيفة والأوزاعي (7)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: عدم جواز بيع جلد وشعر الأضحية، وبه قال مالك والشافعي وأحمد (١).

<sup>(</sup>۱) الحلية: ٢/٣١، وفي شرح صحيح مسلم: «ولا يجوز إعطاء الجزار منها شيئاً بسبب جزارته، هذا مذهبنا. وبه قال عطاء والنخعي ومالك وأحمد وإسحاق وحكى ابن المنذر عن ابن عمر وأحمد وإسحاق أنه لا بأس ببيع جلد هديه ويتصدق بثمنه ورخص في بيعه أبو ثور، وقال النخعي والأوزاعي: لا بأس أن يشتري الغربال والمنخل والفأس والميزان ونحوها، وقال الحسن البصري: يجوز أن يعطي الجزار جلدها، وهذا منابذ للسنة والله أعلم ٩/ ٦٥. وقال ابن عبد البر: «فإن باع الجلد تصدق بثمنه، وقال في الموضع نفسه: ولا بأس بالانتفاع بجلود الضحايا ولا يباع شيء منها». الكافي: ١/٤٢٤.

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد: ٣٦٠١.

<sup>(</sup>٣) رخصا في الجلد يبيعه ويشتري به الغربال والمنخل وآلة البيت، وروي نحو هذا عن الأوزاعي؛ لأنه ينتفع به هو وغيره فجرى مجرى تفريق اللحم. انظر: المغني: ١٣/ ٣٢/ ٣٠٠. وعند أبي حنيفة: لا بأس أن يشتري بجلد الأضحية متاعاً للبيت؛ لأنه لو دبغه وانتفع به في بيته جاز، وقالوا: يشتري به الغربال والجراب وما أشبه ذلك، ولا يشتري به الخل والمري والملح وما أشبه ذلك. انظر: المبسوط: ١٤/١٤، البيان: ٤/ ٤٥٩، المغني: ٣١/ ٣٨٢، الإنصاف: ٩٢/٤.

<sup>(</sup>٤) عند مالك: إن باع الجلد تصدّق بثمنه. انظر: الكافي: ٢٤/١، الإشراف: =

والراجح والله أعلم: عدم جواز بيع جلد الأضاحي، للآتي:

أولاً: قول على: (أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَنْ لا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا، قَالَ: تَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا)(١).

ثانياً: حديث: (من باع جلد أضحيته فلا أضحية له)(٢).

ثالثاً: لأنه أزال ملكه عنها على وجه القربة فجعله لله تعالى، فلم يجز بيعه كالوقف<sup>(٣)</sup>.

رابعاً: لأنه جزء من الأضحية كاللحم، ولأنه قد وجبت للمساكين وليس هو وكيلاً لهم ولا قيماً عليهم كالزكاة (٤).

#### 0 المطلب الثاني 0

#### حكم إبدال الأضحية بخير منها بعد أن يوجبها

وقوله: بجواز ذلك (٥)، وبه قال أحمد ومجاهد وعكرمة وأبو حنيفة ومالك ومحمد بن الحسن (٦)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: عدم جواز بيعها ولا إبدالها، وهو مذهب أبي يوسف والشافعي وأبي ثور واختاره أبو الخطاب(››.

والراجح والله أعلم: عدم جواز إبدال الأضحية بالبيع أو الإبدال، لما رواه أبو داود وغيره من حديث سالم بن عبد الله عن أبيه قال: (أَهْدَى عُمَرُ بن الْخَطَّابِ نَجِيباً فَأَعْطَى بها ثلاثمائة دِينَارٍ فَأَتَى النبي ﷺ فقال: يا رَسُولَ اللهِ إني

<sup>=</sup> ٢/ ٩١٠، البيان: ٤/ ٤٥٩، المغنى: ٣٨٢/١٣، الإفصاح: ١/ ٣٠٩.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم: ٢/٩٥٤.

<sup>(</sup>٢) سنن البيهقى الكبرى: ٩٤/٩.

<sup>(</sup>٣) البيان: ٤٦٠/٤، المغنى: ٣٨٢/١٣.

<sup>(</sup>٤) الإشراف: ٢/ ٩١٠.

<sup>(</sup>٥) جواهر الإكليل: ١/ ٢٢٢، المغنى: ٣٧٣/١٣.

<sup>(</sup>٦) جواهر الإكليل: ١/ ٢٢٢، المغنى: ٣٧٣/١٣.

<sup>(</sup>۷) المغنى: ۱۳/۳۷۳.

أَهْدَيْتُ نَجِيباً فَأَعْطَيْتُ بها ثلاثمائة دِينَارٍ أَفَأْبِيعُهَا وَأَشْتَرِي بِثَمَنِهَا بُدْناً قال: لا الْحَرْهَا إِيَّاهَا)(١).

قال أبو الخطاب: «فهذا النص فيه دليل على المنع من الإبدال»(٢).

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود: ۱٤٦/۲، صحيح ابن خزيمة: ٢٩٢/٤، قال البخاري في التاريخ الكبير: «لا يعرف لجهم سماع من سالم». انظر: التاريخ الكبير: ٢/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) شرح الزركشي: ٣/ ٢٨٤.

### وقت الأضحية

#### 🗅 وفيه مطالب،

# المطلب الأول ()أول وقت الأضحى

وقوله: بدخول وقت الأضحية بطلوع الشمس يوم النحر (١)؛ وروي عنه: يدخل وقتها في حق أهل الأمصار إذا صلّى الإمام وخطب، فمن ذبح قبل ذلك لم يجزه، وأما أهل القرى والبوادي فوقتها في حقهم إذا طلع الفجر الثاني، وبه قال أبو حنيفة كَثَلَهُ (٢)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: أول وقت الأضحية في حق أهل المصر، صلاة الإمام وخطبته، وبه قال الحسن والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة وإسحاق وأحمد (٣).

القول الثالث: أول وقت الأضحية إذا مضى من نهار يوم العيد قدر تحل فيه الصلاة، وقدر الصلاة والخطبتين تامتين في أخف ما يكون، ولا فرق هنا بين أهل الأمصار وغيرهم، وبه قال الشافعي وابن المنذر(٤).

<sup>(</sup>١) المغنى: ٣٧٤/١٣.

<sup>(</sup>۲) المبسوط: ۱۰/۱۲، الحلية: ۲۸۸۸، المجموع: ۲۸۸۸، والصحيح الذي عليه العمل أن وقت الذبح بعد صلاة العيد أما من ذبح أضحيته قبل صلاة العيد فلا تجزئه وإنما هو لحم وطعام عجّله إلى أهله لما روى جندب بن عبد الله هذا أن النبي على قال: (من ذَبَحَ قبل أنْ يُصَلِّي فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى). صحيح البخاري: ٢٦٩٣/٦، ولما ورد في الحديث أيضاً أنه قال: (من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلى فليعد مكانها أخرى).

<sup>(</sup>٣) جواهر الإكليل: ١/٢٠٠، المغنى: ١٣/٤/١٣.

<sup>(</sup>٤) فتح الوهاب: ٢/ ١٨٩، المغنى: ٣٧٤/١٣.

والراجح والله أعلم: القول الثالث، للآتي:

أُولاً: روى جندب بن عبد الله البجلي أن النبي ﷺ قال: (مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى)(١).

ثانياً: عن البراء قال: قال رسول الله ﷺ: (من صلى صَلاَتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قبل الصَّلاةِ فإنه قبل الصَّلاةِ ولا نُسُكَ له) (٢)، وفي لفظ قال: (إِنَّ أُوَّلَ نُسُكِنَا في يَوْمِنَا هذا أَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذلك فَقَدْ وَافَقَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قبل ذلك فَإِنَّمَا هو شَيْءَ عَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ ليس من النُّسُكِ في شَيْءٍ) (٣) وظاهر هذا اعتبار نفس الصلاة (٤).

#### 0 المطلب الثاني 0

## آخر وقت الأضحية

وقوله: بأن آخر وقتها آخر أيام التشريق، لما رواه البيهقي بسنده عن مطر أن الحسن وعطاء قالا: يضحي إلى آخر أيام التشريق<sup>(1)</sup>. وفي المحلى قال: «النحر أربعة أيام إلى آخر أيام التشريق<sup>(1)</sup>، وبه قال جماعة من السلف منهم علي وابن عباس وعمر بن عبد العزيز وجبير بن مطعم وعطاء والحسن البصري ومكحول وسليمان بن موسى الأسدي والأوزاعي والشافعي واختاره ابن المنذر وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب<sup>(۷)</sup>، وهذا هو القول الأول.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: ٦/٢٩٣/.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ١/٣٢٥.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ١/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٤) المغنى: ٢٧٤/١٣.

<sup>(</sup>٥) سنن البيهقي: ٢٩٦/٩، وروي عنه في البيهقي: يذبح في أيام التشريق: ٢٩٦٧، المغني: ١٣/ ٣٧٥، زاد المعاد: ٣١٩/٢.

<sup>(</sup>٦) المحلى: ٧/ ٣٧٨، زاد المعاد: ٣١٩/٢.

 <sup>(</sup>٧) سنن البيهقي: ٩/ ٢٩٧، البيان: ٤٣٦/٤، المجموع: ٨/ ٢٨٩، فتح الوهاب:
 (٧) المغني: ٥/ ٢٠٠٠.

والقول الثاني: أيام الذبح: يوم الأضحى ويومان بعده، وهو قول عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأنس بن مالك وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والثوري وأحمد (١٠).

القول الثالث: يمتد إلى آخر يوم من ذي الحجة، وبه قال أبو سلمة بن عبد الرحمٰن وعطاء بن يسار ورواية عن الحسن البصري<sup>(۲)</sup>.

القول الرابع: يوم واحد فقط، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة (٣)، وبه قال محمد بن سيرين وسعيد بن جبير وجابر بن زيد (٤).

والراجح والله أعلم: القول الأول، للآتي:

أُولاً: لأنه هو المشهور وعليه دل ظاهر الآية الكريمة، حيث قال تعالى: ﴿ فَمَن تَمَجَّلُ فِي يَوْمَيْنِ فَكَلَّ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرُ فَلَاّ إِثْمَ عَلَيْدٍ ﴾ (٥) فدل على ثلاثة بعد النحر (٦).

ثانياً: روى الإمام أحمد عن عُفْبَةَ بْنَ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ النَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الْإسْلامِ، وَهُنَّ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ) (٧).

ثالثاً: روى أحمد عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله على: (أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكُلِ وَشُرْبِ وَذِكْرِ اللهِ) (٨).

رَابِعاً: عُن أبِي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: (أَيَّامُ التَّسْرِيقِ أَيَّامُ

<sup>(</sup>۱) المبسوط: ۱/۹، المسالك: ۲/۳۰۱، الكافي: ۱/۲۲، الإشراف: ۲/۹۰۹، جواهر الإكليل: ۱/۲۲، المجموع: ۸/۲۸، المغني: ٥/٣٠٤، ٣٧٤/١٣.

<sup>(</sup>٢) المغنى: ١٣/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٣) أي: يوم النحر فقط.

<sup>(</sup>٤) الاستذكار: ٢٠١/ ٢٠٠، الجامع لأحكام القرآن: ٤٣/١٢، المغني: ٥/ ٣٠٠، ١٥ الاستذكار: ٣٠٠/٥٩؛ لأنها وظيفة عيد، فلا تجوز إلا في يوم واحد كأداء الفطرة يوم الفطر. انظر: المغنى: ٣١٥/٥٣.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: آية ٢٠٣.

<sup>(</sup>٦) تفسير ابن كثير، ٢٠٤/١ ـ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٧) المستدرك: ١/ ٦٠٠. مسند أحمد بن حنبل: ١٥٢/٤.

<sup>(</sup>۸) سنن النسائي: ۲/ ۲۳٪.

طُعْم وَذِكْرِ)<sup>(۱)</sup>.

خامساً: عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ بعث عبد الله بن حذافة يطوف في منى أن: (لا تَصُومُوا هَلَهِ الآيَّامَ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَذِكْرِ اللهِ، عَزَّ وَجَلًى (٢٠).

سادساً: حديث جبير بن مطعم عن النبي ﷺ أنه قال: (كُلُّ مِنَّى مَنْحَرٌ وكُلُّ النَّاشُرِيقِ ذَبْعٌ)<sup>(٣)</sup> وصله الدارقطني ورجاله ثقات<sup>(٤)</sup>.

#### 0 المطلب الثالث 0

### زمن الذبح

وقوله: بجواز الذبح ليلاً ونهاراً، وإليه ذهب أبو حنيفة (٥) والشافعي ورواية عن أحمد، وإسحاق وأبو ثور، واختاره ابن حزم (٢)، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: أن زمن الذبح النهار دون الليل، وهو رواية عن عطاء (٧)، وإليه ذهب أبو جعفر الطبري ورواية عن الإمام أبي حنيفة، والإمام مالك في المشهور عنه (٨)، ورواية عن الإمام أحمد (٩).

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان: ۸/۳٦٧.

<sup>(</sup>٢) سنن الدارقطني: ٢/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٨/١٠، زاد المعاد: ٣١٩/٢.

<sup>(</sup>٥) مع الكراهة. انظر: المبسوط: ١٩/١٢، المسالك: ٢/١٠٠٤.

<sup>(</sup>٦) البيان: ٤٣٧/٤، المجموع: ٨/ ٢٩٠، المغني: ٣٨/ ٣٨٧، المحلى: ٨/ ٢٣، فتح البارى: ٨/١٠.

<sup>(</sup>٧) المغنى: ٣٨٧/١٣.

 <sup>(</sup>A) عند المالكية: لا يجوز ذبح الأضحية ولا الهدي بليل. انظر: الكافي: ١/٤٢٣، الاستشراف: ٢/٩١٩.

<sup>(</sup>٩) إرشاد السالك: ٢/٦٤٦، الاستذكار: ٢٠٥/١٥ ـ ٢٠٦، الأم: ٢/١٧٤، المغني: ٣٨/١٣٠ بدائع الصنائع: ٥/٥٧، الإنصاح: ٢٠٧/١، دليل الطالبين: ٤٣٦.

والراجح والله أعلم: القول بالجواز، للآتي:

أُولاً: لأن الله على ذكر الأيام، والليالي تبع لها(١).

ثانياً: أن الأصل الجواز، ولا نقول بالتحريم إلا بدليل ولا دليل (٢).

ثالثاً: قال ابن هبيرة: «واتفقوا على أنه يجوز ذبح الأضحية ليلاً في وقتها المشروع لها، كما يجوز في نهاره، إلا مالكاً فإنه قال: لا يجوز ذبحها ليلاً وعن أحمد رواية مثله»(٣).

رابعاً: أن الليل زمان يصح فيه الرمي، فيصح فيه ذبح الأضحية كالنهار(٤).

<sup>(</sup>١) الاستذكار: ٢٠٦/١٥.

<sup>(</sup>٢) أي: أن الدليل عدم الدليل.

<sup>(</sup>٣) الإنصاح: ١/٣٠٧، فتح الباري: ١٠/٨.

<sup>(</sup>٤) البيان: ٤/٧٣٤.

# حكم التسمية عند ذبح الأضحية

وقوله: بأن التسمية على ذبح الأضحية سنة فإن تركها سهوا أو عمداً حلّت الذبيحة ولا إثم عليه (۱)، وهو مروي عن عبد الله بن عباس وأبي هريرة أنه وبه قال سعيد بن المسيب وطاووس والحسن البصري وإبراهيم النخعي وعبد الرحمٰن بن أبي ليلى وجعفر بن محمد والحكم وربيعة وأبو حنيفة ومالك والثوري وأحمد وإسحاق (۲)، هذا هو القول الأول في هذه المسألة.

القول الثاني: أن التسمية واجبة، وبه قال ابن عمر ومحمد بن سيرين وقول في مذهب مالك ورواية عن أحمد (٣).

القول الثالث: أن التسمية شرط للإباحة فمن تركها عامداً أو ناسياً حرم أكل ذبيحته، وبه قال الشعبي وداود وأبو ثور<sup>(1)</sup>.

والراجح والله أعلم: أن التسمية عند الذبح واجبة، للأدلة التالية:

أُولاً: لقوله تعالى: ﴿ فَأَذَكُرُوا أَسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفً ﴾ (٥).

ثانياً: لقوله تعالى: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا ذَكِرَ النَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ (٦).

ثالثاً: لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِنَّا لَرُ يُذِّكُرُ أَسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) البيان: ٤٥١/٤، المجموع: ٨/ ٣١١ ـ ٣١٢، فتح الوهاب: ٢/ ١٨٥.

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع: ٥/ ٤٧، البيان: ٤/ ٥١،١١ المجموع: ٨/ ٣١١ ـ ٣١٢، فتح الوهاب:٢/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) الذخيرة: ١٣٥/٤

<sup>(3)</sup> البيان: 3/103، المجموع: ٨/ ٣١١.

<sup>(</sup>٥) سورة الحج: الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام: الآية ١١٨.

<sup>(</sup>٧) سورة الأنعام: الآية ١٢١.

رابعاً: لقوله ﷺ: (مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا)(١). خامساً: لقوله ﷺ لما ذبح أضحيته: (بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآكِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ)(٢).

سادساً: لما رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس: (وَسَمَّى وَكَبَّرُ<sup>(٣)</sup> وَوَضَعَ رِجُلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا)<sup>(٤)</sup>.

سَابِعاً: لحديث جندب، قال رسول الله ﷺ: (مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ)(٥٠).

ولكن من تركها سهواً لا عمداً حلت ذبيحتُه، للآتي:

أُولاً: لقوله تعالى: ﴿ رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنَّا ﴾ (١).

ثانياً: لحديث: (إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)(٧).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: ٢١٠٦/٥.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: ٣/١٥٥٧.

<sup>(</sup>٣) ومما يختص بالأضحية عند الذبح: التكبير: إذ يقول الذابح والناحر: بسم الله والله أكبر، والأدلة على ذلك هي: الأول: لحديث أنس قال: (ضَحَّى النبي ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بيده وَسَمَّى وَكَبَّرَ). صحيح البخاري: ٥/٢١١٤. الثاني: حديث جابر، وفيه أن رسول الله ﷺ قال: (بِسْمِ اللهِ الله أَكْبَرُ اللهم مِنْكَ وَلَكَ عن مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ). مسند أحمد بن حنبل: ٣٧٥٣.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ٥/٢١١٤، صحيح مسلم: ٣/١٥٥٦.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري: ٦/٣٩٣.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة: الآية ٢٨٦.

<sup>(</sup>۷) سنن ابن ماجه: ۱/۹۵۹.

### الخاتمة

الحمد لله الذي وفقني لإنهاء هذا البحث، بعد جهد كبير، فلو لا تيسير الله لما استطعت أن أجمع أقوال هذا الرجل في فقه المناسك، ولما وقفت على دراستها وتأصيلها، ولما رتبتها على أبواب المناسك، ولكن حسبي أني بذلت غاية ما في وسعي في البحث والتنقيب والمقارنة إلى الوصول إلى القول الراجح من خلال فقه هذا الرجل العظيم (عطاء بن أبي رباح المكي) وتلك هي غاية كبرى من هذا البحث.

وبعد هذه الجولة المتواضعة والبحث في فقه هذا الرجل يتعين على أن أختصر أهم ما توصلت إليه من نتائج منهجية وحقائق علمية من خلال هذه الدراسة، وهي على النحو الآتي:

أولاً: تبين لديّ أن كل فقيه متقدم مثل (عطاء بن أبي رباح) لم يتيسر نقل فقهه ومنهجه مجموعاً في كتاب يضم كل الجزئيات والفروع، مع العلم أنني قد أتيت تقريباً على أغلب فقه هذا الرجل في المناسك.

ثانياً: أن مجالسة عطاء لبعض الصحابة وأخذه عنهم كعبد الله بن عباس وغيره، أكسبه علماً جماً واتباعاً للسنة؛ لأن الصحابة عاشوا في خير القرون.

ثالثاً: وجوده في مكة أكسبه علماً بالمناسك؛ لأن مكة هي بلد المناسك، لذا نجده يعد من فقهاء المناسك في عهد التابعين، وأكبر دليل على ذلك، ثناء العلماء عليه بأنه إمام المناسك ومفتي الحجيج، وممن أثنى عليه من الصحابة عبد الله بن عمر، حيث قال: «تجمعون لي المسائل وفيكم ابن أبي رباح»(۱).

<sup>(</sup>۱) انظر: تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ٣٨١/٤٠، تهذيب الأسماء واللغات: ١/٣٣٤/١

رابعاً: أن عطاء كان شديد التمسك بالسنة، وقد شهد له بذلك عدة علماء منهم الشافعي، حيث قال: «ليس في التابعين أحدٌ أكثر اتباعاً للحديث من عطاء»(١).

خامساً: ظهر لي من خلال هذه الدراسة، ميل عطاء إلى منهج التيسير ورفع الحرج في مسائل المناسك، وقد ظهر ذلك في عدة جوانب، منها: فتواه بجواز ركوب البدن، وبجواز فطر البدنة، وأن فدية تكرار الجماع واحدة، وغير ذلك من المسائل.

سادساً: أنه كان حريصاً على سد الذرائع في الحج، وما أدل على ذلك من فتواه بالمنع من التمسح بالمقام خشية الوقوع في الشرك، ومنعه للنساء من تقبيل الحجر حال الزحام خشية الفتنة، وتجويزه للمرأة أن تغطي وجهها حال الإحرام خشية الفتنة كذلك، وغير ذلك.

سابعاً: ومن النتائج المنهجية التي توصلت إليها أن عطاء كان وسطاً بين أهل الحديث وأهل الرأي، فلا يصح نسبته إلى أهل الأثر ولا إلى أهل الرأي فيما ذهب إليه من آراء، ولكن يميل إلى أهل الحديث.

ثامناً: اهتمام عطاء بالقرآن وتفسيره، ومما يدل على ذلك تفسيره لآيات المناسك، والذي ينظر في آرائه في تفسير آيات المناسك، يجده لا يخالف كثيراً شيخه ابن عباس ترجمان القرآن.

ومهما يكن من أمر فإنه لا يستطيع باحث أن يلم بكل جزئيات فقه هذا الرجل في علم المناسك ويقف على دقائقها وعميق فهم هذا الرجل للمناسك ولكن حسبي \_ كما أشرت \_ أني بذلت جهدي، ووضعت النقاط على الحروف \_ بفضل من الله \_ لمن يريد النهل من هذا المورد العذب.

وفي نهاية المطاف فإني أوصي ببذل المزيد من الجهد والاهتمام من قبل المؤسسات التعليمية العليا، وذلك بتسليط الضوء على فقه علماء سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين؛ لأن ذلك مما يساهم في تدوين فقه هؤلاء الأئمة، ويحفظ للأمة الإسلامية تراثها وثرواتها، ويزيل كثيراً من اللبس

<sup>(</sup>١) تهذيب الأسماء واللغات: ١/٣٣٣.

والغموض عن العديد من قضايا فقه الأمة، ويا حبذا لو كانت الدراسة تحليلية تأصيلية، مما يفتح باب الحوار في سبيل الوصول إلى الحقيقة.

وختاماً أسأل الله المغفرة والتوفيق والسداد والقبول، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محمد بن عبد العزيز اللحيدان

## قائمة المراجع

## أولاً: القرآن الكريم وتفسيره:

- ١ ـ جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، الطبعة الثالثة، ١٣٨٨هـ.
- ٢ ـ الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،
   ١٤٠٨هـ.
- تفسير القرآن العظيم، للإمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي
   الدمشقى، دار عالم الكتب، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ.
- الدر المنثور في التفسير المأثور، للإمام عبد الرحمٰن بن الكمال جلال الدين السيوطي، ضبط النص والتصحيح وإسناد الآيات ووضع الحواشي والفهارس بإشراف دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٣هـ.
- هـ تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله والصحابة والتابعين، للإمام عبد الرحمٰن بن محمد بن إدريس الرازي ابن أبي حاتم، تحقيق أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار الباز، مكة، الرياض، الطبعة الثانية، ١٤١٩هـ.
- ٦ ـ تفسير البغوي، للبغوي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، تحقيق خالد عبد الرحمٰن المك.
  - ٧ \_ فتح القدير، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٣٩٣هـ.
- ٨ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين الشنقيطي، الطبعة الثانية، ١٤٠٠ه.
- 9 زاد المسير في علم التفسير، للإمام أبي الفرج عبد الرحمٰن بن الجوزي القرشي البغدادي، المكتب الإسلامي بيروت، دمشق.
- ١٠ ـ تفسير البحر المحيط، أبو حيان محمد بن يوسف، دار الكتب العلمية،
   بيروت، لبنان، تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض،
   ١٤٢٢هـ.

١١ ـ تفسير السعدي، عبد الرحمٰن بن ناصر السعدي، مؤسسة الرسالة، بيروت،
 لبنان، تحقيق العثيمين، ١٤٢١هـ.

## ثانياً: كتب الحديث وشروحها:

- ۱ ـ صحیح البخاري، محمد بن إسماعیل البخاري، تحقیق الدکتور مصطفی دیب البغا، دار ابن کثیر والیمامة، بیروت، طبعة: ۱٤٠٧هـ.
- ٢ صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري، تحقيق محمد فؤاد
   عبد الباقى، بيروت، لبنان.
- ٣ـ المسند المستخرج على صحيح مسلم، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني، تحقيق محمد حسن الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، طبعة: ١٤١٧هـ.
- ٤ ـ سنن الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي، دار إحياء التراث العربي،
   بيروت.
- ۵ سنن النسائي الكبرى، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمٰن النسائي، تحقيق الدكتور عبد الغفار سليمان البندراني، سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، طبعة: ١٤١١هـ.
- ٦ سنن النسائي (المجتبى) أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة،
   مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، طبعة: ١٤٠٦هـ.
- ٧ سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد، دار الفكر..
- ٨ ـ سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني، تحقيق محمد فؤاد
   عبد الباقى، دار الفكر.
- ٩ مسئد الإمام أحمد، لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، مؤسسة قرطبة، مصر.
- ١٠ \_ موطأ الإمام مالك، أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى، دار إحياء التراث العربي، مصر.
- ١١ ـ سنن الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمٰن أبو محمد الدارمي، تحقيق فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى.
- ۱۲ ـ المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة الأولى، ۱٤۱۱هـ.

- ۱۳ ـ مجمع الزوائد، علي بن أبي بكر الهيثمي، دار الريان للتراث، دار الكتاب، القاهرة، بيروت، طبعة: ۱٤٠٧هـ.
- 14 ـ الترغيب والترهيب، عبد العظيم بن عبد القوي المنذري أبو محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق إبراهيم شمس الدين، الطبعة الأولى، 181٧هـ.
- ١٥ ـ مسند أبي يعلى، أحمد بن علي المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي، دار المأمون للتراث، دمشق، تحقيق حسين سليم أسد، الطبعة الأولى، ١٤٠٤هـ.
- 17 ـ صحيح ابن خزيمة، محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري، المكتب الإسلامي، بيروت، تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، ١٣٩٠هـ.
- ۱۷ ـ سنن البيهقي الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، مكتبة دار الباز، مكة، تحقيق عبد القادر عطا، ١٤١٤هـ.
- 1۸ ـ سنن البيهقي الصغرى، أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبو بكر، مكتبة الدار، المدينة المنورة، تحقيق محمد ضياء الرحمٰن الأعظمي، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ.
- 19 ـ سنن الدراقطني، علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، دار المعرفة، بيروت، تحقيق السيد عبد الله هاشم يماني المدني.
- ٢٠ المسند المستخرج على صحيح مسلم، أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الهراني الأصبهاني، تحقيق محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ.
- ٢١ ـ الجمع بين الصحيحين، محمد بن فتوح الحميدي، تحقيق علي حسين البواب، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، طبعة: ١٤٢٣هـ.
- ٢٢ ـ تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني، عبد الله يحيى بن أبي بكر الغساني، دار عالم الكتب، الرياض، تحقيق أشرف عبد المقصود عبد الرحيم، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ.
- ٢٣ ـ مسند أبي عوانة، الإمام أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الأسفرائني، دار المعرفة، بيروت.
  - ٢٤ ـ مسند الشافعي، محمد بن إدريس الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٢٥ ـ مسند الطيالسي، سليمان بن داود أبو داود الطيالسي الفارسي البصري الطيالسي، دار المعرفة، بيروت.

- ٢٦ ـ نصب الراية، عبد الله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي، دار الحديث، مصر، تحقيق محمد يوسف البنوري، ١٣٥٧هـ.
  - ٢٧ ـ الفتح السماوي، المناوي، دار العاصمة، الرياض، تحقيق أحمد مجتبى.
- ٢٨ ـ مجموعة الحديث، محمد بن عبد الوهاب، مطابع الرياض، الرياض، تحقيق عبد العزيز بن زيد الرومي والدكتور محمد بلتاجي والدكتور سيد حجاب، الطبعة الأولى.
- ٢٩ \_ صحيح الجامع الصغير للألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، ١٣٩٩هـ.
- ٣ المعجم الكبير، أبو القاسم سليمان بن أحمد أيوب الطبراني، مكتبة الزهراء، الموصل، العراق، تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي، الطبعة الثانية، ١٤٠٤.
- ٣١ ـ المعجم الأوسط، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، دار الحرمين، القاهرة، تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، ١٤١٥هـ.
- ٣٢ ـ المعجم الصغير، أبو القاسم الطبراني، المكتب الإسلامي، دار عمار، عمان، تحقيق محمد شكور ومحمود الحاج أمرير، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ.
- ٣٣ ـ شرح السنة، الحسين بن مسعود البغوي، المكتب الإسلامي، دمشق، تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش، الطبعة الثانية، ١٤٠٣هـ.
- ٣٤ ـ مصنف عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، المكتب الإسلامي، بيروت، تحقيق حبيب الرحلن الأعظمي، الطبعة الثانية، ١٤٠٣هـ.
- ٣٥ مصنف ابن أبي شيبة، للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم ابن أبي شيبة، تقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله آل حميد، تحقيق حمد بن عبد الله الجمعة، ومحمد بن إبراهيم اللحيدان، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، ١٤٢٥هـ.
- ٣٦ \_ قواعد التحديث، محمد جمال الدين القاسمي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٣٩٩هـ.
- ٣٧ ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، تحقيق محب الدين الخطيب.
- ٣٨ ـ شرح النووي على صحيح مسلم، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٩٢هـ.

- ٣٩ ـ عمدة القارئ، بدر الدين محمود بن أحمد العيني، درا إحياء التراث العربي، بيروت.
  - ٤٠ ـ تحفة الأحوذي، شرح جامع الترمذي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
    - ٤١ ـ شرح سنن أبي داود، للخطابي.
- ٤٢ ـ تهذيب المسند والآثار (مسند ابن عباس) للطبري، مطبعة المدني، مصر، القاهرة، تحقيق محمود محمد شاكر.
- ٤٣ ـ تلخيص الحبير، أحمد بن حجر العسقلاني، المدينة المنورة، تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني المدنى، ١٣٨٤ه.
- ٤٤ ـ الدراية في تخريج أحاديث الهداية، أحمد بن حجر العسقلاني، دار المعرفة، بيروت، تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني المدنى.
- ٤٥ ـ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى، ١٣٩٩هـ.
- 27 سبل السلام، شرح بلوغ المرام، محمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير، دار إحياء التراث العربي، بيروت، تحقيق محمد عبد العزيز الخولي، الطبعة الرابعة، ١٣٧٩ه.
  - ٤٧ ـ نيل الأوطار، محمد بن على الشوكاني، دار الجيل، بيروت، ١٩٧٣هـ.
- ٤٨ ـ معرفة الرجال، يحيى بن معين، رواية أحمد بن محمد القاسم بن محرز، تحقيق محمد مطبع الحافظ، غزوة بدير، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق.
- ٤٩ ـ إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام، لتقي الدين أبي الفتح، دار الكتب العلمية، بيروت.

## ثالثاً: كتب المذاهب:

#### المذهب الحنفى:

- الاختيار لتعليل المختار، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي،
   اعتنى به الشيخ محمد عدنان درويش، دار الأرقم بن أبي الارقم، بيروت،
   لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ.
- ٢ شرح فتح القدير، للإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.

- ٣\_ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، عبد الله ابن الشيخ محمد بن سليمان
   المعروف بداماد أفندي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
- ٤ كتاب الحج من مشكاة المصابيح مع شرحه مرحاة المفاتيح، لأبي الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام المباركفوري، تخريج وتحقيق أبي معاوية مازن بن عبد الرحمٰن البحصلي البيروتي، دار الصديق، توزيع مؤسسة الريان، الطبعة الأولى، ١٤٢٦ه.
- ه ـ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، إشراف مكتبة البحوث والدراسات في دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ.
  - 7 \_ المبسوط للسرخسي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى.
    - ٧ \_ حاشية ابن عابدين، لابن عابدين، دار الفكر، بيروت، ١٤٢٦هـ.
- ٨ الهداية شرح البداية، لأبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغياني، المكتبة الإسلامية.
- ٩ ـ البناية شرح الهداية، لأبي محمد محمود بن أحمد العيني، دار الفكر بيروت،
   لبنان، طبعة: ١٤١١هـ.
- ١٠ ـ شرح فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية.
- 11 \_ المسالك في المناسك، للإمام أبي منصور محمد بن مكرم بن شعبان الكرماني، دراسة وتحقيق سعود بن إبراهيم الشريم، دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى، ١٤٢٤هـ.
  - ١٢ \_ إرشاد السارى إلى مناسك الملا القاري.
- ١٣ ـ التجريد للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القدوري، دراسة وتحقيق مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية، الدكتور محمد أحمد سراج والدكتور علي جمعة محمد، دار السلام للنشر، مصر، الطبعة الأولى، ١٤٢٥هـ.
- 16 \_ مختصر اختلاف العلماء، الجصاص أحمد بن سلامة الطحاوي، دار البشائر الإسلامية، بيروت، تحقيق الدكتور عبد الله نذير أحمد، الطبعة الثانية، ١٤ ١٧هـ.
- ١٥ ـ البحر الرائق، زين الدين ابن نجيم الحنفي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة
   الثانية.

- 17 تبيين الحقائق، فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، دار الكتب الإسلامي، القاهرة، ١٣١٣ه.
- ١٧ ـ تحفة الفقهاء، علاء الدين السمرقندي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ.
  - ١٨ \_ مختصر اختلاف العلماء.
- ١٩ ـ معتصر المختصر، لأبي الحسن يوسف بن موسى الحنفي، عالم الكتب، مكتبة المتنبى، بيروت، القاهرة.

### المذهب المالكي:

- المدونة الكبرى، للإمام مالك بن أنس الأصبحي، دار الكتب العلمية،
   بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٦هـ.
  - ٢ تهذيب المدونة.
- " جواهر الإكليل شرح مختصر خليل، صالح عبد السميع الآبي الأزهري، ضبط وتصحيح محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٨ه.
- الاستذكار لابن عبد البر، توثيق وتخريج وترقيم وفهرسة الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي، دار الوعي، حلب، القاهرة، دار قتيبة، دمشق، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ.
- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أحمد بن غنيم بن سالم،
   المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٥هـ.
- ٦- إجماعات ابن عبد البر في العبادات، مبارك بن عبد الله البوصي، دار طيبة،
   الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ.
  - ٧ ـ منح الجليل، محمد عليش، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٩هـ.
- ٨ مواهب الجليل، محمد بن عبد الرحمٰن المغربي أبو عبد الله، دار الفكر،
   بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، ١٣٩٨هـ.
- ٩ التاج والإكليل، لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن آبي العبدري، دار الفكر،
   بيروت، الطبعة الأولى، ١٣٩٨هـ.
- ١٠ كفاية الطالب، أبو الحسن المالكي، دار الفكر، بيروت، لبنان، تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي.
- ١١ ـ الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية، محمد العربي القروي، دار
   الكتب العلمية، بيروت.

- 11 \_ التسهيل (تسهيل المسالك إلى هداية السالك إلى مذهب مالك) للشيخ مبارك بن علي بن حمد التميمي المالكي، تحقيق ودراسة الدكتور عبد الحميد بن مبارك آل الشيخ مبارك، دار ابن حزم.
- 17 \_ النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمٰن بن أبي زيد القيرواني، تحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان.
  - ١٤ \_ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، للدردير، دار الكتب العلمية، لبنان.
- 10 \_ إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، لبرهان الدين إبراهيم بن فرحون المدني المالكي، دراسة وتحقيق الدكتور محمد بن الهادي ابو الأجفان، مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ.
- 17 الكاني في فقه أهل المدينة المالكي، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد ابن عبد البر النمري القرطبي، تحقيق وتقديم وتعليق الدكتور محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، الطبعة الأولى، ١٣٩٨ه.
- ۱۷ ـ بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، للإمام القاضي أبي الولید محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفید، تعلیق وتحقیق وتخریج محمد صبحي حلاق، مكتبة ابن تیمیة، القاهرة، ومكتبة العلم، جدة، الطبعة الأولى، ۱٤۱٥هـ.
- ۱۸ \_ مختصر خليل، خليل بن إسحاق بن موسى المالكي، دار الفكر، بيروت، تحقيق أحمد على حركات، ١٤١٥هـ.
- 19 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، الإمام الحافظ ابن عبد البر، تحقيق أسامة بن إبراهيم، دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر القاهرة، الطبعة الثانية، ١٤٢٢ه.
- ٢٠ ـ شرح الزرقاني، محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، دار الكتب العلمية،
   بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ.
- ٢١ \_ الإشراف على نكت مسائل الخلاف، القاضي أبو محمد عبد الوهاب علي بن نصر البغدادي المالكي، تخريج ومقارنة وتقديم الجيب بن طاهر، دار ابن حزم.
- ٢٢ ـ الذخيرة، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق محمد حجي، دار الغرب، بيروت، لبنان، طبعة: ١٩٩٤م.
  - ٢٣ ـ جامع الأمهات، ابن الحاجب الكردي المالكي.

- ٢٤ \_ مفردات المذهب المالكي، الدكتور عبد المجيد محمود الصلاحين، دار ابن حزم، بيروت.
- ٢٥ ـ مراعاة الخلاف في الملهب المالكي، يحيى بن سعيدي، مكتبة الرشد، الرياض.

#### المذهب الشافعي:

- ١ الأم، للإمام محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق وتخريج الدكتور رفعت فوزي
   عبد المطلب، دار الوفاء، مصر، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ.
- ٢ كتاب الحج من الحاوي الكبير، الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب
   الماوردي، تحقيق غازي طه صالح الخصيفان، مكتبة الرشد، الرياض.
- ٣. كفاية المحتاج إلى الدماء الواجبة على المعتمر والحاج، لفخر الدين أبي بكر بن علي بن ظهيرة القرشي المكي الشافعي، تحقيق ودراسة وتعليق عبد العزيز بن مبروك بن عايد الأحمدي، المكتبة العصرية الذهبية، جدة، الطبعة الثانية، ١٤٢١هـ.
- ٤ الإجماع، لأبي بكر بن محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، تحقيق وتقديم وتخريج أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، دار طيبة، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٠٢هـ.
- ٥ ـ رحمة الأمة في اختلاف الأثمة، لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحلن الدمشقي العثماني الشافعي، تحقيق على الشربجي، قاسم النوري، مؤسسة الرسالة، سوريا، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ.
- ٦ المجموع شرح المهذب، للنووي، تحقيق وتعليق محمد نجيب المطيعي،
   مكتبة الإرشاد جدة.
- ٧ ـ جماع العلم، محمد بن إدريس الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة
   الأولى، ١٤٠٥هـ.
- ٨- الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي، تصنيف أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، تحقيق وتعليق الشيخ علي معوض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، قدم له وقرظه الأستاذ الدكتور محمد بكر إسماعيل والدكتور عبد الفتاح أبو سنة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ.
  - ٩ \_ مغني المحتاج، محمد الخطيب الشربيني، دار الفكر، بيروت.

- ١٠ ـ نهاية المحتاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٤هـ.
- 11 \_ الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، لأبي حامد الغزالي، تحقيق سيد عبده أبو بكر سليم، تقديم علي جمعة، دار الرسالة، القاهرة، الطبعة الأولى، 1870هـ.
- 11 \_ هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك، لعبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الشافعي، تحقيق ودراسة الدكتور صالح بن ناصر الخزيم، إشراف وتقديم صالح بن فوزان الفوزان، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ.
- 17 \_ روضة الطالبين، للنووي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، 1800 م.
- 14 \_ العدة حاشية العلامة الصنعاني على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، لابن دقيق العيد، تقديم وتخريج وتصحيح محب الدين الخطيب، تحقيق وتعليق على بن محمد الهندي، المكتبة السلفية، القاهرة.
  - ١٥ ـ الإيضاح في مناسك الحج والعمرة للنووي، مكتبة أنس بن مالك.
- 17 ـ فتح الوهاب، أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ.
  - ۱۷ \_ الفتاوى الفقهية الكبرى، لابن حجر الهيشمي، دار الفكر. المذهب الحنبلى:
- 1 \_ شرح العمدة لابن تيمية، دراسة وتحقيق صالح بن محمد الحسن، مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى، ١٤١٣ه.
- ٢ المنع الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، منصور بن يونس بن صلاح البهوتي، دراسة وتحقيق عبد الله بن يونس بن صلاح الدين البهوتي، دراسة وتحقيق عبد الله بن محمد المطلق، كنوز أشبيليا، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٢٧هـ.
- ٣ \_ اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، لابن تيمية، مكتبة الرياض الحديثة.
- ٤ موسوعة الإجماع لابن تيمية، جمع وترتيب عبد الله بن مبارك الوصي، مكتبة دار البيان الحديثة، الطائف، الطبعة الثانية، ١٤٢١هـ.

- مرح الزركشي على مختصر الخرقي، شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي، تحقيق وتخريج عبد الله بن عبد الرحمٰن الجبرين، دار أولي النهى، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٤هـ.
  - ٦ ـ الإنصاف الفروع لابن مفلح، عالم الكتب، الطبعة الرابعة، ١٤٠٥هـ.
- ٧ الإفصاح عن معاني الصحاح، الوزير عون الدين أبو المظفر يحيى بن محمد بن
   هبيرة، المؤسسة السعيدية بالرياض.
- ٨ مجموع وفتاوى ومقالات متنوعة، عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمٰن بن
   باز، جمع وترتيب وإشراف محمد بن سعد الشويعر، رئاسة البحوث العلمية
   والإفتاء، الرياض، الطبعة الثانية، ١٤٢٣هـ.
- 9 ـ المغني لابن قدامة، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ.
- 10 المطلع على أبواب المقنع، مع معجم ألفاظ الفقه الحنبلي، للإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي، تحقيق محمد بشير الأدلبي، المكتب الإسلامي، ١٤٠١هـ.
- 11 الشرح الممتع على زاد المستقنع، شرح محمد بن صالح العثيمين، جمع وترتيب وتصويب وتوثيق وإشراف الدكتور سليمان بن عبد الله بن حمود أبا الخيل والدكتور خالد بن علي بن محمد المشيقح، مؤسسة آسام، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٦ه.
- 17 \_ كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، طبعة الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، مطبعة الحكومة، مكة، ١٣٩٤هـ.
- ۱۳ مجموع فتاوى ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني أبو العباس، مكتبة ابن تيمية، تحقيق عبد الرحمٰن بن محمد بن قاسم النجدي، الطبعة الثانية.
- ١٤ ـ المبدع، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي أبو إسحاق، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٤٠٠هـ.
- ١٥ ـ مختصر الفتاوى المصرية، بدر الدين أبو عبد الله محمد بن علي الحنبلي البعلي، تحقيق محمد حامد الفقي، دار ابن القيم، الدمام، الطبعة الثانية، ١٤٠٦هـ.
- 17 ـ شرح منتهى الإرادات، منصور بن يوسف بن إدريس البهوتي، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثانية، ١٩٩٦م.

- ۱۷ \_ مسائل الإمام أحمد برواية عبد الله، عبد الله بن أحمد بن حنبل، المكتب
   الإسلامي، بيروت، تحقيق زهير الشاويش، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ.
- 1A \_ تيسير العلام شرح عملة الأحكام، للشيخ البسام، مؤسسة الريان، بيروت، لبنان، الطبعة التاسعة.
- 19 ـ طرح التثريب في شرح التقريب، زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسيني العراقي، دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق عبد القادر محمد على، الطبعة الأولى، ٢٠٠٠م.
- ٢٠ \_ مطالب أولي النهى، مصطفى السيوطي الرحيباني، المكتب الإسلامي، دمشق، ١٩٦١م.
- ٢١ .. الاختيارات الفقهية للإمام الخطابي، للدكتور سعد بن عبد الله البريك، مكتبة الرشد، الرياض.

### رابعاً: كتب عامة:

- 1 \_ المحلى شرح المجلى، لابن حزم، تحقيق أحمد شاكر، دار إحياء التراث الإسلامي العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٨ه.
- ٢ ـ الإقناع في مسائل الإجماع، لابي الحسن على بن محمد بن القطان الفاسي،
   تحقيق زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى.
  - ٣ \_ شعب الإيمان للبيهقي.
  - ٤\_ مفتاح دار السعادة لابن القيم.
    - ٥ \_ الفقيه والمتفقه.
      - ٦ \_ صفة الصفوة،
    - ٧ \_ إعلام الموقعين.
- ٨ شرح العقيدة الطحاوية بتخريج الشيخ الألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة السادسة.
  - ٩ \_ فقه أنس للمنيف.
    - ١٠ \_ الحلية.
- 11 \_ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش.
  - ١٢ ـ طواف الوداع، للدكتور صالح الحسن، دار طيبة.
  - ١٣ ـ رمى الجمرات، للدكتور شرف بن علي الشريف، مطابع دار الندوة.

١٤ - النسيان وأثره في الأحكام الشرعية، يحيى بن حسين الفيفي، مؤسسة الرسالة،
 بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٠هـ.

# خامساً: كتب التراجم والمعاجم:

- ١ تاريخ بغداد، أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية،
   بيروت.
- ٢ تاريخ مدينة دمشق، لابن عساكر، دراسة وتحقيق محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر.
- ٣ البداية والنهاية، لابن كثير، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار عالم الكتب، الرياض، الطبعة الثانية.
- المُنْتَظَم في تاريخ الملوك والأمم لأبي الفرج عبد الرحمٰن بن علي بن محمد ابن الجوزي، دراسة وتحقيق محمد عبد القادر عطا، ومصطفى عبد القادر عطا، مراجعة نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، لبنان.
- مشلرات اللهب في أخبار من ذهب، لأبي الفرج عبد الحي بن العماد الحنبلي، دار المسيرة، بيروت. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، لجمال الدين أبي المحاسن يوسف الأتابكي، دار الكتب المصرية بالقاهرة، الطبعة الأولى..
- 7 سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، مؤسسة الرسالة.
- ٧ ـ الحياة العلمية في مكة خلال القرنين الثاني والثالث الهجريين، ٥٣ ـ ٥٦،
   الدكتور عبد العزيز بن راشد السنيدي، الطبعة الأولى.
  - ٨ ـ تهذيب التهذيب لابن حجر.
- 9 المعارف، ابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم، دار المعارف، القاهرة، تحقيق دكتور ثروت عكاشة.
- ١٠ ـ تهذيب الأسماء، محي الدين بن شرف النووي، دار الفكر بيروت، تحقيق
   مكتبة البحوث والدراسات، الطبعة الأولى، ١٩٩٦م.
- ١١ ـ الطبقات الكبرى، محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري الزهري، دار صادر، بيروت.
- ١٢ ـ تذكرة الحفاظ، أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى.

- ۱۳ \_ التاريخ الكبير، محمد بن إسماعيل البخاري، دار الفكر، تحقيق السيد هاشم الندوي.
- 14 \_ الكامل في ضعفاء الرجال، عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد أبو أحمد الجرجاني، دار الفكر، بيروت، تحقيق يحيى مختار غزاوي، الطبعة الثالثة، ١٤٠٩هـ.
- ١٥ ـ الأمالي في آثار الصحابة للصنعاني، تحقيق مجدي السيد إبراهيم، مكتبة
   القرآن، القاهرة.العلل ومعرفة الرجال لابن حنبل.
- 17 ـ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، لبنان، طبعة: ١٤١٧هـ.
- ١٧ ـ أخبار مكة، أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي، دار الأندلس،
   بيروت، تحقيق رشدي الصالح ملحس، ١٤١٧هـ.
- 1۸ ـ أخبار مكة، محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي أبو عبد الله، دار خضر، بيروت، تحقيق الدكتور عبد الله دهيش.
- ١٩ \_ أخبار أبي حنيفة، القاضي أبي عبد الله حسين بن علي الصيمري، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٥هـ.
- ٢٠ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي أبو بكر، مكتبة المعارف، الرياض، تحقيق الدكتور محمود الطحان، الرياض، ٣٠٤٠٣هـ.
- ٢١ ـ الكفاية في علم الرواية، أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي،
   تحقيق أبو عبد الله السورقي، إبراهيم حمدي المدني، المكتبة العلمية، المدينة المنورة.
- ۲۲ ـ الجرح والتعديل، عبد الرحمٰن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد الرازي التميمي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٣٧٦هـ.
- ٢٣ \_ تهذيب التهذيب للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار المعارف النظامية، الهند، حيدر أباد، الطبعة الأولى، ١٣٢٦هـ.
  - ٢٤ ـ مثير العزم الساكن لابن الجوزي.
- ٢٥ \_ الثقات، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، دار الفكر، الطبعة الأولى، ١٣٩٥هـ.
- ٢٦ ـ لسان العرب لابن منظور، دار صادر، لبنان، بيروت، الطبعة الأولى،

- ٢٧ ـ النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، تحقيق طاهر أحمد الزاوي،
   محمود محمد الطناجي، دار إحياء الكتب العربية، الطبعة الأولى.
  - ٢٨ ـ مختار الصحاح للرازي، دار الهيئة المصرية العامة.
- ٢٩ ـ التعريفات للجرجاني، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، ٢٩ ـ التعريفات للجرجاني، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت،
- ٣٠ ـ القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروز أبادي، مؤسسة الرسالة، بيروت.
  - ٣١ ـ الصحاح للجوهري.
- ٣٢ ـ المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسن بن محمد، دار المعرفة، ٣٠ لبنان، تحقيق محمد سيد كيلاني.
  - ٣٣ ـ المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار، دار الدعوة، مجمع اللغة العربية.
    - ٣٤ \_ معجم البلدان، ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله، دار الفكر، بيروت.
  - ٣٥ ـ طلبة الطلبة، نجم الدين أبي حفص عمر بن محمد النسفي، دار النفائس، عمان، تحقيق خالد عبد الرحمٰن المك، ١٤١٦ه.
  - ٣٦ ـ العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق، الدكتور مهدي المخزومي، والدكتور إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال.
  - ٣٧ ـ تاج العروس، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، دار الهداية، مجموعة من المحققين.
  - ٣٨ ـ أساس البلاغة، أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري، دار الفكر، ١٣٩٩هـ.
  - ٣٩ تهذيب اللغة، أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، تحقيق محمد عوض مرعب، الطبعة الأولى، ٢٠٠٦م.
  - ٤٠ المصباح المنير، أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، المكتبة العلمية،
     بيروت.
    - ١١ \_ معجم فقه السلف، محمد المنتصر الكتاني، مطابع الصفا بمكة.



# الفهرس العام

| الصفحة                                       | الموضوع                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 10_0                                         | * مقلمة                                       |
| ٦٣ ـ ١٧                                      | مقدمة عطاء: ترجمته وأخباره، وفيها فصلان       |
| حثحث                                         | الفصل الأول: ترجمة عطاء، ويشتمل على مبا       |
| Y•                                           | المبحث الأول: اسمه ونسبه ولقبه وكنيته         |
| <b>71</b>                                    | المبحث الثاني: مولده ونشأته وطلبه للعلم       |
|                                              | المبحث الثالث: بيثته التي عاش فيها            |
| <b> </b>                                     | المبحث الرابع: شيوخه                          |
| YA                                           | المبحث الخامس: تلاميذه                        |
| ٣٠                                           | المبحث السادس: صفاته وأخلاقه                  |
| <i> </i>                                     | المبحث السابع: ثناء العلماء عليه              |
| ٣٩                                           | المبحث الثامن: وفاته                          |
| 77 _ 13 _ 77                                 | الفصل الثاني: أخبار عطاء، وفيه عدة مباحث      |
| <b>{Y</b>                                    | المبحث الأول: اهتمام عطاء بالعلم              |
| <b>{                                    </b> | المبحث الثاني: علاقاته العلمية والاجتماعيا    |
|                                              | المبحث الثالث: سمات فقهه                      |
| ov                                           | المبحث الرابع: منهجه العلمي                   |
| لق بهما من أحكام، ويشتمل                     | الباب الأول: تعريف مناسك الحج والعمرة وما يتع |
| ٠ ٣ - ١٢٢                                    | على فصول                                      |
| وحكم الحج والعمرة، وفيه                      | الفصل الأول: تعريف مناسك الحج والعمرة،        |
| ۸۲ ـ ٦٩                                      | مباحث                                         |
| ٧٠                                           | المبحث الأول: تعريف المناسك                   |
| ٧٢                                           | المبحث الثاني: تعريف الحج                     |
| ٧٥                                           | السحث الثالث: تعريف العمرة                    |

| صفحة  | الموضوع الموضوع                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٧٧    | المبحث الرابع: حكم الحج والعمرة                                         |
| ۸٤    | الفصل الثاني: إجزاء عمرة المتمتع                                        |
| ۸۸    | الفصل الثالث: حكم العمرة بالنسبة لأهل مكة                               |
|       | الفصل الرابع: شروط وجوب الحج والعمرة ووجوب الحج على                     |
|       | التراخي                                                                 |
| 97    | المبّحث الأول: شروط وجوب الحج والعمرة                                   |
|       | المبحث الثاني: وجوب الحج على التراخي                                    |
| 3 • 1 | الفصل الخامس: فضائل الحج والعمرة                                        |
|       | الفصل السادس: حكم تكرار العمرة                                          |
| 111   | الفصل السابع: حكم خروج الآفاقي للحل لأداء العمرة بعد أدائه للحج         |
|       | الفصل الثامن: حكم إهلال المرأة بغير إذن زوجها                           |
| ۱۱۸   | الفصل التاسع: حكم تقديم حجة الإسلام على حجة النذر                       |
|       | الفصل العاشر: حكم قضاء الحج من التركة                                   |
| 1 2 9 | لباب الثاني: المواقيت الزمانية والمكانية ويشتمل على تمهيد وفصول . ١٢٥ ـ |
| 771   | التمهيد: تعريف المواقيت                                                 |
| ۲۳۱   | الفصل الأول: الميقات الزماني للحج والعمرة وما يتعلق به ١٢٧ ــ           |
| ۱۲۸   | المبحث الأول: المواقيت الزمانية للحج                                    |
| 14.   | المبحث الثاني: الميقات الزماني للعمرة                                   |
| ۱۳۱   | المبحث الثالث: حكم الإحرام بالحج في غير أشهره                           |
| 1 2 9 | الفصل الثاني: المواقيت المكانية للحج والعمرة١٣٣٠ ـ                      |
|       | المبحث الأول: ميقات ذات عرق                                             |
| 177   | المبحث الثاني: حكم من سلك طريقاً لا يمر بميقات معين                     |
| ۱۳۸   | المبحث الثالث: حكم الإحرام قبل الميقات                                  |
|       | المبحث الرابع: ميقات الأفقي إذا أراد الإحرام بعد مجاوزة الميقات         |
| 187   | المبحث الخامس: حكم مجاوزة الميقات بغير إحرام                            |
| 331   | المبحث السادس: ميقات من كان أهله دون الميقات                            |
| 180   | المبحث السابع: ميقات من كان بمكة إذا أراد العمرة                        |
|       | المبحث الثامن: العبد الذي يعتق والصبي الذي يبلغ بعد مجاوزة              |
|       | المقات اذا أدادا الاحدام                                                |

| الصفحة | الموضوع                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| 189    | المبحث التاسع: ميقات الناذر إذا لم يكن نوى مكاناً                |
| ۳۰۰_   | الباب الثالث: الإحرام، وتحته تمهيد وفصول                         |
| 107    | التمهيد، وفيه تعريف الإحرام                                      |
| - ۱۲۰  | الفصل الأول: النية في الإحرام، وتحته مباحث                       |
| 107    | المبحث الأول: حُكم الاختلاف بين النية واللفظ                     |
|        | المبحث الثاني: هل يجزئ التكبير عن التلبية في مسألة النية         |
| 109    | المبحث الثالث: في الرجل يحج عن الرجل يسميه في التلبية            |
| ۱٦٠    | المبحث الرابع: حكم من حج عن أحد ونسي أن يسميه                    |
|        | الفصل الثاني: أنواع النسك، وفيه تمهيد وعدة مباحث١٦١              |
|        | التمهيد: تعريف أنواع النسك                                       |
| ۲۷۳ _  | المبحث الأول: مَا يَتَعَلَقُ بِالتَّمْتُعِ، وَفِيهِ مَطَالُبُ١٦٤ |
| 178 .  | المطلب الأول: شروط التمتع                                        |
| 179.   | المطلب الثاني: طواف وسعي المتمتع                                 |
| ١٧٠ .  | المطلب الثالث: وقت وجوب دم التمتع                                |
|        | المطلب الرابع: حكم الهدي بالنسبة للمكي المتمتع                   |
| ۱۷۲ .  | المطلب الخامس: حكم الرجل الذي يهل بحجتين                         |
|        | المبحث الثاني: القِران، وفيه مطالب                               |
| ۱۷٤ .  | المطلب الأول: عمل القارن                                         |
| ۲۷۱ .  | المطلب الثاني: حكم الدم في حق القارن                             |
|        | المطلب الثالث: صور القِرانُ                                      |
| ۲۰۱_   | الفصل الثالث: سنن الإحرام، وفيه مباحث١٨١.                        |
| ۱۸۲ .  | المبحث الأول: الاغتسال عند الإحرام                               |
| ۱۸٤.   | المبحث الثاني: التنظف بأخذ شيء من الشعر                          |
| 140.   | المبحث الثالث: الطيب عند الإحرام                                 |
| ۱۸۸ .  | المبحث الرابع: الإحرام عقب صلاة                                  |
| ۲۰۱_   | المبحث الخامس: أحكام التلبية، وفيه مطالب ١٩٠.                    |
| 19.    | المطلب الأول: معنى التلبية                                       |
| 191.   | المطلب الثاني: حكم التلبية                                       |
| 197.   | المطلب الثالث: حكم من بدأ بدعاء الركوب قبل الاشتغال بالتلبية     |

| الصفحا<br>   |                                                     | الموضوع |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------|
| ١٩٣          | للب الرابع: حكم التلبية عن الصبيان                  | المه    |
|              | لملب الخامس: حُكم رفع المرأة صوتها بالتلبية         |         |
|              | للب السادس: متى يقطع المعتمر التلبية                |         |
| ١٩٦          |                                                     |         |
|              | للب الثامن: حكم التلبية أثناء طواف القدوم           | المع    |
|              | للب التاسع: حكم تلبية غير المحرم                    |         |
|              | للب العاشر: التلبية حال الجنابة                     |         |
| ۲۰۳ ـ ۲۰۳    | الرابع: مباحات الإحرام، وتحته مباحث                 | الفصل   |
| ۲۰۰          | حث الأول: حكّ المحرم رأسه بأنامله                   | المب    |
| Y•V          | حث الثاني: حلق المحرم رأس الحلال                    | المب    |
| ۲•۸          | حث الثالث: بيع المحرم شعره                          | المب    |
|              | حث الرابع: سقوط الشعر بالمسّ                        |         |
| ۲۱۰          | حث الخامس: قص المحرم أظفاره لأذى                    | الميا   |
| هما ۲۱۲      | حث السادس: نزع المحرم ضرسه أو مداواة قرحته ونحو     | المبا   |
| ۲۱۳          | حث السابع: التداوي بالصبر والحضض                    | الميا   |
| لفر إذا مسته | بحث الثامن: أكل المحرم الخبيص والجوارشنات الأص      | المي    |
| ۲۱۰          |                                                     | النار   |
| ٠ ٢١٦        | حث التاسع: الحجامة للمحرم                           | المبا   |
|              | حث العاشر: عصب الرأس بسبب المرض                     |         |
| Y19          | حث الحادي عشر: الاستظلال للمحرم                     | الميا   |
| 771          | حث الثاني عشر: حمل الأشياء على الرأس                | المب    |
| اً ۲۲۲       | حث الثالث عشر: لبس المحرم السراويل إذا لم يجد إزار  | المب    |
| ن 3۲۲        | حث الرابع عشر: لبس المحرم للخفين إذا لم يجد النعليز | المب    |
| ۲۲۲          | حث الخامس عشر: لبس المحرم للقبّاء                   | المبا   |
| نسي فأحرم    | حث السادس عشر: عدم وجوب شقّ أو نزع الجبة لمن        | المب    |
|              | •••••                                               | •••     |
|              | حث السابع عشر: لبس المحرم للخاتم                    |         |
|              | حث الثامن عشر: لبس الهميان                          |         |
| TT1          | حث التاسع عشد: تقلَّد المحرم سفه                    | الميا   |

| لصفحة         | وصوع                                                           |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| ۲ <b>۳۳</b> . | المبحث العشرون: لبس المحرم للطيلسان                            |
| 740           | المبحث الحادي والعشرون: ستر المحرمة وجهها                      |
| 227           | المبحث الثاني والعشرون: لبس المحرمة للسراويل                   |
| 744           | المبحث الثالث والعشرون: النسيان في اللبس والطيب                |
| 781.          | المبحث الرابع والعشرون: تداوي المحرم بالحناء                   |
| 727           | المبحث الخامس والعشرون: تداوي المحرم بالزيت والسمن ونحوهما     |
| 720           | المبحث السادس والعشرون: طيب الكعبة يُصيب المحرم                |
| 787           | المبحث السابع والعشرون: شم المحرم للريحان                      |
| 787           | المبحث الثامن والعشرون: لبس المحرم للمعصفر                     |
| 7 2 9         | المبحث التاسع والعشرون: استعمال السدر في تغسيل المحرم الميت    |
| ۲0٠           | المبحث الثلاثون: السواك للمحرم                                 |
| 701           | المبحث الحادي والثلاثون: تبديل المحرم ثيابه وغسلها             |
| 707           | المبحث الثاني والثلاثون: نظر المحرم في المرآة لإماطة الأذى     |
| 307           | المبحث الثالث والثلاثون: قتل المحرم للقملة                     |
| 707           | المبحث الرابع والثلاثون: تقريد المحرم البعير والدابة           |
| 401           | المبحث الخامس والثلاثون: طرح القمل والقراد الذي يدب على المحرم |
| ۲٦٠           | المبحث السادس والثلاثون: شراء المحرم الجارية للوطء             |
| 177           | المبحث السابع والثلاثون: عقد المحرم للنكاح                     |
| 777           | المبحث الثامن والثلاثون: حمل المحرم زوجته                      |
| 377           | المبحث التاسع والثلاثون: الغناء والحداء والشعر للمحرم          |
| ۲۸۰           | الفصل الخامس: مكروهات الإحرام، وتحته مباحث٢٦٧ ـ                |
|               | المبحث الأول: استعمال المحرمة للكحل                            |
| ۲۷۰           | المبحث الثاني: دهن المحرم رأسه                                 |
|               | المبحث الثالث: الحلي للمحرمة                                   |
|               | المبحث الرابع: جلوس المحرم عند العطار                          |
| 240           | المبحث الخامس: التعريب للمحرم                                  |
|               | المبحث السادس: المحرم ينظر فيمذي                               |
| 777           | المبحث السابع: أكل المحرم للطعام الذي فيه الزعفران             |
| 779           | المبحث الثامن: دخول المحرم الحمام                              |

| الصفحة                                         | الموضوع                                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                | الفصل السادس: أحكام خاصة في الإحرام، وتحته مباحث              |
| YAY YAY                                        | المبحث الأول: التلبية عن الأخرس                               |
| ۲۸٤ 3۸۲                                        | المبحث الثاني: تلبية المغمى عليه                              |
| ۲۸۰                                            | المبحث الثالث: تلبية الأعجمي                                  |
| YAY                                            | المبحث الرابع: حج الصبي                                       |
| YAA                                            | المبحث الخامس: حج العبد                                       |
| <b>79.</b>                                     | المبحث السادس: حج الأعرابي                                    |
| <b>**• -                                  </b> | الفصل السابع: الاشتراط والفسخ، وفيه مبحثان                    |
| 798                                            | المبحث الأول: حكم الاشتراط عند الإحرام                        |
| ۲۹٦                                            | المبحث الثاني: حكم الفسخ                                      |
| ۳۷۹ _ ۳۰۱                                      | الباب الرابع: محظورات الإحرام، ويشتمل على تمهيد وفصول التمهيد |
| ۳•۲                                            | التمهيد                                                       |
| ۳•٧ <u>-</u> ۳•۳                               | الفصل الأول: حلق الشعر، وتحته مباحث                           |
| ٣٠٤                                            | المبحث الأول: الأصل في تحريم حلق الشعر للمحرم                 |
| r • o                                          | المبحث الثاني: حكم نتف الإبط                                  |
| ۳•٧ <sub>.</sub>                               | المبحث الثالث: حكم الناسي والمتعمد في حلق الشعر               |
| ۳۱۰                                            | الفصل الثاني: تقليم المحرم أظفاره                             |
| ۳۱۲                                            | الفصل الثالث: تغطية المحرم رأسه                               |
| rii - rir                                      | الفصل الرابع: لبس المحرم المخيط، وتحته مباحث:                 |
| ۳۱٤                                            | المبحث الأول: حكم لبس المحرم للمخيط                           |
| ۳۱٥                                            | المبحث الثاني: لبس المحرمة للقفازين                           |
| ۳۱۸                                            | الفصل الخامس: دهن من مات محرماً بالطيب                        |
| mm - m19                                       | الفصل السادس: الجماع ومقدماته، وتحته مباحث                    |
| ۳۲۰                                            | المبحث الأول: الجماع                                          |
| ryy                                            | المبحث الثاني: الرفث                                          |
| ۳۲۳                                            | المبحث الثالث: مقدمات الجماع المصحوبة بالإنزال.               |
| ٣٢٤                                            | المبحث الرابع: مقدمات الجماع غير المصحوبة بإنزال              |
| ۳۲٥                                            | المبحث الخامس: من كور النظر حتى أمنى في الحج                  |
| ۳۲٦                                            | المحث السادس: من كلم امرأته فأمذى                             |

| المفحة        | الموضوع                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| ۳۲۷ .         | المبحث السابع: إكراه المحرمة على الوطء                          |
| ۳۲۸ .         |                                                                 |
| ۲۳۰.          | المبحث التاسع: من جامع بعد التحلل الأول                         |
| ۲۳۱.          | المبحث العاشر: الوطء بعد الإهلال بالعمرة وقبل الطواف            |
| ۲۳۲           | المبحث الحادي عشر: جماع المعتمر بعد الطواف والسعي وقبل الحلق    |
| <b>۳</b> ٣٣ . | المبحث الثاني عشر: جماع المعتمر قبل السعي وبعد الطواف           |
| ۲۳٦ .         |                                                                 |
| ۳٤٠.          | الفصل الثامن: الجدال                                            |
| ۳٦٨ ـ         | الفصل التاسع: الصيد، وفيه تمهيد ومباحث٣٤٣                       |
|               | التمهيد: عن تعريف الصيد وبيان حكمه للمحرم                       |
|               | المبحث الأول: الصيد المقصود بالجزاء                             |
| ۳٤٧ .         | المبحث الثاني: دلالة المحرم للحلال على قتل الصيد                |
| ۳٤٩ .         | المبحث الثالث: دلالة المحرم للمحرم على قتل الصيد                |
| (             | المبحث الرابع: حكم ما إذا اصطاد الحلال صيداً في الحل وأدخل      |
| ٣٥١.          | الحرم فذبح فيه                                                  |
| 3° 7° 7°      | المبحث الخامس: حكم ذبيحة المحرم من الصيد                        |
| T00.          | المبحث السادس: حكم أكل المحرم ما ذبح الحلال من الصيد            |
| ۳٥٧ .         | المبحث السابع: حكم أكل المحرم من جزآء الصيد                     |
| ۳٥٨.          | المبحث الثامن: تخليص الصيد من الخطر وهلاكه بذلك                 |
| 309.          | المبحث التاسع: من أحرم وعنده شيء من الصيد فيصيبه شيء            |
| ۲٦٨ ـ         | المبحث العاشر: ما يباح قتله أو اصطياده أو طرده، وفيه مطالب ٣٦٠. |
| ۳٦٠ .         | المطلب الأول: قتل العدوء الذي يعدو                              |
| ۳٦٢ .         | المطلب الثاني: قتل الصيد الصائل                                 |
|               | المطلب الثالث: قتل المحرم الغراب                                |
| ۳٦٤ .         | المطلب الرابع: قتل البعوض والذباب                               |
|               | المطلب الخامس: قتل الزنبور                                      |
|               | المطلب السادس: طرد حمام مكة                                     |
|               | المطلب السابع: اصطياد حمام مكة خارج الحرم                       |
| 444           | الفصا العاشي: شجر الجرور وفيه مباحث                             |

| سفحة        | الموضوع الع                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| ٣٧٠         | المبحث الأول: المقصود بالقلائد                            |
| 477         | المبحث الثاني: حكم قطع الشجرة العظيمة وما دونها في الحرم  |
|             | المبحث الثالث: حكم قطع شوك أو عوسج الحرم                  |
| ۲۷٦         | المبحث الرابع: الاحتشاش للمحرم                            |
| ٣٧٧         | المبحث الخامس: رعي الهدي الإذخر                           |
|             | المبحث السادس: أخذُ القضيب والسواك من الحرم               |
|             | الباب الخامس: احكام دخول مكة، ويشتمل على عدة فصول ٣٨١ ـ   |
| 3 8 3       | الفصل الأول: وقت دخول المحرم مكة                          |
| ٤٠٠         | الفصل الثاني: خصائص مكة، وفيه مباحث                       |
|             | المبحث الأول: استحباب الاغتسال عند دخول مكة               |
| ٣٩٠         | المبحث الثاني: كراهة دخول مكة بالسلاح                     |
| ۳۹۲         | المبحث الثالث: دخول مكة بالإحرام                          |
| 387         | المبحث الرابع: تغليظ الدية في مكة                         |
| ۳۹٦         | المبحث الخامس: حكم كراء دور مكة                           |
| 499         | المبحث السادس: عدم إقامة الحد على من لجأ للحرم جانياً     |
|             | الفصل الثالث: من أين يدخل الحاج المسجد                    |
| ٤٠٤         | الفصل الرابع: آداب دخول الكعبة، وفيه أدب واحد             |
| ٤٠٨         | الفصل الخامس: حكم دخول البيت                              |
|             | الفصل السادس: حكم الصلاة داخل الكعبة أو على ظهرها، وفيه   |
| 313         | مبحثان                                                    |
| 113         | المبحث الأول: حكم الصلاة داخل الكعبة                      |
|             | المبحث الثاني: حكم الصلاة على ظهر البيت                   |
| 898         | الباب السادس: أحكام الطواف والسعي، ويحتوي على فصلين ٤١٥ ـ |
| <b>٤٧</b> ٤ | الفصل الأول: أحكام الطواف، ويحتوي على مباحث ٤١٧ ــ        |
|             | المبحث الأول: استحباب تعجيل الطواف بالبيت حين يدخل المحرم |
|             | مكةمكة                                                    |
| £ Y 0       | المبحث الثاني: شروط صحة الطواف، وفيه مطالب ٢٠٠ ـ          |
|             | المطلب الأول: إتمام سبعة أشواط                            |
| 173         | المطلب الثاني: حكم الزيادة على سبعة أشواط                 |

الموضوع الصفحا

| ٤٢١ | ب الثالث: الطواف من وراء الحجر                         | المطلم  |
|-----|--------------------------------------------------------|---------|
|     | ب الرابع: هل الطهارة شرط في صحة الطواف                 |         |
| ٤٢٥ | ب الخامس: حكم طواف المستحاضة                           | المطلب  |
| ٤٢٧ | ث الثالث: آداب الطواف: وفيه مطلبان × 1 × 2 × ×         | المبحد  |
| ٤٢٦ | ب الأول: ترك الكلام في الطواف                          | المطلب  |
| 277 | ب الثاني: غض البصر في الطواف٧                          | المطلب  |
| ۲٣3 | ث الرابع: مباحات الطواف، وفيه مطالب ٢٨ ــ ١            | الميحنا |
| ٤٢٨ | ب الأولُ: الطواف بالنعل ٨                              | المطلب  |
| 279 | ب الثاني: المشي المعهود في الطواف ٩                    | المطلب  |
| 279 | ب الثالث: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الطواف ٩  | المطلب  |
|     | ب الرابع: شرب الماء أثناء الطواف                       |         |
| ٤٣٤ | ك الخامس: مكروهات الطواف: وفيه مطلبان ٤٣٢ _ ٤          | المبحثا |
| 241 | ب الأول: الطواف من وراء المقام                         | المطلب  |
| 241 | ب الثاني: قراءة القرآن في الطواف٣                      | المطلب  |
| ٤٤٦ | ك السادس: أحكام الاستلام في الطواف، وفيه مطالب ٤٣٥ ـ ٦ | المبحثا |
|     | الأول: القول عند استلام الركن الأسود ٥                 |         |
| ٤٣٠ | ، الثاني: حكم المزاحمة على استلام الحَجَر              | المطلب  |
|     | ، الثالث: حكم من لم يتمكن من تقبيل الحجر٧              |         |
| ٤٣/ | ، الرابع: حكم من شق عليه الاستلام ٨                    | المطلب  |
| ٤٣٠ | ، الخامس: من أين يستلم الحجر                           | المطلب  |
| ٤٤  | السادس: حكم من حاذى الحجر السادس: حكم من حاذى الحجر    | المطلب  |
|     | ، السابع: عدد مرات الاستلام في السبعة أشواط            |         |
|     | ، الثامن: حكم استلام الأركان كلها                      |         |
|     | ، التاسع: حكم تقبيل مقام إبراهيم٣                      |         |
|     | العاشر: كيفية استلام مشلول اليد اليمنى                 |         |
|     | الحادي عشر: حكم التصويت بالقبلة عند الاستلام ٤         |         |
|     | ، الثاني عشر: حكم استلام النساء للحَجَر ٥.             |         |
|     | ، السابع: أحكام الرمل، وفيه مطالب ٤٤٧ _ ٢.             |         |
| ٤٤, | ، الأول: حكم الرمل ٧                                   | المطلب  |

| لصفحة | ا فرضوع                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| ٤٤٨ . | المطلب الثاني: حكم الرَّمَل لأهل مكة                         |
| ٤٤٩ . | المطلب الثالث: حكم الرَّمَل في طواف يوم النحر                |
| ٤٥٠.  | المطلب الرابع: حكم الرَّمَل على النساء                       |
| ٤٥١.  | المطلب الخامس: بداية ونهاية الرَّمَل                         |
| ٤٥٣ . | المبحث الثامن: حكم قطع الطواف للاستراحة                      |
| 4     | المبحث التاسع: حالات الشك في الطواف وحكم كل حالة، وفيا       |
| ٤٥٧ ـ | مطالبمطالب                                                   |
| ٤٥٤ . | المطلب الأول: حالة ما إذا كان الطائفان اثنين فاختلفا         |
| ٤٥٥ . | المطلب الثاني: إذا كان الطائف واحداً فشكّ                    |
| ٤٥٦.  | المطلب الثالث: الشك في الطواف بعد صلاة ركعتي الطواف          |
| - 773 | المبحث العاشر: أحكام ركعتي الطواف، وفيه مطالب٤٥٨ .           |
| ٤٥٨.  | المطلب الأول: حكم صلاة ركعتي الطواف في الحجر                 |
|       | المطلب الثاني: هل تجزئ المكتوبة عن ركعتي الطواف              |
| ٤٦٠.  | المطلب الثالث: حكم صلاة ركعتي الطواف في أوقات النهي          |
| ٤٦٥_  | المبحث الحادي عشر: النيابة في الطواف، وفيه مطالب ٤٦٣ .       |
| . 773 | المطلب الأول: حكم الطواف بالمريض                             |
| ٤٦٣ . | المطلب الثاني: لمن يكون الطواف للحامل أم المحمول             |
|       | المطلب الثالث: حكم الطواف عن الصحيح                          |
| ٤٧٤ _ | المبحث الثاني عشر: أحكام متفرقة في الطواف، وفيه مطالب ٢٦٦٠٠. |
|       | المطلب الأول: حكم الطواف راكباً أو محمولاً                   |
| ٤٦٧ . | المطلب الثاني: أيهما أفضل للغرباء: الصلاة أم الطواف          |
| ٤٦٨ . | المطلب الثالث: أيهما أفضل لأهل مكة: الصلاة أم الطواف         |
| ٤٦٩ . | المطلب الرابع: أيهما أفضل الطواف بالبيت أم السفر إلى المدينة |
|       | المطلب الخامس: حكم قول كلمة (دور) للطواف                     |
| ٤٧١.  | المطلب السادس: حكم طواف القدوم لأهل مكة بعد الإحرام بالحج    |
| ٤٧٢ . | المطلب السابع: طواف غير المحرمة منتقبة                       |
| . 773 | المطلب الثامن: حكم الجمع بين الأسابيع                        |
| . 98  | الفصل الثاني: أحكام السعي، وفيه مباحث ٤٧٥.                   |
| ٤٧٦.  | المبحث الأول: حكم السعر سن الصفا والمروة                     |

| الصفحة  | الموضوع                                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| ٤٨٠.    | المبحث الثاني: من أين يخرج إلى الصفا بعد الطواف                    |
|         | المبحث الثالث: شروط صحة السعي وفيه مطلبان ٤٨١                      |
|         | المطلب الأول: الترتيب في السعى                                     |
| ٤٨٢ .   | المطلب الثاني: عدم الزيادة على سبعة أشواط                          |
| ـ ۲۸3   | المبحث الرابع: مستحبات السعى: وفيه مطالب                           |
| ٤٨٣ .   | المطلب الأول: استقبال القبلة عند صعود الصفا والمروة                |
|         | المطلب الثاني: الرمل في بطن المسيل                                 |
|         | المطلب الثالث: حكم الرَّمَل بين الميلين الأخضرين على النساء        |
|         | المبحث الخامس: المباحات في السعي، وفيه مطالب ٤٨٧                   |
|         | المطلب الأول: عدم اشتراط الطهارة الصغرى في السعى                   |
|         | المطلب الثاني: عدم اشتراط الطهارة من الحيض                         |
|         | المطلب الثالث: السعى راكباً                                        |
| ٤٩٠.    | المطلب الرابع: تأخير السعى عن الطواف                               |
| ٤٩٠.    | المطلب الخامس: تقديم السعي على طواف الإفاضة                        |
|         | المطلب السادس: قطع السعى للصلاة                                    |
| ٤٩٣ .   | المطلب السابع: الاستراحة في أشواط السعي                            |
| ٤٩٤ .   | المبحث السادس: حكم توقيت دعاء معين على الصفا والمروة               |
| 46      | لباب السابع: أحكام يوم التّروية وعرفات ومزدلفة وما يتعلق بايام منى |
| 099_    | ويحتوي على فصول                                                    |
| ۰۰۰_    | الفصل الأول: أحكام يوم التروية، وفيه مباحث ٤٩٧.                    |
| ٤٩٨ .   | المبحث الأول: وقت الإهلال بالحج                                    |
| o•• .   | المبحث الثاني: حكم التعجل إلى منى قبل يوم التروية                  |
| ٥٠٢.    | المبحث الثالث: أين يصلي الحاج الظهر يوم التروية                    |
| ٥ • ٤ . | المبحث الرابع: حكم موافقة يوم التروية يوم الجمعة                   |
|         | الفصل الثاني: أحكام يوم عرفة، وفيه مباحث:٧٠٥.                      |
|         | المبحث الأول: سبب تسمية عرفات                                      |
|         | المبحث الثاني: واجبات يوم عرفة، وفيه مطلبان٩٠٩.                    |
| ۰۹.     | المطلب الأول: الرفع عن بطن عُرنة عند الوقوف                        |
| ۸۱۱     | البطل الفان النفورو فقور الأمام                                    |

المفحة

| ٥١٧   | المبحث الثالث: مستحبات يوم عرفة، وفيه مطالب٠١٠ ـ           |
|-------|------------------------------------------------------------|
| 017   | المطلب الأول: الاغتسال يوم عرفة                            |
| ۱۳    | المطلب الثاني: الغدو إلى عرفة بعد طلوع الشمس               |
| ٥١٤   | المطلب الثالث: سلوك طريق ضب من منى إلى عرفات               |
| ١٤٥   | المطلب الرابع: الفطر يوم عرفة للحاج                        |
| ۱۱٥   | المطلب الخامس: الخلوة عشية عرفة                            |
|       | المطلب السادس: عدم التكلف بالمشي في الدفع                  |
| 019   | المبحث الرابع: مباحات يوم عرفة، وفيه مطلبان٠١٨ ــ          |
|       | المطلب الأول: سقوط طواف القدوم لمن قدم والناس وقوف بعرفة   |
| 019   | المطلب الثاني: جواز مواقعة النساء لمن حل من عمرة يوم عرفة  |
| ٥٢.   | المبحث الخامس: حكم وقوف المغمى عليه                        |
| 170   | المبحث السادس: حكم وقوف من دفع نهاراً من عرفة ولم يعد      |
| 077   | المبحث السابع: ما يكره يوم عرفة: توقيت الدعاء يوم عرفة     |
| ٢٣٥   | الفصل الثالث: أحكام مزدلفة، وفيه مباحث٥٢٣ ـ                |
| 370   | المبحث الأول: حُدّ مُزدلفة                                 |
| ٥٢٧   | المبحث الثاني: حكم صلاة من صلى المغرب قبل مزدلفة           |
| 0 7 9 | المبحث الثالث: موضع المشعر الحرام                          |
|       | المبحث الرابع: حكم الوقوف بالمشعر الحرام                   |
| ١٣٥   | المبحث الخامس: حكم المبيت بمزدلفة                          |
| ٥٣٣   | المبحث السادس: حكم تقديم الضعفة والنساء ليلة جمع قبل الصبح |
|       | المبحث السابع: حكم رمي جمرة العقبة لمن تقدم من مزدلفة بليل |
|       | الفصل الرابع: أعمال يوم النحر، وفيه مباحث٥٣٧ ــ            |
| 0 24  | المبحث الأول: أحكام جمرة العقبة، وفيه مطالب٥٣٨ ـ           |
| ٥٣٨   | المطلب الأول: مكان التقاط حصى الجمار للعقبة يوم النحر      |
|       | المطلب الثاني: وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر               |
|       | المطلب الثالث: موقف الرامي لجمرة العقبة                    |
| 0 2 7 | المطلب الرابع: بماذا يحصل التحلل الأول                     |
| 0 £ £ | المبحث الثاني: حكم ترتيب أعمال يوم النحر                   |
| ٥٥٦   | المبحث الثالث: أحكام الحلق، وفيه مطالب: ٥٤٦ ــ             |

| وع الصفحة                                                         | الموض |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| المطلب الأول: المقصود بقضاء التفث                                 |       |
| المطلب الثاني: حكم الحلق أو التقصير                               |       |
| المطلب الثالث: هل الحلق نسك أم استباحة محظور ٥٤٨                  |       |
| المطلب الرابع: حكم تقديم الحلق على النحر                          |       |
| المطلب الخامس: حكم تأخير الحلق والتقصير إلى ما بعد أيام النحر ٥٥١ |       |
| المطلب السادس: موضع الحلق                                         |       |
| المطلب السابع: كيفية حلق الأصلع                                   |       |
| المطلب الثامن: حكم أخذ شيء من اللحية يوم النحر للحاج ٥٥٥          |       |
| المطلب التاسع: مقدار ما تقصر المرأة                               |       |
| المطلب العاشر: حكم المرأة إذا نسيت التقصير حتى رجعت من مكة ٥٥٦    |       |
| المبحث الرابع: آخر وقت طواف الإفاضة ٥٥٧                           |       |
| نصل الخامس: أحكام جمع الصلوات وقصرها في المشاعر، وفيه             | الا   |
| حث                                                                | مبا   |
| المبحث الأول: حكم قصر الصلاة لأهل مكة                             |       |
| المبحث الثاني: حكم من صلى منفرداً يوم عرفة ٥٦١                    |       |
| المبحث الثالث: حكم رفع الصوت بالقراءة يوم عرفة ٥٦٣                |       |
| المبحث الرابع: حكم التطوع بين الظهر والعصر يوم عرفة ٥٦٤           |       |
| المبحث الخامس: كيفية الجمع في مزدلفة                              |       |
| المبحث السادس: حكم قصر الصلاة للحاج بمنى ٥٦٧                      | ***   |
| صل السادس: أحكام المبيت، وفيه مبحثان                              | الف   |
| المبحث الأول: حكم المبيت بمنى ليلة اليوم الأول والثاني من أيام    | . 11  |
| ىرىق                                                              | التة  |
| المبحث الثاني: حكم المبيت بمكة ليالي منى لأهل الأعذار ٧٧٥         | *14   |
| صل السابع: أحكام رمي الجمار في أيام منى، وفيه مباحث ٥٧٣ ــ ٥٩٩    | العا  |
| المبحث الأول: تعريف رمي الجمار                                    |       |
| المبحث الثاني: ما يستحب في رمي الجمار، وفيه مطالب ٥٧٥ ـ ٥٨٢       |       |
| المطلب الأول: كون الحصى بحجم حصى الخذف                            |       |
| المطلب الثاني: التكبير عند رمي الجمار                             |       |

| سفحة         | ا <u>لم</u> الم                                                                                                                | الموضوع   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 0            | لمطلب الرابع: الترتيب في رمي الجمار                                                                                            | l1        |
| ٥٧٩          | لمطلب الخامس: استقبال القبلة والقيام يسار الجمرة                                                                               |           |
| ٥٨١          | لمطلب السادس: إطالة القيام عند الجمرة                                                                                          | 1         |
|              | لمبحث الثالث: ما يباح في الرمي، وفيه مطالب                                                                                     |           |
| ٥٨٣          | لمطلب الأول: الرمي عن المريض                                                                                                   | 1         |
| ٥٨٤          | لمطلب الثاني: الرمي عن الصبي                                                                                                   | 1         |
| ٥٨٥          | لمطلب الثالث: الرمي بالليل لمن نسي أن يرمي نهاراً                                                                              | 4         |
| ۲۸٥          | لمطلب الرابع: جوَّازُ الرمي ليلاً لأصَّحاب الأعذار                                                                             | 1         |
| ۱۹٥          | لمبحث الرابع: ما يكره في رمي الجمار، وفيه مطالب٥٨٨ -                                                                           | 1         |
| ٥٨٨          | المطلب الأول: غسل حصى الجمار                                                                                                   | 1         |
| ٥٨٩          | المطلب الثاني: الرمي على غير وضوء                                                                                              | 1         |
| ०८९          | المطلب الثالث: تخصيص دعاء مؤقت عند الجمرتين                                                                                    | ١         |
| ٥٩.          | المطلب الرابع: الوقوف عند الجمار يوم النفر                                                                                     | 1         |
| 091          | المطلب الخامس: الرمي بالحصاة التي قد رمي بها                                                                                   | 1         |
| 097          | المبحث الخامس: ما يحرم في الرمي: الرمي قبل الزوال أيام التشريق                                                                 | ١         |
|              | المبحث السادس: ما يوجب قضاء أو دماً، وما لا يوجب شيئاً، وفيه                                                                   | ١         |
| 097          | لب                                                                                                                             | مطاا      |
| 090          | المطلب الأول: قضاء الرمي                                                                                                       | l         |
| 097          | المطلب الثاني: حكم ترك حصاة واحدة حتى ذهاب أيام التشريق                                                                        |           |
| 097          | المطلب الثالث: حكم من رمى جمرة العقبة ثم خرج في ليلة أربع عشرة                                                                 |           |
|              | المبحث السابع: حكم رمي الحصاة دفعة واحدة                                                                                       |           |
|              | الثامن؛ أحكام التعجل والوداع، وفيه فصلان                                                                                       | الباب ا   |
| 1.7          | صل الأول: أحكام التعجل والتأخر، وفيه مباحث                                                                                     | الفد      |
| ا م          | المبحث الأول: المقصود بالتعجل والتأخر الوارد في قوله تعالى: ﴿ فَكُنَّ                                                          |           |
| 1 • 2        | لَ فِي يَوْمَيْنِ فَكُلَّ إِنْمَ عَلَيْتِهِ وَمَن تَأَخَّرُ فَلَآ إِنْمَ عَلَيْهِ ﴾<br>المبحث الثاني: حكم النفر الأول لأهل مكة | المُحَدِّ |
| 1.1          | المبحث الثاني: حكم النفر الأول لأهل مكة                                                                                        |           |
| 1.4          | المبحث الثالث: حكم من أدركه المساء في اليوم الثاني من أيام التشريق                                                             |           |
| 1 7 7        | ما الثاني: أحكام الدداع، وفيه ساحث                                                                                             | بمنو      |
| <b>, , ,</b> | ما الثانية إحكام المداع، وفيه مباحث                                                                                            | الق       |

| الصفحة                                 | الموضوع                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | المبحث الأول: حكم التحصيب                                           |
|                                        | المبحث الثاني: حكم طواف الوداع                                      |
|                                        | المبحث الثالث: حكم الوداع لأهل مكة                                  |
| يوم النفر ٢١٥                          | المبحث الرابع: تأخير طواف الزيارة إلى                               |
|                                        | المبحث الخامس: حكم من طاف للوداع                                    |
|                                        | المبحث السادس: حكم مشي القهقري با                                   |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | المبحث السابع: دعاء ختم المناسك                                     |
|                                        | المبحث الثامن: حكم من نسي من النسل                                  |
| م للمتمتع وكفارات محظورات              | لباب التاسع: أحكام الفنية والصيام والإطعا                           |
|                                        | الإحرام، وفيه أربعة فصول                                            |
|                                        | الفصل الأول: أحكام فدية الأذى، وفيه مبا-                            |
| ي فدية الأذى في قوله تعالى:            | المبحث الأول: هل الخصال الواردة ف                                   |
|                                        | ﴿ فَفِدْنَيَّةً مِن مِبَامٍ أَوْ صَدَقَةِ أَوْ نُسُلِّي ﴾: على الته |
|                                        | المبحث الثاني: ما تجب فيه فدية الأذى                                |
|                                        | المبحث الثالث: مقدار فدية الأذى                                     |
|                                        | المبحث الرابع: موضع الفدية                                          |
|                                        | الفصل الثاني: ما يتعلق بالتمتع من صيام أو                           |
|                                        | المبحث الأول: متى يجب صوم المتمتع                                   |
|                                        | المبحث الثاني: وقت ابتداء صوم الثلاثة                               |
| أيام بالنسبة للمتمتع غير الواجد        | المبحث الثالث: آخر وقت صيام الثلاثة                                 |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | للهدي                                                               |
|                                        | المبحث الرابع: حكم صيام الأيام السبعة                               |
| يصم في الحج                            | المبحث الخامس: حكم المتمتع الذي لم                                  |
| خل في صيام ثم يجد الهدي ٦٤٢            | المبحث السادس: حكم المتمتع الذي يد                                  |
|                                        | الفصل الثالث: الكفارات المتعلقة بالجماع و                           |
|                                        | المبحث الأول: كفارة مقدمات الجماع ال                                |
|                                        | المبحث الثاني: كفارة من وطئ بعد رمي                                 |
|                                        | المبحث الثالث: كفارة من أفسد حجه                                    |
| 751                                    | المبحث الرابع: كفارة من كلم امرأته فأما                             |

لموضوع الصفحة

| المبحث الخامس: كفارة من جامع امرأته قبل السعي وبعد الطواف                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| لعمرة ١٩٤١                                                                     |
| لفصل الرابع: كفارة جزاء الصيد، وفيه مباحث ٦٥١ ـ ٦٨٨                            |
| المبحث الأول: قواعد في جزاء الصيد، وفيه مطالب ٦٥٢ ــ ٦٦٤                       |
| المطلب الأول: هل تجبُّ القيمة أم المثل في جزاء الصيد ٢٥٢                       |
| المطلب الثاني: حكم قضاء الصحابة في الصيد                                       |
| المطلب الثالث: عدم التفريق بين الخطأ والعمد في قتل الصيد ٢٥٤                   |
| المطلب الرابع: هل جزاء الصيد الوارد في آية الصيد على التخيير أم                |
| المطلب الرابع: هل جزاء الصيد الوارد في آية الصيد على التخيير أم<br>على الترتيب |
| المطلب الخامس: كم يصوم من عدل عن الطعام إلى الصيام في جزاء<br>لصيد             |
| لصيد                                                                           |
| تصيد المطلب السادس: مكان إجزاء الدم والطعام والصيام الواجب لمن قتل ميداً       |
| صيداً                                                                          |
| المطلب السابع: حكم أكل المحرم مما صاد                                          |
| المطلب الثامن: حكم أكل الكلب المرسل من الصيد                                   |
| المطلب التاسع: الواجب في فدية الصيد الصغير                                     |
| المطلب العاشر: الواجب في فدية الصيد المعيب                                     |
| المبحث الثاني: جزاء المصيد من الحيوان، وفيه مطالب ٦٦٥ ـ ٧٧٧                    |
| المطلب الأول: جزاء قتل حمار الوحش                                              |
| المطلب الثاني: جزاء قتل بقرة الوحش                                             |
| المطلب الثالث: جزاء قتل الضبع                                                  |
| المطلب الرابع: جزاء قتل الغزال                                                 |
| المطلب الخامس: جزاء قتل اليربوع                                                |
| المطلب السادس: جزاء قتل الأرنب                                                 |
| المطلب السابع: جزاء قتل القرد ٦٧٢                                              |
| المطلب الثامن: جزاء قتل الوَبْر                                                |
| المطلب التاسع: جزاء قتل الضب                                                   |
| المطلب العاشر: جزاء قتل القنفذ                                                 |
| المطلب الحادي عشر: جزاء قتل الورل                                              |

| بفحة  | موضوع الق                                                    | ال |
|-------|--------------------------------------------------------------|----|
| ٦٧٦   | المطلب الثاني عشر: قتل الضفدع                                |    |
| ٦٧٧   | المطلب الثالث عشر: الصيد الذي يعيش في البر والبحر            |    |
| ۸۸۲   | المبحث الثالث: جزاء قتل الطير وإتلاف بيضه، وفيه مطالب ٦٧٨ ــ |    |
| ۸۷۶   | المطلب الأول: جزاء قتل النعامة                               |    |
| 779   | المطلب الثاني: فدية بيض النعام                               |    |
| ۱۸۲   | المطلب الثالث: جزاء قتل الحمام                               |    |
| ۲۸۲   | المطلب الرابع: جزاء إتلاف بيض الحمام                         |    |
|       | المطلب الخامس: في الدجاجة السندية حكومة                      |    |
| ٦٨٤   | المطلب السادس جزاء قتل الهدهد                                |    |
| ٦٨٤   | المطلب السابع: جزاء قتل الجرادة                              |    |
| 7.7.7 | المطلب الثامن: جزاء قتل العصفور                              |    |
| ٦٨٦   | المطلب التاسع: جزاء قتل الذر الكثير                          |    |
| ٦٨٧   | المطلب العاشر: جزاء بغاث الطير                               |    |
| ٧٠٢   | باب العاشر؛ الفوات والإحصار، وهيه فصلان                      | ال |
| 791   | الفصل الأول: الفوات، وفيه مباحث                              |    |
| 797   | المبحث الأول: حكم من سلك طريقاً يظن أن يوصله الحرم           |    |
| 795   | المبحث الثاني: حكم وقوف من أخطأ الناس بيوم النحر             |    |
|       | المبحث الثالث: إذا أخطأ الحجاج يوم عرفة                      |    |
| 797   | المبحث الرابع: حكم من فاته الوقوف بعرفة                      |    |
| 797   | المبحث الخامس: لا يفوت الحج حتى ينفجر الفجر من ليلة جمع      |    |
| 791   | المبحث السادس: ماذا على من فاته الحج الواجب                  |    |
| V• Y  | الفصل الثاني: الإحصار، وفيه مبحثان                           |    |
| ٧.,   | المبحث الأول: مم يكون الإحصار                                |    |
|       | المبحث الثاني: حكم المرأة التي تحرم بواجب فيحلف عليها زوجها  |    |
|       | بالطلاق                                                      |    |
|       | باب الحادي عشر: أحكام الهدي والأضاحي، وفيه فصلان٧٠٣ _        | ال |
|       | الفصل الأول: أحكام الهدي، وفيه مباحث                         |    |
| V . A | المحث الأول: المقصود بالمناسك                                |    |

الموضوع الصفحا

|              | المبحث الثاني: الواجب من الهدي المذكور في قوله تعالى ﴿فَا اَسْتَشْرَ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| ۷۱۱          | نَ الْمُنْقِ ﴾                                                       |
| ٧٢٠          | المبحث الثالث: التقليد والإشعار والتجليل، وفيه مطالب ٧١٣٠٠٠٠ ـ       |
| ۷۱۳          | المطلب الأول: حكم تقليد الغنم                                        |
| ۷۱٤          | المطلب الثاني: حكم الإشعار                                           |
|              | المطلب الثالث: وقت الإشعار                                           |
|              | المطلب الرابع: مكان الإشعار                                          |
| ۷۱۷          | المطلب الخامس: صفة الجلال                                            |
| ۷۱۸          | المطلب السادس: متى يكون التجليل                                      |
| <b>V19</b>   | المطلب السابع: هل يصير محرماً بالتقليد                               |
|              | المبحث الرابع: حكم من بعث بهديه وأقام: وهل يصير محرماً بذلك          |
| ۷۲۳          | المبحث الخامس: أصناف الإجزاء في الهدي                                |
| ٥٢٧          | المبحث السادس: حكم التعريف بالهدي                                    |
|              | المبحث السابع: حكم خطم البدنة                                        |
| ٧٢٧          | المبحث الثامن: أيهما يهدى الذكران أم الإناث من الإبل                 |
|              | المبحث التاسع: حكم من أضلّ هدي التطوع فاشترى غيره                    |
|              | المبحث العاشر: حكم الأكل من الهدي، وفيه مطالب ٧٣٠                    |
| ۰۳۷          | المطلب الأول: حكم الأكل من الهدي الواجب المعطوب                      |
|              | المطلب الثاني: حكم الأكل من هدي التطوع                               |
| ۲۳۷          | المطلب الثالث: حكم الأكل من الهدي الواجب                             |
| ٥٣٧          | المبحث الحادي عشر: حكم الهدي إذا دخل الحرم                           |
| ۲۳۷          | المبحث الثاني عشر: حكم الاشتراك في الهدي                             |
|              | المبحث الثالث عشر: المقصود بالبدن                                    |
| 737          | المبحث الرابع عشر: منافع الهدي، وفيه مطلبان٧٤٠ ـ                     |
| ٧٤٠          | المطلب الأول: ركوب البدن                                             |
| 137          | المطلب الثاني: شرب لبن الهدي                                         |
| 737          | المبحث الخامس عشر: حكم ولد البدنة                                    |
| 737          | المبحث السادس عشر: مكان نحر الهدي، وفيه مطلبان٧٤٤ ــ                 |
| <b>V Ł Ł</b> | المطلب الأول: الأصل في مكان نحر الهدي                                |

| الصفحة      | <u> بع</u>                                               | خ  |
|-------------|----------------------------------------------------------|----|
| ٧٤٥         | المطلب الثاني: مكان نحر الهدي المنذور                    |    |
| V E 9 _ V E | المبحث السابع عشر: وقت الذبح، وفيه مطلبان٧               |    |
|             | المطلب الأول: أيام النحر                                 |    |
| ٧٤٩         | المطلب الثاني: متى يذبح المتمتع هديه                     |    |
| ٧٥٠         | المبحث الثامن عشر: كيف تنحر البدن                        |    |
|             | المبحث التاسع عشر: حكم التزود من الهدي                   |    |
|             | المبحث العشرون: حكم إعطاء الجزار، وفيه مطلبان٣           |    |
|             | المطلب الأول: حكم إعطاء الجزار من لحم الهدي              |    |
|             | المطلب الثاني: حكم إعطاء الجزار جلد الهدي                |    |
|             | المبحث الحادي والعشرون: حكم من نذر هديًّا معينًا فتعيَّب |    |
|             | المبحث الثاني والعشرون: صلاة ركعتين قبل الذبح            |    |
|             | المبحث الثالث والعشرون: حكم من وجد الهدي قبل إتمام الصوم |    |
|             | المبحث الرابع والعشرون: حكم ما تركت التسمية عليه         |    |
|             | المبحث الخامس والعشرون: حكم نحر المرأة                   |    |
|             | صل الثاني: أحكَّام الأضَّحية، وفيه مباحث                 | لف |
|             | المبحث الأول: الأصل في مشروعية الأضحية                   |    |
|             | المبحث الثاني: حكم الأضعية                               |    |
| ٧٧٠         | المبحث الثالث: أصناف الإجزاء في الأضحية                  |    |
|             | المبحث الرابع العيوب في الأضحية، وفيها مطالب٢            |    |
|             | المطلب الأول: العوراء والعرجاء والمريضة والكسيرة         |    |
|             | المطلب الثاني: ذهاب الأذن                                |    |
| ٧٧٤         | المطلب الثالث: حكم من أوجب أضحية سليمة فعابت عنده        |    |
|             | المبحث الخامس: حكم التضحية بالخصي                        |    |
| ٧٧٩         | المبحث السادس: حكم ذبح الكتابي للنسك                     |    |
| ٧٨١         | المبحث السابع: حكم الأكل والإهداء والتصدق من الأضحية     |    |
| ٧٨٤ _ ٧٨    | المبحث الثامن: حكم ادخار لحوم الأضاحي٢                   |    |
|             | المبحث التاسع: البيع في الأضحية، وفيه مطَّلبان           |    |
| ٧٨٣         | المطلب الأول: حكم بيع جلد الأضاحي وشعرها                 |    |
| VAQ VA      | المطلب الثاني: حكم ابدال الأضحة بخير منها بعد أن برحها ٥ |    |

| المفحة         | الموضوع                              |
|----------------|--------------------------------------|
| لب ٥٧٨         | المبحث العاشر: وقت الأضحية، وفيه مطا |
|                | المطلب الأول: أول وقت الأضحى         |
| YAA            | المطلب الثاني: آخر وقت الأضحية       |
| ٧٩٠            | المطلب الثالث: زمن الذبح             |
| نبح الأضحية٧٩٠ | المبحث الحادي عشر: حكم التسمية عند ف |
|                | - الخاتمة                            |
| ٧٩٥            | * المراجع                            |
|                | * الفهر س                            |